# هذیب الطبقات الکبری

لحمد بن سعد بن منیع الزهري (ت ۲۳۰هـ)

قام بالتهذيب دكتور / رجب محمود إبراهيم بخيت

## بطاقة الفهرسة

اسم الكتاب: قذيب الطبقات الكبرى نحمد بن سعد بن منيع الزهري المؤلف: طبعة أولى / ٢٠١٠هـ - ٢٠١٠ م الناشر: مكتبة جزيرة الورد رقم الإيداع: الترقيم الميداع: الترقيم الميداع:

# حقوق الطبع محفوظة للناشر

مكتبـــة جزيرة الورد – القاهـــرة / ميدان حليـــم خلف بنك فيصل شارع ٢٦ يوليو من ميدان الأوبرا

.17/9971770 - .7/7VAVVOV£

#### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر بفضلك، الحمد لله الواحد الأحد، المحمود الصمد، الذي لا يفنيه تكرار دور الأحوال، ولا أنواع التغيير والانتقال، وهو خالق الخلائق ومنشئهم، ورازق العباد ومغنيهم، قد كون الأشياء من غير امتثال بأصل، وذرأ البشر من غير اتسام بنسل، ثم شرح منهم صدور أوليائه، حتى انقادت أنفسهم لعبادته، وطبع على قلوب أعدائه حتى ازوارت عن الاكتساب لطاعته، ثم اصطفى منهم طائفة أصفياء، وجعلهم بررة أتقياء، فأفرغ عليهم أنواع نعمه، وهداهم لصفوة طاعته، فهم القائمون بإظهار دينه، والمتمسكون بسنن نبيه ولا يحصى المحصون له عددا.

وأشهد أن لا إله إلا الله، الذي لا إله إلا هو، شهد كل نجوى، ومنتهى كل شهد كل نجوى، ومنتهى كل شكوى، {لاَيَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمُ إِلَا يَعْرُبُ عَنْهُ إِلَيه أَكَ أَلَى إِلَى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. داعيًا، وإلى جنابه هاديا، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار.

أما بعد: فإن أحسن ما يدخر المرء من الخير في العقبى، وأفضل ما يكتسب به الذخر في الدنيا التقوي.

{ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم ثُسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ عَمران: ١٠٢].

{يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلْذِى تَسَاءَ لُونَبِهِ وَٱلْأَرْحَامَ} [النساء: ١].

{ِيَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلَا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الاحزاب: ٧٠ - ٧١].

{ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ وَإَخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَلِدِهِ مَنْ اللهِ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيَّا إِنَّ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْ اَوَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرُورُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمِلمُ ا

{يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ءُعَظِيمٌ ﴿ اللهِ: ١]. أما يعد:

في جو تعيشه البشرية يشهد اختلاط المبادئ والمفاهيم، وغياب القدوة والأسوة الصحيحة - وإن أردت الدقة تغييب القدوة والأسوة الصحيحة - حتى أصبحت هناك فجوة كبيرة بين أبناء المسلمين وأسلافهم العظام وحدث خلط في ترتيب الأولويات

حيث صار الشباب يلمون ويشغفون بسيرة الماجنين والبغايا والناعقين أكثر من إلمامهم بسيرة الحبيب محمد والصحابة والتابعين، فكان لابد من إظهار الحقائق وإجلاء المبادئ وإعلاء للقدوة الحسنة، التي تهدي الأمة في دياجير الظلام، وتهديها سبيل الرشاد وتأخذ بيدها إلى طريق ربها القويم، ولا يوجد في تاريخ الأمة الإسلامية بل وفي تاريخ البشرية كلها خير من قائدها وقدوتها وزعيمها معلم البشرية كلها الخير محمد ومن سار على دربه واقتفى أثره من صحبه الكرام، وهم صحابته الحواريون الذين عاشوا لسنته وعلى سنته ووعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى أكمل بما نقلوه الدين وثبت بهم حجة الله تعالى على المسلمين فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه قساً لا الله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَنْهُمُ ثَرَنَهُمُ وَرُعُوهِ مِنْ اللهُ وَرُحُوهِ هِ مِنْ اللهُ الله تعالى الله

فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيمان به وآزره ونصره ولصق به وصحبه وليس كذلك جميع من رآه ولا جميع من آمن به وسترى منازلهم من الدين والإيمان وفضائل ذوي الفضل والتقدم منهم فالله قد فضل بعض النبيين على بعض وكذلك سائر المسلمين والحمد الله رب العالمين وقال عز وجل: {وَالسَّيقُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنصارِ وَالنَّذِينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدُ لَمُ مَا اللَّه عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعْدَالُهُم جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتَّهَا اللَّانَهُدُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُ اذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الله التوبة: ١٠٠].

وقال فيهم رسول الله ﷺ ﴿ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم... ﴾ (١١)

وقال فيهم عبدالله بن مسعود: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (٢٠.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۲۲/۶ - ۱۹۹۲).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي (٢١٤/١ - ٢١٥).

فالصحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها فعصرهم خير العصور، فهم الذين علموا الأمة القرآن الكريم ورووا لها السنن والآثار عن رسول الله، فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة والعلم والجهاد، وحركة الفتوحات والتعامل مع الشعوب والأمم، فتجد الأجيال في هذا التاريخ المجيد ما يعينها على مواصلة رحلتها في الحياة على منهج صحيح وهدى رشيد وتعرف من خلاله حقيقة رسالتها ودورها في دنيا الناس، وقد عرف الأعداء من اليهود والنصارى والعلمانيين والماركسيين والروافض وغيرهم خطورة القدوة الحسنة وأثرها في صياغة النفوس وتفجير الطاقات، فعملوا على تشويه وتزوير وتحريف وتشكيك الأجيال فيها، فقد لعبت فيها الأيدي الخبيثة في الماضي وحرفته أيدي المستشرقين في الحاضر.

وعليه فقد آليت على نفسي أن أقوم بإجلاء القدوة والأسوة الحسنة المتمثلة في صحابة النبي محمد وذلك عن طريق القيام باختصار المؤلفات الكبيرة التي تتناول سيرتهم العطرة، عن طريق تجريدها مما فيها من إسناد ورواية تعوق غير المتخصص في فهمها وإجلاء حقيقتها، وكان كتاب "الطبقات الكبري لابن سعد "أحد أهم تلك الكتب المنشودة، التي ينشد فيها المسلمون ضالتهم المفقودة في البحث عن القدوة والأسوة الحسنة.

وما عملته في الاختصار لا يخرج في الغالب عن أحد الأمور التالية:

١ - الإبقاء على سيرة الحبيب محمد كما هي بدون حذف أو تعديل إلا ما

كان من تجريدها من الرواية والإسناد، وكذلك مشاهير وكبار الصحابة والتابعين.

٢ - إذا تعددت الروايات التاريخية التي يوردها المؤلف لحديث واحد أو ترجمة واحدة،
اقتصرت على ذكر واحدة فقط منها، لاسيما وإن كانت تؤدي الهدف منها دون الحاجة
إلى غيرها.

٣ - اتبعت في المختصر نفس الترتيب الذى سار عليه ابن سعد في طبقاته، فابن سعد بدأ كتابه بأن خصص المجلدين الأول، والثاني في السيرة والشمائل، وجعل الثالث لتراجم أهل بدر ونقباء الأنصار، والرابع للحديث عن الطبقة الثانية من الصحابة، ثم الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة، والخامس لتابعي المدينة ثم للصحابة والتابعين في مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين، والسادس للصحابة والتابعين من أهل الكوفة، والسابع للصحابة والتابعين في البصرة والشام ومصر وخراسان وبقية الأمصار الإسلامية، والثامن للنساء الصحابيات. وسار المختصر على هذا النسق في الترتيب.

خريد المختصر مما ورد به من أمر الإسناد والرواية الكثيرة علي أساس أنه لا يهتم بهذا الأمر كثيرًا سوى المتخصصين فقط.

حرى الاعتماد في عمل المختصر على طبعة دار إحياء صادر ببيروت سنة ١٩٦٨ م بتحقيق إحسان عباس، التي تقع في ثمانية أجزاء، مع مطابقتها مع طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٢٠٠٢م.

٦ - كل ما هو موجود في المختصر من كلام ابن سعد إلا ما أضيف له من واو
العطف ونحوها لربط الكلام ببعضه.

اسأل الله التواب الغفور أن يغفر لنا ويرحمنا، ونشهده أنا نحبه ونبيه محمدًا على والأنبياء والمؤمنين ونبغض الكافرين...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،

الفقير إلي عفو ربه ومغفرته ورضوانه رجب محمود إبراهيم بخيت

\* \* \*

# محمد ابن سعد وكتاب الطبقات (١)

حقيقة إن المعلومات التي نحتاجها لنرسم منها صورة لسيرة محمد بن سعد في كتابه "الطبقات الكبري "قليلة لا تفي بشيء، لأن محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري المكنى بأبي عبد الله، يظهر لنا في كتابه "الطبقات الكبري "في شخصية الراوية الذي لم يسمح لذاته وعلاقاته وأحواله بأن تدل على ما يرويه، أو أن تتدخل فيه، وإنه لمن المفارقات أن ترى الشخص الذي حفظ لنا الصفات الخلقية والخلقية وأدق المظاهر أحيانًا عن حياة الأشخاص، لا يجد من يكتب عنه ترجمة موضحة.

#### نشأته:

فتقول التراجم التي جمعناها له أنه ولد سنة ١٦٨ه بالبصرة، فنسب إليها، وارتحل إلى بغداد وأقام فيها ملازمًا لأستاذه الواقدي يكتب له، حتى عرف باسم "كاتب الواقدي ". وكانت له رحلة إلى المدينة والكوفة، ولا ريب في أن رحلته إلى المدينة تمت قبل سنة معو يذكر أنه لقي فيها بعض الشيوخ عام ١٨٩هـ كما أن أكثر الذين روى عنهم من أهلها أدركتهم المنية قبل مطلع القرن الثالث. وقد كان أحد أجداده مولى لبني هاشم، ولكن ابن سعد نفسه كان قد تحلل من عهدة الولاء، وفي نسبته أنه زهري، وهي نسبة غريبة بعدما صرحت الروايات بولاء أهله لبني هاشم.

## رحلته العلمية:

لقد جاب ابن سعد الأقطار طلبا لعلم الحديث، وتفرغ لدراسته من منابعه الأصيلة، وكان شغله الشاغل هو لقاء الشيوخ وكتابة الحديث وجمع الكتب، ولذلك اتصل بأعلام عصره من المحدثين فروى عنهم وقيد مروياته، وأفاد منها في تصنيف كتبه حتى وصف بأنه كان كثير العلم، كثير الحديث والرواية، كثير الكتب.

ونستطيع أن نقول إن محمد بن سعد كان على اتصال بأكبر رجال الحديث في عصره، سواء أكانوا شيوخًا أم تلامذة. ومن يطلع على الطبقات يجد له شيوخًا كثيرين منهم سفيان بن عيينة وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن سعدان الضرير ووكيع بن الجراح وسليمان بن حرب وهيثم والفضل بن دكين والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى وعشرات غيرهم، ولو راجع القارئ تراجم هؤلاء الشيوخ في كتب الرجال، لوجد معظمهم ممن

<sup>(&#</sup>x27;) مصادر الترجمة: ابن النديم، الفهرست، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل رقم: ١٤٣٣، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ٥/ ٣٢١، ابن خلكان، وفيات الأعيان رقم: ١١٧، الصفدي، الوافي، ٣/ (رقم ١٠٠٩)، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، الجزري، طبقات القراء ١٤٢١.

لا يشك في عدالته. وهذا ما يجعلنا نعتقد أن المادة التي نقلها ابن سعد قد وجهت بالنقد الضمني؛ لأنه تحرى قبل نقلها أن تكون في الأكثر مأخوذة عن العدول الثقات. وهذا الموقف هو الذي كسب لابن سعد تقدير معاصريه ومن بعدهم، فكلهم تقريبًا وثقه وأثنى عليه حتى قال فيه الخطيب: "محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته ". وقال ابن خلكان: "كان صدوقا ثقة " وقال ابن حجر: "أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين " ووصفوه بالفضل والفهم والنبل، وفضلوه على أستاذه الواقدي ضعيف ".

ولم تقتصر ثقافة ابن سعد على الحديث والأخبار والسير، بل إنه كتب الغريب والفقه، وربما دلت صلته بالنحويين واللغويين مثل أبي زيد الأنصاري على استكماله للنواحي اللغوية والنحوية، على نحو واسع. أما صلته بمحمد ابن سعدان الضرير وهو من مشهوري القراء فتدل على اهتمامه بالقراءات. وقد صرح ابن الجزري بأن ابن سعد روى الحروف عن محمد بن عمر الواقدي ثم رواها عنه الحارث بن أبي أسامة. وكان توفره على كتابة تراجم الرجال سببًا في اطلاعه الواسع على علم الأنساب، ويبدو من الطبقات أنه أحكم هذا الفرع إحكامًا جيدًا بحيث تمكن فيه من المناقشة والترجيح، وعمدته في ذلك رواية أستاذه الواقدي، ورواية ابن إسحاق، ورواية ابن عمارة الأنصاري في نسب الأنصار، ورواية هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وعن هذا الأخير روى ابن سعد كتابه "جمهرة الأنساب".

أما تلامذته فهم كثيرون أيضًا، ومنهم: أحمد بن عبيد، وابن أبي الدنيا، والبلاذري والحارث بن أبي أسامة، والحسين بن فهم، وغيرهم.

#### مؤلفاته:

لم يتوقف نشاط ابن سعد عند تأليف كتاب "الطبقات "، وعلى سعة باعه في نواح علمية كثيرة فإن المصادر لم تذكر له من المؤلفات إلا كتابين آخرين - عدا الطبقات الكبير - وهما كتاب "الطبقات الصغير "، وهو مستخرج من المؤلف الأول، وكتاب "أخبار النبي " - وهو الكتاب الوحيد الذي ذكره ابن النديم - وربما لم يكن شيئا سوى الجزأين الأولين من الطبقات الكبير، أي أن الكتب الثلاثة في حقيقتها كتاب واحد، وتسكت المصادر عما سوى ذلك من مؤلفات.

## وفاته:

وتكاد المصادر تجمع على أن ابن سعد توفي يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ٢٣٠هـ، بمدينة بغداد ودفن في مقبرة باب الشام وهو يومئذ ابن اثنتين وستين سنة وهذا الخبر منقول عن الحسين بن فهم أحد تلامذته الأدنين، وأحد اثنين رويا كتاب الطبقات. ولكن ابن أبي حاتم يذكر أنه توفي سنة ست وثلاثين (يعني ومائتين (وقال الصفدي في الوافي أنه توفي سنة ٢٢٢ هـ على خلاف في ذلك. ويبدو أن رواية ابن فهم هي الصحيحة، فأما رواية الصفدي في الوافي فواضحة الخطأ لأن ابن سعد يؤرخ لأناس توفوا سنة ٢٢٨ هـ و ٢٢٩هـ وليس هناك ما يدل على أن ذلك مما زاده الرواة الذين نقلوا الكتاب. أما رواية ابن أبي حاتم فقد كتبت بالأرقام لا بالحروف وهي في شكلها الذي كتبت به لا تسلم من الخطأ.

\* \* \*

# التعريف بكتاب الطبقات

و "الطبقات "معرض لنواح كثيرة من ثقافة وعلم ابن سعد، وهو عمل ضخم أراده أن يكون في خمسة عشر مجلدًا، ليخدم به السنة أو علم الحديث، فتحدث فيه عن الحبيب محمد ﷺ والصحابة والتابعين إلى عصرهم مقتفيًا خطى أستاذه الواقدي الذي ألف أيضًا كتاب " الطبقات "، وقد خصص ابن سعد أكثر الجزأين الأولين لسيرة الحبيب محمد ر أضاف فصلا عن الذين كانوا يفتون بالمدينة على عهد الحبيب محمد را أخذ المدينة على عهد الحبيب محمد را أخذ المدينة على المدينة المدينة على المدينة على المدينة المدينة على المدينة على المدينة على المدينة المدين يترجم في الأخير الذي خصصه للنساء. وقد راعي في التراجم عنصرين: عنصر الزمان وعنصر المكان - أما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخرها، وكانت السابقة إلى الإسلام هي المحور الأكبر فيه، سواء اتصلت بالهجرة إلى الحبشة ثم بموقعة بدر أو وقتت بما قبل فتح مكة، أو غير ذلك من النقط الزمنية التي وجهت التقسيم في ذلك الكتاب. ومن ثم بدأ بالمهاجرين البدريين ثم بالأنصار البدريين ثم بمن أسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا وإنما هاجر إلى الحبشة أو شهد أحدًا (فالبدريون مفضلون على من عداهم (ثم من أسلم قبل فتح مكة و هكذا. ونلاحظ في هذه القسمة أن ابن سعد احتذى فيها شبيبًا شبيهًا بما صنعه عمر بن الخطاب عندما دون الدواوين. وبعد هذا تدخل العنصر المكانى فأخذ يترجم للصحابة ومن بعدهم على حسب الأمصار التي نزلوا فسمى من كان بالمدينة ومكة والطائف واليمن واليمامة، ثم من نزل الكوفة، ثم من نزل البصرة، ومن كان موطنه الشام ومصر وغيرهم. وفي أثناء هذا التقسيم التفت إلى التقسيمات المكانية، وبخاصة عند الحديث عن التابعين لأنه ترجم لهم في الطبقات، والطبقة في العادة تساوي جيلاً أو عشرين سنة أو عشر سنين، وهي تساوي في كتاب ابن سعد عشرين سنة تقريبًا، فمثلاً تراوح نهاية الطبقة الثالثة بين سنتي ١٠٨ - ١١٣ وتراوح نهاية الطبقة الرابعة بن سنتي ١٠٦ - ١٣٢.

وقد أظهر هذا التقسيم عيبًا واحدًا في الكتاب إذ قد يكون أحد الأشخاص داخلاً في غير موضع واحد في هذا المنهج الكبير، أي قد يكون أحد الناس بدريًا، ممن يفتي ايام الرسول، ثم هاجر إلى مصر من الأمصار وعلى هذا فلا بد له من ثلاث تراجم، غير أن ابن سعد كان على وهي بهذا ولذلك ففي مثل هذه الأحوال تجده يطيل الترجمة في موطن واحد ويوجز في المواطن الأخرى. وهناك مظهر آخر لهذا التقسيم نتج من الاعتماد الكلي على الرواية وذلك هو أننا كلما ابتعدنا عن الطبقات الأولى التي تهم ابن سعد الرواية عنها من جميع النواحي، أخذت الترجمة تتذاعل وتقل قيمتها، وبدلاً من أن يكتب ابن سعد ترجمات مستفيضة لمن عاصرهم، نجده اكتفى في هذا بقولة موجزة وأفاض كثيرًا في تراجم الصحابة وكبار التابعين وبلغ من الدقة حدًا يجعل من كتابه وثيقة بالغة القيمة.

وقد اختفت شخصية ابن سعد أو كادت وراء السند، وليس لابن سعد في الكتاب تعليقات كثيرة ولكن ما يوجد منها يدل على قدرة نقدية طيبة.

ويجب أن نذكر أن كتاب الطبقات من أوائل ما ألف في هذا الموضوع، وإننا لا نعلم كتابًا سبقه إلا طبقات الواقدي، وتذكر هذه الحقيقة يجعلنا ندرك قيمة الكتاب من حيث هو مصدر قديم ومن حيث هو أحد النماذج الأولى في موضوع "الرجال ". حقا إن التأليف في هذه الناحية كثر من بعده، وربما انقسم التأليف في الطبقات بعده قسمين، قسم خاص بالصحابة وقسم خاص بسائر رجال الحديث من بعدهم، ولكن أثر كتاب ابن سعد، سواء ذكر اسمه أو لم يذكر، قد ظهر في التواليف التي جاءت من بعد. فنحن نعلم أن الصلة بين ابن سعد والبلاذري مثلا كانت وثيقة، وأن مادة ابن سعد قد تركت أثرًا واضحًا في كتاب "فتوح البلدان "، وكتاب "أنساب الأشراف "، والثاني من هذين الكتابين صورة أخرى للتأليف في الطبقات. وفي كتاب ابن سعد فصول هي الأصل الذي احتذاه المؤلفون أن تقارن أصول السند عنده بما عند أبي نعيم والبيهقي وعنه نقل ابن مندة في طبقاته، ويمكن أن تقارن أصول السند عنده بما عند أبي نعيم الأصفهاني في "حلية الأولياء" فإن المتن متشابه وطرق الإسناد هي نفس طرق ابن سعد، متجهة اتجاهًا آخر، على أيدي رواة آخرين.

ابن سعد ويقول: إنه استمد من طبقات الواقدي نفسه عن طريق محمد بن سعد عن طرق إبراهيم بن موسى بن جميل (س٠٠٠) وهذا الأخير أندلسي هاجر إلى المشرق وسمع ابن حنبل وابن أبي الدنيا وابن قتيبة وابن سعد نفسه. وتظل شهرة ابن سعد بين الأندلسيين محدودة - بعكس طبقات الواقدي - حتى إن الكلاعي مؤلف "الاكتفاء" اعتمد على ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومصعب الزبيري ولم يذكر شيئًا عن ابن سعد وطبقاته. على أنا نجد أندلسيًا متأخرًا ينقل عنه وهو ابن أبي بكر (- ١٤٧ (في كتابه "التمهيد والبين في مقتل الشهيد عثمان "، وهو كتاب ما يزال مخطوطًا. وأغرب من هذا أمر المشارقة وبخاصة ابن الأثير مؤلف "أسد الغابة " فإنه اكتفى في كتابه هذا بالاعتماد على أربعة كتب هي: كتاب ابن مندة وكتاب أبي نعيم وكتاب ابن عبد البر ثم تذبيل الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني. وواضح من هذا أن كتاب ابن سعد يدخل في "أسد الغابة " دخولاً غير مباشر، ولكن إغفال ابن الأثير له أمر يستوقف النظر.

غير أن طبقات ابن سعد، مع ذلك كله، مصدر هام عند ابن عساكر في كتابه "تاريخ دمشق " ومصدر هام في "تاريخ الإسلام "للذهبي وفي "تجريد أسماء الصحابة "و" سير أعلام النبلاء "ومعتمد في "الإصابة "و" تهذيب التهذيب "لابن حجر. وينقل عنه ابن كثير في تاريخه ويصرح ابن تغري بردي بقوله: " ونقلنا عنه كثيرًا في هذا الكتاب " - أي كتاب النجوم الزاهرة - وكذلك كان مرجعًا لمن كتبوا في السيرة من المتأخرين كالمقريزي في " إمتاع الأسماع "، ولكثير من الكتب في الرجال. ومنذ سنة ١٩٠٣ عمل في نشر هذا الكتاب جماعة من العلماء الألمان فأشرف عليه سخاو وأعانه فيه هوروفنز ومنوخ وبروكلمان وشوالي ولبرت وميسنر وسترستين، وكان اعتمادهم على مخطوطات خمس وجدوها، فجاء عملهم في حدود الإمكانات التي توفرت لهم جيدًا مضبوطًا دقيقًا. فإعادة طبع هذا الكتاب اليوم عمل هام ضروري، غايته تقريبه من أيدي الدارسين وتسهيل وصوله إليهم، ففي صفحاته كنز لا ينضب من المعرفة لمن شاء أن يدرس سيرة الرسول وحياة القرنين الأولين من تاريخ الإسلام، وهو المنبع الذي يمد الباحثين بموضوعات جديدة في كتابة السير والبحث عن طرق الإسناد وكيفية تدوين الحديث، ويعلمنا الشيء الكثير عن الأمور الاجتماعية المتصلة بحياة البيت والسوق وأمور الزي والطعام والشراب، وعن جوانب من الأعمال والمهن و الحياة التجارية، وعن كثير من النواحي الثقافية والأحكام الفقهية، والصراع بين السنة والأهواء، وعن عشرات من الموضوعات، كل ذلك في لغة سهلة مستوية جزلة، وفي اعتدال وقصد وموضوعية وتجرد لا يستطيعه إلا من كان مخلصًا، كابن سعد، يقدم الغاية العلمية على كل شيء آخر ('.

\* \* \*

<sup>(&#</sup>x27;) مقدمة تحقيق كتاب الطبقات الكبري، للمحقق إحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت، محمد أحمد حامد الأزوري، منهج ابن سعد في نقد الرواة من خلال الطبقات الكبرى، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، ١٤١٧هـ.

# بسم الله الرحن الرحيم

قال أبى عبد الله محمد بن سعد بن منيع رحمه الله:

# ذكر القرون والسنين التي بين آدم ومحمد، عليهما ﷺ

عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم نوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون، والقرن مائة سنة.

عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ولم تكن بينهما فترة وإنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبي، عليه الصلاة والسلام، خمسمائة سنة وتسع وستون سنة، بعث في أولها ثلاثة أنبياء، وهو قوله: {إِذَ أَرْسَلَنَا إِلَيْهُمُ أُشِّينِ فَكَنَّبُوهُما فَعَزَز بَا الله الله الله الله الله الله الله وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة وأربعًا وثلاثين سنة وإن حواريي عيسى ابن مريم كانوا اثني عشر رجلا، وكان قد تبعه بشر كثير ولكنه لم يكن فيهم حواري إلا اثنا عشر رجلا، وكان من الحواريين القصار والصياد، وكانوا عمالاً يعملون بأيديهم، وإن الحواريين هم الأصفياء، وإن عيسى وإن الله رفعه بجسده، وأنه حي الآن، وسيرجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكا، ثم يموت وإن الله رفعه بجسده، وأنه حي الآن، وسيرجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكا، ثم يموت كما يموت الناس، وكانت قرية عيسى تسمى ناصرة، وكان أصحابه يسمون الناصريين، وكان يقال لعيسى: الناصري فلذلك سميت النصارى.

\* \* \*

## ذكر نسب رسول الله ﷺ وتسمية من ولده إلى آدم الطيعة

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي محمد الطيب المبارك ابن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإلى فهر جماع قريش وما كان فوق فهر فليس يقال له: قرشي. يقال: له كناني، وهو فهر بن مالك بن النضر، واسمه قيس بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة، واسمه عمرو بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان.

عن ابن عباس أن النبي، عليه والصلاة والسلام، كان إذا انتسب لم يجاوز في من ينسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: كذب النسابون، قال الله، عز وجل: وقرونًا بين ذلك كثيرًا.

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: بين معد وإسماعيل في نيف وثلاثون أبًا، وكان لا يسميهم ولا ينفذهم، ولعله ترك ذلك حيث سمع حديث أبي صالح عن ابن عباس عن النبي في أنه كان إذا بلغ معد بن عدنان أمسك.

قال هشام: وأخبرني مخبر عن أبي ولم أسمعه منه أنه كان ينسب معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن سلامان بن عوص بن يوز بن قموال بن أبي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تدلاف بن طابخ بن جاحم ابن ناحش بن ماخي بن عبقى بن عبقر ابن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن نحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيفى ابن ديشان بن عيسر بن أقناد بن إبهام بن مقصي بن ناحث بن زارح بن شمى بن مزى ابن عوص بن عرام بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم، صلى الله عليهما وسلم.

قال: وأخبرنا هشام بن محمد قال: وكان رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمة بني إسرائيل قد قرأ من كتبهم، وعلم علمهم، فذكر أن بورخ بن ناريا كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده، ووضعه في كتبه وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب

وعلمائهم، مثبت في أسفارهم، وهو مقارب لهذه الأسماء، ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة، لأن هذه الأسماء ترجمت من العبرانية.

قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: سمعت من يقول كان معد على عهد عيسى ابن مريم، وهو معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم ابن أمين بن منحر بن صابوح بن الهميسع بن يشجب بن يعرب بن العوام بن نبت بن سلمان بن حمل بن قيذر ابن إسماعيل بن إبراهيم.

قال: وقد قدم بعضهم العوام في بعض النسب على الهميسع فصيره من ولده.

عن محمد بن إسحاق أنه كان ينسب معد بن عدنان على غير هذا النسب في بعض روايته يقول: معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت ابن إسماعيل.

قال: ويقول أيضًا في رواية أخرى له: معد بن عدنان بن أدد بن أيتحب بن أيوب بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم.

قال محمد بن إسحاق: وقد انتمى قصى بن كلاب إلى قيذر في بعض شعره، قال محمد بن سعد: فأنشدني هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه شعر قصي:

فلست لحاضن إن لم تأثيل ::: بحسا أولاد قيدر والنبيت

قال أبو عبد الله محمد بن سعد: ولم أر بينهم اختلاقا أن معدًا من ولد قيدر بن إسماعيل، وهذا الاختلاف في نسبته يدل على أنه لم يحفظ، وإنما أخذ ذلك من أهل الكتاب وترجموه لهم فاختلفوا فيه، ولو صح ذلك لكان رسول الله وأعلم الناس به، فالأمر عندنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان، ثم الإمساك عما وراء ذلك إلى إسماعيل ابن إبراهيم.

عن عروة قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما وراء معد بن عدنان.

عن أبي الأسود قال: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة يقول: ما وجدنا في علم عالم و لا شعر شاعر أحدًا يعرف ما وراء معد بن عدنان بثبت.

عن عبد الله بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ لاتسبوا مضر فإنه كان قد أسلم ﴾.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال: كان معد مع بخت نصر حين غزا حصون اليمن.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال: ولد معد بن عدنان نزارًا، وفي ولده النبوة والثروة والخلافة، وقنصًا وقناصة وسنامًا والعرف وعوفًا وشكا وحيدان

وحيدة وعبيد الرماح وجنيدا وجنادة والقحم وايادًا وأمهم معانة بنت جوشم بن جلهمة ابن عمرو بن دوة ابن جرهم وأخوهم لأمهم قضاعة وبعض القضاعيين، وبعض النساب يقول: قضاعة بن معد، وبه كان يكنى معد، والله أعلم، واسم قضاعة عمرو، وإنما قيل: قضاعة؛ لأنه انقضع عن قومه وانتسب في غيرهم، وهذه لغتهم.

قال: وقد تفرق ولد معد بن عدنان سوى نزار في غير بني معد، وبعضهم انتسب إلى معد، فولد نزار بن معد مضر وإيادًا، وبه كان يكنى نزار، وأمهما سودة بنت عك، وربيعة، وهو الفرس وهو القشعم، وأنمارًا، وأمهما الحذالة بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو بن جرهم، وكان يقال لمضر: الحمراء، ولإياد: الشمطاء والبلقاء، ولربيعة: الفرس، ولأنمار: الحمار، قال: ويقال أن أنمارًا هو أبو نجيلة وخثعم، والله أعلم.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه وغيره قال: هو إبراهيم بن آزر، وكذلك هو في القرآن، وفي التوراة إبراهيم بن تارح، وبعضهم يقول: آزر بن تارح بن ناحور بن ساروغ، ويقال شروغ بن أرغوا، ويقال أرغوا بن فالغ، ويقال فالخ بن عابر ابن شالخ، ويقال: سالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح النبي، عليه السلام، ابن لمك بن متوشلخ، ويقال متو سلخ ابن خنوخ، وهو إدريس النبي، عليه السلام، ابن يرذ، وهو اليارذ ويقال: الياذر بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث، ويقال: شت وهو هبة الله ابن آدم المناها ال

\* \* \*

## ذكر أمهات رسول الله ﷺ

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أم رسول الله المنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار بن قصبي بن كلاب، وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصبي بن كلاب، وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي، وأمها قلابة بنت الحارث بن مالك بن حباشة بن غنم بن لحيان ابن عادية بن صعصعة بن كعب بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأمها أميمة بنت مالك ابن غنم بن لحيان بن صعصعة، وأمها دب بنت تعلبة بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، وأمها عاتكة بنت غاضرة بن حطيط بن جشم بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، وأمها عاتكة بنت غاضرة بن حطيط بن جشم بن تقيف، وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، واسمه إلياس بن مضر، وأمها ليلي بنت عوف بن قسي وهو ثقيف، وأم

وهب ابن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله في قيلة، ويقال: هند بنت أبي قيلة، وهو وجز ابن غالب بن الحارث بن عمرو بن ملكان بن أفصى بن حارثة من خزاعة، وأمها سلمى بنت لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأمها ماوية بنت كعب بن القين من قضاعة وأم وجز بن غالب السلافة بنت واهب بن البكير بن مجدعة بن عمرو من بني عمرو بن عوف من الأوس، وأمها ابنة قيس بن ربيعة من بني مازن بن بوي بن ملكان بن أفصى أخي أسلم بن أفصى، وأمها النجعة بنت عبيد بن الحارث من بني الحارث من بنا الخزرج، وأم عبد مناف بن زهرة جمل بنت مالك بن فصية بن سعد بن مليح ابن عمرو من خزاعة، وأم زهرة بن كلاب أم قصي وهي فاطمة بنت سعد بن سيل، وهو خير بن حمالة بن عوف بن عامر الجادر من الأزد.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: كتبت للنبي على خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحًا ولا شيئًا مما كان من أمر الجاهلية.

عن محمد بن علي بن حسين أن النبي في قال: ﴿إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء لم أخرج إلا من طهره ﴾.

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح».

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : ﴿ خُرجت من نكاح غير سفاح ﴾.

\* \* \*

# ذكر الفواطم والعواتك اللاتي ولدن رسول الله ﷺ

والعاتكة في كلام العرب الطاهرة، قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أم عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصبي، وقد ولد رسول الله هضيبة بنت عمرو بن عتوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر، وأمها ليلى بنت هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وأمها سلمي بنت محارب بن فهر، وأمها عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة، وأم عمرو بن عتوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر عاتكة بنت عمرو بن سعد بن عوف بن قسي، وأمها فاطمة بنت بلال ابن عمرو بن ثمالة من الأزد، وأم أسد بن عبد العزى بن قصبي، وقد ولد النبي الحظيا، وهي ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأم كعب بن سعد ابن تيم نعم بنت ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، وأمها ناهية بنت الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي، وأمها سلمي بنت ربيعة بن وهيب بن من منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي، وأمها سلمي بنت ربيعة بن وهيب بن

ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وأمها خديجة بنت سعد بن سهم، وأمها عاتكة بنت عبدة بن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة، وأم ضباب بن حجير ابن عبد بن معيص فاطمة بنت عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وأم عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، وقد ولد النبي شمخشية بنت عمرو بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة، وأمها الربعة بنت حبشية بن كعب بن عمرو، وأمها عاتكة بنت مدلج ابن مرة بن عبد مناة بن كنانة، فهؤلاء من قبل أمه ش.

وأم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وهي أقرب الفواطم إلى رسول الله ﷺ وأمها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم، وأمها تخمر بنت عبد بن قصى، وأمها سلمى بنت عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وأمها عاتكة بنت عبد الله بن وائلة بن ظرب بن عياذة بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس، ويقال: عبد الله بن حرب بن وائلة، وأم عبد الله بن وائلة بن ظرب فاطمة بنت عامر بن ظرب بن عياذة، وأم عمران ابن مخزوم سعدى بنت وهب بن تيم بن غالب، وأمها عاتكة بنت هلال بن وهيب بن ضبة، وأم هاشم بن عبد مناف بن قصى عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن تعلبة بن بهشة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وهي أقرب العواتك إلى النبي ﷺ وأم هلال بن فالج بن ذكوان فاطمة بنت بجيد بن رؤاس بن كلاب ابن ربيعة، وأم كلاب بن ربيعة مجد بنت تيم الأدرم ابن غالب، وأمها فاطمة بنت معاوية ابن بكر بن هوازن، وأم مرة بن هلال بن فالج عاتكة بنت عدي بن سهم من أسلم وهم إخوة خزاعة، وأم وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر عاتكة بنت غالب بن فهر، وأم عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم فاطمة بنت ربيعة بن عبد العزى بن وزام ابن جحوش بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأم معاوية بن بكر بن هوازن عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأم قصى بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سيل من الجدرة من الأزد، وأم عبد مناف بن قصى حبى بنت حليل بن حبشية الخزاعي، وأمها فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن لحي من خزاعة، وأم كعب بن لؤي ماوية بنت كعب بن القين، و هو النعمان بن جسر بن شيع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وأمها عاتكة بنت كاهل بن عذرة، وأم لؤي بن غالب عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة، وأم غالب بن فهر بن مالك ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأمها سلمي بنت طابخة بن إلياس بن مضر، وأمها عاتكة بنت الأسد بن الغوث. قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن غير أبيه أن عاتكة بنت عامر بن الظرب من أمهات النبي في قال: (أم برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أميمة بنت مالك بن غنم بن سويد بن حبشي بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان، وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان، وأمها دب بنت الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل، وأمها لبني بنت الحارث بن نمير بن أسيد بن عمرو بن تميم، وأمها فاظمة بنت عبد الله بن حرب بن وائلة، وأمها زينب بنت مالك ابن ناضرة بن غاضرة ابن حطيط بن جشم بن ثقيف وأمها عاتكة بنت عامر بن ظرب، وأمها شقيقة بنت معن بن مالك من باهلة، وأمها سودة بنت أسيد بن عمرو بن تميم، فهؤلاء العواتك وهن ثلاث عشرة والفواطم وهن عشر .

\* \* \*

## ذكر أمهات آباء رسول الله ﷺ

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأمها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم، وأمها تخمر بنت عبد بن قصى، وأم عبد المطلب بن هاشم سلمی بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار، واسم النجار تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج، وأمها عميرة بنت صخر ابن حبيب بن الحارث بن تعلبة بن مازن بن النجار وأمها سلمي بنت عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، وأمها أثيلة بنت زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار، وأم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن تعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور، وأمها ماوية، ويقال: صفية بنت حوزة بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأمها رقاش بنت الأسحم بن منبه بن أسد بن عبد مناة بن عائذ الله بن سعد العشيرة من مذحج، وأمها كبشة بنت الرافقي بن مالك بن الحماس بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب، وأم عبد مناف بن قصى حبى بنت حليل بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو ابن عامر من خزاعة، وأمها هند بنت عامر بن النضر بن عمرو بن عامر من خزاعة، وأمها ليلي بنت مازن بن كعب بن عمرو بن عامر من خزاعة، وأم قصى بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سيل، و هو خير بن حمالة بن عوف بن عامر الجادر من الأزد، وكان أول من بنى جدار الكعبة فقيل له: الجادر، وأمها ظريفة بنت قيس بن ذي الرأسين، واسمه أمية بن جشم بن كنانة بن عمرو بن القين بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان، وأمها صخرة بنت عامر بن كعب بن أفرك بن بديل بن قيس بن عبقر بن أنمار، وأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة، وأمها أمامة بنت عبد مناة بن كنانة، وأمها هند بنت دودان بن أسد بن خزيمة، وأم مرة بن كعب مخشية بنت شيبان بن محعارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأمها وحشية بنت وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة، وأمها ماوية بنت ضبيعة ابن ربيعة بن نزار، وأم كعب بن لؤي ماوية بنت كعب بن القين، و هو النعمان بن جسر ابن شبع الله بن أسد بن وبرة ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وأمها عاتكة بنت كاهل بن عذرة، وأم لؤي بن غالب عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة، و هو القول المجتمع عليه، ويقال: بل أمه سلمي بنت كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، وأمها أنيسة بنت شيبان بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل، وأمها تماضر بنت الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ابن خزيمة، وأمها رهم بنت كاهل بن أسد بن خزيمة، وأم غالب بن فهر ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، ويقال: بل هي ليلي بنت سعد بن هذيل ابن مدركة بن إلياس بن مضر، وأمها سلمي بنت طابخة بن إلياس بن مضر، وأمها عاتكة بنت الأسد بن الغوث، وأمها زينب بنت ربيعة بن وائل بن قاسط بن هنب، وأم فهر بن مالك جندلة بنت عامر بن الحارث بن مضاض بن زيد بن مالك من جرهم، ويقال: بل هي جندلة بنت الحارث بن جندلة بن مضاض بن الحارث، وليس بالأكبر، ابن عوانة بن عاموق بن يقطن من جرهم، وأمها هند بنت الظليم بن مالك بن الحارث من جرهم، وأم مالك بن النضر عكرشة بنت عدوان وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر وأم النضر بن كنانة برة بنت مر بن أدبن طابخة أخت تميم بن مر، وأم كنانة بن خزيمة عوانة وهي هند بنت سعد بن قيس بن عيلان، وأمها دعد بنت إلياس بن مضر، وأم خزيمة بن مدركة سلمي بنت أسلم بن الحاف ابن قضاعة، وأم مدركة بن إلياس ليلى وهي خندف بنت حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة، وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار، وبها سمي ماء ضرية الذي فيما بين مكة والنباج، وأم إلياس بن مضر الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان، وأم مضر بن نزار سودة بنت عك بن الريث بن عدنان بن أدد، ومن ينتسب منهم إلى اليمن يقول: عك بن عدثان بن عبد الله بن نصر ابن زهران من الأسد، وأم نزار بن معد معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو بن برة ابن جرهم، وأمها سلمي بنت الحارث بن مالك بن غنم من لخم، وأم معد بن عدنان مهدد بنت اللهم بن جلحب بن جديس بن جاثر بن أرم.

## ذكر قصى بن كلاب

وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قالوا: تزوج كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك فاطمة بنت سعد بن سيل واسم سيل خير بن حمالة بن عوف بن عامر، وهو الجادر، وكان أول من بنى جدار الكعبة، ابن عمرو بن جعثمة بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب ابن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، وكان جعثمة خرج أيام خرجت الأزد من مأرب، فنزل في بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فحالفهم وزوجهم وزوجوه فولدت فاطمة بنت سعد لكلاب بن مرة زهرة بن كلاب، ثم مكثت دهرًا، ثم ولدت قصيًا فسمى زيدًا، وتوفى كلاب بن مرة وقدم ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير ابن عذرة بن سعد بن زيد إحد قضاعة فاحتملها إلى بلاده من أرض عذرة من أشراف الشام إلى سرغ وما دونها، فتخلف زهرة بن كلاب في قومه لكبره وحملت قصيًّا معها لصغره وهو يومئذ فطيم، فسمى قصيًّا لتقصيها به إلى الشام، فولدت لربيعة رزاحًا، وكان قصى ينسب إلى ربيعة بن حرام فناضل رجلاً من قضاعة يدعى رفيعًا، قال هشام ابن الكلبي: و هو من عذرة، فنضله قصبي فغضب المنضول فوقع بينهما شرحتي تقاولا وتنازعا، فقال رقيع: ألا تلحق ببلدك وقومك؟ فإنك لست منا، فرجع قصى إلى أمه فقال: من أبي؟ فقالت: أبوك ربيعة، قال: لو كنت ابنه ما نفيت، قالت: أو قد قال هذا؟ فوالله ما أحسن الجوار، ولا حفظ الحق، أنت والله يا بني أكرم منه نفسًا ووالدًا ونسبًا وأشرف منزلاً! أبوك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي، وقومك بمكة عند البيت الحرام فما حوله، قال: فوالله لا أقيم ههنا أبدًا! قالت: فأقم حتى يجيء أبان الحج فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس، فأقام، فلما حضر ذلك بعثته مع قوم من قضاعة فقدم مكة، وزهرة يومئذ حي، وكان أشعر وقصى أشعر، فأتاه فقال له قصى: أنا أخوك، فقال: ادن منى، وكان قد ذهب بصره وكبر، فلمسه فقال: أعرف والله الصوت والشبه! فلما فرغ من الحج عالجه القضاعيون على الخروج معهم والرجوع إلى بلادهم فأبي وأقام بمكة، وكان رجلاً جلدًا نهدًا نسيبًا فلم ينشب أن خطب إلى حليل بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لحي الخزاعي ابنته حبي، فعرف حليل النسب ورغب فيه فزوجه، وحليل يومئذ يلى أمر مكة والحكم فيها وحجابة البيت، ثم هلك حليل فحجب البيت ابنه المحترش، وهو أبو غبشان، وكانت العرب تجعل له جعلاً في كل موسم، فقصروا به في بعض المواسم منعوه بعض ما كانوا يعطونه، فغضب فدعاه قصي فسقاه، ثم اشترى منه البيت بأزواد، ويقال بزق خمر، فرضي ومضى إلى ظهر مكة

عن فاطمة الخزاعية، وكانت قد أدركت أصحاب رسول الله على قالا: لما تزوج قصى إلى حليل بن حبشية ابنته حبى وولدت له أو لاده، قال حليل: إنما ولد قصى ولدي، هم بنو ابنتى، فأوصى بو لاية البيت والقيام بأمر مكة إلى قصى، وقال: أنت أحق به.

ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، وهشام بن محمد الكلبي الأول، قالوا: ويقال: إنه لما هلك حليل بن حبشية، وانتشر ولد قصبي، وكثر ماله، و عظم شرفه، رأى أنه أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة وبنى بكر، وأن قريشًا فرعة إسماعيل بن إبراهيم، وصريح ولده، فكلم رجالاً من قريش وبنى كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة، وقال: نحن أولى بهذا منهم، فأجابوه إلى ذلك وتابعوه، وكتب قصبي إلى أخيه ابن أمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذري يدعوه إلى نصرته، فخرج رزاح وخرج معه إخوته لأبيه حن ومحمود وجلهمة فيمن تبعه من قضاعة حتى قدموا مكة، وكانت صوفة، وهم الغوث بن مر، يدفعون بالناس من عرفة ولا يرمون الجمار حتى يرمي رجل من صوفة، فلما كان بعد ذلك العام فعلت ذلك صوفة كما كانت تفعل، فأتاها قصى بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة فقالوا: نحن أولى بهذا منكم، فناكروهم، فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى انهزمت صوفة، وقال رزاح: أجز قصى، فأجاز الناس وغلبهم على ما كان في أيديهم من ذلك، فلم تزل الإفاضة في ولد قصى إلى اليوم، وندمت خزاعة وبنو بكر فانحازوا عنه، فأجمع قصى لحربهم فاقتتلوا قتالاً شديدًا بالأبطح حتى كثرت القتلى في الفريقين، ثم تداعوا إلى الصلح وحكموا بينهم يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فقضى بينهم بأن قصى بن كلب أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر موضوع يشدخه تحت قدميه، وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة ففيه الدية، وأن يخلى بين قصى وبين البيت وأمر مكة، فسمى يومئذ يعمر الشداخ لما شدخ من الدماء.

أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد عن أبيها قال: لما فرغ قصبي ونفى خزاعة وبني بكر عن مكة تجمعت إليه قريش فسميت يومئذ قريشًا لحال تجمعها، والتقرش: التجمع، فلما استقر أمر قصبي انصرف أخوه لأمه

رزاح بن ربيعة العذري بمن معه من إخوته وقومه، وهم ثلاثمائة رجل، إلى بلادهم، فكان رزاح وحن يواصلان قصيًا ويوافيان الموسم فينزلان معه في داره ويريان تعظيم قريش والعرب له، وكان يكرمهما ويصلهما وتكرمهما قريش لما أبلياهم وأولياهم من القيام مع قصى في حرب خزاعة وبكر.

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: إنما سموا قريشًا؛ لأن بني فهر الثلاثة كان اثنان منهم لأم والآخر لأم أخرى، فافترقوا فنزلوا مكانًا من تهمة مكة، ثم اجتمعوا بعد ذلك، فقالت بنو بكر: لقد تقرش بنو جندلة، وكان أول من نزل من مضر مكة خزيمة ابن مدركة، وهو الذي وضع لهبل الصنم موضعه فكان يقال له صنم: خزيمة، فلم يزل بنوه بمكة حتى ورث ذلك فهر بن مالك، فخرجت بنو أسد ومن كان من كنانة بها فنزلوا منازلهم اليوم.

قال: أخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: ولد لقصي بن كلاب ولده كلهم من حبى بنت حليل عبد الدار بن قصي، وكان بكره، وعبد مناف بن قصي، واسمه المغيرة، وعبد العزى بن قصي، وعبد بن قصي، وتخمر بنت قصي، وبرة بنت قصي. عن ابن عباس قال: كان قصي يقول: ولد لي أربعة رجال، فسميت اثنين بإلهي، وواحدًا بداري، وواحدًا بنفسي، فكان يقال لعبد بن قصي عبد قصي، واللذين سماهما بإله عبد مناف وعبد العزى، وبداره عبد الدار.

حدث عبد الله بن جعفر الزهري قال: وجدت في كتاب أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، أخبرنا محمد بن جبير بن مطعم قال: وأخبرنا هشام بن محمد الكلبي قال: أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قالا: كان قصي بن كلاب أول ولد كعب بن لؤي، أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيها، فأبتنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيت، ففيها كان يكون أمر قريش كله وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم، حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها إلا فيها، ثم ينطلق بها إلى أهلها، ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار الندوة، يعقده لهم قصي، ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوة، ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا منها، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريقا له وتيمنًا برأيه ومعرفة بفضله، ويتبعون أمره كالدين المتبع لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحكم مكة كله، وكان يعشر من دخل مكة سوى أهلها، قال: وإنما سميت دار الندوة لأن قريشًا كانوا ينتدون فيها، أي يجتمعون للخير والشر، والندي: مجمع القوم إذا اجتمعوا، وقطع قصى مكة رباعًا بين يجتمعون للخير والشر، والندي: مجمع القوم إذا اجتمعوا، وقطع قصى مكة رباعًا بين

قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا فيها اليوم، وضاق البلد وكان كثير الشجر العضاه والسلم، فهابت قريش قطع ذلك في الحرم، فأمرهم قصي بقطعه، وقال: إنما تقطعونه لمنازلكم ولخططكم، بهلة الله على من أراد فسادًا! وقطع هو بيده وأعوانه فقطعت حينئذ قريش وسمته مجمعًا لما جمع من أمرها، وتيمنت به وبأمره، وشرفته قريش وملكته، وأدخل قصي بطون قريش كلها الأبطح فسموا قريش البطاح، وأقام بنو معيص بن عامر بن لؤي، وبنو تيم الأدرم بن غالب بن فهر وبنو محارب بن فهر، وبنو الحارث بن فهر، بظهر مكة، فهؤلاء الظواهر لأنهم لم يهبطوا مع قصي إلى الأبطح، إلا أن رهط أبي عبيدة بن الجراح، وهم من بني الحارث بن فهر، نزلوا الأبطح فهم مع المطيبين أهل البطاح؛ وقد قال الشاعر في ذلك وهو ذكوان مولى عمر بن الخطاب للضحاك بن قيس الفهري حين ضربه:

فلو شهدتني من قريش عصابة ::: قريش البطاح لا قريش الظواهر وقال حذافة بن غانم العدوي لأبي لهب بن عبد المطلب:

أبوكم قصي كان يدعى مجمعًا ::: به جمع الله القبائل من فهر فدعي قصي مجمعًا بجمعه قريشًا وبقصي سميت قريش قريشًا، وكان يقال لهم قبل ذلك بنو النضر.

عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سميت قريش قريشًا؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم من تفرقها، فذلك التجمع التقرش، فقال عبد الملك: ما سمعت هذا، ولكن سمعت أن قصيًّا كان يقال له: القرشي، ولم تسم قريش قبله.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما نزل قصى الحرم وغلب عليه فعل أفعالاً جميلة فقيل له: القرشي، فهو أول من سمى به.

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: النضر بن كنانة كان يسمى القرشي.

عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة الأخنسي قال: كانت الحمس قريش وكنانة وخزاعة ومن ولدته قريش من سائر العرب. وقال محمد بن عمر بغير هذا الإسناد، أو حليف لقريش.

قال محمد بن عمر: والتحمس أشياء أحدثوها في دينهم تحمسوا فيها، أي شددوا على أنفسهم فيها، فكانوا لا يخرجون من الحرم إذا حجوا، فقصروا عن بلوغ الحق، والذي شرع الله، تبارك وتعالى، لإبراهيم وهو موقف عرفة، وهو من الحل، وكانوا لا

يسلؤون السمن ولا ينسجون مظال الشعر، وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم، وشرعوا لمن قدم من الحاج أن يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا إلى عرفة، فإذا رجعوا من عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحمسي، وإن طاف في ثوبيه لم يحل له أن يلبسهما.

قال محمد بن عمر: وقصي أحدث وقود النار بالمزدلفة حين وقف بها حتى يراها من دفع من عرفة، فلم تزل توقد تلك النار تلك الليلة، يعني ليلة جمع في الجاهلية.

عن ابن عمر قال: كانت تلك النار توقد على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان.

قال محمد بن عمر: وهي توقد إلى اليوم، وفرض قصي على قريش السقاية والرفادة، فقال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل بيته، وأهل الحرم، وإن الحاج ضيفان الله، وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيام الحج، حتى يصدروا عنكم، ففعلوا، فكانوا يخرجون ذلك كل عام من أموالهم خرجًا يترافدون ذلك فيدفعونه إليه فيصنع الطعام للناس أيام منى وبمكة، ويصنع حياضًا للماء من أدم فيسقي فيها بمكة ومنى وعرفة، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام ثم جروا في الإسلام، على ذلك إلى اليوم، فلما كبر قصي ورق، وكان عبد الدار بكره وأكبر ولده، وكان ضعيفًا وكان إخوته قد شرفوا عليه، فقال له قصي: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت الذي تفتحها له، ولا تعقد قريش لواءً لحربهم إلا كنت أنت الذي تعقده بيدك، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا بمكة إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرًا من أمورها إلا في دارك، فأعطاه دار الندوة وحجابة البيت واللواء والسقاية والرفادة وخصه بذلك ليلحقه بسائر إخوته، وتوفي قصي فدفن بالحجون، فقالت تخمر بنت قصي ترثي أباها:

طرق النعبي بعيد نوم الهجد ::: فنعى قصيًا ذا الندى والسودد فنعى المهذب من لؤي كلها ::: فالهل دمعي كالجمان المفرد فأرقت من حزنٍ وهم داخلٍ ::: أرق السليم لوجده المتفقد

# ذكر عبد مناف بن قصي

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: لما هلك قصبي بن كلاب، قال: أخبرنا هشام بن قصبي على أمر قصبي بعده، وأمر قريش إليه، واختط بمكة رباعًا بعد

عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى على النبي ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِي ﴿ الشعراء: ١٢٤} خرج حتى علا المروة ثم قال: يال فهر! فجاءته قريش فقال أبو لهب بن عبد المطلب: هذه فهر عندك فقل، فقال: يال غالب! فرجع بنو محارب وبنو الحارث ابنا فهر، فقال: يال لؤي بن غالب! فرجع بنو تيم الأدرم بن غالب، فقال: يال كعب بن لؤي! فرجع بنو عامر بن لؤي، فقال: يال مرة بن كعب! فرجع بنو عدي بن كعب وبنو سهم وبنو جمح ابنا عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، فقال: يال كلاب ابن مرة! فرجع بنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو تيم بن مرة، فقال: يال قصي! فرجع بنو زهرة بن كلاب، فقال: يال عبد مناف! فرجع بنو عبد الدار بن قصي وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي، وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي، وبنو عبد بن قصي فقال أبو لهب: هذه بنو عبد مناف عندك فقل، فقال رسول الله ﴿ إِن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم الأقربون من قريش وإني لا أملك لكم من الله حظ ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لكم عند ربكم وتدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم ﴿ فقال أبو لهب: تبًا لك! بها لكم عند ربكم وتدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم ﴿ فقال أبو لهب: تبًا لك! الله فأشها دعوتنا! فأنزل الله: ﴿ زَبَّتُ يَدَا أَيْ لَهَ إِلله الله الله عند المولى خورتنا! فأنزل الله: ﴿ زَبَّتُ يَدَا أَيْ لَهُ إِلله الله عند ربكم وتدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم ﴿ فقال أبو لهب: تبًا لك!

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: ولد عبد مناف بن قصي ستة نفر، وست نسوة: المطلب بن عبد مناف، وكان أكبر هم و هو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي في متجرها إلى أرضه، وهاشم بن عبد مناف واسمه عمرو، وهو الذي عقد الحلف لقريش من هرقل لأن تختلف إلى الشام آمنة، وعبد شمس بن عبد مناف، وتماضر بنت عبد مناف، وحنة، وقلابة، وبرة، وهالة بنات عبد مناف، وأمهم عاتكة الكبرى بنت مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، ونوفل بن عبد مناف، وهو الذي عقد الحلف لقريش من كسرى إلى العراق، وأبا عمرو بن عبد مناف، وأبا عبيد درج وأمهم، واقدة بنت أبي عدي، وهو عامر بن عبد نهم بن زيد بن مازن ابن صعصعة، وربطة بنت عبد مناف ولدت بني هلال بن معيط من بني كنانة بن خزيمة وأمها الثقفية.

\* \* \*

## ذكر هاشم بن عبد مناف

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان اسم هاشم عمرًا؛ وكان صاحب إيلاف قريش، وإيلاف قريش دأب قريش، وكان أول من سن الرحلتين لقريش، ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى النجاشي فيكرمه ويحبوه، ورحلة في الصيف إلى الشام إلى غزة وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه، فأصابت قريشًا سنوات ذهبن بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة فهشم ذلك الخبز، يعني كسره وثرده، ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان، فأشبع أهل مكة، فكان ذلك أول الحيا بعد السنة التي أصابتهم فسمى بذلك هاشمًا؛ وقال عبد الله بن الزبعرى في ذلك:

عمرو العلى هشم الثريد لقومه ::: ورجال مكة مسنتون عجاف قال: وأخبرنا هشام بن محمد قال: فحدثني معروف بن الخربوذ المكي قال: حدثني رجل من آل عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه قال: وقال وهب ابن عبد قصى في ذلك:

تحمل هاشم ما ضاق عنه ::: وأعيا أن يقوم به ابن بيض أتساهم بالغرائر متأقسات ::: من أرض الشام بالبر النفيض فأوسع أهل مكة من هشيم ::: وشاب الخبز باللحم الغريض فظل القوم بين مكللات ::: من الشيزاء حائرها يفيض

قال: فحسده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وكان ذا مال، فتكلف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه، فشمت به ناس من قريش، فغضب ونال من هاشم، ودعاه إلى المنافرة، فكره هاشم ذلك لسنه وقدره، فلم تدعه قريش وأحفظوه، قال: فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدق تتحرها ببطن مكة والجلاء عن مكة عشر سنين، فرضي أمية بذلك، وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي، فنفر هاشمًا عليه، فأخذ هاشم الإبل فنحرها. وأطعمها من حضره، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية.

قال: حدثتي علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه: أن هاشمًا وعبد شمس والمطلب ونوفل بني عبد مناف أجمعوا أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة، ورأوا أنهم أحق به منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم، وكان الذي قام

بأمرهم هاشم بن عبد مناف، فأبت بنو عبد الدار أن تسلم ذلك إليهم، وقام بأمرهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فصار مع بني عبد مناف بن قصي بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة وبنو الحارث بن فهر، وصار مع بني عبد الدار بنو مخزوم وسهم وجمح وبنو عدي بن كعب، وخرجت من ذلك بنو عامر بن لؤي ومحارب بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين، فعقد كل قوم على أمرهم حلقًا مؤكدًا ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا ما بل بحر صوفة.

فأخرجت بنو عبد مناف ومن صار معهم جفنة مملوءة طيبًا فوضعوها حول الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفسهم، فسموا المطيبين.

وأخرجت بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من دم فغمسوا أيديهم فيها وتعاقدوا وتحالفوا ألا يتخاذلوا ما بل بحر صوفة، فسموا الأحلاف ولعقة الدم، وتهيؤوا للقتال وعبئت كل قبيلة لقبيلة، فبينما الناس على ذلك إذ تداعوا إلى الصلح إلى أن يعطوا بني عبد مناف بن قصي السقاية والرفادة. وتكون الحجابة واللواء ودار الندوة إلى بني عبد الدار كما كانت، ففعلوا وتحاجز الناس، فلم تزل دار الندوة في يدي بني عبد الدار حتى باعها عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي من معاوية ابن أبي سفيان، فجعلها معاوية دار الإمارة، فهي في أيدي الخلفاء إلى اليوم.

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: فحدثتي يزيد بن عبد الملك ابن المغيرة النوفلي عن أبيه قال: فاصطلحوا يومئذ أن ولي هاشم بن عبد مناف بن قصي السقاية والرفادة، وكان رجلا موسرًا، وكان إذا حضر الحج قام في قريش فقال: يا معشر قريش إنكم جيران الله، وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمة بيته فهم ضيف الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به، وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزوره، يأتون شعثًا غبرًا من كل بلد على ضوامر كأنهن القداح، قد أزحفوا وتفلوا وقملوا وأرملوا فاقروهم وأسقوهم، فكانت قريش ترافد على ذلك، حتى أن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم، وكان هاشم بن عبد مناف بن قصي يخرج في كل عام مالا كثيرًا، وكان قوم من قريش أهل يسارة يترافدون، وكان كل إنسان يرسل بمائة مثقال هرقلية، وكان هاشم يأمر بحياض من أدم فتجعل في موضع زمزم، ثم يستقي فيها الماء من البئار التي بمكة فيشربه الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمئى وجمع وعرفة، وكان يثرد لهم الخبز واللحم، والخبز والسمن، والسويق والتمر، ويجعل

لهم الماء فيسقون بمنًى والماء يومئذ قليل في حياض الأدم، إلى أن يصدروا من منًى فتتقطع الضيافة ويتفرق الناس لبلادهم.

عن عبد الله بن نوفل بن الحارث قال: كان هاشم رجلاً شريفًا، وهو الذي أخذ الحلف لقريش من قيصر لأن تختلف آمنة، وأما من على الطريق فألفهم على أن تحمل قريش بضائعهم ولا كراء على أهل الطريق، فكتب له قيصر كتابًا، وكتب إلى النجاشي أن يدخل قريشًا أرضه، وكانوا تجارًا، فخرج هاشم في عير لقريش فيها تجارات، وكان طريقهم على المدينة فنزلوا بسوق النبط فصادفوا سوقا تقوم بها في السنة يحشدون لها، فباعوا واشتروا ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق فرأى امرأة تأمر بما يشتري ويباع لها، فرأى امرأة حازمة جلدة مع جمال، فسأل هاشم عنها: أأيم هي أم ذات زوج؟ فقيل له: أيم كانت تحت أحيحة بن الجلاح فولدت له عمرًا ومعبدًا ثم فارقها، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها فإذا كرهت رجلاً فارقته، وهي سلمي بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه فزوجته نفسها ودخل بها، وصنع طعامًا ودعا من هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه، وكانوا أربعين رجلاً من قريش فيهم رجال من بني عبد مناف ومخزوم وسهم، ودعا من الخزرج رجالًا، وأقام بأصحابه أيامًا، وعلقت سلمي بعبد المطلب فولدته وفي رأسه شيبة فسمي شيبة، وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى بلغ غزة فاشتكى، فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بغزة ورجعوا بتركته إلى ولده، ويقال إن الذي رجع بتركته إلى ولده أبو رهم بن عبد العزى العامري، وعامر بن لؤي، وهو يومئذ غلام ابن عشرين سنة.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أوصى هاشم بن عبد مناف إلى أخيه المطلب يد واحدة إلى اليوم، وبنو عبد شمس وبنو نوفل ابنا عبد مناف يد إلى اليوم.

قال: وأخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: شيبة الحمد وهو عبد المطلب، وكان سيد قريش حتى هلك، ورقية بنت هاشم، ماتت وهي جارية لم تبرز، وأمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأخواهما لأمها عمرو ومعبد ابنا أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس، وأبا صيفي بن هاشم، واسمه عمرو و هو أكبرهم، وصيفيًا، وأمهما هند بنت عمرو بن ثعلبة ابن الحارث بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، وأخوهما لأمهما مخرمة بن

المطلب بن عبد مناف بن قصي، وأسد بن هاشم، وأمه قيلة وكانت تلقب الجزور بنت عامر بن مالك بن جذيمة، وهو المصطلق من خزاعة، ونضلة بن هاشم، والشفاء، ورقية، وأمهم أميمة بنت عدي بن عبد الله بن دينار بن مالك بن سلامان بن سعد من قضاعة، وأخواهما لأمها نفيل بن عبد العزى العدوي، وعمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، والضعيفة بنت هاشم، وخالدة بنت هاشم، وأمها أم عبد الله وهي واقدة بنت أبي عدي، ويقال: عدي، وهو عامر بن عبد نهم بن زيد بن مازن بن صعصعة، وحنة بنت هاشم، وأمها عدي بنت حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي وهو ثقيف. قال: وكان هاشم يكنى أبا يزيد، وقال بعضهم: بل كان يكنى بابنه أسد بن هاشم، ولما توفي هاشم رثاه ولده بأشعار كثيرة.

## ذكر عبد المطلب بن هاشم

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: كان المطلب بن عبد مناف بن قصي أكبر من هاشم ومن عبد شمس، وهو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي في متجرها، وكان شريفًا في قومه مطاعًا سيدًا، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته، فولي بعد هاشم السقاية والرفادة.

قال: وقدم ثابت بن المنذر بن حرام، وهو أبو حسان بن ثابت الشاعر، مكة معتمرًا فلقي المطلب وكان له خليلا، فقال له: لو رأيت بن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالاً وهيبة وشرفًا، لقد نظرت إليه وهو يناضل فتيانًا من أخواله فيدخل مرماتيه جميعًا في مثل راحتي هذه ويقول كلما خسق: أنا ابن عمرو العلى، فقال المطلب: لا أمسي حتى أخرج إليه فأقدم به، فقال ثابت: ما أرى سلمى تدفعه إليك ولا أخواله، هم أضن به من ذلك وما عليك أن تدعه فيكون في أخواله حتى يكون هو الذي يقدم عليك إلى ما ههنا راغبًا فيك، فقال المطلب: يا أبا أوس ما كنت لأدعه هناك ويترك مآثر قومه وسطته ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت، فخرج المطلب فورد المدينة فنزل في ناحية وجعل يسأل عنه حتى وجده يرمي في فتيانٍ من أخواله، فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة يمانية وأنشأ يقول:

عرفت شيبة والنجار قد حفلت ::: أبناؤها حوله بالنبل تنتضل عرفت أجلاده منا وشيمته ::: ففاض مني عليه وابل سبل فأرسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى النزول عليها، فقال: شأني أخف من ذلك، ما أريد أن أحل عقدة حتى أقبض ابن أخى وألحقه ببلده وقومه، فقالت لست بمرسلته

معك، وغلظت عليه، فقال المطلب: لا تفعلي فإني غير منصرف حتى أخرج به معي، ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه ونحن أهل بيت شرف قومنا، والمقام ببلده خير له من المقام ههنا وهو ابنك حيث كان، فلما رأت أنه غير مقصر حتى يخرج به استنظرته ثلاثة أيام، وتحول إليهم فنزل عندهم فأقام ثلاثا ثم احتمله وانطلقا جميعًا.

قال: ودخل به المطلب مكة ظهرًا، فقالت قريش: هذا عبد المطلب فقال: ويحكم! إنما هو ابن أخى شيبة بن عمرو، فلما رأوه قالوا: ابنه لعمري! فلم يزل عبد المطلب مقيمًا بمكة حتى أدرك، وخرج المطلب بن عبد مناف تاجرًا إلى أرض اليمن فهلك بردمان من أرض اليمن، فولى عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقاية، فلم يزل ذلك بيده يطعم الحاج ويسقيهم في حياض من أدم بمكة، فلما سقى زمزم ترك السقى في الحياض بمكة وسقاهم من زمزم حين حفرها، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم، وكانت زمزم سقيا من الله، أتى في المنام مرات فأمر بحفرها ووصف له موضعها فقيل له: احفر طيبة، قال: وما طيبة؟ فلما كان الغد أتاه فقال: احفر برة، قال: وما برة؟ فلما كان الغد أتاه وهو نائم في مضجعه ذلك فقال: احفر المضنونة، قال: وما المضنونة؟ أبن لى ما تقول، قال: فلما كان الغد أتاه فقال: احفر زمزم، قال: وما زمزم، قال: لا تنزح ولا تذم، تسقى الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم؛ قال: وكان غراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم؛ وهي شرب لك ولولدك من بعدك، قال: فغدا عبد المطلب بمعوله ومسحاته معه ابنه الحارث ابن عبد المطلب، وليس له يومئذ ولد غيره، فجعل عبد المطلب يحفر بالمعول ويغرف بالمسحاة في المكتل فيحمله الحارث فيلقيه خارجًا، فحفر ثلاثة أيام ثم بدا له الطوى فكبر وقال: هذا طوي إسماعيل: فعرفت قريش أنه قد أدرك الماء فأتوه فقالوا: أشركنا فيه، فقال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به دونكم فاجعلوا بيننا وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، قالوا: كاهنة بني سعد هذيم، وكانت بمعان من أشراف الشام، فخرجوا إليها وخرج مع عبد المطلب عشرون رجلاً من بنى عبد مناف، وخرجت قريش بعشرين رجلاً من قبائلها، فلما كانوا بالفقير من طريق الشام أو حذوة فني ماء القوم جميعًا فعطشوا فقالوا لعبد المطلب: ما ترى؟ فقال: هو الموت، فليحفر كل رجل منكم حفرة لنفسه فكلما مات رجل دفنه أصحابه حتى يكون آخرهم رجلا واحدًا فيموت ضيعة أيسر من أن تموتوا جميعًا، فحفروا ثم قعدوا ينتظرون الموت، فقال عبد المطلب: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا لعجز، ألا نضرب في الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض هذه البلاد! فارتحلوا، وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجر تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه وشربوا جميعًا، ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماء الرواء فقد سقانا الله، فشربوا واستقوا وقالوا: قد قضي لك علينا: الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا! فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم.

قال: أخبرنا خالد بن خداش، أخبرنا معتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز: أن عبد المطلب أتي في المنام فقيل له: احتفر، فقال: أين؟ فقيل له: مكان كذا وكذا، فلم يحتفر، فأتي فقيل له: احتفر عند الفرث عند النمل عند مجلس خزاعة ونحوه، فاحتفر، فوجد غزالا وسلاحًا وأظفارًا، فقال: قومه لما رأوا الغنيمة: كأنهم يريدون أن يغازوه، قال: فعند ذلك نذر لئن ولد له عشرة لينحرن أحدهم، فلما ولد له عشرة وأراد ذبح عبد الله منعته بنو زهرة وقالوا: أقرع بينه وبين كذا وكذا من الإبل، وإنه أقرع فوقعت عليه سبع مرات وعلى الإبل مرة، قال: لا أدري السبع عن أبي مجلز أم لا؟ ثم صار من أمره أن ترك ابنه ونحر الإبل.

ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر، قال: وكانت جرهم حين أحسوا بالخروج من مكة دفنوا غزالين وسبعة أسياف قلعية وخمسة أدراع سوابغ فاستخرجها عبد المطلب، وكان يتأله ويعظم الظلم والفجور، فضرب الغزالين صفائح في وجه الكعبة، وكانا من ذهب، وعلق الأسياف على البابين يريد أن يحرز به خزانة الكعبة، وجعل المفتاح والقفل من ذهب.

عن ابن عباس قال: كان الغزال لجرهم، فلما حفر عبد المطلب زمزم استخرج الغزال وسيوفًا قلعية فضرب عليها بالقداح فخرجت للكعبة فجعل صفائح الذهب على باب الكعبة، فغدا عليه ثلاثة نفر من قريش فسرقوه.

وعن عبد المجيد بن أبي عبس وأبي المقوم وغيرهم قالوا: وكان عبد المطلب أحسن قريش وجهًا وأمده جسمًا وأحلمه حلمًا وأجوده كفًا وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال، ولم يره ملك قط إلا أكرمه وشفعه، وكان سيد قريش حتى هلك، فأتاه نفر من خزاعة فقالوا: نحن قوم متجاورون في الدار، هلم فلنحالفك، فأجابهم إلى ذلك وأقبل عبد المطلب في سبعة نفر من بني عبد المطلب والأرقم بن نضلة بن هاشم والضحاك وعمرو ابني أبي صيفي ابن هاشم ولم يحضره أحد من بني عبد شمس ولا نوفل، فدخلوا دار الندوة فتحالفوا فيها على التناصر والمواساة وكتبوا بينهم كتابًا وعلقوه في الكعبة.

قال: فأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزبير بن عبد المطلب، وأوصى الزبير إلى أبي طالب، وأوصى أبو طالب إلى العباس بن عبد المطلب.

عن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري عن أبيه عن جده قال: كان عبد المطلب إذا ورد اليمن نزل على عظيم من عظماء حمير، فنزل عليه مرة من المر فوجد عنده رجلاً من أهل اليمن قد أمهل له في العمر، وقد قرأ الكتب، فقال له: يا عبد المطلب! تأذن لي أن أفتش مكانًا منك؟ قال: ليس كل مكان مني آذن لك في تفتيشه، قال: إنما هو منخراك، قال: فدونك، قال: فنظر إلى يار، وهو الشعر في منخريه، فقال: أرى نبوة وأرى ملكًا، وأرى أحدهما في بني زهرة، فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة وزوج ابنه عبد المطلب النبوة والخلافة، والله أعلم بن وضع ذلك.

قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثني أبي، قال: هشام وأخبرني رجل من أهل المدينة عن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه قالا: كان أول من خضب بالوسمة من قريش بمكة عبد الملك بن هاشم، فكان إذا ورد اليمن نزل على عظيم من عظماء حمير فقال له: يا عبد المطلب! هل لك أن تغير هذا البياض فتعود شابًا؟ قال: ذاك إليك، قال: فأمر به فخضب بحناء، ثم علي بالوسمة، فقال له عبد المطلب: زودنا من هذا، فزوده فأكثر، فدخل مكة ليلا ثم خرج عليهم بالغداة كأن شعره حلك الغراب، فقالت له نتيلة بنت جناب بن كليب أم العباس بن عبد المطلب: يا شيبة الحمد! لو دام هذا لك كان حسنًا، فقال عبد المطلب:

لودام لي هذا السواد هدته ::: فكان بديلاً من شباب قد انصرم تعتمت منه والحياة قصيرة ::: ولا بد من موت، فتيلة أو هرم وماذا الذي يجدي على المرء خفضه ::: ونعمته يومًا إذا عرشه الهدم فموت جهيز عاجل لا شوى له ::: أحب إلي من مقالهم حكم قال: فخضب أهل مكة بالسواد.

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أخبرني رجل من بني كنانة يقال له: ابن أبي صالح ورجل من أهل الرقة مولى لبني أسد وكان عالمًا قالا: تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاشي الحبشي فأبى أن ينفر بينهما، فجعلا بينهما نفيل بن عبد العزى بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، فقال لحرب: يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول منك قامة، وأعظم منك هامة،

وأوسم منك وسامة، وأقل منك لامة، وأكثر منك ولدًا، وأجزل منك صفدًا، وأطول منك مذودًا؟ فنفره عليه، فقال حرب: إن من انتكات الزمان أن جعلناك حكمًا.

قال: وأخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: كان عبد المطلب نديمًا لحرب بن أمية حتى تنافرا إلى نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب، فلما نفر نفيل عبد المطلب تفرقا، فصار حرب نديمًا لعبد الله بن جدعان.

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبي مسكين قال: كان لعبد المطلب ابن هاشم ماء بالطائف يقال له ذو الهرم وكان في يدي ثقيف دهرًا ثم طلبه

عبد المطلب منهم، فأبوا عليه، وكان صاحب أمر ثقيف جندب بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف، فأبى عليه وخاصمه فيه، فدعاهما ذلك إلى المنافرة إلى الكاهن العذري، وكان يقال له: عزى سلمة، وكان بالشام، فتنافرا على إبل سموها، فخرج عبد المطلب في نفر من قريش ومعه ابنه الحارث، ولا ولد له يومئذ غيره، وخرج جندب في نفر من ثقيف، فنفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فطلبوا إلى الثقيفين أن يسقوهم، فأبوا، ففجر الله لهم عينًا من تحت جران بعير عبد المطلب، فحمد الله، عز وجل، وعلم أن ذلك منة، فشربوا ريهم وحملوا حاجتهم، ونفد ماء الثقفيين فبعثوا إلى عبد المطلب يستسقونه فسقاهم، وأتوا الكاهن فنفر عبد المطلب عليهم، فأخذ عبد المطلب الإبل فنحرها، وأخذ الهرم ورجع وقد فضله عليه وفضل عليه وهمه على قومه.

\* \* \*

# ذكر نذرعبد المطلب أن ينحر ابنه

عن محمد بن ربيعة بن الحارث وغيرهم، قالوا: لما رأى عبد المطلب قلة أعوانه في حفر زمزم، وإنما كان يحفر وحده وابنه الحارث هو بكره، نذر لئن أكمل الله له عشرة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم، فلما تكاملوا عشرة، فهم: الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله، وحمزة، وأبو لهب، والغيداق، والمقوم، وضرار، والعباس، جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله به، فما اختلف عليه منهم أحد وقالوا: أوف بنذرك وافعل ما شئت فقال: ليكتب كل رجل منكم اسمه في قدحه، ففعلوا، فدخل عبد المطلب في جوف الكعبة وقال للسادن: أضرب بقداحهم، فضرب، فخرج قدح عبد الله أولها، وكان عبد المطلب يحبه، فأخذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه المدية، فبكى بنات عبد المطلب، وكن قيامًا، وقالت إحداهن لأبيها: اعذر فيه بأن تضرب في إبلك السوائم التي المحرم، فقال للسادن: أضرب عليه بالقداح وعلى عشر من الإبل، وكانت الدية في الحرم، فقال للسادن: أضرب عليه بالقداح وعلى عشر من الإبل، وكانت الدية

يومئذ عشرًا من الإبل، فضرب، فخرج القدح على عبد الله، فجعل يزيد عشرًا عشرًا، كل ذلك يخرج القدح على عبد الله حتى كملت المائة، فضرب بالقداح فخرج على الإبل، فكبر عبد المطلب والناس معه، واحتمل بنات عبد المطلب أخاهن عبد الله، وقدم عبد المطلب الإبل فنحرها بين الصفا والمروة.

عن ابن عباس قال: لما نحرها عبد المطلب خلى بينها وبين كل من وردها من إنسي أو سبع أو طائر لا يذب عنها أحدًا ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيئًا.

عن ابن عباس قال: كانت الدية يومئذ عشرًا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل، وأقرها رسول الله عليه ما كانت عليه.

عن ابن لعبد الرحمن بن موهب بن رباح الأشعري حليف بني زهرة عن أبيه قال: حدثتي مخرمة بن نوفل الزهري قال: سمعت أمي رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف تحدث، وكانت لدة عبد المطلب، قالت: تتابعت على قريش سنون ذهبن بالأموال وأشفين على الأنفس، قالت: فسمعت قائلا في المنام: يا معشر قريش! إن هذا النبي المبعوث منكم، وهذا إبان خروجه، وبه يأتيكم الحيا والخصب، فانظروا رجلا من أوسطكم نسبًا طوالا عظامًا أبيض مقرون الحاجبين أهدب الأشفار جعدًا سهل الخدين رقيق العرنين، فليخرج هو وجميع ولده، وليخرج منكم من كل بطن رجل، فتطهروا وتؤمنون فإنكم ستسقون، فأصبحت فقصت رؤياها عليهم، فنظروا فوجدوا هذه الصفة وتؤمنون فإنكم ستسقون، فأصبحت فقصت رؤياها عليهم، فنظروا فوجدوا هذه الصفة عبد المطلب، فاجتمعوا إليه، وخرج من كل بطن منهم رجل، ففعلوا ما أمرتهم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك، وإماؤك وبنات إمائك، وقد نزل بنا ما ترى، وتتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخف وأشفت على الأنفس، فأذهب عنا الجدب وائتنا بالحيا والخصب! فما برحوا حتى سألت الأودية، وبرسول الله شسقوا؛ فقالت رقيقة بنت شاء صيفى بن هشام بن عبد مناف:

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا ::: وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر فجاد بالماء جوني له سبل ::: دانٍ فعاشت به الأنعام والشجر مئا مسن الله بالميمون طائره ::: وخير من بشرت يومًا به مضر مبارك الأمر يستسقى الغمام به ::: ما في الأنام له عدل ولا خطر

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أخبرنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان

عن أبيه قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه قال: وحدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبى عن أبى مالك الحميري عن عطاء بن يسار قال: وحدثنا محمد بن سعيد الثقفي عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي عن ابن عباس قال: كان النجاشي قد وجه أرياط أبا أصحم في أربعة آلاف إلى اليمن فأداخها وغلب عليها فأعطى الملوك واستذل الفقراء، فقام رجل من الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم أبو يكسوم فدعا إلى طاعته فأجابوه: فقتل أرياط وغلب على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج إلى بيت الله الحرام، فسأل: أين يذهب الناس؟ فقال: يحجون إلى بيت الله بمكة، قال: مم هو؟ قالوا: من حجارة، قال: وما كسوته؟ قالوا: ما يأتي من ههنا، الوصائل، قال: والمسيح لأبنين لكم خيرًا منه! فبنى لهم بيتًا عمله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود وحلاه بالذهب والفضة، وحفه بالجوهر، وجعل له أبوابًا عليها صفائح الذهب، ومسامير الذهب، وفصل بينها بالجوهر، وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة وجعل له حجابًا، وكان يوقد فيه بالمندلي، ويلطخ جدره بالمسك فيسود حتى يغيب الجوهر، وأمر الناس فحجوه، فحجه كثير من قبائل العرب سنين، ومكث فيه رجال يتعبدون ويتألهون ونسكوا له، وكان نفيل الختعمى يورض له ما يكره، فأمهل، فلما كان ليلة من الليالي لم ير أحدًا يتحرك فقام فجاء بعذرةٍ فلطخ بها قبلته وجمع جيفًا فألقاها فيه، فأخبر أبرهة بذلك فغضب غضبًا شديدًا وقال: إنما فعلت هذا العرب غضبًا لبيتهم، النقضنه حجرًا حجرًا! وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله محمود، وكان فيلا لم ير مثله في الأرض عظمًا وجسمًا وقوة، فبعث به إليه، فلما قدم عليه الفيل سار أبرهة بالناس ومعه ملك حمير ونفيل بن حبيب الخثعمي، فلما دنا من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نعم الناس، فأصابوا إبلا لعبد المطلب، وكان نفيل صديقًا لعبد المطلب فكلمه في إبله فكلم نفيل أبرهة فقال: أيها الملك قد أتاك سيد العرب وأفضلهم وأعظمهم شرفًا يحمل على الجياد ويعطى الأموال ويطعم ما هبت الريح، فأدخله على أبرهة، فقال له: حاجتك؟ قال: ترد على إبلي، قال: ما رأى ما بلغني عنك إلا الغرور وقد ظننت أنك تكلمني في بيتكم هذا الذي هو شرفكم! قال عبد المطلب: أردد على أبلى ودونك والبيت فإن له ربًا سيمنعه! فأمر برد إبله عليه، فلما قبضها قلدها النعال وأشعرها وجعلها هديًا وثبها في الحرم لكي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم، وأوفى عبد المطلب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ومطعم بن عدى وأبو مسعود الثقفي فقال عيد المطلب:

لاهم أن المرء يمنع رحله ::: فصامنع حلالك كناب صليبهم ومحالهم ::: غصدوًا محالك ك الماركهم وقبلتنا ::: فأمر ما بدا لك

قال: فأقبلت الطير من البحر أبابيل مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه، وحجر في منقاره، فقذفت الحجارة عليهم لا تصيب شيئا إلا هشمته وإلا نفط ذلك الموضع، فكان ذلك أول ما كان الجدري والحصبة والأشجار المرة فأهمدتهم الحجارة وبعث الله سيلا أتيًا فذهب بهم فألقاهم في البحر، قال: وولى أبرهة ومن بقي معه هرابًا، فجعل أبرهة يسقط عضوًا عضوًا وأما محمود الفيل، فيل النجاشي، فربض ولم يشجع على الحرم فنجا، وأما الفيل الآخر فشجع فحصب، ويقال: كانت ثلاثة عشر فيلا، ونزل عبد المطلب من حراء فأقبل عليه رجلان من الحبشة فقبلا رأسه وقالا له: أنت كنت أعلم.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: ولد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف اثني عشر رجلاً وست نسوة: الحارث

وهو أكبر ولده وبه كان يكني ومات في حياة أبيه، وأمه صفية بنت جنيدب بن حجير بن زباب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة، وعبد الله أبا رسول الله ﷺ والزبير، وكان شاعرًا شريقًا، وإليه أوصى عبد المطلب، وأبا طالب واسمه عبد مناف، وعبد الكعبة، مات ولم يعقب، وأم حكيم، وهي البيضاء، وعاتكة، وبرة، وأميمة، وأروى، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وحمزة، وهو أسد الله وأسد رسوله شهد بدرًا واستشهد يوم أحد، والمقوم، وحجلاً واسمه المغيرة، وصفية، وأمهم هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وأمها العيلة بنت المطلب بن عبد مناف بن قصبي، والعباس، وكان شريقًا عاقلاً مهيبًا، وضرارًا، وكان من فتيان قريش جمالاً وسخاءً، ومات أيام أوحى الله إلى النبي ﷺ ولا عقب له، وقثم بن عبد المطلب لا عقب له، وأمهم نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر، وهو الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وأبا لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى ويكنى أبا عتبة، كناه عبد المطلب أبا لهب لحسنه وجماله، وكان جوادًا، وأمه لبني بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة، وأمها هند بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمها السوداء بنت زهرة بن كلاب، والغيداق بن عبد

المطلب، واسمه مصعب، وأمه ممنعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمل بن سويد بن أسعد بن مشنوء بن عبد بن حبتر بن عدي ابن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة، وأخوه لأمه عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة أبو عبد الرحمن ابن عوف.

قال الكلبي: فلم يكن في العرب بنو أب مثل بني عبد المطلب أشرف منهم ولا أجسم، شم العرانين، تشرب أنوفهم قبل شفاههم، وقال فيهم قرة بن حجل بن عبد المطلب:

اعدد ضرارًا إن عددت في ندًى ::: والليث هزة واعدد العباسا واعدد زبيرًا والمقوم بعده ::: والصنم حجلاً والفي الرأآسا وأبيا عتيبة فاعددنه ثامنًا ::: والقرم عبد مناف والجساسا والقرم غيداقًا تعد جحاجحًا ::: سادوا على رغم العدو الناسا والحيارث الفياض ولى ماجدًا ::: أيام نازعه الهمام الكاسا ما في الأنام عمومة كعمومي ::: خيرًا ولا كأناسنا أناسًا

قال: فالعقب من بني عبد المطلب للعباس، وأبي طالب، والحارث، وأبي لهب، وقد كان لحمزة، والمقوم، والزبير، وحجل بني عبد المطلب أو لاد لأصلابهم فهلكوا والباقون لم يعقبوا، وكان العدد من بني هاشم في بني الحارث ثم تحول إلى بني أبي طالب ثم صار في بني العباس.

\* \* \*

#### ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أمررسول الله ﷺ

قال: حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها قال: وحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن يحيى بن شبل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا: كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة، فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بابنه عبد الله ابن عبد المطلب أبي رسول الله في فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب، وخطب إليه عبد المطلب ابن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهيب على نفسه فزوجه إياها، فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبد المطلب في مجلس واحد، فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب، فكان حمزة عم رسول الله في في النسب وأخاه من الرضاعة.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وعن أبي الفياض الخثعمي قالا: لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت و هب أقام عندها ثلاثًا، وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها.

\* \* \*

# ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب

وقد اختلف علينا فيها، فمنهم من يقول: كانت قتيلة بنت نوفل ابن أسد بن عبد العزى بن قصي أخت ورقة بن نوفل، ومنهم من يقول: كانت فاطمة بنت مر الخثعمية.

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن عروة قال: وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيه، وحدثنا إسحاق ابن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، قالوا جميعًا، هي قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، وكانت تنظر وتعتاف، فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه، فأبى وقال: حتى آتيك، وخرج سريعًا حتى دخل على آمنة بنت وهب فوقع عليها، فحملت برسول الله في ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة فوجدها تنظره، فقال: هل لك في الذي عرضت علي؟ فقالت: لا، مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور. وقال بعضهم: قالت مررت وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس ورجعت وليس هي في وجهك.

عن ابن عباس أن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل.

عن أبي الفياض الخثعمي قال: مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر، وكانت من أجمل الناس وأشبه وأعفه، وكانت قد قرأت الكتب، وكان شباب قريش يتحدثون إليها، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يافتي من أنت؟ فأخبرها، قالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الابل؟ فنظر إليها وقال:

أما الحرام فالممات دونه ::: والحمل لا حمل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه

ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب، فكان معها، ثم ذكر الخثعمية وجمالها

وما عرضت عليه، فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرًا كما رآه منها أولاً، فقال: هل لك فيما قلت لي؟ قالت: قد كان ذاك مرة فاليوم لا، فذهبت مثلاً؛ وقالت أي شيء صنعت بعدي؟ قال: وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب، قالت: إني والله لست بصاحبة ريبة، ولكني رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك في وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله، وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلب وتأبيه عليها، فذكروا ذلك لها، فأنشأت تقول:

إين رأيت مخيلة عرضت ::: في تلألأت بحناتم القطر و فلمائها نوريضي، له ::: ما حوله كإضاءة الفجر ورأيته شرفًا أبوء به ::: ما كل قادح زنده يوري لله ما زهرية سلبت ::: ثوبيك ما استلبت وما تدري وقالت أيضًا:

بني هاشم قد غادرت من أحيكم ::: أمينة إذ للباه يعتلجان كما غادر المصباح بعد خبوه ::: فتأثل قد ميثت له بدهان وما كل ما يحوي الفتى من تلاده ::: بحزم ولا ما فاته لتوان فأجمل إذا طالبت أمرًا فإنه ::: سيكفيكه جدان يصطرعان سيكفيكه إما يد مقفعلة ::: وإما يد مبسوطة ببنان ولما قضت منه أمينة ما قضت ::: نبا بصري عنه وكل لساني

قال: وأخبرنا وهب بن جرير بن حازم، أخبرنا أبي قال: سمعت أبا يزيد المدني قال: نبئت أن عبد الله أبا رسول الله في أتى على امرأة من ختعم فرأت بين عينيه نورًا ساطعًا إلى السماء فقالت: هل لك في وقال: نعم حتى أرمي الجمرة، فانطلق فرمى الجمرة، ثم أتى امرأته آمنة بنت وهب، ثم ذكر، يعني الختعمية، فأتاها، فقالت: هل أتيت امرأة بعدي قال: نعم امرأتي آمنة بنت وهب، قالت: فلا حاجة لي فيك، إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء فلما وقعت عليها ذهب، فأخبرها أنها قد حملت خبر أهل الأرض.

\* \* \*

# ذكر حمل آمنة برسول الله ﷺ كثيرًا

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني علي بن يزيد بن عبد الله ابن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت: كنا نسمع أن رسول الله الما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضي وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول ما أدري، فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين، قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، ثم أمهاني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد، قالت: فكنت أقول ذلك، فذكرت ذلك لنسائي، فقلن لي: تعلقي حديدًا في عضديك وفي عنقك، قالت: ففعلت، قالت: فلم يكن ترك علي إلا أيامًا فأجده قد قطع، فكنت لا أتعلقه.

عن الزهري قال: قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته.

عن إسحاق بن عبد الله قال: قالت أم النبي في قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل منه، قال: قال محمد بن عمر الأسلمي: وهذا مما لا يعرف عندنا ولا عند أهل العلم، لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن عبد المطلب غير رسول الله في.

عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله ﷺ أن تسميه أحمد.

\* \* \*

#### ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب

عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قالا: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففر غوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضًا شهرًا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار، في الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك، وأخبره أخواله بمرضه، وبقيامهم عليه، وما ولوا من أمره، وأنهم قبروه، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدًا شديدًا؛ ورسول فرجع إلى أبيه فأخبره، ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة.

قال محمد بن عمر الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب وسنة عندنا.

عن الزهري قال: بعث عبد المطلب عبد الله إلى المدينة يمتار له تمرًا فمات، قال محمد ابن عمر: والأول أثبت.

عن عوانة بن الحكم قالا: توفي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى على رسول الله على تمانية وعشرون شهرًا، ويقال: سبعة أشهر.

قال محمد بن سعد: والأول أثبت أنه توفي ورسول الله ﷺ حمل.

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: ترك عبد الله بن عبد المطلب أم أيمن وخمسة أجمال أوارك، يعني تأكل الأراك، وقطعة غنم، فورث ذلك رسول الله فكانت أم أيمن تحضنه واسمها بركة؛ وقالت آمنة بنت وهب ترثي زوجها عبد الله بن عبد المطلب:

عفا جانب البطحاء من بن هاشم ::: وجاور لحدًا خارجًا في الغماغم دعته المنايا دعوةً فأجابها ::: وما تركت في الناس مثل بن هاشم عشية راحوا يحملون سريره ::: تعاوره أصحابه في التزاحم فإن يك غالته المنايا وريها ::: فقد كان معطاءً كثير التراحم

#### ذكر مولد رسول الله ﷺ

عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ولد رسول الله يلي يوم الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك للنصف من المحرم، فبين الفيل وبين مولد رسول الله يلي خمس وخمسون ليلة.

قال: وأخبرنا محمد بن عمر قال: كان أبو معشر نجيح المدني يقول: ولد رسول الله على الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول.

عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يوم الاثنين.

عن سعيد بن جبير قال: وحدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابنة أبي تجراة قال: وحدثني حكيم بن محمد عن أبيه عن قيس بن مخرمة، قالوا جميعًا: ولد رسول الله علم الفيل.

عن ابن عباس قال: ولد رسول الله ﷺ يوم الفيل، يعني عام الفيل.

وعن أبي وجزة قال: وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عن ابن عباس،

أن آمنة بنت و هب قالت: لقد علقت به، تعني رسول الله في فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع على الأرض معتمدًا على يديه ثم أخذ قبضة من تراب فقضبها ورفع رأسه إلى السماء، وقال بعضهم: وقع جاثيًا على ركبتيه رافعًا رأسه إلى السماء وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها، حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى.

عن إسحاق بن عبد الله أن أم النبي في قالت: لما ولدته خرج مني نور أضاء له قصور الشام، فولدته نظيفًا، ولدته كما يولد السخل ما به قذر، ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيده.

حدثنا ابن عون عن ابن القبطية في مولد النبي ﷺ قال: قالت أمه رأيت كأن شهابًا خرج منى أضاءت له الأرض.

عن أبي العجفاء عن النبي ﷺ قال: ﴿رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى ﴾.

عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام﴾.

عن حسان بن عطية: أن النبي الله الله الله وقع على كفيه وركبتيه شاخصًا بصره إلى السماء.

عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: ولد النبي و مختونًا مسرورًا قال: وأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده، وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن.

حدث علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت: ولما ولدت آمنة بنت وهب رسول الله في أرسلت إلى عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر معه ولده ورجال من قومه، فأخبره أن آمنة ولدت غلامًا، فسر ذلك عبد المطلب وقام هو ومن كان معه فدخل عليها، فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرت به، قال: فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه.

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: وأخبرت أن عبد المطلب قال يومئذ:

الحمد لله الدي أعطان ::: هذا الغلم الطيب الأردان قد ساد في المهد على الغلمان ::: أعيده بالله ذي الأركان

# 

#### ذكر أسماء رسول الله ﷺ وكنيته

عن سهل مولى عثيمة أنه كان نصرانيًا من أهل مريس، وكان يقرأ الإنجيل، فذكر أن صفة النبي على في الإنجيل، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد.

عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله ﷺ أن تسميه أحمد.

عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية: أنه سمع علي بن أبي طالب، عليه السلام، يقول قال: رسول الله ﷺ: «سميت أحمد».

عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ أَنَا محمد وأحمد والحاشر والماحى والخاتم والعاقب ﴾.

عن حذيفة قال: سمعت رسول الله على يقول في سكة من سكك المدينة: (أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبى الرحمة).

عن أبي موسى الأشعري قال: سمى لنا رسول الله في نفسه أسماءً، منها ما حفظنا، فقال: ﴿أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة والتوبة والملحمة ﴾.

عن مجاهد عن النبي على قال: ﴿أَنَا محمد وأحمد أنا رسول الرحمة أنا رسول الملحمة أنا المقفي والحاشر بعثت بالجهاد ولم أبعث بالزراع》.

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله في قال: ﴿لَي خَمْسَةُ أَسْمَاءُ، أَنَا: محمد، وأحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب ﴾.

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي به بمثله وزاد: ﴿وَأَنَا الْعَاقَبِ الذِّي لَيْسُ بِعَدُهُ نَبِي ﴾.

عن نافع بن جبير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله الله التي كان جبير، يعني ابن مطعم، يعدها؟ قال: نعم، هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح، فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد. وأما العاقب فإنه عقب الأنبياء، وأما الماحى فإن الله محا به سيئات من اتبعه.

قال: أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي قال: حدثني الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في : (يا عباد الله، انظروا كيف يصرف الله عني شتمهم ولعنهم)؛ يعني قريشًا، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يشتمون مذممًا ويلعنون مذممًا، وأنا محمد).

\* \* \*

#### ذكر كنية رسول الله ﷺ

أخبرنا داود بن قيس قال: سمعت موسى بن يسار، سمعت أبا هريرة يقول: أن رسول الله على قال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تجمعوا اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم ﴾.

عن أبي هريرة عن النبي في حديث ذكره قال: ومحلوف أبي القاسم؛ يعني نفسه. عن أنس بن مالك أن النبي كان بالبقيع فنادى رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي، فقال في : (سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى).

عن جابر قال: ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدًا، فغضبت الأنصار وقالوا حتى نستأمر النبي في فذكروا ذلك له، فقال: (قد أحسنت الأنصار)، ثم قال: (تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم).

قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: سئل سعيد بن أبي عروبة عن الرجل يكتني بأبي القاسم، فأخبرنا عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار اكتنى بأبي القاسم، فقالت الأنصار: ما كنا لنكنيك بها حتى نسأل رسول الله عن ذلك، فذكروا ذلك لرسول الله فقال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي). قال سعيد: وكان قتادة يكره أن يكتنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدًا.

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: قال النبي ﷺ: ﴿لا تجمعوا بين اسمي وكنيتى ﴾.

عن أبي هريرة أن النبي على قال: ﴿ لا تسموا باسمي وتكتنوا بكنيتي ﴾ نهى أن يجمع بين الاسم والكنية.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ﴾.

قال: أخبرنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال: أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد قال: قال رسول الله في : (تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى).

## ذكر من أرضع رسول الله ﷺ وتسمية إخوته وأخواته من الرضاعة

عن برة بنت أبي تجراة قالت: أول من أرضع رسول الله في ثويبة بلبن ابن لها، يقال له: مسروح، أيامًا قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.

عن عروة بن الزبير أن ثويبة كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله في فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر حيبة، فقال: ماذا لقيت؟ قال: أبو لهب: لم نذق بعدكم رخاء، غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة، وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع.

قال: وأخبرنا محمد بن عمر عن غير واحد من أهل العلم قالوا: وكان رسول الله على يصلها وهو بمكة، وكانت خديجة تكرمها، وهي يومئذ مملوكة، وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها، فأبى أبو لهب، فلما هاجر رسول الله الله المدينة أعتقها أبو لهب، فلما هاجر رسول الله الله المدينة أعتقها أبو لهب، وكان رسول الله اليها بصلة وكسوة، حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة سبع، مرجعه من خيبر، فقال: ما فعل ابنها مسروح؟ فقيل: مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد.

عن القاسم بن عباس اللهبي قال: كان رسول الله به بعد أن هاجر يسأل عن ثويبة فكان يبعث إليها بالصلة والكسوة حتى جاءه خبرها أنها قد ماتت، فسأل: من بقي من قرابتها؟ قالوا: لا أحد.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة. وعن ابن أبي مليكة قال: كان حمزة بن عبد المطلب رضيع رسول الله ﷺ أرضعتهما امرأة من العرب، كان حمزة مسترضعًا له عند قوم من بني سعد بن بكر، وكانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله ﷺ يومًا وهو عند أمه حليمة.

وعن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم، يعني أخاه الزهري، يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي على قالت: قيل له: أين أنت يا رسول الله من ابنة حمزة؟ أو قيل له: ألا تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة.

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أريد على ابنة حمزة فقال: إنها ابنة أخى من

الرضاعة وإنها لا تحل لي، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب، عليه السلام، قال: قلت لرسول الله يه ابنة حمزة وذكرت له من جمالها، فقال رسول الله يه إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟

عن علي قال: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله فقال: (هي ابنة أخي من الرضاعة). عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله في: إنا قد حدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله في : (أعلى أم سلمة؟) وقال: (لو أنى لم أنكح أم سلمة ما حلت لى، إن أباها أخى من الرضاعة).

أخبرنا زكريا بن يحيى بن يزيد السعدي عن أبيه قال: قدم مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع، فأصبن الرضاع كلهن إلا حليمة بنت عبد الله بن الحارث ابن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ابن مضر وكان معها زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملأن بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ويكنى أبا ذؤيب وولدها منه عبد الله بن الحارث، وكانت ترضعه، وأنيسة بنت الحارث وجدامة بنت الحارث وهي الشيماء، وكانت هي التي تحضن رسول الله ﷺ مع أمها وتوركه، فعرض عليها رسول الله ﷺ فجعلت تقول: يتيم و لا مال له، وما عست أمه أن تفعل؟ فخرج النسوة وخلفنها، فقالت حليمة لزوجها: ما ترى؟ قد خرج صواحبي وليس بمكة غلام يسترضع إلا هذا الغلام اليتيم، فلو أنا أخذناه فإني أكره أن نرجع إلى بلادنا ولم نأخذ شيئًا، فقال لها زوجها خذيه عسى الله أن يجعل لنا فيه خيرًا، فجاءت إلى أمه فأخذته منه فوضعته في حجرها، فأقبل عليه تدياها حتى يقطرا لبنًا، فشرب رسول الله على حتى روي، وشرب أخوه ولقد كان أخوه لا ينام من الغرث، وقالت أمه: يا ظئر سلى عن ابنك فإنه سيكون له شأن، وأخبرتها ما رأت وما قيل لها فيه حين ولدته، وقالت: قيل لي ثلاث ليال: استرضعي ابنك في بني سعد بن بكر، ثم في آل أبي ذؤيب، قالت حليمة: فإن أبا هذا الغلام الذي في حجري أبو ذؤيب، وهو زوجي، فطابت نفس حليمة وسرت بكل ما سمعت، ثم خرجت به إلى منزلها، فحدجوا أتانهم، فركبتها حليمة وحملت رسول الله ﷺ بين يديها وركب الحارث شارفهم فطلعا على صواحبها بوادي السرر، وهن مرتعات وهما يتواهقان، فقلن: يا حليمة ما صنعت؟ فقالت: أخذت والله خير مولود رأيته قط وأعظمهم بركة، قال النسوة: أهو بن عبد المطلب؟ قالت: نعم! قالت: فما رحلنا من منزلنا ذلك حتى رأيت الحسد من بعض

نسائنا

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: وذكر بعض الناس أن حليمة لما خرجت برسول الله الله إلى بلادها قالت آمنة بنت وهب:

أعيده بالله ذي الجدلال ::: من شر ما مر على الجبال حيى الجبال حيى أراه حامدل الحدلال ::: ويفعدل العرف إلى المدوالي وغيرهم من حشوة الرجال...

قال: أخبرنا محمد بن عمر عن أصحابه قال: مكث عندهم سنتين حتى فطم، وكأنه ابن أربع سنين، فقدموا به على أمه زائرين لها، وأخبرتها حليمة خبره وما رأوا من بركته، فقالت آمنة: أرجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة، فوالله ليكونن له شأن! فرجعت به، ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم قريبًا من الحي، فأتاه الملكان هناك فشقا بطنه واستخرجا علقة سوداء فطرحاها وغسلا بطنه بماء الثلج في طست من ذهب، ثم وزن بألف من أمته فوزنهم، فقال أحدهما للآخر: دعه، فلو وزن بأمته كلها لوزنهم! وجاء أخوه يصيح بأمه: أدركي أخي القرشي! فخرجت أمه تعدو ومعها أبوه فيجدان رسول الله من منتقع اللون، فنزلت به إلى آمنة بنت وهب وأخبرتها خبره وقالت: أنا لا نرده إلا على جذع آنفنا، ثم رجعت به أيضًا فكان عندها سنة أو نحوها لا تدعه يذهب مكائا بعيدًا، ثم رأت غمامة تظله إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، فأفز عها ذلك أيضًا من أمره، فقدمت به إلى أمه لترده وهو ابن خمس سنين فأضلها في الناس فالتمسته فلم تجده، فأتت عبد المطلب فأخبرته، فالتمسه عبد المطلب فأم يجده، فقام عند الكعبة فقال:

لاهُ م أد راكبي محمدا ::: أده إلى واصطنع عندي يدا أنت الذي جعلته لي عضدا ::: لا يبعد الدهر به فيبعدا أنت الذي سميته محمدا...

قال: أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي، أخبرنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول:

رب رد إلى راكبي محمدا ::: رده إلى واصطنع عندي يدا قال قلت: من هذا؟ قالوا: عبد المطلب بن هاشم بعث بابن بن له في طلب إبل له ولم يبعث به في حاجة إلا نجح، فما لبثنا أن جاء فضمه إليه وقال: لا أبعث بك في حاجة.

قال: أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري، أخبرنا ابن عون عن ابن القبطية قال: كان النبي على مسترضعًا في بني سعد بن بكر.

عن إسحاق بن عبد الله أن أم النبي إلى الما دفعته إلى السعدية التي أرضعته قالت لها: احفظي ابني، وأخبرتها لما رأت، فمر بها اليهود، فقالت: ألا تحدثوني عن ابني هذا فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمه، قال: فقال بعضهم لبعض: اقتلوه، فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت: لا، هذا أبوه وأنا أمه، فقالوا: لو كان يتيما لقتلناه! قال: فذهبت به حليمة وقالت: كدت أخرب أمانتي، قال إسحاق: وكان له أخ رضيع، قال: فجعل يقول له: أترى أنه يكون بعث؟ فقال النبي الله أله والذي نفسي بيده لآخذن بيدك يوم القيامة ولأعرفنك ؛ قال: فلما آمن بعد موت النبي (جعل يجلس فيبكي ويقول: إنما أرجو أن يأخذ النبي » بيدي يوم القيامة فأنجو.

قال: أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا زكريا بن يحيى بن يزيد السعدي عن أبيه قال: قال رسول الله ي : ﴿أَنَا أَعْرِبُكُم أَنَا مِن قَرِيشُ ولساني لسان بني سعد بن بكر ﴾.

قال: أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن شيخ من بني سعد قال: قدمت حليمة بنت عبد الله على رسول الله هي مكة، وقد تزوج خديجة، فتشكت جدب البلاد و هلاك الماشية، فكلم رسول الله هي خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيرًا موقعًا للظعينة وانصر فت إلى أهلها.

عن محمد بن المنكدر قال: أستأذنت امرأة على النبي في قد كانت أرضعته، فلما دخلت عليه قال: ﴿ أَمِي أَمِي! ﴾ وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه.

عن عمر بن سعد قال: جاءت ظئر النبي إلى النبي في فبسط لها رداءه وأدخل يده في ثيابها ووضعها على صدرها قال: وقضى حاجتها، قال: فجاءت إلى أبي بكر فبسط لها رداءه وقال لها: دعيني أضع يدي خارجًا من الثياب، قال: ففعل وقضى لها حاجتها، ثم جاءت إلى عمر ففعل مثل ذلك.

وعن عبد الله بن جعفر وابن أبي سبرة وغيرهم قالوا: قدم وفد هوازن على رسول الله بالجعرانة بعدما قسم الغنائم وفي الوفد عم النبي من الرضاعة أبو ثروان، فقال يومئذ: يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر من كان يكلفك من عماتك وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك في حجورنا وأرضعناك بثدينا، ولقد رأيتك مرضعًا فما رأيت مرضعًا خيرًا منك، ورأيتك فطيمًا فما رأيت فطيمًا خيرًا منك، ثم رأيتك شابًا فما رأيت شابًا خيرًا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك، فامنن علينا من الله عليك! فقال رسول الله بي : (قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون)،

وقد قسم النبي ﷺ السبي وجرت فيه السهمان، وقدم عليه أربعة عشر رجلاً من هوازن مسلمين وجاؤوا بإسلام من وراءهم من قومهم، وكان رأس القوم والمتكلم أبو صرد زهير بن صرد فقال: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي هن يكلفنك، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نز لا منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفهما وعائدتهما وأنت خير المكفولين، ويقال: إنه قال يومئذ أبو صرد: إنما في هذه الحظائر أخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك وأبعدهن قريب منك، بأبي أنت وأمي! إنهن حضنك في حجور هن وأرضعنك بثديهن وتوركنك على أوراكهن، وأنت خير المكفولين، فقال رسول الله ﷺ : ﴿إِن أَحسن الحديث أصدقه وعندي من ترون من المسلمين أفأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ ﴾ فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، وما كنا لنعدل بالأحساب شيئًا، فرد علينا أبناءنا ونساءنا، فقال النبي ﷺ : ﴿ أَما ما لَى ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس فإذا صليت بالناس الظهر فقولوا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله، فإنى سأقول لكم ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم، وسأطلب لكم إلى الناس)؛ فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر قاموا فتكلموا بالذي قال لهم رسول الله ﷺ فرد عليهم رسول الله ﷺ ما كان له ولبنى عبد المطلب، ورد المهاجرون ورد الأنصار، وسأل لهم قبائل العرب فاتفقوا على قول واحد بتسليمهم ورضاهم ودفع ما كان في أيديهم من السبي إلا قومًا تمسكوا بما في أيديهم فأعطاهم إبلا عوضًا من ذلك

\* \* \*

#### ذكر وفاة آمنة أم رسول الله ﷺ

عن ابن عباس قال: كان رسول الله مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه وهم على بعيرين، فنزلت به في دار النابغة، فأقامت به عندهم شهرًا، فكان رسول الله ينذكر أمورًا كانت في مقامه ذلك، لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفه وقال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائرًا كان يقع عليه، ونظر إلى الدار فقال: ههنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه فقالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول: هو نبى هذه

الأمة وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك كله من كلامه؛ ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانوا بالأبواء توفيت آمنة بنت وهب، فقبرها هناك، فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة، وكانت تحضنه مع أمه ثم بعد أن ماتت، فلما مر رسول الله في عمرة الحديبية بالأبواء قال: (إن الله قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه)، فأتاه رسول الله في فأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكاء رسول الله في فقيل له فقال: (أدركتني رحمتها فبكيت).

عن القاسم قال: استأذن النبي ﷺ في زيارة قبر أمه فأذن له فسأل المغفرة لها فأبي عليه.

عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما فتح رسول الله مكة أتى جذم قبر فجلس إليه وجلس الناس حوله، فجعل كهيئة المخاطب، ثم قام و هو يبكي، فاستقبله عمر، وكان من أجرأ الناس عليه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ فقال: (هذا قبر أمي سألت ربي الزيارة فأذن لي وسألته الاستغفار فلم يأذن لي فذكرتها فرققت فبكيت)؛ فلم ير يومًا كان أكثر باكيًا من يومئذ. قال ابن سعد: وهذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء.

\* \* \*

# ذكر ضم عبد المطلب رسول الله ﷺ إليه بعد وفاة أمه وذكر وفاة عبد المطلب ووصية أبى طالب برسول الله ﷺ

عن نافع بن جبير قال: كان رسول الله الكون مع أمه آمنة بنت وهب، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام، وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابنى إنه ليؤنس ملكا.

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احفظ به فإنا لم نر قدمًا أشبه بالقدم التي في المقام منه، فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء، فكان أبو طالب يحتفظ به، وقال عبد المطلب لأم أيمن، وكانت تحضن رسول الله بي يا بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة، وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال: علي بابني، فيؤتى به إليه، فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله بي وحياطته، ولما نزل بعبد المطلب الوفاة قال لبناته: أبكينني وأنا أسمع، فبكته كل واحدة منهن بشعر، فلما سمع قول أميمة، وقد أمسك لسانه، جعل يحرك رأسه أي قد صدقت وقد كنت

كذلك، وهو قولها:

أعسيني جسودا بسدمع درر ::: على طيب الخيم والمعتصر على ماجد الجد واري الزناد ::: جميل الحيا عظيم الخطر على ماجد ذي المكرمات ::: وذي المجدد والعز والمفتخر وذي الحلم والفضل في النائبات ::: كشير المكارم جسم الفخر لكه فضل مجدد على قومه ::: مسبين يلوح كضوء القمر أتسه المنايا فلهم تشوه ::: بصرف الليالي وريب القدر

قال: ومات عبد المطلب فدفن بالحجون، وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة، ويقال: ابن مائة وعشر سنين، وسئل رسول الله في : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: (نعم أنا يومئذ ابن ثماني سنين)؛ قالت أم أيمن: رأيت رسول الله في يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال: مات عبد المطلب بن هاشم قبل الفجار وهو ابن عشرين ومائة سنة.

\* \* \*

# ذكر أبي طالب وضمه رسول الله ﷺ إليه وخروجه معه إلى الشام في المرة الأولى

وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله الله إليه فكان يكون معه، وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحبه حبًا شديدًا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط، وكان يخصه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله الله شبعوا، فكان إذا أراد أن يغذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله الله في فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا، فيقول أبو طالب: أنك لمبارك! وكان الصبيان يصبحون رمصًا شعثًا، ويصبح رسول الله الله يهدهينًا كحيلاً.

قال: أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري، أخبرنا ابن عون عن ابن القبطية قال: كان أبو طالب توضع له وسادة بالبطحاء مثنية يتكئ عليها، فجاء النبي في فبسطها ثم استلقى عليها، قال: فجاء أبو طالب فأراد أن يتكئ عليها فسأل عنها فقالوا: أخذها ابن أخيك، فقال: وحل البطحاء إن ابن أخي هذا ليحسن بنعيم. عن عمرو بن سعيد قال: كان أبو طالب تلقى له وسادة يقعد عليها، فجاء النبي ﷺ وهو غلام، فقعد عليها، فقال أبو طالب: وإله ربيعة إن ابن أخى ليحسن بنعيم.

قال: أخبرنا خالد بن خداش، أخبرنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز: أن عبد المطلب أو أبا طالب، شك خالد، قال: لما مات عبد الله عطف على محمد والله فكان لا يسافر سفرًا إلا كان معه فيه، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب، فقال: إن فيكم رجلاً صالحًا، فقال: إن فينا من يقري الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف، أو نحوًا من هذا، ثم قال: إن فيكم رجلاً صالحًا ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال: فقال هاءنذا وليه، أو قيل هذا وليه، قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام إن اليهود حسد، وإني أخشاهم عليه، قال: ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله، فرده، قال: اللهم إنى أستودعك محمدًا؟ ثم أنه مات.

عن داود بن الحصين قالوا: لما بلغ رسول الله التنتي عشرة سنة، خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة ونزلوا بالراهب بحيرا، فقال لأبي طالب في النبي ما قال، وأمره أن يحتفظ به، فرده أبو طالب معه إلى مكة، وشب رسول الله مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها، لما يريد به من كرامته، وهو على دين قومه، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارًا، وأعظمهم حلمًا وأمانة، وأصدقهم حديثًا، وأبعدهم من الفحش والأذى، وما رئي ملاحيًا ولا مماريًا أحدًا، حتى سماه قومه الأمين، لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه، فلقد كان الغالب عليه بمكة الأمين، وكان أبو طالب يحفظه ويحوطه ويعضده وينصره إلى أن مات.

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال: كان اسم أبي طالب عبد مناف، وكان له من الولد طالب بن أبي طالب، وكان أكبر ولده، وكان المشركون أخرجوه وسائر بني هاشم إلى بدر كرهًا، فخرج طالب وهو يقول:

اللهم إما يغزون طالب ::: في مقنب من هذه المقانب فلا يكن المغلوب غير العالب فالمالب المغلوب غير العالب

قال: فلما انهزموا لم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا رجع إلى مكة ولا يدري ما حاله وليس له عقب، وعقيل بن أبي طالب ويكنى أبا يزيد، وكان بينه وبين طالب في السن عشر سنين، وكان عالمًا بنسب قريش، وجعفر بن أبي طالب، وكان بينه وبين عقيل في السن عشر سنين، وهو قديم في الإسلام من مهاجرة الحبشة، وقتل يوم مؤتة شهيدًا، وهو ذو الجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وعلى بن أبي طالب، وكان

بينه وبين جعفر في السن عشر سنين. وأم هانئ بنت أبي طالب واسمها هند، وجمانة بنت أبي طالب، وريطة بنت أبي طالب، قال: وقال بعضهم: وأسماء بنت أبي طالب، وأمهم جميعًا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قضي، وطليق بن أبي طالب، وأمه علة، وأخوه لأمه الحويرث ابن أبي ذباب بن عبد الله بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة.

عن عبد الله بن تعلبة بن صعير العذري قال: قال أبو طالب: يا ابن أخي والله لولا رهبة أن تقول قريش دهرني الجزع فيكون سبة عليك وعلى بني أبيك لفعلت الذي تقول، وأقررت عينك بها، لما أرى من شكرك ووجدك بي ونصيحتك لي.

ثم إن أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما التبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا، فقال رسول الله في «أتأمرهم بها وتدعها لنفسك؟ فقال أبو طالب: أما لو أنك سألتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذي تقول، ولكني أكره أن أجزع عند الموت فترى قريش أني أخذتها جزعًا ورددتها في صحتى.

عن ابن عمر قال: نزلت: { إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ } [القصص: ٥٦]؛ في أبي طالب.

عن ابن عباس في قوله: {وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ} [الانعام: ٢٦]؛ قال: نزلت في أبي طالب ينهى عن أذى رسول الله وأن يؤذي وينأى أن يدخل في الإسلام.

عن علي قال: أخبرت رسول الله به بموت أبي طالب فبكى ثم قال: اذهب فاغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه! قال: ففعلت ما قال، وجعل رسول الله به يستغفر له أيامًا، ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل، عليه السلام، بهذه الآية: {مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَلَوْكَانُواْ أُولِى قُرُبَى } [التوبة: ١١٣]؛ قال عليه:

وأمرني رسول الله ﷺ فاغتسلت.

عن عمرو قال: لما مات أبو طالب قال له رسول الله ﴿ الله وعفر لك لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله ﴾ قال: فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ الله تعالى: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسَتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عن علي قال: أتيت النبي فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أباه، قال: (اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني)، فأتيته فقلت له، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لى بدعوات ما يسرنى ما عرض بهن من شيء.

عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه قد كان يحوطك ويغضب لك، قال: (نعم وهو في ضحضاح من النار ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار).

عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن أبا طالب توفي في عهد رسول الله في فلم يرثه جعفر ولا علي وورثه طالب وعقيل، وذلك بأنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.

حدث هشام بن عروة عن أبيه قال: ما زالوا كافين عنه حتى مات أبو طالب، يعني قريشًا عن النبي على.

عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: قال العباس: يا رسول الله أترجو لأبي طالب؟ قال: كل الخير أرجو من ربي.

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: توفي أبو طالب للنصف من شوال في السنة العاشرة من حين نبئ رسول الله وهو يومئذ ابن بضع وثمانين سنة، وتوفيت خديجة بعده بشهر وخمسة أيام، وهي يومئذ بنت خمس وستين سنة، فاجتمعت على رسول الله مصيبتان: موت خديجة بنت خويلد، وموت أبي طالب عمه.

\* \* \*

#### ذكر رعية رسول الله ﷺ الغنم بمكة

عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من نبي إلا قد رعى الغنم)؛ قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: (وأنا).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : (ما بعث الله عز وجل نبيًا إلا راعي الغنم)؛ قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله، قال: (نعم، وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط).

قال: أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا: أخبرنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مروا على النبي بثمر الأراك، فقال رسول الله بن : (عليكم بما اسود منه فإني كنت أجتنبه إذ أنا راعي الغنم)؛ قالوا: يا رسول الله ورعيتها؟ قال: (نعم، وما من نبي إلا قد رعاها).

عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي في نجني الكباث فقال: (عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه فاني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم)؛ قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال (نعم، وما من نبى إلا قد رعاها).

أخبر أبو إسحاق قال: كان بين أصحاب الغنم وبين أصحاب الإبل تنازع، فاستطال عليهم أصحاب الإبل، قال: فبلغنا، والله أعلم، أن النبي في قال (بعث موسى، عليه السلام، وهو راعي غنم وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجياد (.

#### \* \* \*

# ذكر حضور رسول الله ﷺ حرب الفجار

عن يعقوب بن عتبة الأخنسي قال: كان سبب حرب الفجار أن النعمان بن المنذر بعث بلطيمة له إلى سوق عكاظ للتجارة وأجارها له الرحال عروة بن عتبة بن جابر بن كلاب، فنزلوا على ماء يقال له أوارة، فوثب البراض بن قيس أحد بني بكر بن عبد مناة ابن كنانة، وكان خليعًا على عروة فقتله وهرب إلى خيير فاستخفى بها، ولقي بشر بن أبي خازم الأسدي الشاعر فأخبره الخبر وأمره أن يعلم ذلك عبد الله بن جدعان، وهشام ابن المغيرة، وحرب بن أمية، ونوفل بن معاوية الديلي، وبلعاء بن قيس، فوافى عكاظًا فأخبرهم فخرجوا موائلين منكشفين إلى الحرم، وبلغ قيسًا الخبر آخر ذلك اليوم، فقال أبو براء: ما كنا من قريش إلا في خدعة، فخرجوا في آثار هم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم، فناداهم رجل من بني عامر يقال له الأدرم ابن شعيب بأعلى صوته: إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من قابل، وإنا لا نأتلي في جمع، وقال:

لقد وعدنا قريشًا وهي كارهة ::: بأن تجيء إلى ضرب رعابيل قال: ولم تقم تلك السنة سوق عكاظ، قال: فمكثت قريش وغير ها من كنانة وأسد ابن خزيمة ومن لحق بهم من الأحابيش، وهم: الحارث بن عبد مناة بن كنانة وعضل والقارة وديش والمصطلق من خزاعة لحلفهم بالحارث بن عبد مناة، سنة يتأهبون لهذه الحرب، وتأهبت قيس عيلان، ثم حضروا من قابل ورؤساء قريش عبد الله بن جدعان، وهشام بن المغيرة، وحرب بن أمية، وأبو أحيحة سعيد بن العاص، وعتبة بن ربيعة،

والعاص بن وائل، ومعمر بن حبيب الجمحي، وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وخرجوا متساندين، ويقال: بل أمرهم إلى عبد الله ابن جدعان، وكان في قيس أبو براء عامر بن مالك بن جعفر، وسبيع بن ربيعة بن معاوية النصري، ودريد بن الصمة، ومسعود بن معتب الثقفي، وأبو عروة بن مسعود، وعوف ابن أبي حارثة المري، وعباس بن رعل السلمي، فهؤلاء الرؤساء والقادة، ويقال: بل كان أمرهم جميعًا إلى أبي براء، وكانت الراية بيده وهو سوى صفوفهم، فالتقوا فكانت الدبرة أول النهار لقيس على قريش وكنانة ومن ضوى إليهم، ثم صارت الدبرة آخر النهار لقريش وكنانة على قيس فقتلوهم قتلا ذريعًا، حتى نادى عتبة بن ربيعة يومئذ، وإنه لشاب ما كملت له ثلاثون سنة، إلى الصلح فاصطلحوا على أن عدوًا القتلى وودت قريش قيس النهار سول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الفجار فقال (قد حضرته مع عمومتي ورميت فيه بأسهم وما أحب أني لم أكن فعلت (؛ فكان يوم حضر ابن عشرين سنة، وكان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة،

عن حكيم بن حزام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفجار وقد حضره، قال محمد بن عمر: وقالت العرب في الفجار أشعارًا كثيرة.

\* \* \*

#### ذكر حضور رسول الله ﷺ حلف الفضول

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: كان حلف الفضول منصرف قريش من الفجار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن عشر بن سنة.

قال: قال محمد بن عمر: وأخبرني غير الضحاك قال: كان الفجار في شوال وهذا الحلف في ذي القعدة، وكان أشرف حلف كان قط، وأول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب، فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعامًا فتعاقدوا وتعاهدوا بالله القائل: لنكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة، وفي التآسي في المعاش، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول.

عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحب أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم وأني أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة ولو دعيت به لأجبت) وهو حلف الفضول. قال

محمد بن عمر: ولا نعلم أحدًا سبق بني هاشم بهذا الحلف.

\* \* \*

## ذكر خروج رسول الله ﷺإلى الشام في المرة الثانية

عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيراتها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك، وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، فأرسلت إليه في ذلك وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك.

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قال أبو طالب: يا ابن أخي قد بلغني أن خديجة استأجرت فلانًا ببكرين ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته، فهل لك أن تكلمها؟ قال: ما أحببت! فخرج إليها فقال: هل لك يا خديجة أن تستأجري محمدًا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانًا ببكرين، ولسنا نرضى لمحمد دون أربع بكار، قال: فقالت خديجة: لو سألت ذاك لبعيد بغيض فعلنا، فكيف وقد سألت لحبيب قريب؟

عن نفيسة بنت منية قالت: قال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك، فخرج مع غلامها ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرى من الشام، فنزلا في ظل شجرة، فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه، قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء، ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تلاح فقال له: احلف باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حلفت بهما قط وإني أمر فأعرض عنهما)، فقال الرجل: القول قولك، ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوتًا في كتبهم، وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريري ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، فوعى ذلك كله ميسرة، وكان الله قد ألقى عليه المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد له، وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون، فلما رجعوا فكانوا بمر الظهران قال ميسرة: يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبر ها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف لك ذلك، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك، ودخل عليها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فخبر ها بما ربحوا في وجههم، فسرت بذلك، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما

رأت، فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام، وأخبرها بما قال الراهب نسطور وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع؛ وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ضعف ما سمت له.

\* \* \*

#### ذكر تزويج رسول الله ﷺ خديجة بنت خويلا

عن نفيسة بنت منية قالت: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى امرأة حازمة، جلدة، شريفة، مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبًا، وأعظمهم شرقًا، وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسًا إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت يا محمد: ما يمنعك أن تزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قالت قلت: علي، قال: فأنا أفعل؛ فذهبت فأخبرتها، فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته، فزوجه أحدهم، فقال عمرو بن أسد: هذا البضع لا يقرع أنفه، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة.

عن ابن عباس قال: إن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أباها مات قبل الفجار.

عن ابن عباس قال: زوج عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي خديجة بنت خويلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ شيخ كبير لم يبق لأسد لصلبه يومئذ غيره، ولم يلد عمرو بن أسد شيئًا.

أخبر معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر أن أبا مجلز حدث أن خديجة قالت لأختها: انطلقي إلى محمد فاذكريني له، أو كما قالت، وأن أختها جاءت فأجابها بما شاء الله، وأنهم تواطؤوا على أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا خديجة سقى من الخمر حتى أخذت فيه، ثم دعا محمدًا فزوجه، قال: وسنت على الشيخ حلة، فلما صحا قال: ما هذه الحلة؟ قالوا: كساكها ختنك محمد، فغضب وأخذ السلاح وأخذ بنو هاشم السلاح وقالوا: ما كانت لنا فيكم رغبة، ثم إنهم اصطلحوا بعد ذلك.

قال: أخبرنا محمد بن عمر بغير هذا الإسناد أن خديجة سقت أباها الخمر حتى ثمل،

ونحرت بقرة، وخلقته بخلوق، وألبسته حلة حبرة، فلما صحا قال: ما هذا العقير؟ وما هذا العبير؟ وما هذا الحبير؟ قالت: زوجتني محمدًا قال: ما فعلت! أنا أفعل هذا وقد خطبك أكابر قريش فلم أفعل؟

قال: وقال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووهل، والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

# ذكر أولاد رسول الله وتسميتهم

عن ابن عباس قال: كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى، ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب، والطاهر، وأمهم جميعًا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد ابن معيص بن عامر بن لؤي، فكان أول من مات من ولده القاسم، ثم مات عبد الله بمكة، فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع ولده فهو أبتر، فأنزل الله تبارك وتعالى: [الكوثر: ٣].

حدث عمرو بن سلمة الهذلي بن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: مات القاسم وهو ابن سنتين.

قال: وقال محمد بن عمر: وكانت سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب تقبل خديجة في ولادها، وكانت تعق عن كل غلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وكان بين كل ولدين لها سنة، وكانت تسترضع لهم وتعد ذلك قبل ولادها.

\* \* \*

# ذكر إبراهيم ابن رسول الله ﷺ تسليمًا

أخبر عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية وكتب معه إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما قرأ الكتاب قال خيرًا، وأخذ الكتاب، فكان مختومًا فجعله في حق من عاج، وختم عليه، ودفعه إلى جارية له، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه، ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين وحماره يعفور

وبغلته دلدل وكانت بيضاء، ولم يك في العرب يومئذ غير ها.

قال: محمد بن عمر: وأخبرني أبو سعيد رجل من أهل العلم قال: كانت مارية من حفن من كورة أنصنا.

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا، فوطئ مارية بالملك، وحولها إلى مال له بالعالية، كان من أموال بني النضير، فكانت فيه في الصيف وفي خرافة النخل، فكان يأتيها هناك وكانت حسنة الدين، ووهب أختها سيرين لحسان ابن ثابت الشاعر، فولدت له عبد الرحمن، وولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا فسماه إبراهيم، وعق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يوم سابعه، وحلق رأسه فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين، وأمر بشعره فدفن في الأرض، وسماه إبراهيم، وكانت قابلتها سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلامًا، فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره، فوهب له عبدًا، وغار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق منها الولد.

عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب مارية وكانت قد ثقلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغرن عليها ولا مثل عائشة.

قال: محمد بن عمر: وولدته في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة.

عن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (السلام عليك يا أبا إبراهيم!).

عن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح فقال (إنه ولد لي الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم).

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه ولد لي البارحة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم).

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لما ولدت أم إبراهيم إبراهيم: أعتق أم إبراهيم ولدها).

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر

بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار، فكانت ترضعه وكان يكون عند أبويه في بني النجار ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة فيقيل عندها ويؤتى بإبراهيم.

أخبر أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم)؛ قال: ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته حتى انتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، وقد امتلأ البيت دخانًا فأسرعت في المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهيت إلى أبي سيف، فقلت: يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول.

عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة، فكان يأتيه وتجيء معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن. قال: وكان ظئره قينًا فيأخذه فيقبله.

عن عائشة قالت: لما ولد إبراهيم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليّ فقال (انظري إلى شبهه بي)، فقلت: ما أرى شبهًا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟ (فقات إنه من قصر عليه اللقاح أبيض وسمن).

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: قالت (من سقي ألبان الضأن سمن وأبيض).

قال: قال محمد بن عمر: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قطعة غنم تروح عليه ولبن لقاح له فكان جسمه وجسم أمه مارية حسنًا.

عن مكحول قال، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم يجود بنفسه، فلما مات دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن: أي رسول الله هذا الذي تنهى الناس عنه! متى يرك المسلمون تبكي يبكوا، قال: فلما شريت عنه عبرته قال(إنما هذا رحم وإن من لا يَرحَم لا يُرحَم، إنما ننهى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل بما ليس فيه)، ثم قال(لولا أنه وعد جامع وسبيل مئتاء وأن آخرنا لاحق بأولنا لوجدنا عليه وجدًا غير هذا وإنا عليه لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وفضل رضاعه في الجنة).

عن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلق بي

إلى النخل الذي فيه إبراهيم، فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه، فقلت له: أتبكي يا رسول الله! أولم تنه عن البكاء؟ قال(إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان)؛ قال عبد الله بن نمير في حديبية (إنما هذا رحمة ومن لا يَرحَم لا يُرحَم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صادق وأنها سبيل مأتية وأن أخرانا ستلحق أولانا لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل).

عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو في السوق فدمعت عيناه ومعه عبد الرحمن بن عوف، فقال: أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فقال(إنما نهيت عن النياحة وأن يندب الميت بما ليس فيه وإنما هذه رحمة(.

عن عطاء قال: لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن القلب سيحزن وإن العين ستدمع ولن نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق ويوم جامع لاشتد وجدنا عليك وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون!).

عن بكير بن عبدالله بن الأشج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم ابنه، فصرخ أسامة بن زيد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتك تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان).

عن الحكم قال: لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أنه أجل معدود ووقت معلوم لجزعنا عليك أشد مما جزعنا، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إن شاء الله إلا ما يرضى الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون!).

أخبر قتادة أن إبراهيم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم توفي فقال نبي الله(إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إن شاء الله إلا خيرًا وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون! وقال: تمام رضاعه في الجنة).

عن عمرو بن سعيد قال: لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة ﴾.

عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِن لَهُ مرضعا في الجنة تستكمل له بقية رضاعه ﴾.

عن شعبة قال: سمعت عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنه قال رسول الله عليه وسلم قال الله على الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله على الله

أخبر أنس بن مالك قال: رأيت إبراهيم وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون!».

قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي البصري، أخبرنا همام عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وقال (تمام رضاعه في الجنة).

عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ابن القبطية، ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا، وقال (إن له ظئرًا تتم رضاعه في الجنة وهو صديق).

عن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن ستة عشر شهرًا.

قال: أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن له مرضعًا في الجنة تستتم بقية رضاعه)، وقال (إنه صديق شهيد).

أخبر إسماعيل السدي قال: سألت أنس بن مالك أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري، رحمة الله على إبراهيم، لو عاش كان صديقًا نبيًا.

عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على ابنه إبراهيم أربعًا.

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم حين مات.

عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول: إن لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى لمرضعة في الجنة أو ظئرا؛ شك مسعر.

عن البراء قال: توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشر شهرًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أدفنوه في البقيع فإن له مرضعًا في الجنة). قال: وكان من جارية له قبطية.

أخبر محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون، ثم أتبعه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار بيده يخبرني أن قبر إبراهيم إذا انتهيت إلى البقيع فجزت أقصى دار عن يسارك تحت الكبا الذي خلف الدار.

أخبر إبراهيم بن نوفل بن المغيرة بن سعيد الهاشمي عن رجل من آل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن إبراهيم قال: هل من أحد يأتي بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء، فقال: رشها على قبر إبراهيم، قال: وقبر إبراهيم قريب من الطريق، وأشار إلى قريب من دار عقيل.

عن عطاء قال: لما سوي جدثه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كالحجر في جانب الجدث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بإصبعه ويقول (إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنه فإنه مما يسلى بنفس المصاب).

عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شفير قبر ابنه فرأى فرجة في اللحد، فناول الحفار مدرة وقال(إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي).

عن السائب بن مالك قال: انكسفت السمس وتوفي ذلك اليوم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، عز وجل، ولا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فعليكم بالدعاء حتى ينكشفا).

عن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس (انكسفت الشمس لموت إبراهيم)، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (أما بعد أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد)؛ ودمعت عيناه، فقالوا: يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله! قال (إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون!) ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا وقال: إن له مرضعًا في الجنة. عن عامر قال: توفي إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا.

عن أسماء بنت يزيد قالت: لما مات إبراهيم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعزي: يا رسول الله أنت أحق من عرف لله حقه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب)، لولا أنه وعد صادق ووعد جامع وأن الآخر لاحق بالأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أشد من وجدنا، وإنا بك لمحز ونون!

عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين قالت: حضرت موت إبراهيم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صحت أنا وأختى ما ينهانا، فلما مات نهانا

عن الصياح، و غسله الفضل بن عباس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس جالسان، ثم حمل فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر والعباس جالس إلى جنبه، ونزل في حفرته الفضل بن عباس وأسامة ابن زيد، وأنا أبكي عند قبره ما ينهاني أحد، وخسفت الشمس ذلك اليوم، فقال الناس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنها لا تخسف لموت أحد ولا لحياته). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في اللبن فأمر بها أن تسد، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أما إنها لا تضر ولا تنفع ولكن تقر عين الحي، وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن يتقنه). ومات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر.

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له الله عليه وسلم في بني مازن عند أم بردة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعة تتم رضاعه في الجنة، وحمل من بيت أم بردة على سرير صغير، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فقيل له: يا رسول الله، أين ندفنه؟ قال (عند فرطنا عثمان بن مظعون) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى أم بردة قطعة نخل ناقلت بها بعد مال عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي.

عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فوضع عند قبره ورش على قبره الماء.

عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطى).

أخبر ابن جابر أنه سمع مكحولاً يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ابنه إبراهيم لما مات (لو عاش ما رق له خال).

\* \* \*

# ذكر حضور رسول الله ﷺ هدم قريش الكعبة وبناؤها

عن ابن عباس قال: وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: كانت الجرف مطلة على مكة، وكان السيل يدخل من أعلاها حتى يدخل البيت فانصدع فخافوا أن ينهدم، وسرق منه

حلية وغزال من ذهب كان عليه در وجوهر، وكان موضوعًا بالأرض فأقبلت سفينة في البحر فيها روم، ورأسهم بأقوم، وكان بانيًا، فجنحتها الريح إلى الشعيبة، وكانت مرفأ السفن قبل جدة، فتحطمت السفينة، فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها وكلموا الرومي بأقوم فقدم معهم، وقالوا: لو بنينا بيت ربنا، فأمروا بالحجارة تجمع وتتقى الضواحي منها، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة، وكانوا يضعون أزرهم على عواتقهم، ويحملون الحجارة، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبط به ونودى: عورتك، فكان ذلك أول ما نودي، فقال له أبو طالب: يا بن أخى اجعل إزارك على رأسك، فقال: ما أصابني ما أصابني إلا في تعدي؛ فما رؤيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة بعد ذلك فلما أجمعوا على هدمها قال بعضهم: لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبًا، لم تقطعوا فيه رحمًا، ولم تظلموا فيه أحدًا، فبدأ الوليد بن المغيرة بهدمها، وأخذ المعول ثم قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول: اللهم لم ترع إنما نريد الخير، فهدم وهدمت معه قريش، ثم أخذوا في بنائها، وميزوا البيت، وأقرعوا عليه، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد بن عبد العزى وبني عبد الدار بن قصى ما بين ركن الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا، فلما انتهوا إلى حيث يوضع الركن من البيت قالت كل قبيلة نحن أحق بوضعه، واختلفوا حتى خافوا القتال، ثم جعلوا بينهم أول من يدخل من باب بنى شيبة فيكون هو الذي يضعه، وقالوا: رضينا وسلمنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من دخل من باب بنى شيبة، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا، ثم أخبروه الخبر، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وبسطه في الأرض، ثم وضع الركن فيه، ثم قال: ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل، فكان في ربع بني عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان في الربع الثاني أبو زمعة، وكان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة، وكان في الربع الرابع قيس بن عدي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليأخذ كل رجلِ منكم بزاوية من زوايا الثوب ثم ارفعوه جميعًا)، فرفعوه ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في موضعه ذلك، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرًا يشد به الركن، فقال العباس بن عبد المطلب: لا، ونحاه، وناول العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرًا فشد به الركن، فغضب النجدي حيث نحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنه

ليس يبني معنا في البيت إلا منا)، قال: فقال النجدي: يا عجبًا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلى أصغرهم سنًا، وأقلهم مالأ، فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له، أما والله ليفوتنهم سبقا وليقسمن بينهم حظوظًا وجدودًا! ويقال إنه إبليس، فقال أبو طالب:

إن لنك أولك وآخروه ::: في الحكم والعدل الذي لا ننكره وقد جهدنا جهده لنعمره ::: وقد عمرنا خريره وأكثره فإن يكن حقًا ففينا أوفره...

ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع الخشب، فكان خمسة عشر جائزًا سقفوا البيت عليه، وبنوه على ستة أعمدة، وأخرجوا الحجر من البيت.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قومك استقصروا من بنيان الكعبة ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت فيه ما تركوا منه)، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي أريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبع أذرع في الحجر، قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه (ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيًا وغربيًا. أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟) فقلت له: لا أدري، قال (تعززًا ألا يدخلها إلا من أرادوا؛ وكان الرجل إذا كرهوا أن يدخل يدعونه حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه حتى يسقط).

عن سعيد بن عمرو عن بيه قال: رأيت قريشًا يفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس، فكان حجابه يجلسون على بابه، فيرقى الرجل فإذا كانوا لا يريدون دخوله دفع فطرح، فربما عطب، وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء يعظمون ذلك، يضعون نعالهم تحت الدرج.

عن ابن مرسا مولى لقريش قال: سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: كسا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته البيت الحبرات.

\* \* \*

#### ذكر نبوة رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن شقيق قال: قال رجل: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ فقال الناس: مه مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعوه، كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد». عن ابن أبي الجدعاء قال قلت: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ قال: إذ آدم بين الروح والجسد.

عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيًا؟ قال (بين الروح والطين من آدم).

عن جابر عن عامر قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: متى استنبئت؟ فقال (وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق).

عن عرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم من ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت )؛ وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورًا أضاءت لها منه قصور الشام.

عن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أنا دعوة أبي إبراهيم)، قال وهو يرفع القواعد من البيت: {رَبَّنَا وَابَّعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ } [البقرة: ١٢٩]؛ حتى أتم الآية.

عن عمر بن أبي أنس قال: وحدثنا إسماعيل بن عبد الملك الأنصاري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله الله عبد الرحمن بن معمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا دعوة أبي إبراهيم وبشر بي عيسى ابن مريم).

عن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال (دعوة أبي إبراهيم وبشر بي عيسى بن مريم).

عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث).

# ذكر علامات النبوة في رسول الله ﷺقبل أن يوحى إليه

عن خالد بن معدان قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن نفسك قال (نعم أنا دعوة إبراهيم وبشر بي عيسى ابن مريم، ورأت أمي حين وضعتني خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخي خلف بيوتنا نرعى بهمًا أتاني رجلان عليهما ثياب بياض بطست من ذهب مملوع ثلجًا فأخذاني فشقا بطني فاستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا بطني وقلبي بذلك الثلج ثم قال زنه بمائة من أمته، فوزنوني بهم فوزنتهم، ثم قال دعه فلو وزنته بأمته لوزنها).

حدث موسى بن عبيدة عن أخيه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع إلى

الأرض وقع على يديه رافعًا رأسه إلى السماء وقبض قبضة من التراب بيده، فبلغ ذلك رجلاً من لهب فقال لصاحب له: أنجه لئن صدق الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض. عن ثابت بن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان فأتاه آت فأخذه فشق بطنه فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال: هذه نصيب الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب من ماء زمزم ثم لأمه، فأقبل الصبيان إلى ظئره: قتل محمد! قتل محمد! فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقع لونه، قال أنس: فلقد كنا نرى أثر المخيط في صدره.

حدث عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما قدمت حليمة قدم معها زوجها وابن لها صغير ترضعه يقال له عبد الله وأتان قمراء وشارف لهم عجفاء قد مات سقبها من العجف ليس في ضرع أمه قطرة لبن، فقالوا: نصيب ولدًا نرضعه، ومعها نسوة سعديات، فقدمن فأقمن أيامًا، فأخذن ولم تأخذ حليمة، ويعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يتيم لا أب له، حتى إذا كان آخر ذلك أخذته وخرج صواحبها قبلها بيوم، فقالت آمنة: يا حليمة اعلمي أنك قد أخذت مولودًا له شأن، والله لحملته فما كنت أجد ما تجد النساء من الحمل، ولقد أتيت فقيل لي: إنك ستلدين غلامًا فسميه أحمد وهو سيد العالمين، ولوقع معتمدًا على يديه رافعًا رأسه إلى السماء، قال: فخرجت حليمة إلى زوجها فأخبرته، فسر بذلك، وخرجوا على أتانهم منطلقة، وعلى شارفهم قد درت باللبن، فكانوا يحلبون منها غبوقا وصبوحًا، فطلعت على صواحبها، فلما رأينها قلن: من أخذت؟ فأخبرتهن، فقلن: والله إنا لنرجو أن يكون مباركًا، قالت حليمة: قد رأينا بركته، كنت لا أروي ابنى عبد الله ولا يدعنا ننام من الغرث، فهو وأخوه يريوان ما أحبا وينامان ولو كان معهما ثالث لروي، ولقد أمرتني أمه أن أسأل عنه؛ فرجعت به إلى بلادها، فأقامت به حتى قامت سوق عكاظ، فانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتى به إلى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم، فلما نظر إليه صاح: يا معشر هذيل! يا معشر العرب! فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم، فقال: اقتلوا هذا الصبى! وانسلت به حليمة، فجعل الناس يقولون: أي صبى؟ فيقول: هذا الصبي! ولا يرون شيئًا قد انطلقت به أمه، فيقال له: ما هو؟ قال: رأيت غلامًا، وآلهته ليقتلن أهل دينكم، وليكسرن آلهتكم، وليظهرن أمره عليكم، فطلب بعكاظ فلم يوجد، ورجعت به حليمة إلى منزلها، فكانت بعد لا تعرضه لعراف ولا لأحد من الناس.

عن عيسى بن عبد الله بن مالك قال: جعل الشيخ الهذلي يصيح: يا لهذيل! وآلهته إن هذا لينتظر أمرًا من السماء، قال: وجعل يغرى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينشب

أن دله فذهب عقله حتى مات كافرًا.

عن ابن عباس قال: خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت البهم تقيل، فوجدته مع أخته فقالت: في هذا الحر! فقالت أخته: يا أمه ما وجد أخي حرًا، رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت معه حتى انتهى إلى هذا الموضع.

حدث نجيح أبو معشر قال: كان يفرش لعبد المطلب في ظل الكعبة فراش ويأتي بنوه فيجلسون حوالي الفراش ينتظرون عبد المطلب، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام جفر، حتى يرقى الفراش فيجلس عليه، فيقول أعمامه: مهلا يا محمد عن فراش أبيك: فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منه: إن ابني ليؤنس ملكًا، أو إنه ليحدث نفسه بملك.

عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت: يا بن أخي قد عطشت، وما قلت له ذاك وأنا أرى أن عنده شيئًا إلا الجزع، قال: فتنى وركه ثم نزل فقال: يا عم أعطشت؟ قال قلت: نعم، قال: فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء، فقال اشرب يا عم، قال: فشربت.

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أراد أبو طالب المسير إلى الشام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أي عم إلى من تخلفني ههنا فما لي أم تكفلني ولا أحد يؤويني)، قال: فرق له، ثم أردفه خلفه، فخرج به فنزلوا على صاحب دير، فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني، قال: ما هو بابنك ولا ينبغي أن يكون له أب حي، قال: ولم؟ قال: لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي، قال: وما النبي؟ قال: الذي يوحى إليه من السماء فينبئ به أهل الأرض، قال: الله أجل مما تقول، قال: فاتق عليه اليهود، قال: ثم خرج حتى نزل براهب أيضًا صاحب دير، فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي، قال: ولم ذلك؟ قال لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي، قال: سبحان الله، الله أجل مما تقول، وقال: يا بن أخي ألا تسمع ما يقولون؟ قال: أي عم لا تنكر لله قدرة.

عن داود بن الحصين قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فلما نزل الركب بصرى من الشام، وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له، وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه، فلما نزلوا بحيرا وكان كثيرًا ما

يمرون به لا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام، ونزلوا منز لا قريبًا من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا، فصنع لهم طعامًا ثم دعاهم، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتها، فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسل إليهم، فقال: إنى قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش، وأنا أحب أن تحضروه كلكم، ولا تخلفوا منكم صغيرًا ولا كبيرًا، حرًا ولا عبدًا، فإن هذا شيء تكرموني به، فقال رجل: إن لك لشأنًا يا بحيرا، ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؟ قال: فإني أحببت أن أكرمكم ولكم حق، فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه، ليس في القوم أصغر منه في رحالهم، تحت الشجرة، فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده، وجعل ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم، ويراها متخلفة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحيرا: يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي، قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنًا في رحالهم، فقال: ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم فقال القوم: هو والله أوسطنا نسبًا وهو ابن أخى هذا الرجل، يعنون أبا طالب، وهو من ولد عبد المطلب، فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا، ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام، والغمامة تسير على رأسه، وجعل بحيرا يلحظه لحظًا شديدًا، وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته، فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبر تنى عما أسألك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئًا بغضهما!) قال: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه، قال: سلني عما بدا لك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عنده، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده، قال فقبل موضع الخاتم، وقالت قريش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدرًا، وجعل أبو طالب، لما يرى من الراهب، يخاف على ابن أخيه، فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني، قال ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا، قال: فابن أخي: قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلي به، قال: فما فعلت

أمه؟ قال: توفيت قريبًا، قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه عنتًا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. فلما فرغوا من تجاراتهم خرج به سريعًا، وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم، قال: فما لكم إليه سبيل، فصدقوه وتركوه، ورجع به أبو طالب فما خرج به سفرًا بعد ذلك خوقًا عليه.

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال الراهب لأبي طالب: لا تخرجن بابن أخيك إلى ما ههنا فإن اليهود أهل عداوة، وهذا نبي هذه الأمة، وهو من العرب، واليهود تحسده تريد أن يكون من بني إسرائيل، فاحذر على ابن أخيك.

عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين، لما تكامل فيه من خصال الخير، فقال له أبو طالب: يا بن أخى أنا رجل لا مال لى وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة وليست لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة ابنة خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيراتها، فلو تعرضت لها، وبلغ خديجة ذلك فأرسلت إليه وأضعفت له ما كانت تعطي غيره، فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدما بصرى من الشام، فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطور: فاطلع الراهب إلى ميسرة، وكان يعرفه قبل ذلك، فقال: يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى، ثم قال: في عينيه حمرة؟ قال: ميسرة نعم لا تفارقه، قال الراهب: هو هو آخر الأنبياء، يا ليت أنى أدركه حين يؤمر بالخروج! ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى غيرها، فكان بينه وبين رجل اختلاف في شيء، فقال له الرجل: أحلف باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حلفت بهما قط وإنى لأمر فأعرض عنهما)، قال الرجل: القول قولك، ثم قال لميسرة، وخلا به: يا ميسرة هذا والله نبى! والذي نفسى بيده إنه لهو تجده أحبارنا في كتبهم منعوتًا، فوعى ذلك ميسرة، ثم انصرف أهل العير جميعًا، وكان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره، قالوا: كأن الله قد ألقى على رسوله المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا فكانوا بمر الظهران قال: يا محمد انطلق إلى خديجة فاسبقني فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها معها نساء فيهن نفيسة بنت منية، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راكب على بعيره وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم، فسرت بذلك، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام، وأخبرها بقول الراهب نسطور وما قال الآخر الذي خالفه في البيع، وربحت في تلك المرة ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ضعف ما سمت له.

عن ابن عباس قال: أول شيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر وهو غلام، فما رئيت عورته من يومئذ.

عن عائشة قالت: ما رأيت ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن برة ابنة أبي تجراة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتًا ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قالت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدًا.

عن منذر قال: قال الربيع، يعني ابن خثيم: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، ثم اختص في الإسلام، قال ربيع: حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنه، أي أن الله آمنه على وحيه.

عن مجاهد أن بني غفار قربوا عجلاً لهم ليذبحوه على بعض أصنامهم فشدوه، فصاح: يال ذريح، أمر نجيح، صائح يصيح، بلسان فصيح، بمكة يشهد أن لا إله إلا الله، قال: فنظروا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث.

عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كان ببوانة صنم تحضره قريش تعظمه، تتسك له النسائك، ويحلقون رؤوسهم عنده، ويعكفون عنده يومًا إلى الليل، وذلك يومًا في السنة، وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب، وجعلن يقلن: إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، وجعلن يقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدًا ولا تكثر لهم جمعًا، قالت: فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما

شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبًا فزعًا، فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم، فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه! قالت: فما عاد إلى عيدٍ لهم حتى تنبأ.

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بقناة فبعث إلى أحبار اليهود فقال: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب، قال: فقال له سامول اليهودي، وهو يومئذ أعلمهم: أيها الملك إن هذا بد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده مكة اسمه أحمد، وهذه دار هجرته، إن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتلى والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم، قال تبع: ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعمون؟ قال: يسير إليه قومه فيقتتلون ههنا، قال: فأين قبره؟ قال: بهذا البلد، قال: فإذا قوتل لمن تكون الدبرة؟ قال: تكون عليه، ويقتل به أصحابه مقتلة لم يقتلوا في موطن، ثم تكون العاقبة له، ويظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحد، قال: وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يركب البعير، ويلبس الشملة، سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقي أخا أو ابن عم أو عماً حتى يظهر أمره، قال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل، وما كان ليكون خرابها على يدي، فخرج تبع منصرفا إلى اليمن.

حدث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: كان الزبير بن باطا، وكان أعلم اليهود، يقول: إني وجدت سفرًا كان أبي يختمه علي، فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرظ صفته كذا وكذا، فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث، فما هو إلا أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة حتى عمد إلى ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبى صلى الله عليه وسلم وقال ليس به.

عن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قبيل أن يبعث، وأن دار هجرته بالمدينة، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار اليهود: ولد أحمد الليلة، هذا الكوكب قد طلع، فلما تنبئ قالوا: قد تنبى أحمد، قد طلع الكوكب الذي يطلع، وكانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه إلا الحسد والبغى...

عن نملة بن أبى نملة عن أبيه قال: كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله

صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويعلمونه الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلينا، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدوا وبغوا وقالوا ليس به.

عن حديث ابن الهيبان، أبي عمير، قدم ابن الهيبان، يهودي من يهود الشام، قبيل الإسلام بسنوات، قالوا: وما رأينا رجلا لا يصلي الصلوات الخمس خيرًا منه وكان إذا حبس عنا المطر احتجنا إليه، نقول له: يا ابن الهيبان أخرج فاستسق لنا، فيقول: لا حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة، فنقول: وما نقدم؟ فيقول صباعًا من تمر أو مسدين من شعير عن كل نفس، فنفعل ذلك فيخرج بنا إلى ظهر وادينا، فوالله لن نبرح حتى تمر السحاب فتمطر علينا، ففعل ذلك بنا مرارًا، كل ذلك نسقى، فبينا هو بين أظهرنا إذ حضرته الوفاة، فقال: يا معشر اليهود ما الذي ترون أنه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم يا أبا عمير! قال: إنما قدمتها أتوكف خروج نبي قد أظلكم زمانه، وهذا البلد مهاجره، وكنت أرجو أن أدركه فأتبعه، فإن سمعتم به فلا تسبقن إليه، فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء، فلا يمنعكم فأن سمعتم به فلا تسبقن إليه، فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء، فلا يمنعكم وأسيد ابنا سعية وأسد بن عبيد فتيان شباب: يا معشر يهود، والله إنه الرجل الذي وصف لنا أبو عمير ابن الهيبان، فاتقوا الله واتبعوه، قالوا: ليس به، قالوا: بلى والله إنه لهو هو، فنزلوا وأسلموا وأبي قومهم أن يسلموا.

عن محمد بن جبير بن معطم عن أبيه قال: كنا جلوسًا عند صنم ببوانة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر، فنحرنا جزرًا، فإذا صائح يصيح من جوف واحدة: اسمعوا إلى العجب، ذهب استراق الوحي ونرمى بالشهب، لنبي بمكة اسمه أحمد، مهاجره إلى يثرب، قال: فأمسكنا وعجبنا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن النضر بن سفيان لهذلي عن أبيه قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام، فلما كنا بين الزرقاء ومعان وقد عرسنا من الليل إذا بفارس يقول: أيها النيام هبوا فليس هذا بحين رقاد، قد خرج أحمد، وطردت الجن كل مطرد، ففز عنا ونحن رفقة جرارة كلهم قد سمع هذا، فرجعنا إلى أهلينا، فإذا هم يذكرون اختلاقًا بمكة بين قريش بنبي خرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد.

عن عامر بن ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب، ولا أراني أدركه، وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبى، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه منى السلام، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى

عليك، قلت: هلم! قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارق عينيه حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه منه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره، فإياك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون لم يبق نبي غيره، قال عامر بن ربيعة: فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام، فرد عليه السلام ورحم عليه وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً.

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: شاممت النصرانية واليهودية فكر هتهما، فكنت بالشام وما والاه حتى أتيت راهبًا في صومعة، فوقفت عليه، فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية، فقال لي: أراك تريد دين إبراهيم! يا أخًا أهل مكة إنك لتطلب دينًا ما يؤخذ اليوم به، وهو دين أبيك إبراهيم، كان حنيفًا لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلدك، فإن نبيًا يبعث من قومك في بلدك يأتى بدين إبراهيم بالحنيفية، وهو أكرم الخلق على الله.

عن عائشة قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات، فلما كان ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا لا نعلمه، قال: أخطأت والله حيث كنت أكره، انظروا يا معشر قريش واحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر، فإن أخطأكم فبفلسطين، به شامة بين كتفيه سوداء صفراء فيها شعرات متواترات، فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه، فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم، فقيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمدًا، فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا: أعلمت أنه ولد فينا مولود؟ قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: قبله واسمه أحمد، قال: فاذهبوا بنا إليه، فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه، فأخرجته إليهم، فرأى الشامة في ظهره، فغشي على اليهودي ثم أفاق، فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم، وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم، فازت العرب بالنبوة، أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب.

عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال: إن أول العرب فزع لرمي النجوم

تقيف، فأتوا عمرو بن أمية فقالوا: ألم تر ما حدث؟ قال: بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها أنواء الصيف والشتاء انتثرت فهو طي الدنيا وذهاب هذا الخلق الذي فيها، وإن كانت نجومًا غيرها فأمر أراد الله بهذا الخلق ونبي يبعث في العرب فقد تحدث بذلك.

عن محمد بن كعب القرظي قال: أوحى الله إلى يعقوب أني أبعث من ذريتك ملوكا وأنبياء حتى أبعث النبي الحرمي الذي تبني أمته هيكل بيت المقدس، وهو خاتم الأنبياء، واسمه أحمد.

عن الشعبي قال: في مجلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إنه كائن من ولدك شعوب وشعوب حتى يأتى النبي الأمى الذي يكون خاتم الأنبياء.

عن ابن عباس قال: لما أمر إبراهيم بإخراج هاجر حمل على البراق، فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال: انزل هاهنا يا جبريل، فيقول: لا حتى أتى مكة، فقال جبريل: انزل يا إبراهيم، قال: حيث لا ضرع ولا زرع؟ قال: نعم هاهنا يخرج النبي الذي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا.

عن محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت هاجر بابنها إسماعيل تلقاها متلق فقال: يا هاجر إن ابنك أبو شعوب كثيرة، ومن شعبه النبي الأمي ساكن الحرم.

عن يزيد بن رومان وعاصم بن عمر وغير هما أن كعب بن أسد قال لبني قريظة حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حصنهم: يا معشر يهود تابعوا الرجل فوالله لإنه النبي، وقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي كنتم تجدونه في الكتب، وأنه الذي بشر به عيسى، وأنكم لتعرفون صفته، قالوا: هو به ولكن لا نفارق حكم التوراة.

عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس فقال (اخرجوا إلى أعلمكم)، فقالوا: عبد الله بن صوريا، فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام (أتعلم أني رسول الله؟) قال: اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوك، قال (فما يمنعك أنت؟) قال: أكره خلاف قومى وعسى، أن يتبعوك ويسلموا فأسلم.

عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عمارة بن غزية وغير هما قالوا: قدم وفد نجران، وفيهم أبو الحارث بن علقمة بن ربيعة، له علم بدينهم ورئاسة، وكان أسقفهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وله فيهم قدر، فعثرت به بغلته، فقال أخوه: تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الحارث: بل تعست أنت، أتشتم رجلاً من

المرسلين؟ إنه الذي بشر به عيسى وإنه لفي التوراة! قال: فما يمنعك من دينه؟ قال: شرفنا هؤلاء القوم وأكرمونا ومولونا وقد أبو إلا خلافة، فحلف أخوه ألا يثني له صعرًا حتى يقدم المدينة فيؤمن به، قال: مهلا يا أخي فإنما كنت مازحًا، قال: وإن، فمضى يضرب راحلته وأنشأ يقول:

إلىك يغدو قلقًا وضينها ::: معترضًا في بطنها جنينها وضينها ...

قال: فقدم وأسلم.

عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط وغير هما إلى يهود يثرب وقالوا لهم: سلوهم عن محمد، فقدموا المدينة فقالوا: أتيناكم لأمر حدث فينا، منا غلام يتيم حقير يقول قولاً عظيمًا يزعم أنه رسول الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة، قالوا: صفوا لنا صفته، فوصفوا لهم، قالوا: فمن تبعه منكم؟ قالوا: سفلتنا، فضحك حبر منهم وقال: هذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة.

عن حرام بن عثمان الأنصاري قال: قدم أسعد بن زرارة من الشام تاجرًا في أربعين رجلا من قومه، فرأى رؤيا أن آتيا أتاه فقال: إن نبيًا يخرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعه، وآية ذلك أنكم تنزلون منز لأ فيصاب أصحابك فتنجو أنت وفلان يطعن في عينه، فنزلوا منز لا فبيتهم الطاعون فأصيبوا جميعًا غير أبى أمامة وصاحب له طعن في عينه.

عن صالح بن كيسان أن خالد بن سعيد قال: رأيت في المنام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ظلمة غشيت مكة حتى ما أرى جبلا ولا سهلا، ثم رأيت نوراً يخرج من زمزم مثل ضوء المصباح كلما ارتفع عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء لي أول ما أضاء البيت، ثم عظم الضوء حتى ما بقي من سهل ولا جبل إلا وأنا أراه، ثم سطع في السماء، ثم انحدر حتى أضاء لي نخل يثرب فيها البسر، وسمعت قائلاً يقول في الضوء: سبحانه سبحانه تمت الكلمة وهلك ابن مارد بهضبة الحصى بين أذرح والأكمة، سعدت هذه الأمة، جاء نبي الأميين، وبلغ الكتاب أجله، كذبته هذه القرية، تعذب مرتين، تتوب في الثالثة، ثلاث بقيت، ثنتان بالمشرق وواحدة بالمغرب، فقصها خالد ابن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد، فقال: لقد رأيت عجبًا وإني لأرى هذا أمرًا يكون في بني عبد المطلب إذ رأيت النور خرج من زمزم.

قال ابن عباس: أوحى الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل: اشتد غضبي عليكم من أجل ما ضبيعتم من أمري، فإني حلفت لا يأتيكم روح القدس حتى أبعث النبي الأمي من

أرض العرب الذي يأتيه روح القدس.

عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس سنين وقد قدمت بالنبي صلى الله عليه وسلم ظئره إلى عبد المطلب وكانت تأتيه به في كل عام، فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال: يا معشر قريش اقتلوا هذا الصبي، فإنه يقتلكم ويفرقكم، فهرب به عبد المطلب، فلم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذر هم.

عن علي بن حسين قال: كانت امرأة في بني النجار يقال لها: فاطمة بنت النعمان كان لها تابع من الجن، فكان يأتيها، فأتاها حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فانقض على الحائط، فقالت: ما لك لم تأت كما كنت تأتي؟ قال: قد جاء النبي الذي يحرم الزنا والخمر.

عن ابن عباس قال: لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحر الجن ورموا بالكواكب، وكانوا قبل ذلك يستمعون، لكل قبيل من الجن مقعد يستمعون فيه، فأول من فزع لذلك أهل الطائف فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كل يوم حتى كادت أموالهم تذهب، ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض: ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها شيء! وقال إبليس: هذا أمر حدث في الأرض، ائتوني من كل أرض بتربة، فكان يؤتى بالتربة فيشمها ويلقيها، حتى أتى بتربة تهامة فشمها وقال: ها هنا الحدث.

عن الزهري قال: كان الوحي يستمع، وكان لامرأة من بني أسد تابع، فأتاها يومًا وهو يصيح: جاء أمر لا يطاق، أحمد حرم الزنا، فلما جاء الله بالإسلام منعوا الاستماع.

عن سعيد ابن عمرو الهذلي عن أبيه قال: حضرت مع رجال من قومي صنمنا سواع وقد سقنا إليه الذبائح، فكنت أول من قرب إليه بقرة سمينة فذبحتها على الصنم، فسمعنا صوتًا من جوفها: العجب العجب كل العجب، خروج نبي بين الأخاشب يحرم الزنا، ويحرم الذبح للأصنام، وحرست السماء ورمينا بالشهب فتفرقنا، وقدمنا مكة فسألنا فلم نجد أحدًا يخبرنا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم حتى لقينا أبا بكر الصديق فقلنا: يا أبا بكر، خرج أحد بمكة يدعو إلى الله يقال له أحمد؟ قال: وما ذاك؟ قال: فأخبرته الخبر، فقال: نعم هذا رسول الله، ثم دعانا إلى الإسلام، فقانا: حتى ننظر ما يصنع قومنا، وياليت أنا أسلمنا يومئذ، فأسلمنا بعده.

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن عبد الله بن ساعدة الهذلي عن أبيه قال: كنا عند صنمنا سواع وقد جلبت إليه غنمًا لي مائتي شاة قد كان أصابها جرب، فأدنيتها منه أطلب بركته، فسمعت مناديًا من جوف الصنم ينادي:

قد ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه أحمد، قال: قلت عبرت والله، فاصرف وجه غنمي منحدرًا إلى أهلي، قال: فلقيت رجلاً فخبرني بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن محمد بن عمر الشامي عن أشياخه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر أبي طالب، وكان أبو طالب قليل المال، كانت له قطعة من إبل فكان يؤتى بلبنها، فإذا أكل عيال أبي طالب جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوا، فكان إذا أراد أن يطعمهم قال: أربعوا حتى يحضر ابني، فيحضر فيأكل معهم فيفضل من طعامهم، وإن كان لئن شرب أولهم ثم يناولهم فيشربون فيروون من آخرهم، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك! وكان يصبح الصبيان شعتًا رمصًا، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم مدهونًا مكحولًا، قالت أم أيمن: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مدهونًا مجوعًا ولا عطشًا كان يغدو فيشرب من زمزم فأعرض عليه الغداء فيقول: لا أريده، أنا شبعان.

\* \* \*

# ذكر من تسمى في الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه النبوة للذي كان من خبرها

عن سعيد بن المسيب قال: كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكهان أن نبيًا يبعث من العرب اسمه محمد، فسمى من بلغه ذلك من العرب ولده محمدًا طمعًا في النبوة.

عن محمد بن إسحاق قال: سمي محمد بن خزاعي بن حزابة من بني ذكوان من بني سليم طمعًا في النبوة، فأتى أبرهة باليمن فكان معه على دينه حتى مات، فلما وجه قال أخوه قيس بن خزاعي:

فذلكم ذو التاج منا محمد ::: ورايته في حومة الموت تخفق أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن علقمة عن قتادة بن السكن العرني قال: كان في بني تميم محمد بن سفيان بن مجاشع، وكان أسققًا، قيل لأبيه: إنه يكون للعرب نبي اسمه محمد، فسماه محمدًا، ومحمد الجشمي في بني سواءة، ومحمد الأسيدي، ومحمد الفقيمي سمو هم طمعًا في النبوة.

\* \* \*

## ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي على رسول الله ﷺ

عن أبي زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحجون وهو مكتئب حزين فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها من قومي، فإذا شجرة من قبل عقبة المدينة، فناداها فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه فسلمت عليه، ثم أمرها فرجعت، فقال: ما أبالي من كذبني بعدها من قومي.

عن عطاء قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرًا فذهب يريد أن يتبرز أو يقضي حاجته، فلم يجد شيئًا يتوارى به من الناس، فرأى شجرتين بعيدتين، فقال لابن مسعود: اذهب فقم بينهما فقل لهما إن رسول الله أرسلني إليكما أن تجتمعا حتى يقضي حاجته وراءكما، فذهب بن مسعود فقال لهما، فأقبلت إحداهما إلى الأخرى فقضى حاجته وراءهما.

حدثنا وكيع، أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فقال لي: إئت تينك الأشاءتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فأتيتهما فقلت لهما ذلك، فوثبت إحداهما إلى الأخرى فاجتمعتا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر فقضى حاجته، ثم وثبت كل واحدة منهما إلى مكانها.

عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى! فقال: أوما علمت يا عائشة أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء؟

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بينا أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير فقعد في واحدة وقعدت في أخرى فسمت فارتفعت حتى سدت الخافقين ولو شئت أن أمس السماء لمسست وأنا أقلب طرفي فالتفت إلى جبريل فإذا هو كأنه حلس لاطيء فعرفت فضل علمه بالله وفتح لي باب السماء فرأيت النور الأعظم ولط دوني الحجاب رفرفه الدر والياقوت ثم أوحى الله إلى ما شاء أن يوحى).

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس؛ قالت: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة لهم فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله من الناس.

عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا).

عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تنام عيناي ولا ينام قلبي).

عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه أضرب له مثلاً فقال: اسمع سمعت أذنك وأعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دارًا ثم بنى فيها بيتًا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول من أجابك يا محمد دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها).

عن أبي سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، فأهدت إليه يهودية شاةً مصلية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هو وأصحابه، فقالت: إني مسمومة، فقال: لأصحابه (ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرت أنها مسمومة (، قال: فرفعوا أيديهم، قال: فمات بشر بن البراء، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ما حملك على ما صنعت؟ (قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا لم يضررك. وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، قال: فأمر بها فقتلت.

عن سالم بن أبي الجعد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين في بعض أمره فقالا: يا رسول الله ما معنا ما نتزود، فقال(ابتغيا لي سقاءً فجاءاه بسقاء(، قال: فأمرنا فملأناه ثم أوكأه وقال(اذهبا حتى تبلغا مكان كذا وكذا فإن الله سيرزقكما)، قال: فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان الذي أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنحل سقاؤهما فإذا لبن وزبد غنم، فأكلا وشربا حتى شبعا.

وحدث أبو سعيد الحضرمي قال: بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها في بيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه، فجهجاه الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته، ثم إن الذئب أقبل حتى أقعى مستثفرًا بذنبه مقابل الرجل فقال: أما اتقيت الله أن تنزع مني شاة رزقنيها الله؟ قال الرجل: تالله ما سمعت كاليوم قط! قال الذئب: من أي شيء تعجب؟ قال: أعجب من مخاطبة الذئب إياي! قال: الذئب: قد تركت أعجب من ذلك، هاذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين في النخلات يحدث الناس بما خلا، ويحدثهم بما هو آت، وأنت ههنا تتبع غنمك! فلما أن سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى أدخلها قباء قرية الأنصار فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفه في منزل أبي أيوب فأخبره خبر الذئب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفه في منزل أبي أيوب فأخبره خبر الذئب، قال منول الله صلى الله عليه وسلم (صدقت)، أحضر العشية فإذا رأيت الناس اجتمعوا فأخبر هم ذلك، ففعل، فلما أن صلى الصلاة واجتمع الناس أخبرهم الأسلمي خبر الذئب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق صدق صدق، تلك الأعاجيب بين يدي الساعة، قالها ثلاثًا، أما والذي نفس محمد بيده ليوشكن الرجل منكم أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة ثم يخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما أحدث أهله من بعده).

حدث عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالسًا إذ مر به عثمان بن مظعون، فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تجلس؟) قال: بلى؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، وشخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول، مرة فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل على عثمان بجلسته الأولى، فقال عثمان: يا محمد فيما كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة، قال (وما رأيتني فعلت؟) قال: رأيتك تشخص بصرك إلى السماء ثم وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك، قال(أو فطنت لذاك؟) قال عثمان: نعم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاني رسول الله آنفًا وأنت جالس)، قلت: رسول الله؟ قال (نعم) ، قال: فما قال لك؟ قال (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)؛ قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدًا.

قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال (سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتبايعني على الإسلام)، قالوا: فذلك لك؛ قال: فسلوني عما شئتم، قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة من ماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه وكيف تكون الأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة، قال (فعليكم عهد الله لئن أنا أخبرتكم لتبايعني) ، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال (فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضًا شديدًا وطال سقمه منه فنذر لله نذرًا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب

الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها)، قالوا: اللهم نعم، قال(اللهم اشهد عليهم، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، وإن علا ماء الرجل على ماء الرجل كان أنثى على ماء المرأة كان ذكرًا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟) قالوا: اللهم نعم، قال(اللهم اشهد عليهم)، قال(فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه? (قالوا اللهم، نعم، قال(اللهم اشهد عليهم(، قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك، قال(فإن وليي جبريل ولم يبعث نبي قط إلا هو وليه(، قالوا: فعندها نجامعك أو نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك، قال(فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ (قالوا: إنه عدونا، فعند ذلك قال الله، جل ثناؤه: ﴿قُلُمَنَ كَانَ وَلِيكَ بِإِذْنِ اللهِ } [البقرة: ١٩٥]، إلى قوله: {كَانَ وَلَو بغضب على غضب.

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدًا فقال عنده، فلما أبردوا جاؤوا بحمار لهم أعرابي قطوف قال: فوطؤوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقطيفة عليه، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد سعد أن يردف ابنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد الحمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن كنت باعثه معي فأحمله بين يدي)، قال: لا بل خلفك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهل الدابة هم أولى بصدرها)، قال سعد: لا أبعثه معك ولكن رد الحمار، قال: فرده و هو هملاج فريغ ما يساير.

عن ثابت البناني، قال: اجتمع المنافقون فتكلموا بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن رجالاً منكم اجتمعوا) فقالوا كذا وقالوا كذا فقوموا واستغفروا الله وأسغفر الكم، فلم يقوموا فقال (ما لكم؟ قوموا فاستغفروا الله وأستغفر لكم)، ثلاث مرات، فقال (لتقومن أو لأسمينكم بأسمائكم!) فقال (قم يا فلان)، قال: فقاموا خزايا متقنعين. عن أنس بن مالك قال: إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله حبس المطر وهلكت المواشي فادع الله أن يسقينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما نرى في السماء من سحاب، فألف الله بين السحاب، فوبلتنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، قال: فمطرنا سبعًا لا تقلع حتى الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

يخطب، فقال بعض القوم: يا رسول الله! تهدمت البيوت وحبس السفار فادع الله أن يرفعها عنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال (اللهم حوالينا ولا علينا!) قال: فتقور ما فوق رؤوسنا منها حتى كأنا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر.

عن ثابت قال: جعلت امرأة من الأنصار طعيمًا لها ثم قالت لزوجها: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجاء فقال: يا رسول الله إن فلانة قد صنعت طعيمًا وإني أحب أن تأتينا، فقال رسول الله فقال: يا رسول الله إن فلانة قد صنعت طعيمًا وإني أحب أن تأتينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس (أجيبوا أبا فلان)، قال: فجئت وما تكاد تتبعني رجلاي لما تركت عند أهلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالناس، قال: فقلت لامرأتي قد افتضحنا! هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالناس معه قالت: أوما أمرتك أن تسر ذلك إليه؟ قال: قد فعلت، قالت: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، فجاؤوا حتى ملأوا البيت وملأوا الحجرة وكانوا في الدار، وجيء بمثل الكف فوضعت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله أن يقول ثم قال (ادنوا فكلوا فإذا شبع أحدكم فليخل لصاحبه)، قال: فجعل الرجل يقوم والآخر يقعد حتى ما بقي من أهل البيت أحد إلا شبع، ثم قال (ادع لي أهل الحجرة)، فجعل يقعد قاعد ويقوم قائم حتى شبعوا، ثم قال (ادع لي أهل الدار)، فصنعوا مثل ذلك، قال: وبقي مثل ما كان في الإناء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلوا وأطعموا جيرانكم).

عن ثابت قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة حدثنا من هذه الأعاجيب شيئا شهدته ولا تحدثه عن غيرك، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يومًا ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل فجاء بلال فنادى بالعصر، فقام كل من كان له بالمدينة أهل يقضي الحاجة ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهل بالمدينة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح أروح فيه ماء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء، فما وسع الإناء كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، فقال بهؤلاء الأربع في الإناء ثم قال (ادنوا فتوضؤوا(، ويده في الإناء، فتوضؤوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ، قال فقلت: يا أبا حمزة كم تراهم؟ قال: ما بين السبعين والثمانين!

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي به في قدح رحراح، قال: فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من أصابعه كأنه العيون، فشربنا، قال أنس: فحزرت القوم ما بين السبعين إلى الثمانين، إلا أن خالدًا قال: فجعل القوم يتوضؤون.

عن أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة فقام جيران المسجد يتوضؤون، وبقي ما بين

السبعين إلى الثمانين، فكانت منازلهم بعيدة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب فيه ماء ما هو بملآن فوضع أصابعه فيه وجعل يصب عليهم ويقول: توضؤوا، حتى توضؤوا كلهم، وبقى في المخضب نحو مما كان فيه.

أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ما يتوضؤون به، فقالوا: يا رسول الله ما نجد ما نتوضاً به، ورئي في وجوه القوم كراهية ذلك، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه شيء من ماء يسير، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضاً منه ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال (هلموا)، فتوضأ القوم حتى بلغوا ما يريدون من الوضوء، فسئل: كم بلغوا؟ فقال سبعين أو نحو ذلك.

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة ما ترويها، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها، فإما بزق، وإما دعا، فجاشت فسقينا واستقينا.

أخبر نافع أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهاء أربعمائة رجل فنزل بنا على غير ماء، فكأنه اشتد على الناس، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محددة القرنين، فنزلوا، إذ أقبلت عنز تمشي حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم محددة القرنين، قال: فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأروى الجند وروي، قال ثم قال (يا نافع أملكها وما أراك تملكها)، قال: فلما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما أراك تملكها(، قال: فأخذت عودًا فركزته في الأرض، قال: وأخذت رباطًا فربطت الشاة فاستوثقت منها، قال: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الناس ونمت، قال: فاستيقظت فإذا الحبل محلول وإذا لا شاة، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فياء فسلم فأخبرته، قال قلت: الشاة ذهبت، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا نافع أفع الله في الذي ذهب بها).

حدث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهر هم وقالوا: يبلغنا الله به، فلما رأى عمر ابن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهر هم قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحر لقينا القوم غدًا جياعًا رجالاً، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله سيبلغنا بدعوتك، أو سيبارك لنا في دعوتك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل

الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأو عيتهم وأمرهم أن يحثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي منه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال (أشعد أن لا إله إلا الله وأشعد أنى رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة).

عن أبى قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فقال (إنكم تسرون عشيتكم هذه وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدًا)، فانطلق الناس لا يلوي بعضهم على بعض، فإنى الأسير إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم حين إبهار الليل، إذ نعس النبي صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته فدعمته، يعنى أسندته، من غير أن أوقظه، فاعتدل على راحلته ثم سرنا، ثم تهور الليل فنعس النبي صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته ميلة أخرى فدعمته من غير أن أوقطه، فاعتدل على راحلته ثم سرنا حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد أن ينجفل فدعمته فرفع رأسه فقال (من هذا؟) فقلت: أبو قتادة، فقال (متى كان هذا من مسيرك منى؟) قلت: ما زال هذا مسيري منك منذ الليلة، قال (حفظك الله بما حفظت نبيه به)، ثم قال (أترانا نخفى على الناس؟ هل ترى من أحد؟ ) كأنه يريد أن يعرس، قال: قلت هذا راكب، ثم قلت: هذا راكب، فاجتمعنا وكنا سبعة ركبة، فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال (احفظوا علينا صلاتنا)، فكان أول ما أستيقظ هو بالشمس فقمنا فز عين، قال (اركبوا)، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضاة كانت معى فيها ماء فتوضأنا وضوءًا دون وضوء وبقى فيها شيء من ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿يا أبا قتادة احفظ علينا ميضأتك هذه فإنه سيكون لها نبأ ﴾، ثم نودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر كما كان يصلى كل يوم، ثم قال (اركبوا)، فركبنا فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، فقال النبى صلى الله عليه وسلم (ما هذا الذي تهسمون دونى؟ (قال قانا: يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا، قال فقال (أما لكم في أسوة؟ إنه ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصل حين ينبته لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها(، ثم قال(ما ترون الناس صنعوا؟) ثم قال (أصبح الناس فقدوا نبيهم)، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله يعدكم لم يكن ليخلفكم، فقال الناس: النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، فانتهينا إلى الناس حين حمى كل شيء، أو قال حين تعالى النهار، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشًا، قال (لا هلك عليكم)، فنزل فقال (أطلقوا لي غمري)، يعني بالغمر القعب الصغير، ودعا بالميضاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم، فلما رأى الناس ما فيها تكابوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أحسنوا الملء فكلكم سيروى)، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغيره، قال (فصب (، وقال (اشرب)، قال: فقلت يا رسول الله لا أشرب حتى تشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن ساقي القوم آخرهم)، قال: فشربت وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتى الناس الماء جامين رواءً، فقال عبد الله بن رباح: إني لفي مسجدكم هذا الجامع أحدث هذا الحديث، إذ قال لي عمران بن حصين: انظر أيها الفتى، انظر كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة، قال: قلت يا أبا نجيد فأنت أعلم، قال: ممن أنت؟ قال: قلت من الأنصار، قال: فأنتم أعلم بحديثكم، حدث القوم، قال: فحدثت القوم، فقال عمران: وقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدًا من الناس حفظه كما حفظته.

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم كنت نبيًا؟ قال(أرأيت إن دعوت شيئًا من النخلة فأجابني أتؤمن بي؟) قال: نعم، فدعاه فأجابه فأمن به وأسلم.

عن جابر بن عبد الله قال: أصابنا عطش بالحديبية فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تور فيه ماء فقال بأصابعه هكذا فيه، وقال (خذوا باسم الله)، قال: فجعل الماء يتخلل من أصابعه كأنها عيون فوسعنا وكفانا، وقال حصين في حديثه: فشر بنا توضأنا.

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم كنت نبيًا؟ قال: {أرأيت إن دعوت شيئًا من النخلة فأجابني أتؤمن بي؟} قال: نعم، فدعاه فأجابه فآمن به وأسلم.

عن جابر بن عبد الله قال: أصابنا عطش بالحديبية فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تور فيه ماء فقال بأصابعه هكذا فيه، وقال: {خذوا باسم الله}، قال: فجعل الماء يتخلل من أصابعه كأنها عيون فوسعنا وكفانا، وقال حصين في حديثه: فشربنا توضأنا.

عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يقبلنا، قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، قال: فإذا ثلاثة

أعنز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {احتلبوا هذا اللبن بيننا}، قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلى، ثم يأتي شرابه فيشربه، قال: فأتانى الشيطان ذات ليلة فقال: محمد يأتى الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة فاشربها، قال: ما زال يزين لى حتى شربتها، فلما وغلت في بطني وعرف أنه ليس إليها سبيل ندمني قال: ويحك ما صنعت! شربت شراب محمد فيجء فلا يراه فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، قال: وعلى شملة من صوف كلما رفعت على رأسى خرجت قدماي، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي، قال: وجعل لا يجيئني نوم، قال: وأما صاحباي فناما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، وأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئًا قال: فرفع رأسه إلى السماء، قلت الآن يدعو على فأهلك، فقال: {اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني!} قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها على وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيتهن أسمن فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟} قال قلت: اشرب يا رسول الله، قال: فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فأخذت ما بقى فشربت، فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إحدى سوءاتك يا مقداد}، قال قلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وصنعت كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما كانت هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت أدنيتني فتوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟} قال قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذ أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس.

قال عبد الله بن مسعود: ما أعترف لأحد أسلم قبلي، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في غنم أهلي فقال: {أفي غنمك لبن؟} قال قلت: لا، قال: فأخذ شاة فلمس ضرعها فأنزلت، فما أعترف لأحد أسلم قبلي.

عن سلمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من أصحابه، فلما رآني مقبلاً قال لي: {در خلفي}، وطرح رداءه فرأيت الخاتم وقبلته، ثم درت إليه فجلست بين يديه، فقال: {كاتب}، فكاتبت على ثلاثمائة ودية عالقة وأربعين

أوقية من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعينوا أخاكم}، فكان الرجل يأتي بالودية والثنتين والثلاث حتى جمعوا لي ثلاثمائة، فقلت: كيف لي بعلوقها؟ فقال لي: {انطلق ففقر لها بيدك}، ففقرت لها ثم أتيته فجاء معي فوضعها بيده، فما أخلفت منها واحدة وبقي الذهب، فبينا أنا عنده أتي بمثل بيضة الحمامة من ذهب صدقة فقال: {أين العبد المكاتب الفارسي فقمت} فقال: {خذ هذه فأد منها}، فقلت: وكيف تكفيني هذه! فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه عليها، فوزنت منها أربعين أوقية وبقى عندي مثل ما أعطاهم.

عن أبي صخر العقيلي قال: خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر يمشي، فمر بيهودي ومعه سفر فيه التوراة يقرؤها على ابن أخ له مريض بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إيا يهودي نشدتك بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر لبني إسرائيل أتجد في توراتك نعتي وصفتي ومخرجي؟ فأوما برأسه أن لا، فقال ابن أخيه: لكني أشهد بالذي أنزل التوراة على موسى، وفلق البحر لبني إسرائيل، أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في كتابه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {أقيموا اليهودي عن صاحبكم}، وقبض الفتى، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجنه. عن يعقوب بن داود عن شيخ من بني جمح قال: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد قال: {هل من قرى؟} قالت: لا، قال: فانتبذ هو وأبو بكر، وراح ابنها بشويهات معبد قال لأمه:

ما هذا السواد الذي أرى منتبذا؟ قالت: قوم طلبوا القرى فقلت ما عندنا قرًى، فأتاهم ابنها فاعتذر وقال: إنها امرأة ضعيفة، وعندنا ما تحتاجون إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {انطلق فائتني بشاةٍ من غنمك، فجاء فأخذ عناقا}، فقالت أمه: أين تذهب؟ قال: سألاني شاة، قالت: يصنعان بها ماذا؟ قال: ما أحبا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها وضرتها فتحفلت، فحلب حتى ملا قعبًا وتركها أحفل ما كانت وقال: {انطلق به إلى أمك وأتني بشاةٍ أخرى من غنمك}، فأتى أمه بالقعب فقالت: أنى لك هذا؟ قال: من لبن الفلانة، قالت: وكيف ولم تقر سلا قط؟ أظن هذا واللات الصابئ الذي بمكة! وشربت منه، ثم جاءه بعناق أخرى، فحلبها حتى ملأ القعب ثم تركها أحفل ما كانت ثم قال: {جئني بأخرى}، فأتاه بها، فحلب وسقى أبا بكر، ثم قال: {جئني بأخرى}، فأتاه بها، فحلب وسقى أبا

عن الحسن قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده إذ أقبل جمل ناد حتى

وضع رأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وجرجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {إن هذا الجمل يزعم أنه لرجل وأنه يريد أن ينحره في طعام عن أبيه الآن فجاء يستغيث}، فقال رجل: يا رسول الله هذا جمل فلان، وقد أراد به ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فسأله عن ذلك، فأخبره أنه أراد ذلك به، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينحره، ففعل.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي، رضي الله تعالى عنه: بتنا ليلة بغير عشاء، فأصبحت فخرجت ثم رجعت إلى فاطمة، عليها السلام، وهي محزونة، فقلت: ما لك؟ فقالت: لم نتعش البارحة ولم نتغد اليوم وليس عندنا عشاء، فخرجت فالتمست فأصبت ما اشتريت طعامًا ولحمًا بدرهم، ثم أتيتها به فخبزت وطبخت، فلما فرغت من إنضاج القدر قالت: لو أتيت أبي فدعوته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في المسجد وهو يقول: {أعوذ بالله من الجوع ضجيعًا!} فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عندنا طعام فهلم! فتوكأ علي حتى دخل والقدر تفور، فقال: {اغرفي لعائشة}، فغرفت في صحفة حتى غرفت لجميع نسائه التسع، ثم قال: {اغرفي لأبيك وزوجك}، فغرفت، فقال: {اغرفي فكلي}، فغرفت ثم رفعت القدر وإنها لتفيض فأكلنا منها ما شاء الله.

عن علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهو بمكة فاتخذت له طعامًا، ثم قال لعلي، رضي الله تعالى عنه: {ادع لي بني عبد المطلب}، فدعا أربعين، فقال لعلي: هلم طعامك، قال علي: فأتيتهم بثريدة إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها، فأكلوا منها جميعًا حتى أمسكوا، ثم قال: اسقهم، فسقيتهم بإناء هو ري أحدهم، فشربوا منه جميعًا حتى صدروا، فقال أبو لهب: لقد سحركم محمد، فتفرقوا ولم يدعهم، فلبثوا أيامًا، ثم صنع لهم مثله، ثم أمرني فجمعتهم فطعموا، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: {من يؤازرني على ما أنا عليه ويجيبني على أن يكون أخي وله الجنة؟} فقلت: أنا يا رسول الله، وإني لأحدثهم سنًا وأحمشهم ساقا، وسكت القوم، ثم قالوا: يا أبا طالب ألا ترى ابنك؟ قال: دعوه فلن يألو ابن عمه خيرًا.

أخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر عن زيد بن أسلم وغيره أن عين قتادة بن النعمان أصيبت فسالت على خده، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أصح عينيه وأحسنهما.

عن زيد بن أسلم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم أن عكاشة بن محصن انقطع سيفه في يوم بدر، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

جذلاً من شجرة، فعاد في يده سيقًا صارمًا صافي الحديدة شديد المتن.

قال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما صنع المنبر فصعده رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت الخشبة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت.

عن زيد بن أسلم وغيره أن سراقة بن مالك ركب في طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقسم بالأزلام أيخرج أم لا يخرج فكان يخرج له ألا يخرج ثلاث مرات، فركب فلحقهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترسخ قوائم فرسه فرسه فرسخت، فقال: يا محمد ادع الله أن يطلق فرسي فأرد عنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {اللهم إن كان صادقا فأطلق له فرسه}، فخرجت قوائم فرسه.

عن شيخ من قريش أن قريشًا لما تكاتبت على بني هاشم حين أبوا أن يدفعوا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا تكاتبوا ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم، ولا يخالطوهم في شيء ولا يكلموهم، فمكثوا ثلاث سنين في شعبهم محصورين إلا ما كان من أبي لهب فإنه لم يدخل معهم، ودخل معهم بنو المطلب بن عبد مناف، فلما مضت ثلاث سنين أطلع الله نبيه على أمر صحيفتهم، وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور أو ظلم، وبقى ما كان فيها من ذكر الله، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب: أحق ما تخبر ني يا ابن أخي؟ قال: نعم والله! قال: فذكر ذلك أبو طالب الإخوته، فقالوا له: ما ظنك به؟ قال: فقال أبو طالب: والله ما كذبني قط، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تلبسوا أحسن ما تجدون من الثياب ثم تخرجون إلى قريش فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الخبر، قال: فخرجوا حتى دخلوا المسجد، فصمدوا إلى الحجر وكان لا يجلس فيه إلا مسان قريش وذوو نهاهم، فترفعت إليهم المجالس ينظرون ماذا يقولون، فقال أبو طالب: إنا قد جئنا لأمر فأجيبوا فيه بالذي يعرف لكم، قالوا: مرحبًا بكم وأهلا وعندنا ما يسرك فما طلبت؟ قال: إن ابن أخى قد أخبرنى ولم يكذبنى قط أن الله سلط على صحيفتكم التى كتبتم الأرضة فلمست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقى فيها كل ما ذكر به الله، فإن كان ابن أخي صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم، قالوا: قد أنصفتنا، فأرسلوا إلى الصحيفة، فلما أتى بها قال أبو طالب اقرؤوها، فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قد أكلت كلها إلا ما كان من ذكر الله فيها}، قال: فسقط في أيدي القوم ثم نكسوا على رؤوسهم، فقال أبو طالب: هل تبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة؟ فلم يراجعه أحد من القوم، وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم، فمكثوا غير كثير، ورجع أبو طالب إلى الشعب وهو يقول: يا معشر قريش علام نحصر ونحبس وقد بان الأمر؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال: اللهم انصرنا ممن ظلمنا، وقطع أرحامنا، واستحل منا ما يحرم عليه منا! ثم انصرفوا.

عن جابر قال: إن أول خبر جاء إلى المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم، فقالت المرأة: انزل حدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك، قال: إنه قد بعث بمكة نبي حرم علينا الزنا ومنع منا القرار.

\* \* \*

## ذكر مبعث رسول الله ﷺوما بعث به

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا سفيان الثوري قال: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ [الضحى: ٧]، قال: كان على أمر قومه أربعين عامًا. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمع أنس بن مالك يقول: بعث رسول الله صلى الله على رأس أربعين سنة، يعني من مولده.

عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة.

أخبر أبو غالب الباهلي أنه شهد العلاء بن زياد العدوي يسأل أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة بسن أي الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث؟ قال: كان ابن أربعين سنة، قال: ثم كان ماذا؟ قال: كان بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين، قال: هذا قول أنس أنه كان بمكة عشر سنين ولم يكن يقوله غيره.

عن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة، وكان معه إسرافيل ثلاث سنين، ثم عزل عنه إسرافيل وأقرن به جبريل عشر سنين بمكة وعشر سنين مهاجره بالمدينة، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ قال: محمد بن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال: ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم.

عن أبي محمد قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: القرن مائة وعشرون عامًا، قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرن كان العام الذي مات فيه يزيد بن

معاوية

عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بعثت إلى الأحمر والأسود}؟ قال عبد الملك: الأحمر الناس والأسود الجن.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أنا رسول من أدركت حيًا ومن يولد بعدي}.

عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بعثت إلى الناس كافة فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش فإن لم يستجيبوا لي فإلى وحدي}.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون}.

عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إني خاتم ألف نبي أو أكثر].

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بعثت على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء، منهم أربعة آلاف نبي من بني إسرائيل}، عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بعثت بالحنيفية السمحة}.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق}.

حدثنا الفضل بن دكين، أخبرنا مسعر عن معبد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {تعلمون أني رحمة مهداة بعثت لرفع قوم ووضع آخرين}.

عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة}.

أخبر مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق}.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله}، وأنزل الله في كتابه، وذكر قومًا قد استكبروا، فقال: { إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ اللهَ يَسْتَكُبُرُونَ ( و و ) الصافات: ٣٥].

أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله بن محمد

ابن عقبل عن جابر بن عبد الله قال: وحدثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني أنفسهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل}.

\* \* \*

## ذكر اليوم الذي بعث فيه رسول الله ﷺ

عن ابن عباس قال: نبئ نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.

عن أنس قال: استنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.

عن أبي جعفر قال: نزل الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي.

\* \* \*

## ذكر نزول الوحى على رسول الله ﷺ

عن قتادة في قوله تعالى: {وَأَيَّدَنَهُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِ } [البقرة: ٨٧]؛ قال: هو جبريل.

عن عائشة قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، قالت: فمكث على ذلك ما شاء الله، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء.

عن ابن عباس قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو بأجياد إذ رأى ملكا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء يصيح: يا محمد، أنا جبريل، يا محمد، أنا جبريل، فذعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء، فرجع سريعًا إلى خديجة فأخبرها خبره وقال: [يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئًا قط ولا الكهان وإني لأخشى أن أكون كاهئًا]، قالت: كلا يا ابن عم لا تقل ذلك، فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدًا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وإن خلقك لكريم، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل، وهي أول مرة أتته، فأخبرته ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورقة: والله إن عمك لصادق، وإن هذا لبدء نبوة، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر، فمريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيرًا.

عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {يا خديجة إني أرى ضوءًا وأسمع صوتًا، لقد خشيت أن أكون كاهنًا}، فقالت: إن الله لا يفعل بك ذلك يا بن عبد الله، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم.

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا خديجة إني أسمع صوتًا وأرى ضوءًا وإني ألله ليفعل بك ذلك يا بن عبد ضوءًا وإني أخشى أن يكون في جنن}، فقالت: لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا بن عبد الله، ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك فقال: إن يك صادقًا فهذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن يبعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأومن به.

\* \* \*

# ذكر أول ما نزل عليه من القرآن وما قيل له ﷺ

عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سمعت بعض علمائنا يقول: كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: {آقُرَأُ بِاللهِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ اللهِ اللهِ عليه وسلم: {آقُراً بِاللهِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ اللهِ اللهِ عليه وسلم: {آقُراً وَرَبُّكَ ٱلْأَكُمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عليه وسلم يوم حراء، ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله.

عن عبيد بن عمير قال: أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: { اَقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ } [العلق: ١].

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أيامًا لا يرى جبريل، فحزن حزنًا شديدًا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتًا من السماء، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صعقا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعًا عليه يقول: إيا محمد أنت رسول الله حقًا وأنا جبريل}، قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وربط جأشه، ثم تتابع الوحى بعد وحمى.

أخبر أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قيل لي يا محمد لتنم عينك ولتسمع أذنك وليع قلبك}، قال النبي صلى الله عليه وسلم: {فنامت عيني ووعى قلبي وسمعت أذني}.

\* \* \*

## ذكر شدة نزول الوحي على النبي ﷺ

عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه.

عن عكرمة قال: كان إذا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذ لذلك ساعة كهيئة السكران.

عن أبي أروى الدوسي قال: رأيت الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على راحلته، فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها تنقصم، فربما بركت وربما قامت موتدة يديها حتى يسرى عنه من ثقل الوحى، وإنه ليتحدر منه مثل الجمان.

أخبر عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله علي عليه وسلم كان يقول: (كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل فذلك يتفلت مني، ويأتيني في شيءٍ مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذاك الذي لا يتفلت مني}.

عن عائشة أن الحارث بن هشام قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول}، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لبنفصد عرقا.

عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة، قال: كان يتلقاه ويحرك شفتيه كي لا ينساه، فأنزل الله عليه: {لَا تُحَرِّفُ بِهِ وَلِسَانَكَ لِعَمْكُ وَقُوْءَانَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَقُوْءَانَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسَاهُ فَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَعُهُ وَقُوْءَانَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عليه وسلم. فانشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة يحرك به شفتيه، فأنزل الله، تبارك وتعالى: {لاَثُحَرِّهُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ انَهُ (القيامة: ١٦ - ١٧]؛ علينا جمعه في صدرك ثم تقرؤه، قال: {فَإِذَاقَرَأَنَهُ فَأَنَّ عَثَرَانَهُ إِللهُ وَالقيامة: ١٨]؛ قال: استمع له وأنصت، قال: {ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ (القيامة: ١٩)؛ قال: ثم علينا أن تقرأه، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع له فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرئه.

#### ذكر دعاء رسول الله ﷺالناس إلى الإسلام

عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاء من عند الله، وأن ينادي الناس بأمره، وأن يدعو هم إلى الله، فكان يدعو من أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفيًا إلى أن أمر بظهور الدعاء.

عن محمد: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَعَمِلَ صَلْحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسِلْم. وَسِلْم.

عن الزهري قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرًا وجهرًا، فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به وكفار قريش غير منكرين لما يقول، فكان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء، فكان ذلك حتى عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونه، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر، فشنفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك و عادوه.

أخبرنا عن ابن عباس قال: لما أنزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين؛ صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا معشر قريش! فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف، فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: مالك يا محمد؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبًا قط، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زهرة، حتى عدد الأفخاذ من قريش، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله، قال: يقول أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: {تَبَتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَالَ لَهُ الله وَتَعَالَى: إن السورة كلها.

عن يعقوب بن عتبة قال: لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ومن معه وفشا أمره بمكة ودعا بعضهم بعضًا، فكان أبو بكر يدعو ناحية سرًا، وكان سعيد ابن زيد مثل ذلك، وكان عثمان مثل ذلك، وكان عمر يدعو علانية، وحمزة بن عبد المطلب، وأبو عبيدة بن الجراح، فغضبت قريش من ذلك، وظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد والبغي، وأشخص به منهم رجال فبادوه وتستر آخرون وهم على ذلك الرأي إلا أنهم ينزهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهل العداوة والمباداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو لهدب بن عليه وسلم وأبو لهدب بن

عبد المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن قيس بن عدي، وهو ابن الغيطلة والغيطلة أمه، والوليد بن المغيرة، وأمية وأبي ابنا خلف، وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة والعاص بن وائل، والنضر بن الحارث، ومنبه بن الحجاج، وزهير بن أبي أمية، والسائب بن صيفي بن عابد، والأسود بن عبد الأسد، والعاص بن سعيد بن العاص، والعاص بن هاشم، وعقبة بن أبي معيط، وابن الأصدى الهذلي، وهو الذي نظحته الأروى، والحكم بن أبي العاص، وعدي بن الحمراء، وذلك أنهم كانوا جيرانه، والذين كانت تنتهي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: أبو جهل، وأبو لهب، وعقبة بن أبي معيط، وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو فيان بن حرب أهل عداوة ولكنهم لم يشخصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كنحو قريش، قال ابن سعد: ولم يسلم منهم أحد إلا أبو سفيان والحكم.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كنت بين شر جارين، بين أبي لهب وعقبة ابن أبي معيط إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي}، فيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: {يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟} ثم يلقيه بالطريق.

\* \* \*

# ذكر ممشى قريش إلى أبي طالب في أمره ﷺ

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: لما رأت قريش ظهور الإسلام وجلوس الملسمين حول الكعبة سقط في أيديهم، فمشوا إلى أبي طالب حتى دخلوا عليه فقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا، وقد رأيت هذا الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن أخيك من تركهم آلهتنا وطعنهم علينا وتسفيههم أحلامنا، وجاؤوا بعمارة ابن الوليد بن المغيرة فقالوا: قد جئناك بفتى قريش جمالا ونسبًا ونهادة وشعرًا ندفعه إليك فيكون لك نصره وميراثه وتدفع إلينا ابن أخيك فنقتله، فإن ذلك أجمع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور مغبة، قال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابن أخي تقتلونه؟ ما هذا بالنصف، تسومونني سوم العرير الذليل! قالوا: فأرسل إليه فلنعطه النصف، فأرسل إليه أبو طالب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي هؤلاء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا ينصفونك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [قولوا أسمع]، قالوا: تدعنا وآلهتنا، وندعك وإلهك، قال أبو طالب: قد أنصفك القوم فاقبل منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إله الله معطى منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أبو طالب: قد أنصفك القوم فاقبل

كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟} فقال أبو جهل: إن هذه لكلمة مربحة، نعم وأبيك لنقولنها وعشر أمثالها، قال: قولوا: {لا إله إلا الله}، فاشمأزوا ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون: اصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ويقال: المتكلم بهذا عقبة بن أبي معيط، وقالوا: لا نعود إليه أبدًا، وما خير من أن يغتال محمد، فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو طالب و عمومته إلى منزله فلم يجدوه، فجمع فتيانًا من بنى هاشم وبنى المطلب ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد، فلينظر كل فتي منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية، يعنى أبا جهل، فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل، فقال الفتيان: نفعل، فجاء زيد ابن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: يا زيد أحسست ابن أخى؟ قال: نعم كنت معه آنفًا، فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدًا حتى أراه، فخرج زيد سريعًا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى طالب، فقال: يا ابن أخى أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال: {نعم}، قال: أدخل بيتك، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش، ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون، فقال يا معشر قريش: هل تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا، فأخبر هم الخبر، وقال للفتيان: أكشفوا عما في أيديكم، فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، فقال: والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدًا حتى نتفانى نحن وأنتم، فانكسر القوم وكان أشدهم انكسارًا أبو جهل.

\* \* \*

# ذكر هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله ﷺ إلى أرض الحبشة في المرة الأولى

عن الزهري قال: لما كثر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم وأردوا فتنتهم عن دينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {تقرقوا في الأرض}، فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ههنا، وأشار إلى الحبشة، وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبلها، فهاجر ناس ذوو عدد من المسلمين منهم من هاجر معه بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه، حتى قدموا أرض الحبشة.

عن الحارث بن الفضيل قال: فخرجوا متسللين سرًا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة

جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدًا قالوا: وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا بها خير جار أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرهه.

عن محمد بن يحيى بن حبان قال: تسمية القوم الرجال والنساء: عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وعثمان بن مظعون الجمحي، وعامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي بن كعب معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى العامري، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس، وسهيل بن بيضاء من بني الحارث بن فهر، وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة.

\* \* \*

# ذكر سبب رجوع أصحاب النبي ﷺ من أرض الحبشة

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه كفا عنه فجلس خالبًا فتمنى فقال: ليته لا ينزل علي شيء ينفر هم عني! وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه، فجلس يومًا مجلسًا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم: [وَالنَّجَرِإِذَاهَوَىٰ ﴿ النَّجِمِ: ١]؛ حتى إذا بلغ: {أَوْرَءَيْمُ اللَّتَ الأَنْدية حول الكعبة فقرأ عليهم: [وَالنَّجَرِإِذَاهَوَىٰ ﴿ النَّجِمِ: ١]؛ ألقى الشيطان كلمتين على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، ثم مضى فقرأ السورة كلها وسجد وسجد القوم جميعًا ورفع الوليد بن المغيرة ترابًا إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيحًا كبيرًا لا يقدر على السجود، ويقال: إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخذ ترابًا فسجد عليه رفعه إلى جبهته، وكان شيحًا كبيرًا، فبعض الناس يقول إنما الذي رفع التراب الوليد، وبعضهم يقول أبو أحيحة، وبعضهم يقول كلاهما جميعًا فعل ذلك، فرضوا بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، وأما إذ جعلت لها نصيبًا فنحن معك، فكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم حتى جلس نصيبًا فنحن معك، فكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم حتى جلس نصيبًا فنحن معك، فكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم حتى جلس نصيبًا فنحن معك، فكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم حتى جلس

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: فشت تلك السجدة في الناس حتى بلغت أرض الحبشة، فبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد سجدوا وأسلموا حتى إن الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة قد سجدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوم: فمن بقي بمكة إذا أسلم هؤلاء؟ وقالوا: عشائرنا أحب إلينا، فخرجوا راجعين حتى غذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا ركبًا من كنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم، فقال الركب: ذكر محمد وآلهتهم بخير فتابعه الملأ، ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم وعادوا له بالشر، فتركناهم على ذلك، فاتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة ثم قالوا: قد بلغنا ندخل فننظر ما فيه قريش ويحدث عهدًا من أراد بأهله ثم يرجع.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: دخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار، إلا ابن مسعود فإنه مكث يسيرًا ثم رجع إلى أرض الحبشة.

قال محمد بن عمر: فكانوا خرجوا في رجب سنة خمس فأقاموا شعبان وشهر رمضان وكانت السجدة في شهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس.

\* \* \*

# ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة

عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال: سمعت شيخًا من بني مخزوم يحدث أنه سمع أم سلمة قال: وحدثنا عبد الله بن محمد الجمحي عن أبيه عن عبد الرحمن بن سابط قالوا: لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائر هم ولقوا منهم أدى شديدًا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فكانت خرجتهم الأخرة أعظمها مشقة ولقوا من قريش تعنيفًا شديدًا ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم، فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي ولست معنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أنتم مهاجرون إلى الله وإلى، لكم هاتان الهجرتان جميعًا}، قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله؛ وكان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلا، ومن النساء إحدى عشرة أمرأة

قرشية، وسبع غرائب، فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي بأحسن جوار، فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا، ومن النساء ثماني نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة سبعة نفر، وشهد بدرًا منهم أربعة وعشرون رجلا، فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت فيمن هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات، فزوجه النجاشي إياها وأصدق عنه أربعمائة دينار، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص، وكتب إليه رسول الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فأرسلوا بهم إلى ساحل بولا وهو الجار، ثم تكاروا الظهر حتى قدموا المدينة فيجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن يبحث فعله وسلم بخيبر، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهمانهم ففعلوا.

\* \* \*

# ذكر حصر قريش رسول الله ﷺوبني هاشم في الشعب

وحدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن أبيه، قال: لما بلغ قريشًا فعل النجاشي لجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأجمعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا كتابًا على بني هاشم ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يخالطوهم، وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري، فشلت يده، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وقال بعضهم: بل كانت عند أم الجلاس بنت مخربة الحنظلية خالة أبي جهل، وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من حين تنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم، وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب، وقطعوا عنهم الميرة والمادة، فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب، فمن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه وقال: انظروا ما أصاب منصور بن عكرمة، فأقاموا في الشعب ثلاث سنين،

ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور وظلم وبقى ما كان فيها من ذكر الله عز وجل.

عن عكرمة قال: كتبت قريش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا وختموا عليه ثلاثة خواتيم فأرسل الله، عز وجل، على الصحيفة دابة فأكلت كل شيء إلا اسم الله عز وجل.

عن محمد بن علي وعكرمة قالا: أكل كل شيء كان في الصحيفة إلا باسمك اللهم.

عن جابر قال: حدثتي شيخ من قريش من أهل مكة، وكانت الصحيفة عند جده، قال: أكل كل شيء كان في الصحيفة من قطيعة غير باسمك اللهم؛ رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر الأول، قال: فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وخرجوا إلى المسجد فقال أبو طالب لكفار قريش إن ابن أخى قد أخبرنى ولم يكذبني قط أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقى فيها كل ما ذكر به الله، فإن كان ابن أخى صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه، قالوا: قد أنصفتنا، فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم، فقال أبو طالب: علام نحبس ونحصر وقد بان الأمر؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال: اللهم انصرنا ممن ظلمنا وقطع أرحامنا، واستحل ما يحرم عليه منا، ثم انصر فوا إلى الشعب، وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببنى هاشم، فيهم: مطعم بن عدي، وعدي بن قيس، وزمعة بن الأسود، وأبو البحتري بن هاشم، وزهير بن أبي أمية، ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب، فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا، فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم، وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة.

عن محمد ابن علي قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في الشعب سنتين، وقال الحكم: مكثوا سنين.

\* \* \*

### ذكر سبب خروج رسول الله ﷺ إلى الطائف

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قالوا: لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد، وكان بينهما شهر وخمسة أيام، اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروج ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به، فبلغ ذلك أبا لهب

فجاءه فقال: يا محمد امض لما أردت وما كنت صانعًا إذ كان أبو طالب حيًا فاصنعه، لا والملات لا يوصل إليك حتى أموت! وسب ابن الغيطلة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه أبو لهب فنال منه، فولى وهو يصيح: يا معشر قريش صبا أبو عتبة! فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب، فقال: ما فارقت دين عبد المطلب ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد، قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم؛ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيامًا يذهب ويأتي لا يعترض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب، إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل ابن هشام إلى أبي لهب فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: إمع قومه، فقالا: يزعم أنه في النار، فقال: يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنعم، ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار}، فقال أبو لهب: والله لا برحت لك عدوًا أبدًا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار! فاشتد عليه هو وسائر قريش.

عن محمد بن جبير بن مطعم قال: لما توفي أبو طالب تناولت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجترؤوا عليه فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة، وذلك في ليال بقين من شوال سنة عشر من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عمر بغير هذا الإسناد، فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم فقالوا: يا محمد اخرج من بلدنا والحق بمجابك من الأرض، وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدميان وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى لقد شج في رأسه شجاج، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعًا إلى مكة وهو محزون لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة، فلما نزل نخلة قام يصلى من الليل فصرف إليه نفر من الجن، سبعة من أهل نصيبين، فاستمعوا عليه وهو يقرأ سورة الجن ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: {وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ } [الأحقاف: ٢٩]؛ فهم هؤلاء الذين كانوا صرفوا إليه بنخلة، وأقام بنخلة أيامًا، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم، يعني قريشًا، وهم أخرجوك؟ فقال: إيا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه}، ثم انتهى إلى حراء، فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم، ودعا بنيه وقومه فقال: تلبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإنى قد أجرت محمدًا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام مطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمدًا فلا يهجه أحد منكم، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وولده مطيفون به.

\* \* \*

### ذكر المعراج وفرض الصلوات

أخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة والنار، فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته ظهرًا، أتاه جبريل وميكائيل فقالا: انطلق إلى ما سألت الله، فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرًا، فعرجا به إلى السماوات سماءً سماءً فلقي فيها الأنبياء، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وأري الجنة والنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [لما انتهيت إلى السماء السماء السابعة لم أسمع إلا صريف الأقلام}؛ وفرضت عليه الصلوات الخمس، ونزل جبريل، عليه السلام، فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات في مواقيتها.

\* \* \*

## ذكر ليلة أسري برسول الله ﷺ إلى بيت المقدس

عن ابن عباس قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، من شعب أبى طالب إلى بيت المقدس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {حملت على دابة بيضاء بين الحمار وبين البغلة في فخذيها جناحان تحفز بهما رجليها، فلما دنوت لأركبها شمست فوضع جبريل يده على معرفتها ثم قال: ألا تستحيين يا براق مما تصنعين؟ والله ما ركب عليك عبد لله قبل محمدٍ أكرم على الله منه! فاستحيت حتى أرفضت عرقا ثم قرت حتى ركبتها فعملت بأذنيها وقبضت الأرض حتى كان منتهى وقع حافرها طرفها وكانت طويلة الظهر طويلة الأذنين، وخرج معى جبريل لا يفوتني ولا أفوته حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فانتهى البراق إلى موقفه الذي كان يقف فربطه فيه}، وكان مربط الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ورأيت الأنبياء جمعوا لي فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى فظننت أنه لابد من أن يكون لهم إمام فقدمنى جبريل حتى صليت بين أيديهم وسألتهم} فقالوا: بعثنا بالتوحيد، وقال بعضهم: فقد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه، وخرج العباس بن عبد المطلب حتى بلغ ذا طوًى فجعل يصرخ: يا محمد يا محمد! فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لبيك!} قال: يا ابن أخى عنيت قومك منذ الليلة فأين كنت؟ قال: {أتيت من بيت المقدس}، قال: في ليلتك! قال: (نعم)، قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: (ما أصابني إلا خير؟} وقالت أم هانئ ابنة أبي طالب: ما أسري به إلا من بيتنا، نام عندنا تلك الليلة صلى العشاء ثم نام، فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح فقام فلما صلى الصبح قال: إيا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء كما رأيت بهذا الوادي ثم قد جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم}، ثم قام ليخرج فقلت: لا تحدث هذا الناس فيكذبوك ويؤذوك، فقال: (والله لأحدثنهم)، فأخبرهم، فتعجبوا وقالوا: لم نسمع بمثل هذا قط! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: {يا جبريل إن قومى لا يصدقونني}، قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق، فأتيت ناسًا كثيرًا كانوا قد صلوا وسلموا وقمت في الحجر فخيل إلى بيت المقدس فطففت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، فقال بعضهم: كم للسمجد من باب؟ ولم أكن عددت أبوابه، فجعلت أنظر إليها وأعدها بابًا بابًا وأعلمهم وأخبرتهم عن عيرات لهم في الطريق وعلامات فيها فوجدوا ذلك كما أخبرتهم، وأنزل الله، عز وجل، عليه: {وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ } [الإسراء: ٦٠]؛ قال: كانت رؤيا عين رآها بعينه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربًا ما كربت مثله قط فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم}، يعني نفسه، {فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام}.

\* \* \*

### ذكر دعاء رسول الله ﷺ قبائل العرب في المواسم

عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان، قالا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيًا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين، يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدًا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: إيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكًا في الجنة ، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، فيردون على ملوكًا في الجنة ، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، فيردون على رسول الله على الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول: (اللهم لو بلك حيث لم يتبعوك، وكلمونه ويجادلونه وعلم أنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم: بنو عامر بن صعصعة، ومحارب بن خصفة، وفزارة، وغسان، ومرة، وحنيفة، وسليم وعبس، وبنو نضر، وبنو البكاء، وكندة، وكلب، والحارث بن كعب، وعذرة، والحضارمة، فلم يستجيب منهم أحد.

\* \* \*

## ذكر دعاء رسول الله ﷺ الأوس والخزرج

عن محمود بن لبيد، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم كل سنة بمجنة وعكاظ ومنى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستجيب له ويؤذى ويشتم حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده، فساقه إلى هذا الحى من الأنصار لما أراد الله به من

الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا وآمنوا وصدقوا وآووا ونصروا وواسوا، وكانوا والله أطول الناس ألسنة، وأحدهم سيوقا، فاختلف علينا في أول من أسلم من الأنصار وأجاب فذكروا الرجل بعينه وذكروا الرجلين، وذكروا أنه لم يكن أحد أول من الستة، وذكروا أن أول من أسلم ثمانية نفر، وكتبنا كل ذلك، وذكروا أن أول من أسلم من الأنصار أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، خرجا إلى مكة أول من أسلم من الأنصار أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، خرجا إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة فقال لهما: قد شغلنا هذا المصلي عن كل شيء، يزعم أنه رسول الله، قال: وكان أسعد ابن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان يتكلمان بالتوحيد بيثرب، فقال ذكوان بن عبد قيس لأسعد بن زرارة حين سمع كلام عتبة: دونك هذا دينك، فقاما إلى رسول الله صلى المدينة، فلقي أسعد أبا الهيثم بن التيهان فأخبره بإسلامه وذكر له قول رسول الله صلى المدينة، فلقي وسلم وما دعا إليه، فقال أبو الهيثم: فأنا أشهد معك أنه رسول الله، وأسلم.

ويقال: إن رافع بن مالك الزرقي ومعاذ ابن عفراء خرجا إلى مكة معتمرين فذكر لهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه، فعرض عليهما الإسلام فأسلما، فكانا أول من أسلم، وقدما المدينة، فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق.

ويقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فمر على نفر من أهل يثرب نزول بمنى ثمانية نفر، منهم: من بني النجار معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة، ومن بني زريق رافع ابن مالك وذكوان ابن عبد قيس، ومن بني سالم عبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة، ومن بني عبد الأشهل أبو الهيثم بن التيهان حليف لهم من بلي، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : [تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي؟} فقالوا: يا رسول الله نحن مجتهدون لله ولرسوله، نحن، فاعلم، أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعة بعاث، عام الأول، يوم من أيامنا اقتتلنا فيه فإن تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا، وموعدك الموسم العام المقبل.

ويقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه الستة نفر من الأنصار، فوقف عليهم فقال: {أحلفا يهود؟} قالوا: نعم، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأسلموا، وهم: من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن عفراء، ومن بني زريق، رافع بن مالك، ومن بني سلمة قطبة بن عامر بن

حديدة، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر بن نابئ، ومن بني عبيد بن عدي بن سلمة جابر بن عبد الله بن رئاب، لم يكن قبلهم أحد، قال محمد بن عمر: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم و هو المجتمع عليه.

أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني زكريا بن زيد عن أبيه قال: هؤلاء الستة فيهم أبو الهيثم بن التيهان، ثم رجع الحديث إلى الأول. قالوا: ثم قدموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا.

\* \* \*

# ذكر العقبة الأولى الإثني عشر

عن عبادة بن الصامت قالوا: لما كان العام المقبل من العام الذي لقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الستة لقيه اثنا عشر رجلا بعد ذلك بعام، وهي العقبة الأولى، من بنى النجار أسعد بن زرارة، وعوف ومعاذ وهما ابنا الحارث، وهما ابنا عفراء، ومن بنى زريق ذكوان بن عبد قيس ورافع بن مالك، ومن بنى عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة أبو عبد الرحمن، ومن بني عامر بن عوف عباس بن عبادة بن نضلة، ومن بنى سلمة عقبة بن عامر بن نابئ، ومن بنى سواد قطبة بن عامر بن حديدة، فهؤلاء عشرة من الخزرج، ومن الأوس رجلان أبو الهيثم بن التيهان من بلى حليف في بني عبد الأشهل، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة، فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء، على ألا نشرك بالله شبيًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أو لادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشى من ذلك شيئًا كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولم يفرض يومئذ القتال، ثم انصر فوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام، وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم، وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا مقربًا يقرئنا القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري فنزل على أسعد بن زرارة فكان يقرئهم القرآن، فروى بعضهم أن مصعبًا كان يجمع بهم ثم خرج مع السبعين حتى وافوا الموسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

#### ذكر العقبة الأخرة وهم السبعون الذين بايعوا رسول الله ﷺ

عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان قالا: لما حضر الحج مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام يومئذ فاش بالمدينة، فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلا أو رجلين في خمر الأوس والخزرج وهم خمسمائة، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وعدهم منَّى وسط أيام التشريق ليلة النفر الأول إذا هدأت الرجل أن يوافوه في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منّى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم، وأمرهم ألا ينبهوا نائمًا ولا ينتظروا غائبًا، قال: فخرج القوم بعد هدأة يتسللون الرجل والرجلان وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع معه العباس بن عبد المطلب ليس معه أحد غيره، فكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك الزرقي ثم توافي السبعون ومعهم امرأتان، قال أسعد بن زرارة: فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمدًا إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة، فارتأوا رأيكم واتمروا بينكم ولا تفترقوا إلا عن ملإ منكم واجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه، فقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقاناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له، فأجابه البراء بن معرور بالإيمان والتصديق ثم قال: يا رسول الله بايعنا فنحن أهل الحلقة ورثناها كابرًا عن كابر، ويقال: إن أبا الهيثم بن التيهان كان أول من تكلم وأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، وقالوا: نقبله على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، ولغطوا، فقال العباس بن عبد المطلب وهو آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفوا جرسكم فإن علينا عيونًا، وقدموا ذوي أسنانكم، فيكونون هم الذين يلون كلامنا منكم، فإنا نخاف قومكم عليكم، ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محالكم، فتكلم البراء بن معرور فأجاب العباس بن عبد المطلب، ثم قال: ابسط يدك يا رسول الله، فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ويقال: أول من ضرب على يده أبو الهيثم بن التيهان، ويقال أسعد بن زرارة، ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن موسى أخذ من بنى إسرائيل اثنى عشر نقيبًا فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره فإنما يختار لي جبريل}، فلما تخيرهم قال للنقباء: {أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي}، قالوا: نعم، فلما بايع القوم وكملوا صباح الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {انفضوا إلى رحالكم}، فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن أحببت لنميلن على أهل منّى بأسيافنا، وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنا لم نؤمر بذلك فانفضوا إلى رحالكم}، فتفرقوا إلى رحالهم، فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وايم الله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم، قال: فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا، وجعل ابن أبى يقول: هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا على بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتى يؤامروني فلما رجعت قريش من عندهم رحل البراء ابن معرور فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين، وجعلت قريش تطلبهم في كل وجه والا تعدوا طرق المدينة، وحزبوا عليهم، فأدركوا سعد بن عبادة، فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة وجعلوا يضربونه ويجرون شعره، وكان ذا جمة، حتى أدخلوه مكة، فجاءه مطعم بن عدي والحارث بن أمية بن عبد شمس فخلصاه من بين أيديهم، وأتمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم، فرحل القوم جميعًا إلى المدينة.

\* \* \*

#### ذكر مقام رسول الله ﷺ بمكة من حين تنبأ إلى الهجرة

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وأقام بمكة عشر سنين.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشر سنين.

عن أبي سلمة قال: حدثتني عائشة، رضي الله تعالى عنها، وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين.

عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرًا، وخرج منها في صفر، وقدم المدينة في شهر ربيع الأول.

عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة، سبع سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، وثماني سنين يوحى إليه، زاد عفان في حديثه: وأقام بالمدينة عشر سنين.

عن سعيد بن جبير أن رجلاً أتى ابن عباس فقال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرًا بمكة وعشرًا بالمدينة، فقال: من يقول ذاك؟ لقد أنزل عليه بمكة عشرًا وخمسًا، يعنى سنين أو أكثر.

عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن وقرأ: {وَقُرُءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ, عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنهُ نَزيلًا اللهِ اللهِ اللهِ إلى اللهِ ينزل بها القرآن بعضه قبل بعض لما علم أنه سيكون في الناس ويحدث، لقد بلغنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة، أنزل عليه ثماني سنين بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة وعشر سنين بالمدينة.

عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة.

عن ابن عباس قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة. عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه.

\* \* \*

# ذكر إذن رسول الله ﷺ للمسلمين في الهجرة إلى المدينة

وعن عروة عن عائشة قالا: لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه وقد جعل الله له منعة وقومًا أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم. ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال: {قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخلِ بين لابتين، وهما الحرتان، ولو كانت السراة أرض نخلٍ وسباخ لقلت هي ذات نخلٍ بين لابتين، وهما الحرتان، ولو كانت السراة أرض نخلٍ وسباخ لقلت هي يشرب، ثم مكث أيامًا ثم خرج إلى أصحابه مسرورًا فقال: {قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يشرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها}؛ فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الأسد ثم قدم بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، فهي أول ظعينة قدمت المدينة، ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار في دورهم، فآووهم ونصروهم وآسوهم، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كلبت قريش عليهم وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم، وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة ثم رجعوا إلى المدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم: ذكوان بن عبد قيس، وعقبة بن وهب بن كلدة، والعباس بن عبادة بن نضلة، وزياد بن لبيد، وخرج المسلمون جميعًا إلى المدينة، فلم يبق بمكة منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعلي، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن الخروج.

\* \* \*

# ذكر خروج رسول الله ﷺوأبي بكر إلى المدينة للهجرة

عن سراقة بن جعشم، قال: لما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملوا الذراري والأطفال إلى الأوس والخزرج عرفوا أنها دار منعة وقوم أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في بت، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل رجل منهم برأي، كل ذلك يرده إبليس عليهم ولا يرضاه لهم، الي أن قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلامًا نهدًا جليدًا، ثم نعطيه سيقًا صارمًا فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، قال: فقال النجدي: لله در الفتى! هذا والله الرأي وإلا فلا، فتفرقوا على ذلك وأجمعوا عليه، وأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أبي بكر فقال: إن الله، عز وجل، قد أدن لي في الخروج}، فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بالثمن)، وكان أبو وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بالثمن)، وكان أبو بكر الشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بنى قشير، فأخذ إحداهما وهي القصواء، وأمر بكر الشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بنى قشير، فأخذ إحداهما وهي القصواء، وأمر

عليًّا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، فبات فيه على وتغشى بردًا أحمر حضرميًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه يريدون ثيابه ويأتمرون أيهم يحمل على المضطجع صاحب الفراش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم جلوس على الباب، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو: [يس والقرآن الحكيم]؛ حتى بلغ: [سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمون]؛ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل لهم: ما تنتظرون؟ قالوا محمدًا؛ قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، قالوا: والله ما أبصرناه! وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم: أبو جهل، والحكم ابن أبي العاص، وعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وأمية بن خلف، وابن الغيطلة، وزمعة بن الأسود، وطعيمة بن عدي، وأبو لهب، وأبي بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، فلما أصبحوا قام على عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبى بكر، فكان فيه إلى الليل، ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه، وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار، فقال: بعضهم إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد، فانصر فوا.

أخبرنا أبو مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش، من كل بطن رجل بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر أربعين ذراعًا، نظر أولهم فرأى الحمامتين فرجع فقال له أصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد، قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعرف أن الله قد درأ عنه بهما، فسمت النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وفرض جزاءهن وانحدرن في حرم الله؛ رجع الحديث إلى الأول، عالم عليهن وفرض جزاءهن وانحدرن في حرم الله؛ رجع الحديث إلى الأول، فيحتلبون فإذا كان سحر سرح مع الناس. قالت عائشة: وجهزناهما أحب الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت أخرى فصيرته عصيامًا لفم القربة، فبذلك سميت ذات النطاقين. الجراب، وقطعت أخرى فصيرته عصيامًا لفم القربة، فبذلك سميت ذات النطاقين.

ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، واستأجر أبو بكر رجلا من بني الديل هاديًا خريتًا يقال له عبد الله بن أريقط، وهو على دين الكفر، ولكنهما أمناه، فارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة، فأخذ بهم ابن أريقط يرتجز، فما شعرت قريش أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا صوتًا من جنى من أسفل مكة، ولا يرى شخصه:

جزى الله رب الناس خير جزائه ::: رفيقين قالا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحالا به ::: فقد فاز من أمسى رفيق محمد

عن أبى معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة جلدة، برزة، تحتبي وتقعد بفناء الخيمة، ثم تسقى وتطعم، فسألوها تمرًا أو لحمًا يشترون، فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وإذا القوم مرملون مسنتون، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوز كم القرى، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاةٍ في كسر الخيمة فقال: [ما هذه الشاة يا أم معبد؟} قالت: هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال: {هل بها من لبن؟} قالت: هي أجهد من ذلك، قال: {أتأذنين لى أن أحلبها؟} قالت: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبًا! فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: {اللهم بارك لها في شاتها!} قال: فتفاجت ودرت واجترت، فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه ثجًا حتى علبه الثمال فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال: [ساقي القوم آخرهم]، فشربوا جميعًا عللا بعد نهلٍ حتى أراضوا، ثم حلب فيه ثانيًا عودًا على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا حيلاً عجافًا هزلي ما تساوق، مخهن قليل لا نقى بهن، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، قال: والله إنى لأراه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه لى يا أم معبد، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق، فصل، لا نزر ولا هذر، أجهر الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنؤه من

طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابث ولا مفند؛ قال: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولو كنت وافقته يا أم معبد لالتمست أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وأصبح صوت بمكة عاليًا بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه ::: رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نيزلا بالبر وارتحلا به ::: فأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قصي ما زوى الله عنكم ::: به من فعال لا يجازي وسودد سلوا أختكم عن شاقا وإنائها ::: فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت ::: له بصريح ضرة الشاة مزبد فغادره رهنًا لديها لحالب ::: تدر بها في مصدر ثم مسورد

وأصبح القوم قد فقدوا نبيهم، وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجابه حسان بن ثابت فقال:

لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم ::: وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فزالت عقولهم ::: وحل على قوم بنور مجدد وهل يستوي ضلال قوم تسلعوا ::: عمى وهداة يهتدون بمهتد؟ نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ::: ويتلو كتاب الله في كل مشهد فإن قال في يوم مقالة غائب ::: فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد لتهن أبا بكر سعادة جده ::: بصحبته، من يسعد الله يسعد ويهن بني كعب مكان فتاهم ::: ومقعدها للمسلمين بمرصد

قال عبد الملك: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول فقال يوم الثلاثاء بقديد، فلما راحوا منها عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم وهو على فرس له، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسخت قوائم فرسه، فقال: يا محمد ادع الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي، ففعل، فأطلق ورجع فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم بصري بالأثر، فرجعوا عنه، أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان بن عمر عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: خرج رسول الله صلى الله

عليه وسلم ومعه أبو بكر فعرض لهما سراقة بن جعشم فساخت فرسه، فقال: يا هذان ادعوا لي الله ولكما ألا أعود، فدعوا الله فعاد فساخت فقال: ادعوا لي الله ولكما ألا أعود، قال: وعرض عليهما الزاد والحملان فقالا: اكفنا نفسك، فقال: قد كفيتكماها.

ثم رجع الحديث إلى الأول، قال: وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخرار ثم جاز ثنية المرة ثم سلك لقفًا ثم أجاز مدلجة لقفٍ ثم استبطن مدلجة مجاج ثم سلك مرجح مجاج ثم بطن مرجح ثم بطن ذات كشد ثم على الحدائد ثم على الأذاخر ثم بطن ريغ فصلى به المغرب ثم ذا سلم ثم أعدا مدلجة ثم العثانية ثم جاز بطن القاحة ثم هبط العرج ثم سلك في الجدوات ثم في الغابر عن يمين ركوبة ثم هبط بطن العقيق حتى انتهى إلى الجثجاثة، فقال: من يدلنا على الطريق إلى بنى عمرو بن عوفٍ فلا يقرب المدينة؟ فسلك على طريق الظبي حتى خرج على العصبة، وكان المهاجرون قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليهم، فكانوا يغدون مع الأنصار إلى ظهر حرة العصبة فيتحينون قدومه في أول النهار، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم، فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ويقال لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، جلسوا كما كانوا يجلسون، فلما أحرقتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فإذا رجل من اليهود يصيح على أطم بأعلى صوته: يا بنى قيلة هذا صاحبكم قد جاء، فخرجوا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة، فسمعت الرجة في بني عمرو ابن عوف والتكبير، وتلبس المسلمون السلاح، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر يذكر الناس، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم، وهو الثبت عندنا، ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة، وكان يسمى منزل العزاب، فلذلك قيل نزل على سعد بن خيثمة.

عن أنس أن أبا بكر الصديق كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام فكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكانوا يقولون: يا أبا بكر من هذا الغلام بين يديك؟ فقال: هذا يهديني السبيل، فلما دنوا من المدينة نزلا الحرة، وبعث إلى الأنصار فجاؤوا فقالوا: قومًا آمنين مطمئنين، قال: فشهدته يوم دخل المدينة علينا، فما رأيت يومًا قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات فما رأيت قط يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات.

عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ناقته، قال: فكلما لقيه إنسان قال: من أنت؟ قال: باغ أبغي، فقال: من هذا وراءك؟ قال: هادٍ يهديني.

عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء.

عن البراء قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة، في الهجرة فما رأيت أشد فرحًا منهم بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء!

أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئان الناس القرآن، قال: ثم جاء عمار وبلال وسعد، قال: ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما رأيت الناس فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء! فما قدم حتى قرأت: [سَبِّج اَسَمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (الله على: ١)، وسورًا من المفصل.

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، إليه وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، قال: فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجهه ليس بوجه كذاب، قال: فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: [يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام].

عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى ملإ من بني النجار فجاؤوه متقلدين سيوفهم، قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ردفه، وملأ بنى النجار حوله حتى ألقى بفناء أبى أيوب.

عن أنس بن مالك قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، قال: وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، قال: فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير، قال: والتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا، قال: فالنقت نبى الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم اصرعه)، قال: فصرعته

فرسه ثم قامت تحمحم قال فقال: يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقال: {قف مكانك فلا تتركن أحدًا يلحق بنا}، قال: فكان أول النهار جاهدًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة وبعث إلى الأنصار، فجاؤوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين، قال: فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح، قال: فقيل في المدينة: جاء نبي الله! جاء نبي الله! فاستشرفوا نبي الله ينظرون ويقولون: جاء نبي الله عليه وسلم! قال: فأقبل يسير حتى نزل إلى جنب دار أبي أيوب، قال فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع التي يخترف فيها، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال فقال أبو أيوب: يا نبي الله هذه داري وهذا بابي، قال فقال: اذهب فهييء لنا مقيلا، قال فذهب فهيأ لهما مقيلا ثم جاء فقال: يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا، فهييء لنا مقيلا، قال فذهب فهيأ لهما مقيلا ثم جاء فقال: يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا، قومًا على بركة الله فقيلا.

قال: ثم رجع الحديث إلى الأول، قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني عمرو بن عوف يوم الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وخرج يوم الجمعة فجمع في بني سالم، ويقال: أقام ببني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة، فلما كان يوم الجمعة ارتفاع النهار دعا راحلته وحشد المسلمون وتلبسوا بالسلاح وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء والناس معه عن يمينه وشماله فاعترضته الأنصار لا يمر بدار من دور هم إلا قالوا: هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة، فيقول لهم خيرًا ويدعو لهم ويقول: {إنها مأمورة فخلوا سبيلها}، فلما أتى مسجد بني سالم جمع بمن كان معه من المسلمين وهم مائة.

حدث مجمع بن يعقوب أنه سمع شرحبيل بن سعد يقول: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم فقالوا: يا رسول الله، وأخذوا بخطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال: {خلوا سبيلها فإنها مأمورة}، ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك، ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك، حتى بركت حيث أمرها الله

قال: ثم رجع الحديث إلى الأول، قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وأخذ عن يمين الطريق حتى جاء بلحبلى ثم مضى حتى انتهى إلى المسجد فبركت عند

مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وجاء أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب فحط رحله فأدخله منزله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {المرء مع رحله!} وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده، وهذا الثبت. قال زيد بن ثابت: فأول هدية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب هدية دخلت بها إناء قصعة مثرودة فيها خبز وسمن ولبن فقلت: أرسلت بهذه القصعة أمى، فقال: {بارك الله فيك!} ودعا أصحابه فأكلوا، فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق، وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ذلك، حتى تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبى أيوب وكان مقامه فيه سبعة أشهر، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد، وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر بها زوجها عثمان بن عفان قبل ذلك، وحبس أبو العاص بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن مع ابنها أسامة بن زيد، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان.

\* \* \*

#### ذكر مؤاخاة رسول الله ﷺبين المهاجرين والأنصار

وحدث موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على الحق والمؤاساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، وكانوا تسعين رجلاً، خمسة وأربعين من الأنصار، ويقال: كانوا مائة، خمسين من المهاجرين، وخمسين من الأنصار، وكان ذلك قبل بدر، فلما كانت وقعة بدر وأنزل الله تعالى: {وَأُولُوا اللَّرَ عَامِ بَعَضُهُم اللَّي اللَّه الله الميرات، ورجع كل إلا فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وانقطعت المؤاخاة في الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه.

أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار في دار أنس.

#### ذكر بناء رسول الله السجد بالمدينة

عن الزهري قال: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يومئذ يصلى فيه رجال من المسلمين وكان مربدًا لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من الأنصار، وكانا في حجر أبي أمامة أسعد ابن زرارة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما، قال محمد بن عمر وقال غير معمر عن الزهري: فابتاعه منهما بعشرة دنانير، قال وقال معمر عن الزهري: وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك، وكان جدارًا مجدرًا ليس عليه سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلى بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل الذي في الحديقة والغرقد الذي فيه أن يقطع، وأمر باللبن فضرب، وكان في المربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبشت، وأمر بالعظام أن تغيب، وكان في المربد ماء مستنجل فسيروه حتى ذهب، وأسسوا المسجد فجعلوا طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع، ويقال: كان أقل من المائة، وجعلوا الأساس قريبًا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل ينقل معهم الحجارة بنفسه ويقول:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ::: فاغفر للأنصار والمهاجرة وجعل يقول:

هـذا الحمال لا هال خير ::: هـذا أبر، ربنا، وأطهر وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخره، وبابًا يقال له: باب الرحمة، وهو الباب الذي يدعى باب عاتكة، والباب الثالث الذي يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الباب الذي يلي آل عثمان، وجعل طول الجدار بسطة، وعمده الجذوع، وسقفه جريدًا، فقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: {عريش كعريش موسى خشيبات وثمام، الشأن أعجل من ذلك}، وبنى بيوتًا إلى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد، وجعل سودة بنت زمعة في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عثمان.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلى في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى ملإ من بني النجار

فجاؤوه، فقال: **[ثامنوني بحائطكم هذا}**، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال أنس: فكانت فيه قبور المشركين، وكان فيه نخل، وكانت فيه خرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة، وكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول:

اللهم لا خير إلا خير الآخرة ::: فانصر الأنصرار والمهاجرة قال أبو التياح: فحدثني ابن أبي الهذيل أن عمارًا كان رجلا ضابطًا وكان يحمل حجرين حجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ويهًا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية}.

أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثني معتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت معمر بن راشد يحدث عن الزهري قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد:

هـــذا الحمــال لا حمــال خيــبر ::: هـــذا أبــر، ربنــا، وأطهــر قال: فكان الزهري يقول أنه لم يقل شيئًا من الشعر إلا قد قيل قبله أو نوى ذاك إلا هذا.

### ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة

عن عثمان بن محمد الأخنسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة فقال: يا جبريل وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود، فقال جبريل: إنما أنا عبد فادع ربك وسله، وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماء، فنزلت عليه: { قَدْ زَى تَقَلَّبُ وَجَهِكَ فِي السّمَاءِ فَلَو يُلِيَّنَكَ قِبَلَةً تَرْضَهَا } [البقرة: ١٤٤]؛ فوجه إلى الكعبة إلى الميزاب، ويقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون، ويقال: بل زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامًا، وحانت الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فسمي المسجد مسجد القبلتين، وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرًا، وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا، قال محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا.

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرًا ثم حول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين.

عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلاها أو صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلبت : { قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ } [البقرة: ١٤٤]؛ فمر رجل من بني سلمة يقوم وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالوا إلى الكعبة.

أخبر كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرًا.

عن عمارة بن أوس الأنصاري قال: صلينا إحدى صلاتي العشي فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة فنادى: إن الصلاة قد وجهت إلى الكعبة، فتحول أو انحرف إمامنا نحو الكعبة والنساء والصبيان.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا ثم وجه إلى الكعبة.

عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيًا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس من حيث قدم المدينة ستة عشر شهرًا ثم قرأ: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا } [الشورى: ١٣].

عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر، وصلاها معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم، إذ كان يصلى قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.

عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما يقول فيهم فأنزل الله: {وَمَاكَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَ ٱللّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ } [البقرة: ١٤٣].

\* \* \*

### ذكر المسجد الذي أسس على التقوى

عن أبي سعيد الخدري قال: لما صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله عليه وسلم : {جبريل يؤم بي البيت}، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجارة لبنائه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من توضأ فأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصلى ويه كان له أجر عمرةٍ}؛ وكان عمر يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال: لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل، وكان أبو أيوب الأنصاري يقول: هو المسجد الذي أسس على التقوى، وكان أبي بن كعب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: {لّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى } [التوبة: ١٠٨]؟ قال: مسجد قباء.

قال ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء، قال: فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، قال ابن عمر: ودخل معه صهيب، فسألت صهيبًا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كان يسلم عليه؟ قال: كان يشير بيده.

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاتنين إلى قباء.

عن ابن عمر قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيًا وراكبًا.

عن ابن عمر أنه كان يأتى مسجد قباء فيصلى فيه ركعتين.

عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فقام يصلي فجاءته الأنصار تسلم عليه، فقال ابن عمر فقلت: لبلال: كيف رأيت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: يشير إليهم بيده و هو يصلي.

أخبر عبد الله بن جعفر عن عمته أم بكر بنت المسور أن عمر بن الخطاب قال: لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل.

عن أسد بن ظهير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة}.

\* \* \*

# ذكر الأذان

عن سعيد بن المسيب قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فيجتمع الناس، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة فقال بعضهم البوق وقال بعضهم الناقوس، فبينا هم على ذلك إذ نام عبد الله ابن زيد الخزرجي فأري في النوم أن رجلا مر وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، قال فقلت: أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ فقلت: أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة الناس، قال: فأنا أحدثك بخير لكم من ذلك، تقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فأتى عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: [قم مع بلال فألق عليه ما قبل لك وليؤذن بالأذان وبقي ما قبل الله صلى الله عليه وسلم : [فلله الحمد فذلك أثبت}، قالوا: وأذن بالأذان وبقي ينادي في الناس الصلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به مثل فتح يقرأ أو ينادي في الناس الصلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به مثل فتح يقرأ أو أمر يؤمرون، به فينادي الصلاة جامعة، وإن كان في غير وقت صلاة.

عن عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني النجار قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأذان فقال: {لقد هممت أن أبعث رجالاً فيقومون على آطام المدينة فيؤذنون الناس بالصلاة حتى هموا أن ينقسوا}، قال: فأتى عبد الله بن زيد أهله فقالوا: ألا نعشيك؟ قال: لا أذوق طعامًا فإني قد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمره للصلاة، فنام فرأى في المنام كأن رجلا عليه ثياب خضر وهو قائم على سقف المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فأقام الصلاة، قال: فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي رأى، فأمره أن يعلم بلالا ففعل، قال: فأقبل الناس لما سمعوا ذلك، وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله لقد رأيت الذي رأى، فقال له نبي الله

صلى الله عليه وسلم : {فما منعك أن تأتيني؟} قال: استحييت لما رأيتني قد سبقت يا رسول الله.

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئا يجمع به الناس للصلاة فذكر عنده البوق وأهله فكرهه، وذكر الناقوس وأهله فكرهه، حتى أري رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد الأذان، وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة، فأما عمر فقال: إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الأنصاري فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأخبره، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة، وذكر أذان الناس اليوم، قال: فزاد بلال في الصبح: الصلة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أري الأنصاري.

\* \* \*

### ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية

عن عائشة قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قالوا: نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأثنى، صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو مدان من بر، وكان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى وقال: {أغنوهم - يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم}، وكان يقسمها إذا رجع، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية، وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي في كل عام.

عن نافع قال: سئل بن عمر عن الأضحية فقال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى، ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر الأول، قالوا: وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وكانت تحمل العنزة بين يديه، وكانت العنزة للزبير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي اللها، ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر، قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدية ثم يقول: {اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ}، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه هو عن نفسه بيده ثم يقول: {هذا عن محمد وآل محمد}، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين، وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية، قال محمد ابن عمر: وكذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة.

\* \* \*

#### ذكر منبر رسول الله ﷺ

عن أبي هريرة قال: وحدثتي غير محمد ابن عبد الرحمن أيضًا ببعض ذلك قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائمًا فقال: {إن القيام قد شق عليًّ ، فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبرًا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه، فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلامًا يقال له كلاب أعمل الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {مره أن يعمله}، فأرسله إلى أثلةٍ بالغابة فقطعها، ثم عمل منها درجتين ومقعدًا، ثم جاء به فوضعه في موضعه اليوم، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه وقال: {منبري هذا على ترعة من ترع الجنة وقوائم منبري رواتب في الجنة}، وقال: {منبري على حوضي}، وقال: {ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمان على الحقوق عند منبره وقال: {من حلف على منبري كاذبًا ولو على سواك أراكٍ فليتبوأ مقعده من النار}، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر سلم، فإذا جلس أذن المؤذن، وكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين، وكان يشير بإصبعه ويؤمن الناس، وكان يتوكأ على عصبًا يخطب عليها يوم الجمعة وكانت من شوحط، وكان إذا خطب استقبله الناس بوجوههم وأصغوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم، وكان يصلى الجمعة حين تميل الشمس، وكان له برد يمنى طوله ست أذرع فى ثلاث أذرع وشبر، وإزار من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين وشبر، فكان يلبسهما في الجمعة ويوم العيد ثم يطويان.

عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتين، قال: أراها من دوم وكانت في مصلاه فكان يتكئ إليها، فقال له أصحابه: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس؟ فقال: [ما شئتم]، قال سهل: ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد فذهبت أنا وذاك النجار إلى الخافقين فقطعنا هذا المنبر من أثلة، قال: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحنت الخشبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟] فأقبل الناس وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف.

عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: قطع

للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات من طرفاء الغابة، وإن سهلا حمل خشبة منهن حتى وضعها في موضع المنبر.

عن ابن شهاب قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى جذع نخلة منصوب في المسجد حتى إذا بدا له أن يتخذ المنبر شاور ذوي الرأي من المسلمين فرأوا أن يتخذه، فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم الجمعة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر، فلما فقده الجذع حن حنينًا أفزع الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى النهى إليه فقام إليه ومسه فهدأ، ثم لم يسمع له حنين بعد ذلك اليوم.

عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشًا، فكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هل لك أن أعمل لك منبرًا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: [تعم]، فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر أعلى المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر فمر إليه، فخار الجذع حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه ولله وسلم أن عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى صلى إلى ذلك الجذع، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده في داره حتى بلى وأكلته الأرضة وعاد رفاتًا.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر فتحول إليه حن الجذع حتى أتاه فاحتضنه، فقال: {لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة}. أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن المنبر من أي عود هو، فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة سماها، فقال: {مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها}، فعمل هذه الثلاث الدرجات من طرفاء الغابة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، قال سهل: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه كبر الناس خلفه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقهرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من صلاته، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: {أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي}.

أخبر حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مسقوقًا على جذوع من نخل،

فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، قال: فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {منبري هذا على ترعة من ترع الجنة }، قال: والترعة الباب.

عن سهل بن سعد قال: كنا نقول إن المنبر على ترعة من ترع الجنة، قال سهل: أتدرون ما الترعة؟ قالوا: نعم، الباب، قال: نعم هو الباب.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي}.

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قوائم منبري رواتب في الجنة}.

عن عبد الله بن نسطاس قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر}.

قال أبا سلمة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لا يحلف أحد عند هذا المنبر، أو عند منبري، على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار}.

أخبرنا معن بن عيسى، أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة].

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه.

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: رأيت ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال أبو عبد الله محمد بن سعد: ذكر عبد الله بن مسلمة الصلعاء ولم يذكر ها خالد ابن مخلد.

### ذكر الصفة ومن كان فيها من أصحاب النبي ﷺ

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: كان أهل الصفة ناسًا من أصحاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم لا منازل لهم، فكانوا ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الله تعالى بالغنى.

عن ابن كعب القرظي في قوله، جل ثناؤه: { لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ السَّهِ } [البقرة: ٢٧٣]؛ قال: هم أصحاب الصفة وكانوا لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائر فحث الله عليهم الناس بالصدقة.

عن محمد بن نعيم بن عبد الله المجمر قال: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت ثلاثين رجلا من أهل الصفة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم أردية.

عن محمد بن كعب قال: سمعت واثلة بن الأسقع قال: رأيت ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزر، أنا منهم.

عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: {ادع لي أصحابي}، يعني أهل الصفة، فجعلت أتبعهم رجلا رجلا فأوقظهم حتى جمعتهم فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنا فأذن لنا فوضع لنا صحفة فيها صنيع من شعير ووضع عليها يده وقال: {خذوا باسم الله}، فأكلنا منها ما شئنا، قال: ثم رفعنا أيدينا وقد، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة: {والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد طعام ليس شيئًا ترونه}، فقلنا لأبي هريرة: قدركم هي حين فرغتم؟ قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع.

عن أبي هريرة قال: كنت من أهل الصفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ليغشى على فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع.

عن أبي ذر قال: كنت من أهل الصفة.

عن يعيش بن قيس بن طهفة الغفاري عن أبيه قال: كنت من أصحاب الصفة.

\* \* \*

# ذكر الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله ﷺعلى الجنائز

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إذا حضر منا الميت أتيناه فأخبرناه فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف ومن معه وربما قعد حتى يدفن وربما طال ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبسه، فلما خشينا

مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: والله لو كنا لا نؤذن النبي بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا ذلك، قال: فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف عند ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك أيضًا حينًا ثم قالوا: والله لو أنا لم نشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا الميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر، عليه قال: ففعلنا ذلك.

قال محمد بن عمر: فمن هناك سمي ذلك الموضع موضع الجنائز لأن الجنائز حملت إليه، ثم جرى ذلك من فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع إلى اليوم.

\* \* \*

# ذكر بعثة رسول الله ﷺالرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وما كتب به رسول الله ﷺلناس من العرب وغيرهم

عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبًا، فقيل: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرأون كتابًا إلا مختومًا فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتمًا من فضة، فصه منه، نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، وختم به الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم، فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيه، ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعًا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه، على يدى جعفر بن أبي طالب، لله رب العالمين؛ وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدى فتنصير هناك ومات، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم، ففعل، فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان وأصدق عنه أربعمائة دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي، وهو أحد الستة، إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إليه وهو يومئذ بحمص، وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه: إن ظهرت الروم على فارس أن يمشي حافيًا من قسطنطينية إلى إيلياء، فقرأ الكتاب وأذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم؟ قالت الروم: وما ذاك أيها الملك؟ قال تتبعون هذا النبي العربي، قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب، فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه فسكنهم ثم قال: إنما قلت لكم ما قلت أختبركم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحب، فسجدوا له.

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، وهو أحد الستة، إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا قال عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {اللهم مزق ملكه!} وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن صلى الله عليه وسلم قال: {اللهم مزق ملكه!} وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره، فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابًا، فقدما المدينة فدفعا كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد وقال: {ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد}، فجاءاه من الغد، فقال لهما: {أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها}؛ وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى فأسلم هو والأبناء الذين باليمن.

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وهو أحد الستة، إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا، فأوصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال له خيرًا، وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن نبيًا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها، ولم يزد على هذا ولم يسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته، وأخذ

الجاريتين مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها سيرين، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها وهي دلدل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه}؛ قال حاطب: كان لي مكرمًا في الضيافة وقلة اللبث ببابه، ما أقمت عنده إلا خمسة أيام.

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي، وهو أحد الستة، إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا، قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إيلياء، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه: إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا، وجعل حاجبه، وكان روميًا إسمه مرى، يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أحدثه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إنى قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فأنا أومن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي، وخرج الحارث يومًا فجلس ووضع التاج على رأسه، فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به وقال: من ينتزع منى ملكى؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته، على بالناس! فلم يزل يفرض حتى قام، وأمر بالخيول تنعل، ثم قال أخبر صاحبك ما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر: ألا تسير إليه واله عنه ووافني بإيلياء، فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غدًا فأمر لى بمائة مثقال ذهب، ووصلنى مرى، وأمر لى بنفقة وكسوة وقال: أقريء رسول الله صلى الله عليه وسلم منى السلام، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: {باد ملكه!} وأقرأته من مرى السلام وأخبرته بما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {صدق!} ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح

قالوا: وكان فروة بن عمرو الجذامي عاملاً لقيصر على عمان من أرض البلقاء، فلم يكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فروة وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بإسلامه وأهدى له، وبعث من عنده رسولاً من قومه يقال له مسعود بن سعد، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وقبل هديته، وكتب إليه جواب كتابه، وأجاز مسعودًا باثنتى عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم.

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري، وهو أحد الستة،

إلى هوذة ابن على الحنفي يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا، فقدم عليه وأنزله وحباه، وقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد ردًا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك؛ وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابًا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عنه بما قال، وقرأ كتابه وقال: {لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه!} فلما انصر ف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه قد مات.

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، وهما من الأزد، والملك منهما جيفر، يدعوهما إلى الإسلام، وكتب معه إليهما كتابًا وختم الكتاب، قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك، فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك؛ فمكثت أيامًا ببابه، ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختومًا، ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في رأيت أخاه أرق منه، فقال: دعني يومي هذا وارجع إلى غدًا؛ فلما كان الغد رجعت إليه، قال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي، قلت: فإني خارج غدًا، فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي، فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعًا وصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عونًا على من خالفني، فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم، فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الجعرانة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه كتابًا، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه، وإني قد قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك؛ فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية}؛ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس عيرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل

ذبائحهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة مع العلاء بن الحضرمي وأوصاه به خيرًا.

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء فرائض الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، فقرأ كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم.

عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهم، حتى نزلت عليه: {أَرْكَبُواْفِهَا بِسَمِ اللهُ عَلَيه وَسلم يكتب كما تكتب بسم الله، حتى نزلت عليه: {قُلِ اَدْعُواْ اللَّهُ مَن } [الإسراء: ١١٠]؛ فكتب بسم الله الرحمن، حتى نزلت عليه: { إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ رُسِمُ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ (٢٠٠) والنمل: ٣٠]؛ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم.

عن الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: {وافوني بأجمعكم بالغداة}؛ وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر حبس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو، ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة وقال لهم: {انصحوا لله في عباده فإنه من استرعي شيئًا من أمور الناس ثم لم ينصح لهم حرم الله عليه الجنة، انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا يعني الرسل - وكل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إليهم}، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أعظم ما كان من حق الله عليهم في أمر عباده.

قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابًا يخبرهم فيه بشرائع الإسلام وفرائض الصدقة في المواشي والأموال ويوصيهم بأصحابه ورسله خيرًا وكان رسوله إليهم معاذ ابن جبل، ومالك بن مرارة، ويخبرهم بوصول رسولهم إليه وما بلغ عنهم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدة من أهل اليمن سماهم، منهم الحارث بن عبد كلال، وشريح بن عبد كلال، ونعمان قيل ذي يزن، ومعافر، وهمدان وزرعة ذي رعين، وكان قد أسلم من أول حمير، وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوهما إلى معاذ بن جبل ومالك بن مرارة، وأمرهم بهما خيرًا، وكان مالك بن مرارة رسول أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وطاعتهم، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن مرارة قد بلغ الخبر وحفظ الغيب.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني معاوية من كندة بمثل ذلك. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو من حمير يدعوهم إلى الإسلام، وفي الكتاب: وكتب خالد بن سعيد بن العاص.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية ولم يزل مسلمًا حتى كان في زمان عمر بن الخطاب، فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلاً من مزينة، فوتب المزني فلطمه، فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح، فقالوا: هذا لطم جبلة، قال: فليلطمه، قالوا: وما يقتل؟ قال: لا، قالوا: فما تقطع يده؟ قال: لا، إنما أمر الله، تبارك وتعالى، بالقود، قال جبلة: أو ترون أني جاعل وجهي ندًا لوجه جدي جاء من عمق! بئس الدين هذا! ثم ارتد نصرانيًا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم، فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان بن ثابت: أبا الوليد، أما علمت أن صديقك جبلة بن الأيهم ارتد نصرانيًا؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم؟ قال: لطمه رجل من مزينة، قال: وحق له، فقام إليه عمر بالدرة فضربه بها.

قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما وأسلمت ضريبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة ذي الكلاع، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم، فأخبره ذو عمرو بوفاته صلى الله عليه وسلم فخرج جرير إلى المدينة.

قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعدي كرب بن أبرهة أن له ما أسلم عليه من أرض خولان.

قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير متقلين بظلم ولا ظالمين، وكتب المغيرة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه أن لهم أموالهم ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم بحضرموت، وكل مال لآل ذي مرحب، وأن كل رهن بأرضهم يحسب ثمره وسدره وقضبه من رهنه الذي هو فيه، وأن كل ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأله أحد عنه، وأن الله ورسوله براء منه، وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة

المسلمين، وأن أرضهم بريئة من الجور، وأن أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس وأن الله ورسوله جار على ذلك، وكتب معاوية.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم من حدس من لخم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأعطى حظ الله وحظ رسوله، وفارق المشركين، فإنه آمن بذمة الله وذمة رسوله محمد، ومن رجع عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد رسوله منه بريئة، ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنه آمن بذمة محمد وإنه من المسلمين، وكتب عبد الله بن زيد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن ضماد الأزدي أن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئًا، ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وعلى أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم شهر رمضان، ويحج البيت، ولا يأوي محدثًا، ولا يرتاب، وعلى أن ينصح لله ولرسوله، وعلى أن يحب أحباء الله، ويبغض أعداء الله، وعلى محمد النبي أن يمنعه مما يمنع منه نفسه وماله وأهله، وأن لخالد الأزدي ذمة الله وذمة محمد النبي إن وفي بهذا، وكتب أبي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن عهدًا يعلمه فيه شرائع الإسلام وفرائضه وحدوده، وكتب أبى.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم بن أوس أخي تميم الداري أن له حبري وعينون بالشام قريتها كلها سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها، ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد، ولا يلجه عليهم بظلم، ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكتب على.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحصين بن أوس الأسلمي أنه أعطاه الفرغين وذات أعشاش لا يحاقه فيها أحد، وكتب علي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قرة بن عبد الله بن أبي نجيح النبهانيين أنه أعطاهم المظلة كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم، وكتب معاوية.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني الضباب من بني الحارث بن كعب أن لهم سارية ورافعها، لا يحاقهم فيها أحد ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا الله ورسوله، وفارقوا المشركين وكتب المغيرة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد بن الطفيل الحارثي أن له المضة كلها، لا يحاقه فيها أحد ما أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحارب المشركين، وكتب جهيم بن الصلت.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قنان بن تعلبة من بني الحارث أن لهم مجسا وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وكتب المغيرة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يغوث بن وعلة الحارثي أن له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها، يعني نخلها، ما أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأعطى خمس المغانم في الغزو، ولا عشر ولا حشر، ومن تبعه من قومه، وكتب الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زياد بن الحارث الحارثيين أن لهم جماء وأذنبة، وانهم آمنون ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحاربوا المشركين، وكتب على.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد بن المحجل الحارثي أن لهم نمرة ومساقيها ووادي الرحمن من بين غابتها، وأنه على قومه من بني مالك وعقبة لا يغزون ولا يحشرون، وكتب المغيرة بن شعبة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني الحارث ولبني نهد أن لهم ذمة الله وذمة رسوله، لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وفارقوا المشركين، وأشهدوا على إسلامهم وأن في أموالهم حقا للمسلمين، قال: وكان بنو نهد حلفاء بنى الحارث.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قنان بن يزيد الحارثيين أن لهم مذودًا وسواقيه ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وفارقوا المشركين، وأمنوا السبيل، وأشهدوا على إسلامهم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن الحارث الحارثي أن له نجمة من راكس لا يحاقه فيها أحد، وكتب الأرقم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني معاوية بن جرول الطائبين لمن أسلم منهم، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وفارق المشركين، وأشهد على إسلامه، أنه آمن بأمان الله ورسوله، وأن لهم ما أسلموا عليه والغنم مبيتة، وكتب الزبير بن العوام.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأسود ابن عامر بن جوين الطائي أن له ولقومه طيء ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وفارقوا المشركين، وكتب المغيرة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جوين الطائبين لمن آمن منهم، بالله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وفارق المشركين، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي، وأشهد على إسلامه، فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله، وأن لهم أرضهم ومياههم، وما أسلموا عليه، وغدوة الغنم من ورائها مبيتة، وكتب المغيرة. قال: يعني بغدوة الغنم قال: تغدو الغنم بالغداة فتمشي إلى الليل، فما خلفت من الأرض وراءها فهو لهم، وقوله مبيتة يقول: حيث باتت.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني معن الطائي أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم، وغدوة الغنم من ورائها مبيتة، ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا الله ورسوله، وفارقوا المشركين، وأشهدوا على إسلامهم، وأمنوا السبيل، وكتب العلاء وشهد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى بني أسد. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فلا تقربن مياه طيء وأرضهم فإنه لا تحل لكم مياههم ولا يلجن أرضهم إلا من أولجوا وذمة محمد بريئة ممن عصاه وليقم قضاعي ابن عمرو}، وكتب خالد بن سعيد. قال: وقضاعي بن عمرو من بني عذرة وكان عاملاً عليهم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه، ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا الله ورسوله، وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا المشركين، فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله، وكتب أبى.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جذام كتابًا واحدًا يعلمهم فيه فرائض الصدقة، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبى وعنبسة أو من أرسلاه، قال: ولم ينسبا لنا.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زرعة وبني الربعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم والله المستعان.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جعيل من بلي أنهم رهط من قريش، ثم من بني عبد مناف، لهم مثل الذي لهم وعليهم مثل الذي عليهم، وأنهم لا يحشرون ولا يعشرون، وأن لهم ما أسلموا عليه من أموالهم، وأن لهم سعاية نصر وسعد بن بكر وثمالة و هذيل، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك عاصم بن أبي صيفي،

وعمرو ابن أبي صيفي، والأعجم بن سفيان، وعلي بن سعد، وشهد على ذلك العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبو سفيان بن حرب، قال: وإنما جعل الشهود من بني عبد مناف لهذا الحديث لأنهم حلفاء بني عبد مناف، ويعني لا يحشرون من ماء إلى ماء في الصدقة، ولا يعشرون يقول في السنة إلا مرة، وقوله إن لهم سعاية يعني الصدقة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم من خزاعة لمن آمن منهم، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وناصح في دين الله، أن لهم النصر على من دهمهم بظلم، وعليهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم، ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم، وأنهم مهاجرون حيث كانوا، وكتب العلاء بن الحضرمي وشهد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعوسجة بن حرملة الجهني: {بسم الله الرحمن المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة لا يحاقه أحد، ومن حاقه فلا حق له وحقه حق}. وكتب عقبة وشهد

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني شنخ من جهينة: {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى محمد النبي بني شنخ من جهينة، أعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرثوا، ومن حاقهم فلا حق له وحقهم حق}. كتب العلاء بن عقبة وشهد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة أنهم آمنون ببلادهم، ولهم ما أسلموا عليه، وكتب المغيرة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن معبد الجهني وبني الحرقة من جهينة وبني الجرمز من أسلم منهم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي، ومن أشهد على إسلامه، وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد، وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين قضي عليه برأس المال وبطل الربا في الرهن، وأن الصدقة في الثمار العشر، ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزعة شطره ذا المزارع والنخل، وأن له ما أصلح به الزرع من قدس، وأن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقا، وكتب معاوية. فأما قوله جزعة فإنه يعني قرية، وأما شطره فإنه يعني تجاهه، وهو في كتاب الله عز وجل: [فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: ١٤٤]؛ يعني تجاه المسجد الحرام، وأما قوله من قدس، فالقدس

الخرج وما أشبهه من آلة السفر، وأما المضة فاسم الأرض.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بديل وبسر وسروات بني عمرو: [أما بعد فإني لم آثم مالكم ولم أضع في جنبكم، وإن أكرم أهل تهامة علي وأقربهم رحمًا مني أنتم ومن تبعكم من المطيبين، أما بعد فإني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا فإني لم أضع فيكم منذ سالمت وأنكم غير خائفين من قبلي ولا محصرين، أما بعد فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجرا وبايعا على من تبعهم من عكرمة وأن بعضنا من بعض في الحلال والحرام وأني والله ما كذبتكم وليحبنكم ربكم}. قال: ولم يكتب فيها السلام لأنه كتب بها إليهم قبل أن ينزل عليه السلام، وأما علقمة بن علاثة فهو علقمة بن علاثة بن علاثة بن

كلاب، وابنا هوذة العداء وعمرو ابنا خالد بن هوذة من بني عمرو بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ومن تبعهم من عكرمة فإنه عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان، ومن تبعكم من المطيبين فهم بنو هاشم، وبنو زهرة، وبنو الحارث بن فهر، وتيم بن مرة، وأسد بن عبد العزى.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة أنه أعطاهم ما بين المصباعة إلى الزح ولوابة يعني لوابة، الخرار وكتب خالد بن سعيد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله، يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه، ويذكر فيه أنه نبي مثله، ويسأله أن يقاسمه الأرض، ويذكر أن قريشًا قوم لا يعدلون، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: {العنوه لعنه الله!} وكتب إليه: {بلغني كتابك الكذب والافتراء على الله وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى}. قال: وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن مالك بن أبي عامر السلمي من بني حارثة أنه أعطاه مدفوا، لا يحاقه فيه أحد، ومن حاقه فلا حق له وحقه حق.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن مرداس السلمي أنه أعطاه مدفوا، فمن حاقه فلا حق له، وكتب العلاء بن عقبة وشهد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهوذة بن نبيشة السلمي ثم من بني عصية

أنه أعطاه ما حوى الجفر كله.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأجب، رجل من بني سليم، أنه أعطاه فالسًا، وكتب الأرقم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لراشد بن عبد السلمي أنه أعطاه غلوتين بسهم، وغلوة بحجر برهاط، لا يحاقه فيها أحد، ومن حاقه فلا حق له وحقه حق، وكتب خالد بن سعيد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرام بن عبد عوف من بني سليم أنه أعطاه إذا ما وما كان له من شواق، لا يحل لأحد أن يظلمهم ولا يظلمون أحدًا وكتب خالد بن سعيد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما حالف عليه نعيم ابن مسعود بن رخيلة الأشجعي، حالفه على النصر والنصيحة ما كان أحد مكانه ما بل بحر صوفة }. وكتب على.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله للزبير بن العوام أني أعطيته شواق أعلاه وأسفله لا يحاقه فيه أحد }. وكتب على.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل بن رزام العدوي أنه أعطاه الرمداء لا يحاقه فيها أحد، وكتب على.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصين بن نضلة الأسدي أن له أرامًا وكسة، لا يحاقه فيها أحد، وكتب المغيرة بن شعبة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني غفار أنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن النبي عقد لهم ذمة الله ذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم، وأن النبي إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره إلا من حارب في الدين، ما بل بحر صوفة، وأن هذا الكتاب لا يحول دون إثم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من دهمهم بظلم، وعليهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم ما بل بحر صوفة، إلا أن يحاربوا في دين الله، وأن النبي إذا دعاهم أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله ورسوله، ولهم النصر على من بر منهم واتقى.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهلال صاحب البحرين: [سلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له وأدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله وتطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك والسلام على من اتبع الهدى}.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسيبخت بن عبد الله صاحب هجر: {إنه قد جاءني الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك فأبشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني. فإن تجئنا أكرمك وإن تقعد أكرمك، أما بعد فإني لا أستهدي أحدًا وإن تهد إلي أقبل هديتك وقد حمد عمالي مكانك. وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين، وإني قد سميت قومك بني عبد الله فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل وأبشر، والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين}.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر: {أما بعد فإني أوصيكم بالله وبأنفسكم ألا تضلوا بعد أن هديتم ولا تغووا بعد أن رشدتم، أما بعد فإنه قد جاؤني وفدكم فلم آت إليهم إلا ما سرهم ولو أني اجتهدت فيكم جهدي كله أخرجتكم من هجر فشفعت غائبكم وأفضلت على شاهدكم فاذكروا نعمة الله عليكم. أما بعد فإنه قد أتاني الذي صنعتم وإنه من يحسن منكم لا أحمل عليه ذنب المسيء فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله، وإنه من يعمل منكم صالحة فلن تضل عند الله ولا عندي}.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى: {أما بعد فإن رسلي قد حمدوك وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك على عملك وتنصح لله ولرسوله والسلام عليك}. وبعث بها مع العلاء بن الحضرمي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى كتابًا آخر: {أما بعد فإني قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك والسلام}. وكتب أبى.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلاء بن الحضرمي: {أما بعد فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية فعجله بها وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعثور والسلام}. وكتب أبي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضغاطر الأسقف: {سلام على من آمن. أما على أثر ذلك فإن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الزكية وإني أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون، والسلام على من اتبع الهدى}. قال: وبعث به مع دحية بن خليفة الكلبي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جنبة وهم يهود بمقنا وإلى أهل مقنا، ومقنا قريب من أيلة: {أما بعد فقد نزل علي أيتكم راجعين إلى قريتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله لا ظلم عليكم ولا عدًى وإن رسول الله جاركم مما منع منه نفسه فإن لرسول الله بزكم وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صادت عروككم وربع ما اغتزل نساؤكم وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم. أما بعد فإلى المؤمنين والمسلمين من أطلع أهل مقنا بخير فهو خير له ومن أطلعهم بشر فهو شر له وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله والسلام}. أما قوله أيتكم يعني رسلهم، ولرسول الله بزكم يعني بزهم الذي يصالحون عليه في صلحهم ورقيقهم، والحلقة ما جمعت الدار من سلاح أو مال، وأما عروككم، فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها فيلقون شباكهم يصيدون السمك.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يحنة بن روبة وسروات أهل ألة: [سلم أنتم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو فإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب إليكم فأسلم أو أعط الجزية وأطع الله ورسوله ورسل رسوله وأكرمهم وأكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء. واكس زيدًا كسوة حسنة فمهما رضيت رسلي فإني قد رضيت وقد علم الجزية، فإن أردتم أن يأمن البر والبحر فأطع الله ورسوله ويمنع عنكم كل حق كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله وإنك إن رددتهم ولم ترضهم لا آخذ منكم شيئًا حتى أقاتلكم فأسبي الصغير وأقتل الكبير فإني رسول الله بالحق أو من بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم أنه كلمة الله وإني أومن به أنه رسول الله وآت قبل أن يمسكم الشر فإني قد أوصيت رسلي بكم وأعط حرملة ثلاثة أوسق شعيرًا وإن حرملة شفع لكم وإني لولا الله وذلك لم أراسلكم شيئًا حتى ترى الجيش وأنكم إن أطعتم رسلي فإن الله لكم جار ومحمد ومن يكون منه وإن رسلي شرحبيل وأبي وحرملة وحريث بن زيد الطاني فإنهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته وإن لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله، والسلام عليكم إن أطعتم}، وجهزوا أهل مقنا إلى أرضهم.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماع كانوا في جبل تهامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم من العبيد، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان وإن لهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد والسلام عليكم}. وكتب أبي بن كعب.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لبني غاديا أن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد}. وكتب خالد بن سعيد، قالوا: وهم قوم من يهود، وقوله مد، يقول: يمده الليل ويشده النهار لا ينقضه شيء.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله عشرة أوسىق قمحا وعشرة أوسىق شعيرًا في كل حصاد وخمسين وسقًا تمرًا يوفون في كل عام لحينه لا يظلمون شيئًا}. وكتب خالد بن سعيد، قال: وبني عريض قوم من يهود.

عن أبي العلاء قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاء أعرابي بقطعة أديم أو جراب فقال: من يقرأ؟ أو قال: أفيكم من يقرأ؟ فقات نعم: أنا أقرأ، فقال دونك هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لي، فإذا فيه: {بسم الله المرحمن الرحيم. من محمد النبي لبني زهير ابن أقيش حي من عكل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله}. فقال له القوم أو بعضهم: أسمعت من رسول الله شيئا تحدثناه؟ قال: نعم، قالوا: فحدثنا رحمك الله، قال: سمعته يقول: {من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر}، فقال له القوم أو بعضهم: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله عطى الله عليه وسلم والله لا أحدثكم حديثا اليوم.

أخبر لوط بن يحيى الأزدي قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ظبيان الأزدي من غامد يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام، فأجابه في نفر من قومه بمكة، منهم: مخنف، وعبد الله، وزهير بنو سليم، وعبد شمس بن عفيف ابن زهير، هؤلاء بمكة،

وقدم عليه بالمدينة الجحن بن المرقع، وجندب بن زهير، وجندب بن كعب، ثم قدم بعد مع الأربعين الحكم من مغفل، فأتاه بمكة أربعون رجلاً وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ظبيان كتابًا وكانت له صحبة، وأدرك عمر بن الخطاب.

حدث جميل بن مرثد قال: وفد رجل من الأجئيين يقال له: حبيب بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له كتابًا: {هذا كتاب من محمد رسول الله لحبيب ابن عمرو أخي بني أجإ ولمن أسلم من قومه وأقام الصلاة وآتى الزكاة أن له ماله وماءه، ما عليه حاضره وباديه، على ذلك عهد الله وذمة رسوله .

حدث رجل من بني بحتر من طيء قال: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن جابر بن ظالم بن حارثة بن عتاب بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر فأسلم وكتب له كتابًا هو عند أهله بالجبلين.

عن الزهري وعن غيره قالوا: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سمعان بن عمرو ابن قريط ابن عبيد بن أبي بكر بن كلاب مع عبد الله بن عوسجة العرني فرقع بكتابه دلوه، فقيل لهم بنو الراقع، ثم أسلم سمعان وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

أقلني كما أمنت وردًا ولم أكن بأسوأ ذنبًا إذ أتيتك من ورد

عن أبي إسحاق الهمداني أن العرني أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوه، فقالت له ابنته: ما أراك إلا ستصيبك قارعة، أتاك كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك! فمر به جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستباحوا كل شيء له، فأسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما أصبت من مال قبل أن يقسمه المسلمون فأتت أحق به].

عن زامل بن عمرو الجذامي قال: كان فروة بن عمرو الجذامي عاملاً للروم على عمان من أرض البلقاء، أو على معان، فأسلم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبعث به مع رجل من قومه يقال له: مسعود بن سعد وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار، وأثواب لين، وقباء سندس مخوص بالذهب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من محمد رسول الله إلى فروة بن عمرو. أما بعد فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم وأتانا بإسلامك وأن الله هداك بهداه إن أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة}. وأمر بلالا فأعطى رسوله مسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشأ. قال: وبلغ ملك الروم إسلام فروة فدعاه فقال له: رجع عن دينك نملكك، قال: لا أفارق دين محمد وإنك تعلم أن عيسى قد

بشر به ولكنك تضن بملكك، فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه.

قال: أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من بني سدوس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل: {أما بعد فأسلموا تسلموا}. قال قتادة: فما وجدوا رجلاً يقرؤه حتى جاءهم رجل من بني ضبيعة بن ربيعة فقرأه، فهم يسمون بني الكاتب وكان الذي أتاهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيان بن مرئد السدوسى.

قال: أخبرنا علي بن محمد عن معتمر عن رجل من أصحابه يقال له: عطاء عن عبد الله بن يحيى بن سلمان قال: أراني ابن لسعير بن عداء كتابًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من محمد رسول الله إلى السعير بن عداء أني قد أخفرتك الرحيح وجعلت لك فضل بنى السبيل}.

عن الزهري قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير: إسلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله وأن الله وحده لا شريك له بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته }. قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: الله ثالث ثلاثة عيسى ابن الله. قال: وبعث بالكتاب مع عياش بن أبى ربيعة المخزومي وقال: {إذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلاً حتى تصبح ثم تطهر فأحسن طهورك وصل ركعتين وسل الله النجاح والقبول واستعذ بالله وخذ كتابى بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم فإنهم قابلون واقرأ عليهم: {لَهْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ} [البينة: ٢١؛ فإذا فرغت منها فقل آمن محمد وأنا أول المؤمنين، فلن تأتيك حجة إلا دحضت ولا كتاب زخرف إلا ذهب نوره، وهم قارئون عليك فإذا رطنوا فقل ترجموا: حسبي الله (بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٌ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَناَ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ اللَّهُ يَجَمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ } [الشورى: ١٥]؛ فبإذا أسلموا فسلهم قضبهم الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدوا، وهي من الأثل قضيب ملمع ببياضٍ وصفرةٍ وقضيب ذو عجر كأنه خيزران والأسود البهيم كأنه من ساسم، ثم أخرجها فحرقها بسوقهم}، قال عياش: فخرجت أفعل ما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم، قال: فمررت لأنظر إليهم حتى انتهيت إلى ستور عظام على أبواب دور ثلاثة، فكشفت الستر ودخلت الباب الأوسط، فانتهيت إلى قوم في قاعة الدار فقلت: أنا رسول رسول الله، وفعلت ما أمرني، فقبلوا، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم.

قالوا بالإسناد الأول: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد القيس: [من محمدٍ

رسول الله إلى الأكبر بن عبد القيس أنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحم وعليهم الوفاء بما عاهدوا ولهم أن لا يحبسوا عن طريق الميرة ولا يمنعوا صوب القطر ولا يحرموا حريم الثمار عند بلوغه والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما خرج منها وأهل البحرين خفراؤه من الضيم وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحم عليهم بذلك عهد الله وميثاقه لا يبدلوا قولاً ولا يريدوا فرقة ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء والعدل في الحكم والقصد في السيرة حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما والله ورسوله يشهد عليهم .

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال حضرموت وعظمائه، كتب إلى زرعة وقهد والبسي والبحيري وعبد كلال وربيعة وحجر؛ وقد مدح الشاعر بعض أقيالهم فقال:

ألا إن خير الناس كلهم قهد ::: وعبد كلال خير سائرهم بعد وقال آخر يمدح زرعة:

ألا إن خير الناس بعد محمد ::: لزرعة إن كان البحيري أسلما قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفاتة بن فروة الدئلي ملك السماوة، قالوا: وكتب إلى عذرة في عسيب وبعث به مع رجل من بني عذرة فعدا عليه ورد بن مرداس أحد بني سعد هذيم فكسر العسيب وأسلم واستشهد مع زيد بن حارثة في غزوة وادي القرى أو غزوة القردة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطرف بن الكاهن الباهلي: {هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيشة من باهلة أن من أحيا أرضًا مواتًا بيضاء فيها مناخ الأنعام ومراح فهي له، وعليهم في كل ثلاثين من البقر فارض وفي كل أربعين من الغنم عتود وفي كل خمسين من الإبل ثاغية مسنة وليس للمصدق أن يصدقها إلا في مراعيها وهم آمنون بأمان الله}.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهشل بن مالك الوائلي نه باهلة: {باسمك اللهم هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل لمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وبريء إليه محمد من الظلم كله وأن لهم أن لا يحشروا ولا يعشروا وعاملهم من أنفسهم}. وكتب عثمان بن عفان.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقيف كتابًا أن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله على ما كتب لهم، وكتب خالد بن سعيد وشهد الحسن والحسين، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى نمير ابن خرشة، قالوا: وسأل وفد تقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم لهم وجًا، فكتب لهم: {هذا كتاب من محمد رسول الله إلى المؤمنين، أن عضاه وج وصيده لا يعضد فمن وجد يفعل ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمد بن عبد الله رسول الله}. وكتب خالد بن سعيد: بأمر النبي محمد بن عبد الله فيما أمر به محمد رسول الله.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعيد بن سفيان الرعلي: {هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بن سفيان الرعلي، أعطاه نخل السوارقية وقصرها لا يحاقه فيها أحد ومن حاقه فلا حق له وحقه حق}. وكتب خالد بن سعيد.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتبة بن فرقد: {هذا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن فرقد، أعطاه موضع دار بمكة يبنيها مما يلي المروة فلا يحاقه فيها أحد ومن حاقه فإنه لا حق له وحقه حق}، وكتب معاوية.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن مالك السلمي: {هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ابن مالك السلمي، أعطاه ما بين ذات الحناظي إلى ذات الأساود لا يحاقه فيها أحد}. شهد علي بن أبي طالب وحاطب بن أبي بلتعة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جناب من كلب: {هذا كتاب من محمدٍ النبي رسول الله لبني جنابٍ وأحلافهم ومن ظاهرهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بالإيمان والوفاء بالعهد وعليهم في الهاملة الراعية في كل خمس شاة غير ذات عوار والحمولة المائرة لهم لاغية والسقي الرواء والعذي من الأرض يقيمه الأمين وظيفة لايزاد عليهم}. شهد سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلبي.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هذا كتاب من محمدٍ رسول الله لمهري بن الأبيض على من آمن من مهرة أنهم لا يؤكلون ولا يغار عليهم ولا يعركون وعليهم إقامة شرائع الإسلام فمن بدل فقد حارب الله ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله، اللقطة مؤداة والسارحة منداة والتفث السيئة والرفث الفسوق}، وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لختعم: {هذا كتاب من محمد رسول الله لختعم من حاضر ببيشة وباديتها أن كل دم أصبتموه في الجاهلية فهو عنكم موضوع

ومن أسلم منكم طوعًا أو كرهًا في يده حرث من خبار أو عزاز تسقيه السماء أو يرويه اللثى فزكا عمارةً في غير أزمة ولا حطمة فله نشره وأكله وعليهم في كل سيح العشر وفي كل غرب نصف العشر}. شهد جرير بن عبد الله ومن حضر.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثمالة والحدان: {هذا كتاب من محمدٍ رسول الله لبادية الأسياف ونازلة الأجواف مما حازت صحار ليس عليهم في النخل خراص ولا مكيال مطبق حتى يوضع في الفداء وعليهم في كل عشرة أوساق وسق}. وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس، شهد سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارق من الأزد: {هذا كتاب من محمدٍ رسول الله لبارق أن لا تجد ثمارهم وأن لا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيفٍ إلا بمسألة من بارق ومن مر بهم من المسلمين في عركٍ أو جدبٍ فله ضيافة ثلاثة أيام. فإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثم}. شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان، وكتب أبي بن كعب. قال: الجدب أن لا يكون مرعى، والعرك أن تخلي إبلك في الحمض خاصة فتأكل منه حاجتها، ويقتثم يحمل معه.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر لما أراد الشخوص إلى بلاده، قال: يا رسول الله أكتب لي إلى قومي كتابًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{اكتب له يا معاوية إلى الأقيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والصدقة على التيعة السائمة لصاحبها التيمة لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق وعليهم العون لسرايا المسلمين وعلى كل عشرةٍ ما تحمل العراب من أجبأ فقد أربى}. وقال: وائل يا رسول الله أكتب لي بأرضي التي كانت في الجاهلية، وشهد له أقيال حمير وأقيال حضرموت، فكتب له: {هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت وذلك أنك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الأرضين والحصون وأنه يؤخذ منك من كل عشرةٍ واحد ينظر في ذلك ذوا عدل وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار}. قالوا: وكان الأشعث وغيره من كندة نازعوا وائل بن حجر في واد حضرموت فادعوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرب الله عليه وسلم في في المؤلفة في المؤلفة

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: {هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل نجران أنه كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو سوداء أو رقيق فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت

على الأواقي فبالحساب وما قبضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم فبالحساب وعلى نجران مثواة رسلي عشرين يوماً فدون ذلك ولا تحبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان باليمن كيد وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم لا يغيروا أسققا عن أسقفيته ولا راهبا عن رهبانيته ولا واقفا عن وقفانيته وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس رباً ولا دم جاهلية ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين لنجران ومن أكل رباً من ذي قبل فذمتي منه بريئة ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبدا حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم}. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف النصري والأقرع بن حابس والمستورد بن عمرو أخو بلي والمغيرة بن شعبة و عامر مولى أبى بكر.

حدث شيخ من أهل دومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأكيدر هذا الكتاب، وجاءني بالكتاب فقرأته وأخذت منه نسخته: {بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمدٍ رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها أن له الضاحية من الضحل والبور والمعامى وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور وبعد الخمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتككم ولا يحظر عليكم النبات ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذاك العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد الله ومن حضر من المسلمين}. قال محمد بن عمر: الضحل الماء القليل، والمعامي الأعلام من الأرض ما لا حد له، والضامنة ما حمل من النخل، وقوله لا تعدل سار حتكم، يقول: لا تنحى عن الرعى، والفاردة ما لا تجب فيه الصدقة، والأغفال ما لا يقال على حده من الأرض، والمعين الماء الجاري، والثبات النخل القديم الذي قد ضرب عروقه في الأرض وثبت، قال: وكانت دومة وأيلة وتيماء قد خافوا النبي لما رأوا العرب قد أسلمت: قال: وقدم يحنة بن روبة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملك أيلة وأشفق أن يبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى أكيدر، وأقبل ومعه أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ومن جربا وأذرح فأتوه فصالحهم وقطع عليهم جزية

معلومة وكتب لهم كتابًا: {بسم الله المرحمن الرحيم. هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ومن أحدث حدثًا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيبة لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقًا يريدونه من بر وبحر، هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله}.

عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: رأيت على يحنة بن روبة يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم صليبًا من ذهب وهو معقود الناصية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وأوماً برأسه، فأوماً إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمنة وأمر بإنزاله رأسك}، وصالحه يومئذ وكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمنة وأمر بإنزاله عند بلال، قال: ورأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهرًا. قال: ثم رجع الحديث إلى الأول، قال محمد بن عمر: ونسخت كتاب أهل أذرح فإذا فيه: (بسم الله المرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله ومحمد وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتعزيز إذا بالنصح والإحسان للمسلمين وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه، يعني إذا أراد خشوا على المسلمين ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل أيلة ثلاثمائة الخروج)، قال: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة، وكانوا ثلاثمائة رجل.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل جربا وأذرح: {هذا كتاب من محمد النبي لأهل جربا وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم}.

قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مقنا: {أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدٍ وأن عليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم}.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ابن أبي ذئب قال: أخبرنا صالح مولى التؤمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مقنا على أخذ ربع ثمارهم وربع غزولهم. قال محمد بن عمر: وأهل مقنا يهود على ساحل البحر وأهل جربا وأذرح يهود أيضًا. وقوله طيبة، يعني من الخلاص أي ذهب خالص، وقوله خروجه، يعني إذا أراد الخروج.

\* \* \*

# ذكر وفادات العرب على رسول الله ﷺ وفد مزينة

حدث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: كان أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر أربعمائة من مزينة، وذلك في رجب سنة خمس، فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم وقال: {أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم}، فرجعوا إلى بلادهم.

أخبر أبو مسكين وأبو عبد الرحمن العجلاني قالا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من مزينة منهم خزاعي بن عبد نهم فبايعه على قومه مزينة، وقدم معه عشرة منهم فيهم بلال بن الحارث، والنعمان بن مقرن، وأبو أسماء، وأسامة، وعبيد الله بن بردة، وعبد الله بن درة، وبشر بن المحتفر.

قال محمد بن سعد وقال غير هشام: وكان فيهم دكين بن سعيد، وعمرو بن عوف، قال وقال هشام في حديثه: ثم إن خزاعيًا خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظن فأقام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت فقال: اذكر خزاعيًا ولا تهجه، فقال حسان بن ثابت:

ألا أبل غ خزاعيًا رسولاً ::: بأن الذم يغسله الوفاء وأنك خير عثمان بن عمرو ::: وأساء الذا ذكر الساء وانك خير عثمان بن عمرو ::: إلى خير وأداك الشراء وبايعت الرسول وكان خيراً ::: إلى خيراً الشراء فما يعجز أو ما لا تطقه ::: من الأشياء لا تعجز عداء

قال: وعداء بطنه الذي هو منه، قال: فقام خزاعي فقال: يا قوم قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم الله، قالوا: فإنا لا ننبو عليك، قال: وأسلموا ووافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي، وكانوا يومئذ ألف رجل، وهو أخو المغفل أبي عبد الله بن المغفل وأخو عبد الله ذي البجادين.

\* \* \*

### وفد أسد

وأخبر هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قالا: قدم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة تسع، فيهم حضرمي بن عامر، وضرار بن الأزور، ووابصة بن معبد، وقتادة بن القايف، وسلمة بن حبيش، وطلحة بن خويلد، ونقادة بن عبد الله بن خلف، فقال حضرمي بن عامر: أتيناك نتدرع الليل

البهيم، في سنة شهباء، ولم تبعث إلينا بعثًا، فنزلت فيهم: { يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً } [الحجرات:

وكان معهم قوم من بني الزنية، وهم بنو مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :{أنتم بنو الرشدة}، فقالوا: لا نكون مثل بني محولة، يعنون بنى عبد الله بن غطفان.

حدث أبو سفيان النخعي عن رجل من بني أسد ثم من بني مالك بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقادة بن عبد الله بن خلف بن عميرة بن مري بن سعد بن مالك الأسدي: {يا نقادة ابغ لي ناقة حلبانة ركبانة ولا تولهها على ولدٍ}، فطلبها في نعمه، فلم يقدر عليها، فوجدها عند ابن عم له يقال له سنان بن ظفير فأطلبه إياها، فساقها نقادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها ودعا نقادة، فحلبها حتى إذا بقى فيها بقية من لبنها قال: {أي نقادة أترك دواعي اللبن}، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقى أصحابه من لبن تلك الناقة وسقى نقادة سؤره وقال: {اللهم بارك فيها من ناقة وفيمن منحها}، قال نقادة قلت: وفيمن جاء بها يا نبي الله؟

\* \* \*

### وفد تميم

عن سعيد بن عمرو قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان، ويقال: النحام العدوي، على صدقات بني كعب من خزاعة فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة، فاستنكر ذلك بنو تميم وأبوا وابتدروا القسي وشهروا السيوف، فقدم المصدق على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من لهؤلاء القوم؟ فانتدب لهم عيينة ابن بدر الفزاري، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في خمسين فارسًا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فأغار عليهم منهم فأخذ أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًا فجلبهم إلى المدينة فقدم فيهم عدة من رؤساء بني تميم، عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، والأقرع بن حابس، ورياح بن الحارث، وعمرو بن الأهتم.

ويقال: كانوا تسعين أو ثمانين رجلا، فدخلوا المسجد وقد أذن بلال بالظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجلوا واستبطؤوه فنادوه: يا محمد اخرج إلينا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال، فصلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم الظهر ثم أتوه، فقال الأقرع: يا محمد إئذن لي فوالله إن جهدي لزين وإن ذمي لشين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وخطب خطيبهم وهو عطارد ابن حاجب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: أجبه، فأجابه، ثم قالوا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: أجبه، فأجابه، ثم قالوا: يا محمد إئذن لشاعرنا، فأذن له، فقام الزبرقان بن بدر فأنشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت: {أجبه}، فأجابه بمثل شعره، فقالوا: والله لخطيبه أبلغ من عليه وسلم لحسان ابن ثابت: {أجبه}، فأجابه بمثل شعره، فقالوا: والله لخطيبه أبلغ من وريّا الله عليه وريّا الله عليه وسلم في قيس ابن عاصم: {هذا سيد أهل الوبر}، ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبى، وأمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفد.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني ربيعة بن عثمان عن شيخ أخبره أن امرأة من بني النجار قالت: أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائز هم عند بلال اثنتي عشرة أوقية ونشًا، قالت: وقد رأيت غلامًا أعطاه يومئذ وهو أصغرهم خمس أواق، يعني عمرو بن الأهتم.

حدث محمد بن جناح أخو بني كعب بن عمرو بن تميم قال: وفد سفيان بن العذيل ابن الحارث بن مصاد بن مازن بن ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال له ابنه قيس: يا أبت دعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم معك، قال سنعود.

قال: فحدثني محمد بن جناح عن عاصم الأحول قال: قال غنيم بن قيس بن سفيان: أشرف علينا راكب فنعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وبركاته، فنهضنا من الأحوية فقلنا: بأبينا وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وقلت:

قال: ومات قيس بن سفيان بن العذيل زمن أبي بكر الصديق مع العلاء ابن الحضرمي بالبحرين، فقال الشاعر:

فإن يك قيس قد مضى لسبيله ::: فقد طاف قيس بالرسول وسلما

### وفد عبس

حدث أبو الشغب عكرشة بن أربد العبسي وعدة من بني عبس قالوا: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رهط من بني عبس، فكانوا من المهاجرين الأولين، منهم: ميسرة بن مسروق، والحارث بن الربيع وهو الكامل، وقنان بن دارم، وبشر بن الحارث بن عبادة، وهدم بن مسعدة، وسباع ابن زيد، وأبو الحصن بن لقمان، وعبد الله بن مالك، وفروة ابن الحصين بن فضالة، فأسلموا، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال: {أبغوني رجلاً يعشركم أعقد لكم لواء}، فدخل طلحة بن عبيد الله، فعقد لهم لواء وجعل شعار هم يا عشرة.

عن عروة بن أذينة الليثي قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام، فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم لواء، فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة؟ قال: {أنا عاشركم}، وجعلت الولاة اللواء الأعظم لواء الجماعة، والإمام لبني عبس ليست لهم راية.

عن أبي هريرة قال: قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواش هي معاشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئًا ولو كنتم بصمد وجازان}؛ وسألهم عن خالد بن سنان، فقالوا: لا عقب له، فقال: نبي ضيعه قومه؛ ثم أنشأ يحدث أصحابه حديث خالد ابن سنان.

\* \* \*

### وفد فزارة

عن أبي وجزة السعدي قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكانت سنة تسع، قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا، فيهم خارجة بن حصن، والحر بن قيس بن حصن، وهو أصغرهم، على ركاب عجاف، فجاؤوا مقرين بالإسلام، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتت بلادنا، وهلكت مواشينا، وأجدب جنابنا، وغرث عيالنا، فادع لنا ربك، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا فقال: [اللهم أسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا مريعًا مطبقًا واسعًا عاجلًا غير آجل نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا سقيًا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء!} فمطرت فما رأوا السماء ستًا، فصعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا فقال: {اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر}، قال: فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب.

\* \* \*

### وفد مرة

حدث عبد الرحمن بن إبراهيم المزني عن أشياخه قال: قدم وفد بني مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك في سنة تسع، وهم ثلاثة عشر رجلا، رأسهم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، إنا قومك وعشيرتك، ونحن قوم من بني لؤي بن غالب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: {أين تركت أهلك؟} قال: بسلاح وما والاها، قال: {وكيف البلاد؟} قال: والله إنا لمسنتون، فادع الله لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {اللهم اسقهم الغيث}، وأمر بلالاً أن يجيزهم، فأجازهم بعشر أواق، عشر أواق فضة، وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مطرت في اليوم الذي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

## وفد ثعلبة

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني ثعلبة عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفر وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرون بالإسلام، فأمر لنا بضيافة وأقمنا أيامًا ثم جئناه لنودعه، فقال لبلال: أجزهم كما تجيز الوفد، فجاء بنقر من فضة وأعطى كل رجل منا خمس أواق، قال ليس عندنا دراهم، فانصر فنا إلى بلادنا.

\* \* \*

## وفد محارب

عن أبي وجزة السعدي قال: قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر، منهم: سواء بن الحارث، وابنه خزيمة بن سواء، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء، فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءنا، ولم يكن أحد في تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن هذه القلوب بيد الله ومسح وجه صدقت بك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن هذه القلوب بيد الله ومسح وجه

خزيمة بن سواء فصارت له غرة بيضاء}، وأجازهم كما يجيز الوفد، وانصرفوا إلى أهلهم.

\* \* \*

### وفد سعد بن بكر

عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة، وكان جلدًا أشعر ذا غديرتين، وافدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه أرسله وبما أرسله، رسول الله صلى الله عمن أرسله وبما أرسله، وسأله عن شرائع الإسلام، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، فرجع إلى قومه مسلمًا قد خلع الأنداد وأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا مرأة إلا مسلمًا، وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات.

\* \* \*

### وفد كلاب

عن خارجة بن عبد الله بن كعب قال: قدم وقد بني كلاب في سنة تسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة عشر رجلا فيهم لبيد بن ربيعة، وجبار بن سلمى، فأنزلهم دار رملة بنت الحارث، وكان بين جبار وكعب بن مالك خلة، فبلغ كعبًا قدومهم فرحب بهم وأهدى لجبار وأكرمه، وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام وقالوا: إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وأنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقر ائنا.

\* \* \*

# وفد رؤاس بن كلاب

عن أبي نفيع طارق بن علقمة الرؤاسي قال: قدم رجل منا يقال له: عمرو بن مالك ابن قيس بن بجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا: حتى نصيب من بني عقيل بن كعب مثل ما أصابوا منا، فخرجوا يريدونهم، وخرج معهم عمرو بن مالك فأصابوا فيهم، ثم خرجوا يسوقون النعم، فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له: ربيعة بن المنتفق بن عامر ابن عقيل و هو يقول:

أقسمت لا أطعن إلا فارسًا ::: إذا الكماة لبسوا القوانسا

\* \* \*

### وفد عقيل بن كعب

أخبر رجل من بني عقيل عن أشياخ قومه قالوا: وقد منا من بني عقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل، ومطرف بن عبد الله بن الأعلم ابن عمرو بن ربيعة بن عقيل، وأنس بن قيس بن المنتفق بن عامر بن عقيل، فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيق عقيق بني عقيل، وهي أرض فيها عيون ونخل، وكتب لهم بذلك كتابًا في أديم أحمر: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعًا ومطرفا وأنسًا، أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا، ولم يعطهم حقا لمسلم}، فكان الكتاب في يد مطرف، قال: ووفد عليه أيضًا لقيط بن عامر بن عقيل وهو أبو رزين، فأعطاه ماءً يقال له النظيم وبايعه على قومه، قال: وقدم عليه أبو حرب بن خويلد بن عامر بن عقيل، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وعرض عليه الإسلام، فقال: أما وايم الله لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه، وإنك لتقول قولاً لا نحسن مثله، ولكني سوف أضرب بقداحي هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه، وضرب بالقداح فخرج عليه سهم الكفر ثم أعاده فخرج عليه ثلاث مرات، فقال لرسول الله عليه وسلى الله عليه وسلم : أبي هذا إلا ما ترى، ثم رجع إلى أخيه عقال بن خويلد فقال له:

قل خيسك! هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت؟ فقال له عقال: أنا والله أخطك أكثر مما يخط محمد! ثم ركب فرسه وجر رمحه على أسفل العقيق فأخذ أسفله وما فيه من عين، ثم إن عقالا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام وجعل يقول له: {أتشهد أن محمدًا رسول الله؟} فيقول: أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس ثوم قرني لبان، ثم قال: {أتشهد أن محمدًا رسول الله؟} قال: أشهد أن الصريح تحت الرغوة، ثم قال له الثالثة: {أتشهد؟} قال: فشهد وأسلم؛ قال: وابن النفاضة هبيرة ابن معاوية بن عبادة بن عقيل، ومعاوية هو فارس الهرار، والهرار اسم فرسه، ولبان هو موضع، خيسك خيرك.

قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصين بن المعلى ابن ربيعة بن عقيل وذو الجوشن الضبابي فأسلما.

\* \* \*

### وفد جعدة

عن رجل من بني عقيل قال: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة بن كعب، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلج ضيعة وكتب له كتابًا، وهو عندهم.

\* \* \*

## وفد قشير بن كعب

وأخبر علي بن محمد القرشي قالا: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قشير، فيهم ثور ابن عروة بن عبد الله بن سلمة بن قشير فأسلم، فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة وكتب له بها كتابًا ومنهم حيدة بن معاوية بن قشير، وذلك قبل حجة الوداع وبعد حنين، ومنهم قرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشير فأسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساه بردًا وأمره أن يتصدق على قومه، أي يلى الصدقة؛ فقال قرة حين رجع:

حباها رسول الله إذ نزلت به ::: وأمكنها من نائل غير منفد فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة ::: وقد أنجحت حاجاتها من محمد عليها فتّى لا يردف الذم رحله ::: تروك لأمر العاجز المتردد

\* \* \*

### وفد بني البكاء

عن عبد الله بن عامر البكائي من بني عامر بن صعصعة قال: وحدثني محرز بن جعفر عن الجعد بن عبد الله بن عامر البكائي من بني عامر بن صعصعة عن أبيه قالا: وقد من بني البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء، وهو يومئذ ابن مائة سنة، ومعه ابن له يقال له: بشر، والفجيع بن عبد الله بن جندح بن البكاء، ومعهم عبد عمرو البكائي، وهو الأصم، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزل وضيافة، وأجازهم ورجعوا إلى قومهم، وقال معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتبرك بمسك، وقد كبرت وابني هذا بر بي فامسح وجهه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بشر بن معاوية وأعطاه أعنزًا عفرًا وبرك عليهن، قال الجعد: فالسنة ربما أصابت بني البكاء ولا تصيبهم؛ وقال محمد بن بشر بن معاوية بن ثور بن عبادة ابن البكاء:

وأبي الذي مسح الرسول برأسه ::: ودعا له بالخير والبركات أعطاه أحمد إذ أتاه أعراز أناه أعران عفراً نواجل ليس باللجبات يملآن وفد الحي كل عشية ::: وبعود ذاك المله بالغدوات بوركن من منح وبورك مانحًا ::: وعليه منى ما حيت صلاي

أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجيع كتابًا من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله، ونصر النبي وأصحابه، وأشهد على إسلامه، وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد قال هشام: وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد عمرو الأصم عبد الرحمن وكتب له بمائة الذي أسلم عليه ذي القصة، وكان عبد الرحمن من أصحاب الظلة، يعني الصفة صفة المسحد.

\* \* \*

### وفدكنانة

عن أبي قلابة، قال: وفد واثلة بن الأسقع الليثي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك فصلى معه الصبح، فقال له: ما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟ فأخبره عن نسبه وقال: أتيتك لأومن بالله ورسوله، قال: فبايع على ما أحببت وكرهت، فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم، فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدًا، وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته، فخرج راجعًا إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد صار إلى تبوك، فقال: من يحملني عقبه وله سهمي؟ فحمله كعب بن عجرة حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه تبوك، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع خالد بن الوليد إلى أكيدر، فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة، فأبى أن يقبله وسوغه إياه وقال: إنما حملتك لله.

\* \* \*

## وفد بني عبد بن عدي

قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد ابن عدي وفيهم الحارث بن أهبان وعويمر بن الأخرم وحبيب وربيعة ابنا ملة ومعهم رهط من قومهم، فقالوا: يا محمد نحن أهل الحرم وساكنه وأعز من به ونحن لا نريد قتالك، ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك ولكنا لا نقاتل قريشًا، وإنا لنحبك ومن أنت منه، فإن أصبت منا أحدًا خطًا فعليك ديته، وإن أصبنا أحدًا من أصحابك فعلينا ديته، فقال: [نعم]، فأسلموا.

#### \* \* \*

## وفد أشجع

قالوا: وقدمت أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الخندق، وهم مائة رأسهم مسعود بن رخيلة، فنزلوا شعب سلع، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بأحمال التمر، فقالوا: يا محمد لا نعلم أحدًا من قومنا أقرب دارًا منك منا، ولا أقل عددًا، وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك، فجئنا نوادعك، فوادعهم، ويقال بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، وهم سبعمائة، فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك.

#### \* \* \*

### وفد باهلة

قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرف بن الكاهن الباهلي بعد الفتح وافدًا لقومه فأسلم وأخذ لقومه أمانًا، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا فيه فرائض الصدقات، ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدًا لقومه فأسلم، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابًا فيه شرائع الإسلام، وكتبه عثمان بن عفان، رضى الله تعالى عنه.

#### \* \* \*

## وفد سليم

قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم يقال له قيس بن نسيبة، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، ورجع إلى قومه بني سليم فقال: قد سمعت ترجمة الروم، وهيمنة فارس، وأشعار العرب، وكهانة الكاهن، وكلام مقاول حمير، فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفتح

خرجت بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بقديد وهم تسعمائة، ويقال كانوا ألفًا، فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن عبد ربه، فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك، واجعل لواءنا أحمر، وشعارنا مقدم، ففعل ذلك بهم، فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينًا.

وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه رهاطًا وفيها عين يقال لها عين الرسول، وكان راشد يسدن صنمًا لبني سليم، فرأى يومًا تعلبين يبولان عليه فقال:

أرب يبول الثعلبان برأسه! ::: لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ثم شد عليه فكسره، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: {ما اسمك؟} قال: غاوي بن عبد العزى، قال: {أنت راشد بن عبد ربه}، فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {خير قرى عربية خيبر، وخير بنى سليم راشد}، وعقد له على قومه.

حدث رجل من بني سليم من بني الشريد قال: وقد رجل منا يقال له قدر بن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلم وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على الخيل وأنشد يقول:

شددت يميني إذ أتيت محمدًا ::: بخير يه شدت بحجزة مئزر وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه ::: وأعطيته ألف امرئ غير أعسر

ثم أتى إلى قومه فأخبرهم الخبر فخرج معه تسعمائة وخلف في الحي مائة، فأقبل بهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به الموت، فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه إلى العباس بن مرداس وأمره على ثلاثمائة، وإلى الأخنس ابن يزيد وأمره على ثلاثمائة، وقال: ائتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي، ثم مات، فمضوا حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟} قالوا: يا رسول الله دعاه الله فأجابه، وأخبروه خبره، فقال: {أين تكملة الألف الذين عاهدني عليهم؟} قالوا: قد خلف مائة بالحي مخافة حرب كان بيننا وبين بني كنانة، قال: {ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه}، فبعثوا إليها فأتنه بالهدة وهي مائة عليها المنقع بن مالك بن أمية بن عبد العزى بن عمل بن كعب ابن الحارث بن بهثة بن سليم، فلما سمعوا وئيد الخيل قالوا: يا رسول الله أتينا، قال: {لا بل لكم لا عليكم}، هذه سليم بن منصور قد جاءت! فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وحنينًا؛ وللمنقع يقول العباس بن مرداس القائد:

القائد المائدة التي وفي بحسا ::: تسع المئين فتم ألف أقرع

### وفد هلال بن عامر

قال: رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد القرشي، قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من بني هلال فيهم عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن شعيبة بن الهزم من رؤيبة فسأله عن اسمه فأخبره فقال: أنت عبد الله، وأسلم، فقال رجل من ولده:

جدي الذي اختارت هوازن كلها ::: إلى النبي عبد عوف وافدا ومنهم قبيصة بن المخارق قال: يا رسول الله إني حملت عن قومي حمالة فأعني فيها، قال: هي لك في الصدقات إذا جاءت.

عن أشياخ لبني عامر قالوا: وفد زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالة زياد أمه غرة بنت الحارث، وهو يومئذ شاب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فرجع، فقالت: يا رسول الله هذا ابن أختي! فدخل إليها ثم خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد فصلى الظهر، ثم أدنى زيادًا فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدر ها على طرف أنفه، فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد؛ وقال الشاعر لعلى بن زياد:

يا ابن الذي مسح النبي برأسه ::: ودعا له بالخير عند المسجد أعني زيادًا لا أريد سواءه ::: من غائرٍ أو متهم أو منجد ما زال ذاك النور في عرنينه ::: حتى تبوأ بيته في الملحد

\* \* \*

### وفد عامربن صعصعة

قال: ثم رجع الحديث إلى محمد بن علي القرشي، قالوا: وقدم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وأربد بن ربيعة بن مالك بن جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عامر: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ فقال: {لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين}، قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: {ليس ذاك لك ولا لقومك}، قال: أفتجعل لي الوبر ولك المدر؟ قال: {لا ولكني أجعل لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس}، قال: أو ليست لي؟ لأملأنها عليك خيلا ورجالا! ثم وليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اللهم أكفنيهما، اللهم واهد بني عامر وأغن الإسلام عن عامر}، يعني ابن

الطفيل، فسلط الله، تبارك وتعالى، على عامر داءً في رقبته فاندلع لسانه في حنجرته كضرع الشاة فمال إلى بيت امرأة من بني سلول وقال: غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، وأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، فبكاه لبيد بن ربيعة، وكان في ذلك الوفد عبد الله الشخير أبو مطرف فقال: يا رسول الله أنت سيدنا وذو الطول علينا، فقال: (السيد الله لا يستهوينكم الشيطان).

قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن علاتة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب وهوذة بن خالد بن ربيعة وابنه، وكان عمر جالسًا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: {أوسع لعلقمة}، فأوسع له، فجلس إلى جنبه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وقرأ عليه قرآنًا، فقال: يا محمد إن ربك لكريم وقد آمنت بك وبايعت على عكرمة بن خصفة أخي قيس، وأسلم هوذة وابنه وابن أخيه وبايع هوذة على عكرمة أيضًا.

عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن أبيه قال: قدم وفد بني عامر وكنت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه بالأبطح في قبة حمراء فسلمنا عليه فقال: {من أنتم؟} قلنا: بنو عامر بن صعصعة، قال: {مرحبًا بكم أنتم مني وأنا منكم}، وحضرت الصلاة فقام بلال فأذن وجعل يستدير في أذانه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فتوضأ وفضلت فضلة من وضوئه فجعلنا لا نألوا أن نتوضأ مما بقي من وضوئه، ثم أقام بلال الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم حضرت العصر فقام بلال فأذن فجعل يستدير في أذانه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.

\* \* \*

# وفد ثقيف

عن عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عمن أخبره قال: لم يحضر عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة حصار الطائف، كانا بجرش يتعلمان صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات فقدما وقد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف فنصبا المنجنيق والعرادات والدبابات وأعدا للقتال، ثم ألقى الله في قلب عروة الإسلام وغيره عما كان عليه فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إنهم إذا صلى الله عليه وسلم فقال: {إنهم إذا قاتلوك}، قال: لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم، ثم استأذنه الثانية ثم الثالثة فقال: {إن شمت فاخرج}، فخرج فسار إلى الطائف خمسًا فقدم عشاء فدخل منزله فجاء قومه

فحيوه بتحية الشرك، فقال: عليكم بتحية أهل الجنة السلام، ودعاهم إلى الإسلام، فخرجوا من عنده يأتمرون به، فلما طلع الفجر أوفى على غرفة له فأذن بالصلاة فخرجت تقيف من كل ناحية، فرماه رجل من بني مالك يقال له أوس بن عوف فأصاب أكحله فلم يرقأ دمه، وقام غيلان بن سلمة وكنانة ابن عبد ياليل والحكم ابن عمرو بن وهب ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا، فلما رأى عروة ذلك قال: قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذاك بينكم، وهي كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلى، وقال: ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فدفنوه معهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال: {مثله كمثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه }. ولحق أبو المليح ابن عروة وقارب بن الأسود بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلما، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف فقالا: تركناه بالطائف، فقال: {خبروه أنه إن أتاني مسلمًا رددت إليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل}، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ذلك وقال: يا رسول الله أنا أكفيك ثقيفًا أغير على سرحهم حتى يأتوك مسلمين، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه والقبائل، فكان يغير على سرح ثقيف ويقاتلهم، فلما رأت ذلك ثقيف مشوا إلى عبد ياليل واتمروا بينهم أن يبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرًا منهم وفدًا، فخرج عبد ياليل وابناه كنانة وربيعة وشرحبيل ابن غيلان بن سلمة والحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وعثمان بن أبى العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة بن ربيعة فساروا في سبعين رجلا وهؤلاء الستة رؤساؤهم، وقال بعضهم: كانوا جميعًا بضعة عشر رجلا، وهو أثبت، قال المغيرة بن شعبة: إنى لفى ركاب المسلمين بذي حرض، فإذا عثمان بن أبى العاص تلقاني يستخبرني، فلما رأيتهم خرجت اشتد أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فألقى أبا بكر الصديق، رضى الله عنه، فأخبرته بقدومهم، فقال: أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر هم! فدخل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بمقدمهم، ونزل من كان منهم من الأحلاف على المغيرة بن شعبة فأكرمهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان فيهم من بني مالك قبة في المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم ويحدثهم حتى يراوح بين قدميه، ويشكو قريشًا ويذكر الحرب التي كانت بينه وبينهم، ثم قاضى النبي صلى الله عليه وسلم ثقيقًا على قضية وعلموا القرآن، واستعمل عليهم عثمان بن أبي العاص، واستعفت ثقيف من هدم اللات والعزى فأعفاهم، قال المغيرة:

فكنت أنا هدمتها، قال المغيرة فدخلوا في الإسلام.

فلا أعلم قومًا من العرب بني أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلامًا ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم.

\* \* \*

# وفود ربيعة : عبد القيس

عن عروة بن الزبير قال: وحدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قالا: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلاً منهم، فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، وفيهم الجارود ومنقذ بن حيان، وهو ابن أخت الأشج، وكان قدومهم عام الفتح، فقيل: يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس قال: [مرحبًا بهم نعم القوم عبد القيس!} قال: ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأفق صبيحة ليلة قدموا وقال: {ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد، بصاحبهم علامة، اللهم اغفر لعبد القيس أتونى لا يسألونى مالاً هم خير أهل المشرق}؛ قال: فجاؤوا في ثيابهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسلموا عليه، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أيكم عبد الله الأشج؟} قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلاً دميمًا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إنه لا يستسقى في مسوك الرجال إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه لسانه وقلبه}، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفيك خصلتان يحبهما الله}، فقال عبد الله: وما هما؟ قال: {الحلم والأناة}، قال: أشيء حدث أم جبلت عليه؟ قال: {بل جبلت عليه}؛ وكان الجارود نصرانيًا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، فحسن إسلامه، وأنزل وفد عبد القيس في دار رملة بنت الحارث، وأجرى عليهم ضيافة، وأقاموا عشرة أيام، وكان عبد الله الأشج يسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفقه والقرآن، وأمر لهم بجوائز، وفضل عليهم عبد الله فأعطاه اثنتي عشرة أوقية ونشأ، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه منقذ ابن حيان.

\* \* \*

### وفد بكربن وائل

قال: ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن علي القرشي بإسناده الأول، قالوا: وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم: هل تعرف قس بن ساعدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس هو منكم هذا رجل من إياد

تحنف في الجاهلية فوافى عكاظ والناس مجتمعون فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه}. وكان في الوفد بشير بن الخصاصية، وعبد الله بن مرثد، وحسان بن حوط؛ وقال رجل من ولد حسان:

أنا ابن حسان بن حوط وأبي ::: رسول بكر كلها إلى النبي قالوا: وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سدوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينزل اليمامة، فباع ما كان له من مال باليمامة وهاجر وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة.

\* \* \*

## وفد تغلب

عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تغلب ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهب، فنزلوا دار رملة بنت الحارث، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى على أن يقرهم على دينهم على ألا يصبغوا أولادهم في النصرانية، وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم.

\* \* \*

### وفد حنيفة

وأخبر علي بن محمد القرشي عن من سمى من رجاله قالوا: قدم وفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا، فيهم رحال بن عنفوة، وسلمى بن حنظلة السحيمي، وطلق بن علي بن قيس، وحمران بن جابر من بني شمر، وعلي بن سنان، والأقعس بن مسلمة، وزيد بن عبد عمرو، ومسيلمة بن حبيب، وعلى الوفد سلمى بن حنظلة، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وأجريت عليهم ضيافة، فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزًا ولحمًا ومرة خبزًا ولبنًا ومرة خبزًا وسمنًا ومرة تمرًا نثر لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسلموا عليه وشهدوا شهادة الحق، وخلفوا مسيلمة في رحلهم، وأقاموا أيامًا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحال بن عنفوة يتعلم القرآن من أبي بن كعب فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائزهم خمس أواق كل رجل، فقالوا: يا رسول الله إنا خلفنا صاحبًا لنا في رحالنا يبصرها لنا، وفي ركابنا يحفظها علينا، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به لأصحابه وقال: إليس بشركم مكانًا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به لأصحابه وقال: إليس بشركم مكانًا له منفله وسلم إلى من بعده، وحفله وحائكم وحائكم وحائكم وحوائل عليه وسلم بمثل ما أمر به لأصحابه وقال الأمر إلى من بعده، وحفله وحائكم وحوائله وحوائل عليه وسلم بعده، وحوائل عليه وسلم بمثل ما أمر به لأصحابه وقال الأمر إلى من بعده،

ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء فيها فضل طهور، فقال: {إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدًا ففعلوا}، وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة، وصار المؤذن طلق بن علي، فأذن فسمعه راهب البيعة فقال: كلمة حق، ودعوة حق! وهرب، فكان آخر العهد به، وأدعى مسيلمة، لعنه الله، النبوة، وشهد له الرحال بن عنفوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر فافتتن الناس به.

\* \* \*

## وفد شيبان

قال: أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن حسان أخو بنى كعب من بلعنبر أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليية و دحيية بنت عليية حدثتاه عن حديث قيلة بنت مخرمة، وكانتا ربيبتيها، وقيلة جدة أبيهما أم أمه، أنها كانت تحت حبيب بن أز هر أخي بني جناب، وأنها ولدت له النساء، ثم توفى في أول الإسلام فانتزع بناتها منها عمهن أثؤب ابن أزهر، فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الاسلام، فبكت جويرية منهن حديياء، وكانت أخذتها الفرصة، عليها سبيج من صوف، قال: فذهبت بها معها، فبينا هما تر ثكان الجمل إذ انتفجت الأرنب، فقالت الحديباء القصية: والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثؤب في هذا الحديث أبدا! ثم سنح الثعلب فسمته باسم نسيه عبد الله ابن حسان، ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب، فبينما هما ترتكان الجمل إذ برك الجمل، فأخذته رعدة، فقالت الحديباء: أدركتك والأمانة أخذة أثؤب، فقلت واضطررت إليها: ويحك فما أصنع؟ فقالت: اقلبي ثيابك ظهورها لبطونها، وادحرجي ظهرك لبطنك، واقلبي أحلاس جملك، ثم خلعت سبيجها فقلبته، ثم أدحرجت ظهر ها لبطنها، فلما فعلت ما أمرتنى به انتفض الجمل ثم قام ففاج وبال، فقالت: أعيدي عليك أداتك، ففعلت، ثم خرجنا نرتك، فإذا أيؤب يسعى وراءنا بالسيف صلتًا، فوألنا إلى حواء ضخم، قد أراه حين ألقى الجمل إلى رواق البيت الأوسط جملا ذلولا، واقتحمت داخله وأدركني بالسيف، فأصابت ظبته طائفة من قروني، ثم قال: ألقى إلى بنت أخى يا دفار! فرميت بها إليه فجعلها على منكبه فذهب بها، وكانت أعلم به من أهل البيت، وخرجت إلى أخت لي ناكح في بني شيبان أبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء زوجها من السامر فقال: وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق، فقالت أختى: من هو؟ قال: حريث بن حسان الشبياني غاديًا، وإفد بكر بن وإئل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا صباح، فغدوت إلى جملى وقد سمعت ما قالا، فشددت عليه ثم نشدت عنه فوجدته غير بعيد، فسألته الصحبة فقال: نعم وكرامة، وركابهم مناخة، فخرجت معه صاحب صدق، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلى بالناس صلاة الغداة، وقد أقيمت حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تعارف مع ظلمة الليل، فصففت مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية، فقال لى الرجل الذي يليني من الصف امرأة أنت أم رجل؟ فقلت: لا بل امرأة، فقال: إنك قد كدت تفتتيني، فصلى مع النساء وراءك، وإذا صف من نساء قد حدث عند الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت، فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوت فجعلت إذا رأيت رجلاً ذا رواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الناس، حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وعليك السلام ورحمة الله وبركاته}. وعليه، تعنى النبى صلى الله عليه وسلم أسمال ملببتين كانتا بزعفران فقد نفضتا، ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من أعلاه، وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعًا في الجلسة أرعدت من الفرق، فقال جليسه: يا رسول الله، أرعدت المسكينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلى وأنا عند ظهره: {يا مسكينة عليك السكينة}، فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب، وتقدم صاحبي أول رجل، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور، فقال: {يا غلام اكتب له بالدهناء}؛ فلما رأيته أمر له بأن يكتب له بها شخص بى وهى وطنى وداري، فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك! فقال: {أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان}. فلما رأى حريث أن قد حيل دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: كنت أنا وأنت كما قيل حتفها تحمل ضأن بأظلافها، فقلت: أما والله إن كنت لدليلا في الظلماء، جوادًا بذي الرحل، عفيفًا عن الرفيقة، حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تلمني على حظى إذ سألت حظك، فقال: وما حظك في الدهناء لا أبا لك؟ فقلت: مقيد جملي تسأله لجمل امرأتك؟ فقال لا جرم إني أشهد رسول الله أنى لك أخ ما حبيت إذ أثنيت هذا على عنده، فقلت: إذ بدأتها فلن أضيعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أيلام ابن ذه أن يفصل الخطة وينتصر

من وراء الحجرة؟} فبكيت ثم قلت: قد والله كنت ولدته يا رسول الله حازمًا، فقاتل معك يوم الربذة، ثم ذهب يميرني من خيبر، فأصابته حماها وترك على النساء، فقال: [والذي نفس محمد بيده لو لم تكونى مسكينة لجررناك اليوم على وجهك}، أو لجررت على وجهك، شك عبد الله، أيغلب أحيدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفًا فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع؟ ثم قال: (رب أنسنى ما أمضيت وأعنى على ما أبقيت، والذي نفس محمد بيده أن أحيدكم ليبكى فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم}. وكتب لها في قطعة من أديم أحمر لقيلة وللنسوة بنات قيلة أن لا يظلمن حقا، ولا يكرهن على منكح، وكل مؤمن مسلم لهن نصير، أحسن ولا تسئن. قال: أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن حسان قال: حدثني حبان بن عامر، وكان جدي أبا أمى، عن حديث حرملة بن عبد الله، جده أبي أمه الكعبي من كعب بلعنبر، قال: وحدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، وكان جدهما حرملة، أن حرملة خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده حتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل، قال: فلمت نفسى فقلت: والله لا أذهب حتى أزداد من العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى قمت فقلت: يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ فقال: {يا حرملة إئت المعروف واجتنب المنكر}؟ وانصرفت حتى أتيت راحلتى، ثم رجعت حتى قمت مقامى أو قريبًا منه، ثم قلت: يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ فقال: إيا حرملة إنت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي تحب أذنك إذا قمت من عند القوم أن يقولوه لك فأته والذي تكره أن يقولوه لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه}.

\* \* \*

# وفادات أهل اليمن: وفد طيء

أخبر عبادة الطائي عن أشياخهم: قالوا: قدم وفد طيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر رجلا، رأسهم وسيدهم زيد الخير، وهو زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان، وفيهم وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع النبهاني، وقبيصة بن الأسود ابن عامر من جرم طيء ومالك بن عبد الله بن خيبري من بني معن، وقعين بن خليف بن جديلة، ورجل من بني بولان، فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فعقدوا رواحلهم بفناء المسجد، ثم دخلوا فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وجازهم بخمس أواق فضة كل رجل منهم، وأعطى زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية ونشًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما

ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكر لي إلا ما كان من زيد فإنه لم يبلغ كل ما فيه!} وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل وقطع له فيد وأرضين، فكتب له بذلك كتابًا، ورجع مع قومه، فلما كان بموضع يقال له الفردة مات هناك، فعمدت امرأته إلى كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له به فخرقته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث علي بن أبي طالب إلى الفلس، صنم طيء، يهدمه ويشن الغارات، فخرج في مائتي فرس فأغار على حاضر آل حاتم، فأصابوا ابنة حاتم فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء، وفي حديث هشام بن محمد أن الذي أغار عليهم وسبى ابنة حاتم من خيل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد.

ثم رجع الحديث إلى الأول، قال: وهرب عدي بن حاتم من خيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالشام، وكان على النصرانية، وكان يسير في قومه بالمرباع، وجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد، وكانت امرأة جميلة جزلة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه فقالت: هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك! قال: [من واقدك؟ قالت: عدي بن حاتم، فقال: [الفار من الله ومن رسوله!] وقدم وفد من قضاعة من الشام، قالت: فكساني النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني نفقة وحملني، وخرجت معهم حتى قدمت الشام على عدي فجعلت أقول له: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك، فأقامت عنده أيامًا وقالت له: أرى أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عدي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو في المسجد، فقال: [من الرجل؟] قال: عدي ابن حاتم، فانطلق به إلى بيته وألقى له وسادة محشوة بليف وقال: [اجلس عليه]، فجلس رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم على الأرض وعرض عليه الإسلام فأسلم عدي، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسلم على صدقات قومه.

حدث جميل بن مرثد الطائي من بني معن عن أشياخهم، قالوا: قدم عمرو بن المسبح ابن كعب ابن عمرو بن عصر بن غنم بن حارثة بن ثوب بن معن الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم و هو يومئذ ابن مائة وخمسين سنة، فسأله عن الصيد فقال: {كل ما أصميت ودع ما أنميت}؛ و هو الذي يقول له امرؤ القيس بن حجر، وكان أرمى العرب: رب رام مصن بصني ثعصل ::: مخصرج كفيصه مصن ستره

\* \* \*

### وفد تجيب

عن أبي الحويرث قال: قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع، وهم ثلاثة عشر رجلا، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقال: {مرحبًا بكم!} وأكرم منزلهم وحباهم، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم، وأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد، وقال: {هل بقي منكم أحد؟} قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سئًا، قال: {أرسلوه إلينا}، فأقبل الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني امرؤ من بني أبناء الرهط الذين أتوك آنفًا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي، قال: {وما حاجتك؟} قال: تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي، فقال: {اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه}، ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمئى ستة عشر، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام، فقالوا: ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لأرجو أن نموت جميعًا}.

\* \* \*

### وفد خولان

أخبر محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني غير واحد من أهل العلم قال: قدم وفد خولان، وهم عشرة نفر، في شعبان سنة عشر فقالوا: يا رسول الله نحن مؤمنون بالله ومصدقون برسوله، ونحن على من وراءنا من قومنا، وقد ضربنا إليك آباط الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما فعل عم أنس؟} صنم لهم، قالوا: بشر وعر، أبدلنا الله به ما جئت به، ولو قد رجعنا إليه هدمناه، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر دينهم، فجعل يخبر هم بها وأمر من يعلمهم القرآن والسنن، وأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وأمر بضيافة فأجريت عليهم، ثم جاؤوا بعد أيام يودعونه فأمر لهم بجوائز اثنتي عشرة أوقية ونش، ورجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس، وحرموا ما حرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحلوا ما أحل لهم.

\* \* \*

## وفد جعفي

عن أبيه وعن أبي بكر بن قيس الجعفي قال: كانت جعفي يحرمون القلب في الجاهلية، فوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان منهم، قيس بن سلمة بن شراحيل من بني مران بن جعفي، وسلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع، وهما أخوان لأم، وأمهما مليكة بنت الحلو بن مالك من بني حريم بن جعفي، فأسلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بلغني أنكم لا تأكلون القلب؟} قالا: نعم، قال: فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله}، ودعا لهما بقلب فشوي، ثم ناوله سلمة بن يزيد، فلما أخذه أرعدت يده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كله}، فأكله وقال:

على أي أكلت القلب كرهًا ::: وترعد حين مسته بناي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن سلمة كتابًا نسخته: {كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل أني استعملتك على مران ومواليها وحريم ومواليها والكلاب ومواليها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق ماله وصفاه}، قال: الكلاب أود، وزبيد، وجزء بن سعد العشيرة، وزيد الله بن سعد، وعائذ الله بن سعد، وبنو صلاءة من بني الحارث بن كعب، قال: ثم قالا: يا رسول الله إن أمنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العاني ونطعم البائس وترحم المسكين، وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فما حالها؟ قال: {الوائدة والموؤودة في النار}، فقال: {إلى فالمنا وزعم أن أمنا في النار، لأهل أن لا يتبع! وذهبا، فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إبل من إبل الصدقة فأوثقاه وطردا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهما فيمن كان يلعن في قوله: {لعن وعصية ولحيان وابني مليكة بن حريم ومران}.

قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثني الوليد بن عبد الله الجعفي عن أبيه عن أشياخهم قالوا: وفد أبو سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله بن الذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابناه سبرة وعزيز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعزيز: {ما اسمك؟} قال: عزيز، قال: {لا عزيز إلا الله، أنت عبد الرحمن}، فأسلموا، وقال له أبو سبرة: يا رسول الله إن بظهر كفي سلعة قد منعتني من خطام راحلتي، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها، فذهبت فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنيه، وقال له: يا رسول الله أقطعني وادي قومي باليمن، وكان يقال له حردان، ففعل، وعبد

الرحمن هو أبو خيثمة بن عبد الرحمن.

\* \* \*

### وفد صداء

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني شيخ من بلمصطلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صداء، فعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين، وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر بهم، فخرج سريعًا حتى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدًا على من ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيه وسلم على الله عليه وسلم غيه وسلم فوافى على من وراءهم من قومهم ورجعوا إلى بلادهم، ففشا فيهم الإسلام، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم مائة رجل منهم في حجة الوداع.

عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله بلغني أنك تبعث إلى قومي جيشًا، فاردد الجيش وأنا لك بقومي، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقدم قومي عليه، فقال: يا أخًا صداء إنك لمطاع في قومك، قال قلت: بل من الله ومن رسوله، قال: وهو الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أن يؤذن فأذن ثم جاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن أخًا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم}.

\* \* \*

### وفد مراد

عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قدم فروة بن مسيك المرادي وافدًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومتابعًا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل على سعد بن عبادة، وكان يتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه، وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنتي عشرة أوقية، وحمله على بعير نجيب، وأعطاه حلة من نسج عمان، واستعمله على مراد وزبيد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات، وكتب له كتابًا فيه فرائض الصدقة، ولم يزل على الصدقة، حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

## وفد زبید

عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قدم عمر بن معد يكرب الزبيدي في عشرة نفر من زبيد المدينة، فقال: من سيد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة، فأقبل يقود راحلته حتى أناخ ببابه، فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحط وأكرمه وحباه، ثم راح به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هو ومن معه، وأقام أيامًا، ثم أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجائزة وانصرف إلى بلاده وأقام مع قومه على الإسلام، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام وأبلى يوم القادسية وغيرها.

\* \* \*

### وفد كندة

عن الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بضعة عشر راكبًا من كندة فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسجده قد رجلوا جمعهم واكتحلوا، وعليهم جباب الحبرة قد كفوها بالحرير، وعليهم الديباج ظاهر مخوض بالذهب، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ألم تسلموا؟} قالوا بلى، قال: إفما بال هذا عليكم!} فألقوه، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بعشر أواق عشر أواق. وأعطى الأشعث اثنتي عشرة أوقية.

\* \* \*

### وفد الصدف

عن شرحبيل بن عبد العزيز الصدفي عن آبائه قالوا: قدم وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بضعة عشر رجلاً على قلائص لهم في أزر وأردية، فصادفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين بيته وبين المنبر، فجلسوا ولم يسلموا، فقال: {مسلمون أنتم؟} قالوا نعم، قال: {فهلا سلمتم؟} فقاموا قيامًا فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله! قال: {وعليكم السلام! اجلسوا}، فجلسوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فأخبر هم بها.

\* \* \*

## وفد خشين

عن محجن بن و هب قال: قدم أبو ثعلبة الخشني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى خيبر فأسلم وخرج معه فشهد خيبر، ثم قدم بعد ذلك سبعة نفر من خشين فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم.

\* \* \*

#### وفد سعد هذيم

عن أبي النعمان عن أبيه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدًا في نفر من قومي فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نؤم المسجد فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يصلي على جنازة في المسجد، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {من أنتم؟} قلنا: من بني سعد هذيم، فأسلمنا وبايعنا ثم انصرفنا إلى رحالنا، فأمر بنا فأنزلنا وضيفنا، فأقمنا ثلاثًا ثم جئناه نودعه فقال: {أمروا عليكم أحدكم}، وأمر بلالأ فأجازنا بأواق من فضة، ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام.

\* \* \*

#### وفد بلی

عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة ثم خرجتهم حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداة، فقدم شيخ الوفد أبو الضباب فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، وأسلم القوم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم، فأجابهم، ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بحمل تمر يقول: [استعن بهذا التمر]، قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره، فأقاموا ثلاثا، ثم جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز من كان قبلهم، ثم رجعوا إلى بلادهم.

\* \* \*

### وفدبهراء

عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بهراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلا، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو ببني جديلة، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم وأنزلهم في منزل من الدار، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا

أيامًا ثم جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فأمر بجوائزهم وانصرفوا إلى أهلهم.

\* \* \*

#### وفد عذرة

عن أبي عمرو بن حريث العذري قال: وجدت في كتاب آبائي، قالوا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر سنة تسع وفدنا اثنا عشر رجلا، فيهم حمزة بن النعمان العذري، وسليم وسعد ابنا مالك، ومالك ابن أبي رياح، فنزلوا دار رملة بنت الحارث النجارية، ثم جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا بسلام أهل الجاهلية وقالوا: نحن إخوة قصي لأمه، ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة، ولنا قرابات وأرحام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {مرحبًا بكم وأهلاً ما أعرفني بكم، ما منعكم من تحية الإسلام؟} قالوا: قدمنا مرتادين لقومنا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها وأسلموا وأقاموا أيامًا ثم انصرفوا إلى أهليهم، فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز الوفد، وكسا أحدهم بردًا.

عن مدلج بن المقداد بن زمل العذري قال: وحدثني ببعضه أبو زفر الكلبي قالا: وفد زمل بن عمرو العذري على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع من صنمهم فقال: (ذلك مؤمن من الجن)، فأسلم وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء على قومه، فشهد بعد ذلك صفين مع معاوية، ثم شهد به المرج فقتل؛ وأنشأ يقول حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم:

إليك رسول الله أعملت نصها ::: أكلفها حزنًا وقوزًا من الرمل لأنصر خير الناس نصرًا مؤزرًا ::: وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي وأشهد أن الله لا شيء غيره ::: أدين له ما أثقلت قدمي نعلي

\* \* \*

#### وفد سلامان

حدث محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة قال: وجدت في كتب أبي أن حبيب بن عمرو السلاماني كان يحدث، قال: قدمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة، فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجًا من المسجد إلى جنازة دعي إليها، فقلنا: السلام عليك يا رسول الله! فقال: {وعليكم، من أنتم؟} قلنا: نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام، ونحن على من وراءنا من قومنا، فالتفت إلى

ثوبان غلامه فقال: {أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوقد}، فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة، وشرائع الإسلام، وعن الرقي، وأسلمنا وأعطى كل رجل منا خمس أواق، ورجعنا إلى بلادنا، وذلك في شوال سنة عشر.

### وفد جهينة

أخبر أبو عبد الرحمن المدني قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفد إليه عبد العزى بن بدر ابن زيد بن معاوية الجهني من بني الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة، ومعه أخوه لأمه أبو روعة، وهو ابن عم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد العزى: {أنت عبد الله}، ولأبي روعة: {أنت رعت العدو إن شاء الله}، وقال: {من أنتم؟} قالوا: بنو غيان، قال: {أنتم بنو رشدان}، وكان اسم واديهم غوى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رشدًا، وقال لجبلي جهينة الأشعر والأجرد: هما من جبال الجنة لا تطؤهما فتنة، وأعطى اللواء يوم الفتح عبد الله ابن بدر، وخط لهم مسجدهم، وهو أول مسجد خط بالمدينة.

قال: أخبرنا هشام بن محمد، أخبرنا خالد بن سعيد عن رجل من جهينة من بني دهمان عن أبيه، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عمرو بن مرة الجهني: كان لنا صنم وكنا نعظمه، وكنت سادنه، فلما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم كسرته وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وآمنت بما جاء به من حلال وحرام، فذلك حين أقول:

شهدت بأن الله حق، وأننى ::: لآلها الأحجار أول تارك وشمرت عن ساقي الإزار مهاجرًا ::: إليك أجوب الوعث بعد الدكادك لأصحب خير الناس نفسًا ووالدًا ::: رسول مليك الناس فوق الجائك

قال: ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فأجابوه إلا رجلا واحدًا رد عليه قوله، فدعا عليه عمرو بن مرة، فسقط فوه، فما كان يقدر على الكلام وعمى واحتاج.

\* \* \*

#### وفد كلب

عن رجل من بني ماوية من كلب قال: وأخبرني أبو ليلى بن عطية الكلبي عن عمه قالا: قال عبد عمرو بن جبلة بن وائل بن الجلاح الكلبي: شخصت أنا وعاصم،

رجل من بني رقاش من بني عامر، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، وقال: {أنا النبي الأمي الصادق الزكي والويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي}. قالا: فنحن نؤمن بك ونصدق قولك، فأسلمنا، وأنشأ عبد عمرو يقول:

أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى ::: وأصبحت بعد الجحد بالله أوجرا وودعت لذات القداح وقد أرى ::: بحا سدكًا عمري وللهو أصورا وآمنت بالله العلى مكانه ::: وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا

قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثني ابن أبي صالح، رجل من بني كنانة، عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي قال: وفد حارثة بن قطن بن زائر بن حصن بن كعب بن عليم الكلبي وحمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن عليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما، فعقد لحمل ابن سعدانة لواء فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية، وكتب لحارثة بن قطن كتابًا فيه: {هذا كتاب من محمد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلبٍ مع حارثة بن قطن، لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل، على الجارية العشر وعلى الغائرة نصف العشر، لا تجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، لا يحظر عليكم النبات ولا يؤخذ منكم عشر البتات، لكم بذلك العهد والميثاق ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة الله ورسوله}، شهد الله ومن حضر من المسلمين.

\* \* \*

#### وفد جرم

أخبر سعد بن مرة الجرمي قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان منا يقال لأحدهما: الأصقع بن شريح بن صريم بن عمرو بن رياح بن عوف بن عميرة بن الهون بن أعجب ابن قدامة بن جرم بن ريان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، والآخر هوذة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن رياح فأسلما، وكتب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا، قال: فأنشدني بعض الجرميين شعرًا، قاله عامر بن عصمة بن شريح، يعني الأصقع:

وكان أبو شريح الخير عمي ::: في الفتيان هما الغراميه عميد الحيي من جرم إذا ما ::: ذوو الآكال سامونا ظلاميه وسابق قوميه لما دعاهم ::: إلى الإسلام أهد من هامه فلباه وكان له ظهريرًا ::: فرفله على حيى قدامه

قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر بن حبيب، أخبرنا عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي أن أباه ونفرًا من قومه وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم الناس، وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم، فقالوا له: من يصلي بنا أو لنا؟ فقال: {ليصل بكم أكثركم جمعًا أو أخذا للقرآن}، قال: فجاؤوا إلى قومهم فسألوا فيهم فلم يجدوا فيهم أحدًا أكثر أخدًا أو جمع من القرآن أكثر مما جمعت أو أخذت، قال: وأنا يومئذ غلام علي شملة، فقدموني فصليت بهم، فما شهدت مجمعًا من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يومي هذا، قال يزيد قال مسعر: وكان يصلي على جنائزهم ويؤمهم في مسجدهم حتى مضى لسبيله.

حدث عمرو بن سلمة أبو زيد الجرمي قال: كنا بحضرة ماء ممر الناس عليه، وكنا نسألهم ما هذا الأمر فيقولون: رجل زعم أنه نبي وأن الله أرسله، وأن الله أوحي إليه كذا وكذا، فجعلت لا أسمع شيئًا من ذلك إلا حفظته كأنما يغرى في صدري بغراء، حتى جمعت فيه قرآنا كثيرًا قال: وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح، يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم، قال: ثم أقبل فلما دنا منا تلقيناه، فلما رأيناه قال: جئتكم والله من عند رسول الله حين كذا، وأن تصلوا صلاة كذا في حين كذا، وينهاكم عن كذا وكذا، وأن تصلوا صلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم حين كذا، واذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم من الركبان، قال: فقدموني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن ست سنين، قال: وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست عني، قال: فكسوني قميصنًا من معقد البحرين، قال: فما فرحت بشيء أشد من فرحي بذلك القميص.

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنت أتلقى الركبان فيقرؤوني الآية فكنت أؤم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبر شعبة عن أيوب قال: سمعت عمرو بن سلمة قال: ذهب أبي بإسلام قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما قال لهم: {يؤمكم أكثركم قرآنًا}؛ قال: فكنت أصغرهم فكنت أؤمهم، فقالت امرأة: غطوا عنا إست قارئكم، فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء ما فرحت بذلك القميص.

عن عاصم عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قال: **[ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن}**؛ قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود، قال: فكنت أصلي بهم وعلي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا إست ابنك؟

## وفد الأزد

عن منير بن عبد الله الأزدي قال: قدم صرد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر رجلا من قومه وفدًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على فروة بن عمرو فحياهم وأكرمهم، وأقاموا عنده عشرة أيام، وكان صرد أفضلهم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن، فخرج حتى نزل جرش، وهي مدينة حصينة مغلقة، وبها قبائل من اليمن قد تحصنوا فيها، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، فحاصرهم شهرًا وكان يغير على مواشيهم فيأخذها، ثم تنحى عنهم إلى جبل يقال شكر، فظنوا أنه قد انهزم، فخرجوا في طلبه، فصف صفوفه فحمل عليهم هو والمسلمون، فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاؤوا، وأخذوا من خيلهم عشرين فرسًا، فقاتلوهم عليها نهارًا طويلا وكان أهل جرش بعثوا الي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بملتقاهم وظفر صرد بهم، فقدم رجلان على قومهما فقصا عليهم القصة، فخرج وفدهم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فقال: [مرحبًا بكم أحسن الناس وجوهًا وأصدقه لقاءً وأطيبه كلامًا وأعظمه أمانة! أنتم مني وأنا منكم}، وجعل شعارهم مبرورًا وحمًى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة.

\* \* \*

#### وفد غسان

عن محمد بن بكير الغساني عن قومه غسان قالوا: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة عشر، المدينة، ونحن ثلاثة نفر، فنزلنا دار رملة بنت الحارث، فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم فقانا فيما بيننا: أيرانا شر من يرى من العرب! ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به حق، ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، فأجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين، وأدرك واحد منهم عمر ابن الخطاب عام

اليرموك فلقى أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه.

\* \* \*

## وفد الحارث بن كعب

عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في أربعمائة من المسلمين في شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بنى الحارث بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا ففعل فاستجاب لـ ه من هناك من بلحارث ابن كعب و دخلوا فيما دعاهم إليه، ونزل بين أظهرهم يعلمهم الإسلام وشرائعه وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث به مع بلال بن الحارث المزنى يخبره عما وطئوا وإسراع بني الحارث إلى الإسلام، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد أن: بشر هم و أنذر هم و أقبل و معك و فدهم فقدم خالد و معه و فدهم، منهم قيس بن الحصين ذو الغصة، ويزيد بن عبد المدان، وعبد الله بن عبد المدان، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قراد، وشداد بن عبد الله القناني، وعمرو بن عبد الله، وأنزلهم خالد عليه، ثم تقدم خالد و هم معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {من هؤلاء الذين كأنهم رجال الهند؟} فقيل: بنو الحارث بن كعب فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا سول الله، فأجاز هم بعشر أواق، وأجاز قيس بن الحصين باثنتي عشرة أوقية ونش وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى الحارث ابن كعب، ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوال، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله علیه و رحمته و برکاته کثیراً دائمًا.

عن الشعبي قال: قدم عبدة بن مسهر الحارثي على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أشياء مما خلف ورأى في سفره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: يخبره عنها أسلم عنها أسلم عليه وسلم: {أسلم عليه وسلم، لاتبع دينك بدنياك}، فأسلم.

\* \* \*

#### وفد همدان

حدث حبان بن هانئ بن مسلم بن قيس بن عمرو بن مالك بن لأي الهمداني ثم الأرحبي عن أشياخهم قالوا: قدم قيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بمكة فقال: يا رسول الله أتيتك لأومن بك وأنصرك، فقال له: [مرحبًا

بك، أتأخذوني بما في يا معشر همدان}، قال: نعم بأبي أنت وأمي! قال: {فاذهب إلى قومك فإن فعلوا فارجع أذهب معك}، فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا في جوف المحورة وتوجهوا إلى القبلة، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {نعم وافد القوم قيس!} وقال: {وفيت وفي الله بك!} ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان أحمور ها وغربها وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا وأن لهم ذمة الله وذمة رسوله ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأطعمه ثلاثمائة فرق من خيوان، مائتان زبيب وذرة شطران ومن عمران الجوف مائة فرق بر، جارية أبدًا من مال الله، قال هشام: الفرق مكيال لأهل اليمن، وأحمور ها قدم، وآل ذي مران، وآل ذي لعوة، وأذواء همدان، وغربها أرحب، ونهم، وشاكر، ووادعة، ويام، ورمهبة، ودالان، وخارف، وعذر، وحجور.

عن أبي إسحاق عن أشياخ قومه قالوا: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالموسم على قبائل العرب فمر به رجل من أرحب يقال له: عبد الله بن قيس بن أم غزال فقال: {هل عند قومك من منعة؟} قال: نعم، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم إنه خاف أن يخفره قومه فوعده الحج من قابل ثم وجه الهمداني يريد قومه فقتله رجل من بني زبيد يقال له ذباب، ثم إن فتية من أرحب قتلوا ذبابًا الزبيدي بعبد الله بن قيس.

قال: أخبرنا علي بن محمد بن أبي سيف القرشي عمن سمى من رجاله من أهل العلم قالوا: قدم وقد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مقطعات الحبرة مكففة بالديباج، وقيهم حمزة بن مالك من ذي مشعار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [نعم الحي همدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد ومنهم أبدال وأوتاد الإسلام]. فأسلموا وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا بمخلاف خارف، ويام، وشاكر، وأهل الهضب، وحقاف الرمل من همدان لمن أسلم.

\* \* \*

### وفد سعد العشيرة

عن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي قال: لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وثب ذباب، رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة، إلى صنم كان لسعد العشيرة يقال له فراض فحطمه، ثم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال:

تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى ::: وخلفت فراضًا بدار هوان شددت عليه شدة فتركته ::: كأن لم يكن والدهر ذو حدثان فلما رأيت الله أظهر دينه ::: أجبت رسول الله حين دعايي فأصبحت للإسلام ما عشت ناصرًا ::: وألقيت فيها كلكلي وجرايي

فمن مبلغ سعد العشيرة أنني ::: شريت الذي يبقى بآخر فان؟

قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي عن أبيه قال: كان عبد الله بن ذباب الأنسي مع علي بن أبي طالب بصفين فكان له غناء.

\* \* \*

#### وفد عنس

عن رجل من عنس بن مالك من مذحج قال: كان منا رجل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه و هو يتعشى، فدعاه إلى العشاء فجلس، فلما تعشى أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟} فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فقال: {أراغبًا جئت أم راهبًا؟} فقال: أما الرغبة فوالله ما في يديك مال، وأما الرهبة فوالله إنني لببلد ما تبلغه جيوشك، ولكني خوفت فخفت، وقيل لي آمن بالله آمنت، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: {رب خطيب من عنس!} فمكث يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه يودعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه يودعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسست شيئًا فوائل إلى أدنى قرية فخرج في بعض الطريق فواءل أدنى قرية فمات، رحمه الله، واسمه ربيعة.

\* \* \*

#### وفد الداريين

أخبر عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي عن أبيه قالا: قدم وفد الداربين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، وهم عشرة نفر، فيهم تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دراع ابن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم، ويزيد بن قيس ابن خارجة، والفاكه بن النعمان بن جبلة بن صفارة، قال الواقدي صفارة، وقال هشام صفار بن ربيعة بن دراع بن عدي بن الدار، وجبلة بن مالك بن صفارة، وأبو هند والطيب ابنا ذر، وهو عبد الله بن رزين بن عميت ابن ربيعة بن دراع، وهانئ بن حبيب، وعزيز ومرة ابنا مالك بن سواد ابن جنيمة، فأسلموا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب عبد الله وسمى عزيزًا عبد الرحمن؛ وأهدى هانئ بن حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر وأفراسًا وقباء مخوصًا بالذهب، فقبل الأفراس والقباء وأعطاه العباس بن عبد المطلب، فقال: ما

أصنع به؟ قال: {انتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه}. فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف درهم؛ وقال تميم: لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبرى، والأخرى بيت عينون، فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لي، قال: {فهما لك}، فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك، وكتب له كتابًا؛ وأقام وفد الداربين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى لهم بحاد مائة وسق.

\* \* \*

## وفد الرهاويين حي من مذحج

عن زيد بن طلحة التيمي قال: قدم خمسة عشر رجلا من الرهاويين، وهم حي من مذحج، على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر، فنزلوا دار رملة بنت الحارث، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث عندهم طويلا، وأهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا، منها فرس يقال له المرواح، وأمر به فشور بين يديه فأعجبه، فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض، وأجازهم كما يجيز الوفد، أرفعهم اثنتي عشرة أوقية ونشًا، وأخفضهم خمس أواق، ثم رجعوا إلى بلادهم، ثم قدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأقاموا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاد مائة وسق بخيير في الكتيبة جارية عليهم وكتب لهم كتابًا، فباعوا ذلك في زمان معاوية.

حدث عمرو بن هزان ابن سعيد الرهاوي عن أبيه قال: وفد منا رجل يقال له عمرو ابن سبيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء، فقاتل بذلك اللواء يوم صفين مع معاوية، وقال في إتيانه، النبي صلى الله عليه وسلم:

إليك رسول الله أعملت نصها ::: تجوب الفيافي سملقًا بعد سملق على ذات ألواح أكلفها السرى ::: تخب برحلي مرة ثم تعنق فما لك عندي راحة أو تلجلجي ::: بباب النبي الهاشمي الموفق عتقت إذًا من رحلة ثم رحلة ::: وقطع دياميم وهم مؤرق قال هشام: التلجلج أن تبرك فلا تنهض؛ وقال الشاعر:

فمن مبلغ الحسناء أن حليلها ::: مصاد بن مذعور تلجلج غددا؟

#### وفد غامد

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني غير واحد من أهل العلم قالوا: قدم وفد غامد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وهم عشرة، فنزلوا ببقيع الغرقد، ثم لبسوا من صالح ثيابهم، ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا فيه شرائع الإسلام، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآنًا، وأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجيز الوفد وانصرفوا.

\* \* \*

#### وفد النخع

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أشياخ النخع قالوا: بعثت النخع رجلين منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدين بإسلامهم، أرطاة بن شراحيل بن كعب من بني حارثة بن سعد ابن مالك بن النخع، والجهيش، واسمه الأرقم، من بني بكر بن عوف ابن النخع، فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فقبلاه، فبايعاه على قومهما، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما وحسن هيئتهما، فقال: [هل وراءكما من قومكما مثلكما؟] قالا: يا رسول الله قد خلفنا من قومنا سبعين رجلا كلهم أفضل منا، وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء، ما يشاركوننا في الأمر إذا كان، فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقومهما بخير، وقال: [اللهم بارك في النخع!] وعقد لأرطاة لواء على قومه، فكان في يديه يوم الفتح وشهد به القادسية فقتل يومئذ فأخذه أخوه دريد فقتل، رحمهما الله فأخذه سيف بن الحارث من بنى جذيمة فدخل به الكوفة.

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النخع، وقدموا من اليمن للنصف من المحرم سنة إحدى عشرة، وهم مائتا رجل، فنزلوا دار رملة بنت الحارث ثم جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن فكان فيهم زرارة بن عمرو، قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: هو زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء وكان نصرانيًا.

#### وفد بجيلة

حدث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قدم جرير بن عبد الله البجلي سنة عشر المدينة ومعه من قومه مائة وخمسون رجلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك} فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا، قال: جرير فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنى وقال: {على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتنصح المسلم وتطيع الوالى وإن كان عبدًا حبشيًا}، فقال: نعم، فبايعه، وقدم قيس بن عزرة الأحمسي في مائتين وخمسين رجلا من أحمس فقال: لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أنتم؟} فقالوا: نحن أحمس الله، وكان يقال لهم ذاك في الجاهلية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وأنتم اليوم لله}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: {أعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين}، ففعل، وكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن عمرو البياضي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائله عما وراءه، فقال: يا رسول الله، قد أظهر الله الإسلام وأظهر الأذان في مساجدهم وساحاتهم، وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبد، قال: {فما فعل ذو الخلصة؟} قال: هو على حاله قد بقى، والله مريح منه إن شاء الله، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هدم ذي الخلصة وعقد له لواء، فقال: إنى لا أثبت على الخيل، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: {اللهم اجعله هاديًا مهديًا!} فخرج في قومه، وهم زهاء مائتين، فما أكال الغيبة حتى رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هدمته؟ } قال: نعم والذي بعثك بالحق، وأخذت ما عليه وأحرقته بالنار، فتركته كما يسوء من يهوى هواه، وما صدنا عنه أحد، قال: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على خيل أحمس ورجالها.

\* \* \*

# وفد خثعم

عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعن غيره من أهل العلم، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: وفد عتعت بن زحر وأنس بن مدرك في رجال من ختعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير ابن عبد الله ذا الخلصة، وقتل من قتل من ختعم، فقالوا: آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله، فاكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه، فكتب لهم كتابًا شهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضر.

## وفد الأشعرين

قالوا: وقدم الأشعرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خمسون رجلا، فيهم أبو موسى الأشعري، وأخوة لهم ومعهم رجلان من عك، وقدموا في سفن في البحر وخرجوا بجدة، فلما دنوا من المدينة جعلوا يقولون: غدًا نلقى الأحبة، محمدًا وحزبه، ثم قدموا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره بخيير، ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا وأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك}.

\* \* \*

#### وفد حضرموت

قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو وليعة ملوك حضرموت حمدة ومخوس ومشرح وأبضعة فأسلموا، وقال مخوس: يا رسول الله ادع الله أن يذهب عني هذه الرتة من لساني، فدعا له وأطعمه طعمة من صدقة حضرموت؛ وقدم وائل بن حجر الحضرمي وافدًا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت راغبًا في الإسلام والهجرة، فدعا له ومسح رأسه، ونودي ليجتمع الناس: الصلاة جامعة، سرورًا بقدوم وائل بن حجر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان أن ينزله، فمشى معه ووائل راكب، فقال له معاوية: ألق الملوك، قال: لا، إني لم أكن لألبسها وقد لبستها، قال: فأردفني، قال: لست من أرداف الملوك، قال: إن الرمضاء قد أحرقت قدمي، قال: امش في ظل ناقتي كفاك به شرقا، ولما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت: إنك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الأرضين والحصون وأن يؤخذ منك من كل عشرة واحد ينظر في ذلك ذو عدل، وجعلت لك أن لا نظلم فيها ما قام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار }.

عن ابن أبي عبيدة من ولد عمار بن ياسر قال: وفد مخوس بن معد يكرب بن وليعة فيمن معه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من عنده فأصاب مخوسًا اللقوة، فرجع منهم نفر فقالوا: يا رسول الله سيد العرب ضربته اللقوة، فادللنا على دوائه، فقال رسول الله عليه وسلم: {خذوا مخيطًا فاحموه في النار ثم اقلبوا شفر عينه ففيها شفاؤه وإليها مصيره، فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندي!} فصنعوه به فبرأ.

حدث عمرو بن مهاجر الكندي قال: كانت امرأة من حضرموت ثم من تنعة يقال لها: تهناة بنت كليب صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة ثم دعت ابنها كليب بن أسد بن كليب فقالت: انطلق بهذه الكسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بها وأسلم، فدعا له، فقال رجل من ولده يعرض بناس من قومه:

لقد مسح الرسول أبا أبينا ::: ولم يمسح وجوه بني بحير شبابهم وشيبهم سواء ::: فهم في اللؤم أسنان الحمير وقال كليب حين أتى النبى صلى الله عليه وسلم:

من وشز برهوت تهوي بي عــذافرة ::: إليك يا خير مــن يحفــى وينتعــل تجوب بي صفصــفًا غــبرًا مناهلــه ::: تزداد عفوًا إذا مــا كلــت الإبــل شهرين أعملها نصًــا علــى وجــل ::: أرجو بذاك ثــواب الله يــا رجــل أنــت الــنبي الــذي كنــا نخــبره ::: وبشرتنا بــك التــوراة والرســل

قال: أخبرنا هشام بن محمد، أخبرنا سعيد وحجر ابنا عبد الجبار ابن وائل بن حجر الحضرمي عن علقمة بن وائل قال: وفد وائل بن حجر ابن سعد الحضرمي على النبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه ودعا له ورفله على قومه ثم خطب الناس فقال: {أيها الناس هذا وائل ابن حجر أتاكم من حضرموت، ومد بها صوته، راغبًا في الإسلام!} ثم قال لمعاوية: انطلق به فأنزله منز لأ بالحرة، قال معاوية: فانطلقت به وقد أحرقت رجلي الرمضاء فقلت: أردفني، قال: لست من أرداف الملوك، قلت: فأعطني نعليك أتوقى بهما من الحر، قال: لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك، ولكن إن شعليك فصرت عليك ناقتي فسرت في ظلها، قال معاوية: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنبأته بقوله: فقال: {إن فيه لعبية من عبية الجاهلية}. فلما أراد الانصراف كتب

# وفد أزد عُمان

ثم رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد، قالوا: أسلم أهل عمان فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم، فخرج وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أسد بن يبرح الطاحي، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم، فقال مخربة العبدي، واسمه مدرك بن خوط: ابعثني إليهم، فإن لهم علي منة، أسروني يوم جنوب فمنوا علي، فوجهه معهم إلى عمان؛ وقدم بعدهم سلمة بن عياذ الأزدي في ناس من قومه فسأل رسول الله عليه وسلم عليه وسلم عما يعبد وما يدعو إليه، فأخبره رسول الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يجمع كلمتنا وألفتنا، فدعا لهم، وأسلم سلمة ومن معه.

\* \* \*

#### وفد غافق

قالوا: وقدم جليحة بن شجار بن صحار الغافقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله نحن الكواهل من قومنا، وقد أسلمنا، وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنا، فقال: {لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم}، فقال عوز بن سرير الغافقي: آمنا بالله واتبعنا الرسول.

\* \* \*

# وفد بارق

قالوا: وقدم وفد بارق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق: لا تجز ثمارهم ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسالة من بارق، ومن مر بهم من المسلمين في عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام، وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتشم}. شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان، وكتب أبى بن كعب.

\* \* \*

#### وفد دوس

قالوا: لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي دعا قومه فأسلموا، وقدم معه منهم المدينة سبعون أو ثمانون أهل بيت، وفيهم أبو هريرة وعبد الله بن أزيهر الدوسي، ورسول الله

صلى الله عليه وسلم بخيبر، فساروا إليه فلقوه هناك، فذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لهم من غنيمة خيبر، ثم قدموا معه المدينة فقال الطفيل بن عمير: يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي فأنزلهم حرة الدجاج؛ وقال أبو هريرة في هجرته حين خرج من دار قومه:

يا طولها من ليلة وعناءها ::: على ألها من بلدة الكفر نجت وقال: عبد الله بن أزيهر يا رسول الله إن لي في قومي سطة ومكانًا فاجعلني عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيا أخًا دوس إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فمن صدق الله نجا ومن آل إلى غير ذلك هلك، إن أعظم قومك ثوابًا أعظمهم صدقا ويوشك الحق أن يغلب الباطل}.

\* \* \*

# وفد ثمالة والحدان

قالوا: قدم عبد الله بن علس الثمالي، ومسلية بن هزان الحداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد ابن مسلمة.

\* \* \*

# وفد أسلم

قالوا: قدم عميرة بن أقصى في عصابة من أسلم فقالوا: قد آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها، فإنا إخوة الأنصار ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها}، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم ومن أسلم من قبائل العرب ممن يسكن السيف والسهل كتابًا فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي، وكتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس، وشهد أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب.

#### وفد جذامر

قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بني الضبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة قبل خيبر وأهدى له عبدا وأسلم، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا: {هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان شهرين}. فأجابه قومه وأسلموا.

عن ابن قيس بن ناتل الجذامي قال: كان رجل من جذام ثم أحد بني نفاثة يقال له: فروة بن عمرو بن النافرة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء، وكان فروة عاملاً للروم على ما يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، ثم أخرجوه ليضربوا عنقه فقال:

أبل غ سراة المؤمنين بأنني ::: سلم لربي أعظم ي ومقامي فضربوا عنقه وصلبوه.

\* \* \*

#### وفد مهرة

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد، قالوا: قدم وقد مهرة عليهم مهري بن الأبيض، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، ووصلهم وكتب لهم: {هذا كتاب من محمد رسول الله لمهري بن الأبيض على من آمن به من مهرة ألا يؤكلوا ولا يعركوا وعليهم إقامة شرائع الإسلام فمن بدل فقد حارب ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله، اللقطة مؤداة والسارحة منداة والتفت السيئة والرفت الفسوق}. وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري، قال: يعني بقوله لا يؤكلون أي لا يغار عليهم.

قال: أخبرنا هشام بن محمد أخبرنا معمر بن عمران المهري عن أبيه، قالوا: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من مهرة يقال له زهير بن قرضم بن العجيل بن قبات بن قمومي ابن نقلان العبدي بن الآمري بن مهري بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة من الشحر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيه ويكرمه لبعد مسافته، فلما أراد الانصراف ثبته وحمله وكتب له كتابًا فكتابه عندهم إلى اليوم.

#### وفد حمير

عن شهاب بن عبد الله الخولاني عن رجل من حمير أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد عليه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم، وذلك في شهر رمضان سنة تسع، فأمر بلالا أن ينزله ويكرمه ويضيفه، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان: [أما بعد ذلكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فبلغ ما أرسلتم وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة }.

\* \* \*

#### وفد نجران

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد القرشي، قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، فخرج إليه وفدهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم نصارى، فيهم العاقب، وهو عبد المسيح، رجل من كندة، وأبو الحارث بن علقمة، رجل من بني ربيعة، وأخو كرز، والسيد وأوس ابنا الحارث، وزيد بن قيس، وشيبة، وخويلد، وخالد، وعمرو، وعبيد الله، وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم، والعاقب، وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه، وأبو الحارث، أسققهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، والسيد، وهو صاحب رحلتهم، فتقدمهم كرز أخو أبي الحارث وهو يقول:

إليك تغدو قلقًا وضينها ::: معترضًا في بطنها جنينها ... مخالفًا دين النصاري دينها...

ققدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم الوفد بعده، فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة، وأردية مكفوفة بالحرير، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق فقال، رسول الله صلى الله عليه وسلم : {دعوهم ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم ولم يكلمهم}، فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذا، فانصر فوا يومهم ذلك، ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه، فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا وكثر الكلام والحجاج بينهم، وتلا عليهم القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم أباهلكم}.

فانصر فوا على ذلك، فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد بدا لنا أن لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك، فصالحهم على ألفي حلة، ألف في رجب، وألف في صفر، أوقية كل حلة من الأواقي، وعلى عارية ثلاثين درعًا، وثلاثين رمحًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين فرسًا، إن كان باليمن كيد، ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي، رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم، لا يغير أسقف عن سقيفاه، ولا راهب عن رهبانيته، ولا واقف عن وقفانيته، وأشهد على ذلك شهودًا، منهم أبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس، والمغيرة بن شعبة، فرجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعقب إلا يسيرًا حتى رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري، وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله، صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه وسلامه، ثم ولى أبو بكر الصديق فكتب بالوصاة بهم عند وفاته، ثم أصابوا ربًا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم وكتب لهم: هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم أنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين، وفاءً لهم بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبة لهم بمكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم، أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرًا بعد أن تقدموا ولا يكلفوا إلا من ضبيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم، شهد عثمان بن عفان، ومعيقب بن أبي فاطمة، فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكو فة ِ

\* \* \*

#### وفد جيشان

قال: محمد بن عمر بلغني عن عمرو بن شعيب قال: قدم أبو و هب الجيشاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فسألوه عن أشربة تكون باليمن، قال: فسموا له البتع من العسل والمرز من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{هل تسكرون منها؟} قالوا: إن أكثرنا سكرنا، قال: فحرام قليل ما أسكر كثيره}، وسألوه عن الرجل يتخذ الشراب فيسقيه عماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{كل مسكر حرام}.

#### وفد السباع

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوى بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {هذا واقد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئًا لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه وتحرزتم منه فما أخذ فهو رزقه}، فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه، أي خالسهم، فولى وله عسلان.

\* \* \*

# ذكر صفة رسول الله ﷺفي التوراة والإنجيل

عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال: نجده محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجره إلى طابة، ويكون ملكه بالشام، ليس بفحاش ولا بصخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر.

عن أبي صالح قال: قال كعب: إن نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة، ومهاجره بالمدينة، وملكه بالشام.

عن كعب قال: إنا نجد في التوراة محمد النبي المختار لا فظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر.

عن زيد بن أسلم قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول: إن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة المتعوجة، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفا، فبلغ ذلك كعبًا فقال: صدق عبد الله بن سلام ألا أنها بلسانهم أعينًا عموميين وآذانًا صموميين وقلوبًا غلوفيين.

حدث من سمع الزهري يحدث أن يهوديًّا قال: ما كان بقي شيء من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إلا رأيته إلا الحلم، وإني أسلفته ثلاثين دينارًا إلى أجل معلوم، فتركته حتى إذا بقي من الأجل يوم أتيته فقلت: يا محمد اقض حقي فإنكم معاشر بنى عبد المطلب مطل، فقال عمر: يا يهودي الخبيث أما والله لولا مكانه لضربت الذي

فيه عيناك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {غفر الله لك يا أبا حفص، نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج إلى أن تكون أمرتني بقضاء ما علي وهو إلى أن تكون أعنته في قضاء حقه أحوج}. قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلمًا، قال: {يا يهودي إنما يحل حقك غدًا}، ثم قال: {يا أبا حفص اذهب به إلى الحائط الذي كان سأل أول يوم فإن رضيه فأعطه كذا وكذا صاعًا وزده لما قلت له كذا وكذا صاعًا فإن لم يرض فأعطه ذلك من حائط كذا وكذا صاعًا وزده لما قلت له كذا وكذا صاعًا فإن لم يرض فأعطه فلك من حائط كذا وكذا الله إلى المائط فرضي تمره، فأعطاه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمره من الزيادة، قال: فلما قبض اليهودي تمره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني قد كنت رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على ما وصف في التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين، فقال عمر فقلت: أو بعضهم، فقال: أو بعضهم، قال: وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخًا كان ابن مائة سنة فعسا على الكفر.

أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وهي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينًا عميًا، وآذائًا صمًا، وقلوبًا غلقًا، بأن يقولوا لا إله إلا الله. قال عطاء في حديث فليح: ثم لقيت كعبًا فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبًا يقول بلغته أعينًا عمومي، وآذائًا صمومي، وقلوبًا غلو في.

عن كثير بن مرة قال: إن الله يقول لقد جاءكم رسول ليس بواهن ولا كسيل يفتح أعينًا كانت عميًا، ويسمع آذانًا كانت صمًا، ويختن قلوبًا كانت غلقًا، ويقيم سنة كانت عوجاء، حتى بقال: لا إله إلا الله.

عن قتادة قال: بلغنا أن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب محمد رسول الله، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخوب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون على كل حال.

عن ابن عباس: فاسألوا أهل الذكر؛ قال مشركو قريش إن محمدًا رسول الله في التوراة والإنجيل.

عن قتادة في قوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَرَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُكُنَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَ هُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَدِ أُولَيْ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَعْدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، قال: ويلعنهم اللاعنون؛ قال: من ملائكة الله والمؤمنون.

عن العيزار بن حريث قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح.

عن سهل مولى عتيبة أنه كان نصرانيًا من أهل مريس، وأنه كان يتبمًا في حجر أمه وعمه، وأنه كان يقرأ الإنجيل، قال: فأخذت مصحفًا لعمي فقرأته حتى مرت بي ورقة، فأنكرت كتابتها حين مرت بي ومسستها بيدي، قال: فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء، قال: ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا قصير ولا طويل، أبيض، ذو ضفيرين، بين كتفيه خاتم، يكثر الاحتباء، ولا يقبل الصدقة، ويركب الحمار والبعير، ويحتلب الشاة، ويلبس قميصًا مرقوعًا، ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر، وهو يفعل ذلك، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد، قال سهل: فلما انتهيت إلى هذا من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم جاء عمي، فلما رأى الورقة ضربني وقال: ما لك وفتح هذه الورقة وقراءتها؟ فقلت: فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، فقال:

#### \* \* \*

### ذكر صفة أخلاق رسول الله ﷺ

عن الحسن قال: سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القر آن.

حدث مسروق بن الأجدع أنه دخل على عائشة فقال لها: حدثيني بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست رجلا عربيًا تقرأ القرآن؟ قال قلت: بلى، قالت: فإن القرآن خلقه.

عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت: بلى، قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، قال قتادة: وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس.

أخبر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن رهطًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فقالوا: لو أرسلنا إلى أمهات المؤمنين فسألناهن عما نحلوا، عليه

يعني النبي صلى الله عليه وسلم من العمل لعلنا أن نقتدي به، فأرسلوا إلى هذه ثم هذه، فجاء الرسول بأمر واحد: إنكم تسألون عن خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم وخلقه القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت يصلي وينام ويصوم ويفطر ويأتي أهله. أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، أخبرنا أبو التياح عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقاً.

عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته? قالت: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخابًا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح.

عن مسروق قال: قال عبد الله بن عمر: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا.

عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا: حدثنا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي أرسل إلي فكتبته له، وكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، أفكل هذا أحدثكم عنه؟

عن عائشة أنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته؟ قالت: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكًا بسامًا. عن الأسود قال: قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله، قال وهب بن جرير في حديثه: وإذا حضرت الصلاة خرج فصلى، وقال عفان في حديثه: وإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، قال شعبة: وفي الصحيفة خرج إلى الصلاة، وحفظ شعبة قام إلى الصلاة.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيل لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: ما يصنع أحدكم، يرقع ثوبه ويخصف نعله.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم.

عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وربما قالت: قام، تعنى بالمهنة، في خدمة أهله.

عن ابن شهاب أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عمل البيت وأكثر ما يعمل الخياطة.

عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الذي هو الأيسر.

عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسر هما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله.

عن عائشة، رضي الله تعالى عنها: قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسر هما.

عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا من لعنة تذكر، ولا انتقم لنفسه شيئًا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئًا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثمًا، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسر هما، وقالت: كان إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا قط ولا امرأة ولاضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولاخير بين أمرين إلا كان أحبهما إليه أيسر هما حتى يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم له.

أخبرنا عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، أخبرني علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة ولا خادمًا ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله.

عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه.

عن عبيد بن عمير قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتي في غير حد

إلا عفا عنه.

عن محمد بن المنكدر، قال: شهدت جابر بن عبد الله قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا.

عن محمد بن الحنفية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقول الشيء لا، فإذا هو سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت، فكان قد عرف ذلك منه.

أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي وموسى بن داود الضبي قالا: أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسلة.

عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابًا ولا فحاشًا ولا لعائا كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ما له ترب جبينه؟

عن زياد بن أبي زياد مولى عياش بن أبي ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت خصلتان لا يكلهما إلى أحد: الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم حتى يعطيه.

أخبرنا عتاب بن زياد الخراساني قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الحسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير خارجًا من الغائط قط إلا توضأ.

إبراهيم عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يتوضأ من مخضب لي صفر.

أخبر ليث بن سعد أن معاوية بن صالح حدثه أن أبا حمزة حدثه أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أحد قط إلا أن يؤذى في الله فينتقم، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل وضوءه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يهيء وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل.

عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، ويجيب دعوة المملوك. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب دعوة العبد.

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب دعوة العبد.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، ويردف بعده، ويجيب دعوة المملوك.

عن حمزة بن عبد الله بن عتبة قال: كانت في النبي صلى الله عليه وسلم خصال ليست في الجبارين، كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه، وكان ربما وجد تمرة ملقاة فيأخذها فيهوي بها إلى فيه وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب الحمار عربًا ليس عليه شيء.

عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا عُريًا.

أخبر الأحوص بن حكم عن راشد بن سعد المقرئي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عبد.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب دعوة المملوك.

قال أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويأتي دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد على الأرض، ويأكل على الأرض، ويجبب دعوة المملوك ويقول: (لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلت). وكان يعقل شاته.

عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد}. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محتفزًا.

أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فأخبروهم، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: {ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني}.

عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء.

أخبر سفيان أن الحسن قال: لما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: هذا نبيي هذا خياري ائنسوا به وخذوا في سنته وسبيله، لم يكن تغلق دونه الأبواب، ولا تقوم دونه الحجة، ولا يغدى عليه بالجفان، ولا يراح عليه بها، ويجلس بالأرض، ويأكل طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف بعده، ويلعق أصابعه، وكان يون يرغب عن سنتى فليس منى .

أخبر سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، فكان طويل الصمت وكان أصحابه يتناشدون الأشعار ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا. عن جابر بن سمرة قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الأشعار في المسجد وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عبيد الله بن المغيرة، سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس، قال: فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم وهو يقول: [لن تراعوا!] وهو على فرس لأبي طلحة عرى في عنقه السيف، قال: فجعل يقول للناس: [لن تراعوا!] وقال: [وجدناه بحرًا] أو أنه لبحر، يعنى الفرس.

عن بكر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فاستحضره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وجدناه بحرًا}.

# ذكر ما أعطي رسول الله رسول الله القوة على الجماع

عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماع}.

عن مجاهد قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع أربعين رجلا وأعطي كل رجل من أهل الجنة بضع ثمانين.

عن طاؤوس قال: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجلا في الجماع. عن أبي جعفر محمد بن ركانة عن أبيه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس}.

#### \* \* \*

# ذكر إعطائه القُودَ من نفسه ﷺ

عن عمرو بن شعيب قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل يستأديه على أمير ضربه، فأراد عمر أن يقيده فقال عمرو بن العاص: أتقيده منه؟ قال: نعم، قال: إذا لا نعمل لك على عمل، قال: لا أبالي ألا أقيد منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، قال: أفلا نرضيه؟ قال: أرضوه إن شئت.

عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد من خدش من نفسه.

عن سعيد بن المسيب قال: أقاد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه وأقاد عمر من نفسه.

#### \* \* \*

#### باب صفة كلامه ﷺ

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلام فصل، يحفظه من سمعه.

أخبر مسعر قال: سمعت شيخًا يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسيل.

# باب صفة قراءته ﷺ في صلاته وغيرها وحسن صوته ﷺ

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بتحريك لحيته.

عن أم سلمة قالت: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوصفت: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال: فوصفت حرقًا حرقًا.

أخبر جرير بن حازم قال: سمعت قتادة قال: سألت أنس بن مالك قال قلت: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كان يمد صوته مدًا.

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، أخبرنا همام بن يحيى وجرير بن حازم قالا: أخبرنا قتادة قال سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كانت مدًا، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم.

عن قتادة قال: ما بعث الله نبيًا قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت، حتى بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم فبعثه حسن الوجه، حسن الصوت، ولم يكن يرجع ولكن كان يمد بعض المد.

حدث عمرة قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث.

\* \* \*

# ذكر صفته ﷺ في خطبته

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس احمرت عيناه، ورفع صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، صبحتكم أو مستكم، ثم يقول: {بعثت أنا والساعة كهاتين!} وأشار بالسبابة والوسطى، ثم يقول: {أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالاً فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلى وعلى}.

أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقتيبة بن سعيد قالا: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده.

## ذكر حسن خلقه وعشرته ﷺ

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اللهم كما حسنت خلقي فحسن خُلقي}.

عن مسروق قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا وإنه كان يقول: [إن خيركم أحسنكم أخلاقا].

عن ابن عباس وعائشة قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير، وأعطى كل سائل.

أخبر إسماعيل بن عياش قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على أوزار الناس.

عن إبراهيم ابن ميسرة قال: قالت عائشة، رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن أحدث توبة.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه الرجل فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له قط.

عن مولى لأنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، وشممت العطر كله، فلم أشم نكهة أطيب من نهكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه، فلم ينزع يده منه، وإذا لقي أحدًا من أصحابه فتناول أذنه ناولها إياه، ثم لم ينزعها عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه عنه.

عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه رجل فرأى في وجهه بشرًا أخذ بيده.

أخبرنا هاشم بن القاسم عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته ولم يكونه يعمل به مرة ويدعه مرة.

# ذكر صفته في مشيه ﷺ

عن سيار أبي الحكم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشى السوقى ليس بالعجز ولا الكسلان.

عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني، فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت: تطوى له الأرض وخليل إبراهيم.

عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إذا مشى، وكان ربما تعلق رداؤه بالشجرة أو بالشيء فلا يلتفت، وكانوا يضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته.

أخبرنا عبد الصمد بن النعمان البزاز قال: أخبرنا طلحة بن زيد عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مثرد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع حتى يهرول الرجل وراءه فلا يدركه.

عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئًا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدًا أسرع في مشيه من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد وهو غير مكترث.

\* \* \*

# ذكر صفته في مأكله ﷺ

عن شعيب بن عبد الله بن عمرو قال إسحاق بن عيسى في حديثه عن أبيه، قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكنًا قط، ولا يطأ عقبه رجلان.

عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لا آكل متكنًا}.

عن عطاء بن يسار أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم و هو بأعلى مكة يأكل متكنًا فقال له: يا محمد أكل الملوك! فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الزهري قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ومعه جبريل فقال الملك، وجبريل صامت: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيًا ملكًا، أو نبيًا عبدًا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستأمر له، فأشار إليه أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [بل نبيًا عبدًا]. قال الزهري: فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ قالها متكنًا حتى فارق الدنيا.

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: {يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب. أتاني ملك، وإن حجزته لتساوي الكعبة، فقال: إن

ربك يقرئ عليك السلام ويقول لك إن شئت نبيًا ملكًا وإن شئت نبيًا عبدًا، فأشار إلي جبريل ضع نفسك فقلت نبيًا عبدًا}. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكنًا ويقول: [آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد].

عن كعب بن عجرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، قال هشام: بالإبهام والتي تليها والوسطى، قال: ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها، قبل أن يمسحها، فلعق قبل الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام.

عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا فقلت: {لا ياربي ولكني أشبع يومًا وأجوع يومًا - وقال ثلاثًا أو نحو ذا - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك}.

\* \* \*

# ذكر من محاسن أخلاقه ﷺ

عن أنس بن مالك قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فرأيت صبيانًا فقعدت معهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان.

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وصيفة له فأبطأت، فقال: [لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك].

عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما رأيته قط أدنى ركبتين من ركبة جليسه، ولا صافحه إنسان فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي يفارقه، ولا قاومه إنسان فانصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وما قال الشيء صنعته لم صنعت كذا وكذا، ولا قال ألا صنعت كذا وكذا، ولقد شممت العطر فما شممت ريح شيء أطيب ريحًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصغى إليه رجل فنحى رأسه حتى يكون هو الذي يتنحى عنه.

عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت:

كفي بالإسلام والشيب للمرء ناهيا...

فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر:

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا...

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا...

فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله ما علمك الشعر، وما ينبغي لك!

عن عكرمة قال: سئلت عائشة، رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله يتمثل شعرًا قط؟ قالت: كان أحيانًا إذا دخل بيته يقول:

### ويأتيك بالأخبار من لم يردد...

أخبرنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا سعيد بن زيد، أخبرنا واصل عن يحيى بن عبيد الجهضمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله.

عن المقداد بن شريح، عن أبيه قال: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقسم بالله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الناس يبول قائمًا منذ نزل عليه القرآن.

عن حبيب بن صالح قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول: إوما أدري لعلي لا أبلغه}.

عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط، وقالت: ما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط، قال محمد بن سعد: أخبرت عن عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الغائط لم يرفع ثيابه حتى يدنو من المكان الذي يريد.

\* \* \*

### ذكر صلاة رسول الله ﷺ

عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم رجلاه أو قدماه، فيقال له فيقول: {أَفَلا أَكُونَ عَبدًا شَكُورًا}.

عن أبي سلمة قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو قاعد، وكان يقول: {أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل}.

عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثًا ويقول: [هو أهنا وأمرا وأبراً]. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثًا.

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطش غض صوته وغطى وجهه.

عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل إفطارنا وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا}.

عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال: ما رئي النبي صلى الله عليه وسلم متثاوبًا في صلاة قط.

عن الزهري قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قط.

أخبر عبد العزيز ابن أبي رواد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد جنازة أكثر الصمات، وأكثر حديث نفسه، وكانوا يرون أنما يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه ما هو مسؤول عنه.

عن أبي عون وراشد ابن سعد وعن أبيه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وضع يمينه على شماله.

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.

عن ابن عباس قال: بت عند ميمونة خالتي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل، فأتى بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بيده هكذا، قال: يعنى ينفضها.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً فخلل لحيته، وقال: {بهذا أمرني ربي}، وأدخل عبيد الله يده اليمنى تحت ذقنه كأنه يرفع لحيته إلى السماء.

عن إياس بن جعفر الحنفي قال: أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها عند الوضوء.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء، في طهوره وفي ترجله وفي تتعله.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده ويسمي فيها.

حدث عمران بن حطان أن عائشة - رضي الله عنها - حدثته أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا نقضه.

أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي، أخبرنا سالم أبو النضر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة، يعني ينساها، ربط في خنصره أو في خاتمه الخبط.

عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس.

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال

قد أفطر.

عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لايقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج.

عن علي ابن رباح أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا عليه وسلم فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقام لي إنما يقام لله}.

عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالباكورة فيقبلها ويضعها على عينه ويقول: {اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره!}.

عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه}.

\* \* \*

# ذكر قبول رسول الله ﷺ الهدية وتركه الصدقة

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. عن حبيب بن عبيد الرحبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء قال: {أهدية أو صدقة؟} فإن قيل: صدقة لم يأكل، وإن قيل: هدية أكل، قال: فأتاه ناس من اليهود بجفنة من ثريد، فقال: {هدية أم صدقة؟} فقالوا: هدية، فأكل، فقال بعضهم، جلس محمد جلسة العبد، ففهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {وأنا عبد وأجلس جلسة العبد}.

عن عون بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء قال: {أصدقة أو هدية؟} فإن قالوا صدقة صرفها إلى أهل الصنفة، وإن قالوا هدية أمر بها فوضعت ثم دعا أهل الصنفة إليها.

عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة قال: {كلوا} ولم يأكل.

حدثت حفصة بنت طلق، امرأة من الحي، سنة تسعين عن جدي أبي عميرة رشيد ابن مالك، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال: [ما هذا أصدقة أم هدية؟] فقال الرجل: بل صدقة، فقال: [قدمها إلى القوم]. قال: والحسن يتعفر بين يديه، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعه في فيه فانتزع التمرة ثم قذفها، ثم قال: [إنا آل محمد لا نأكل الصدقة].

حدث عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها.

عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.

عن علي، قال: أهدى كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم.

عن أنسِ بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت، يعني إلى ذراع، لأجبت}.

عن داود بن عبد الله أن حميد بن عبد الرحمن الحميري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى لقبلت].

عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة - رضي الله عنها - فأتي بطعام ليس فيه لحم، فقال: {ألم أر عندكم برمة؟} قالوا: بلى، تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: {إنه لم يتصدق به على ولو أطعمتموني لأكلت}.

قال أبو عبد الله محمد بن سعد: وفي غير هذا الحديث: {هو على بريرة صدقة، وهو لنا هدية}، يعنى منها.

عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله حرم علي الصدقة وعلى أهل بيتى }.

عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إني لأرى التمرة ملقاةً في بيتي أشتهيها فيمنعنى من أكلها مخافة أن تكون من الصدقة }.

عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة مطروحة في الطريق

فقال: {لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها}. قال ومر ابن عمر بتمرة مطروحة فأكلها.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمًا فتحرك من الليل فوجد تمرة تحت جنبه، فأخذها فأكلها، ثم جعل يتضور من آخر الليل ولا يأتيه النوم، فذكر ذلك لبعض نسائه فقال: [إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها ثم تخوفت أن تكون من الصدقة].

عن عبد الملك بن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {يا بني عبد المطلب إن الصدقة أوساخ الناس فلا تأكلوها ولا تعملوا عليها}.

\* \* \*

#### ذكر طعام رسول الله رسول الله منه

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو والعسل.

عن أنس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خياط من أهل المدينة قد دعاه فأتاه بخبز شعير وأهالة سنخة فإذا فيها قرع فجعلت أراه يعجبه القرع، فجعلت أقدمه قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فلم أزل يعجبني القرع منذ رأيته يعجب النبي صلى الله عليه وسلم.

عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء، أو قال القرع.

عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجيرة ما أحبك إلى لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك.

عن أنس بن مالك أنه قال: إذا كان عندنا دباء آثرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قتاء برطب.

عن عكرمة قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى القدر فيأخذ الذراع منها فيأكلها، ثم يصلى ولا يتوضأ ولا يمضض.

عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا، ثم قام فتمضمض وصلى ولم يتوضأ.

عن إسحاق بن عبد الله قال: كانت أم حكيم بنت الزبير مما تهدي الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم كذاك قال: فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقدمت إليه كتفًا،

قال: فجعلت تسحاها والنبي يأكل، ثم قام فصلى ولم يتوضاً.

عن أم سلمة قالت: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمًا وصلى ولم يتوضأ.

عن أبي رافع قال: ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقال: {يا أبا رافع ناولني الذراع}، فناولته، ثم قال: {ناولني الذراع}، فناولته، ثم قال: {ناولني الذراع}، قال فقلت: يا رسول الله و هل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: {لو سكت لناولتني ما دعوت به}.

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرطب والطبيخ.

عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من التمر يعنى الحيس.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، يعنى الثريد.

عن علي بن الأقمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرًا فإذا مر بحشفة أمسكها في يده، فقال له قائل: أعطني هذه التي بقيت، قال: {إني لست أرضى لكم ما أسخطه لنفسي}.

عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعيد عن أبيه عن جده أنه أهدي له صحفى نقي، يعني حوارى، فقال: ما هذا؟ إن هذا الطعام ما رأيته! قال: ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا ولا رآه بعينه، قال: إنما كان يطحن له الشعير فينفخ نفختين ثم يصنع له فيأكله.

عن أبي إسحاق قال: قال عمر بن الخطاب: لا ينخل لي الدقيق بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل.

عن الربيع وبنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، قالت: فأكل منه وأعطاني ملء كفه حليًا أو ذهبًا وقال: {تحلي به}. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من السقيا.

عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من رطب، فجثا على ركبتيه فأخذ يناولني قبضة قبضة، يرسل به إلى نسائه، وأخذ قبضة منها فأكلها ويلقى النوى بشماله، فمرت به داجنة فناولها فأكلت.

### ذكر ما كان يعاف رسول الله ﷺمن الطعام والشراب

عن أبي رهم السماعي أن أبا أيوب حدثه قال قلت: يا رسول الله إنك كنت ترسل إلي بالطعام، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه، حتى كان هذا الطعام الذي أرسلت

به إلي فنظرت فلم أر فيه أثر أصابعك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أجل إن فيه بصلاً فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني وأما أنتم فكلوه}.

عن سويد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها ثوم، فوجد ريح الثوم فكف يده فكف معاذ يده فكف القوم أيديهم فقال لهم: {ما لكم؟} فقالوا: كففت يدك فكففنا أيدينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كلوا بسم الله فإني أناجي من لا تناجون}.

أخبر عبد الله بن و هب قال: سمعت أبا صخر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أخروه هذا شراب المترفين}.

أخبرنا عتاب بن زياد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حيوة ابن شريح عن عمرو ابن مالك عن حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسويق من سويق اللوز، قلما خيف له قال: [ماذا؟] قالوا: سويق اللوز، قال: [أخروه عني هذا شراب المترفين].

عن ابن عباس قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وضب، قال: فأكل من السمن والأقط، قال ثم قال للضب: {إن هذا لشيء ما أكلته قط فمن شاء أن يأكله فليأكله}. فقال: فأكل على خوانه.

عن ثابت بن وديعة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بضب فقال: {أمة مسخت والله أعلم!}.

عن زيد بن و هب عن ثابت بن يزيد بن وديعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبنا ضبابًا فشويناها، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بضب، فأخذ عودًا فجعل يعد أصابعه، فقال: {مسخت أمة من بني إسرائيل دواب في الأرض فلا أدري أي دواب هي}. قال: فلم يأكله ولم ينه عنه.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة إذ قربت إليه خوانًا عليه لحم ضب، فلما أراد أن يأكل قالت ميمونة: يا رسول الله تدري ما هذا؟ قال: {لا}، قالت: هذا لحم ضب، قال: {هذا لحم لم آكله}. وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، فقال له خالد: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: {لا}، وقال: كلوا، فأكل الفضل وخالد والمرأة، وقالت ميمونة: أما أنا فلا آكل من شيء لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي المهزم قال: سمعت أبا هريرة يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب في جفنة وقد صب عليها سمن فقال: {كلوا}، ولم يأكل، فقالوا: يا رسول

الله أنأكل ولا تأكل؟ فقال: {إني أعافها}.

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال: {اقلبوه لظهره}، فقلبوه ثم قال: {اقلبوه لبطنه}، فقلبوه، فقال: {تاه سبط من بني إسرائيل ممن غضب الله عليه، فإن يك فهو هذا! فإن يك فهو هذا! }.

عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة بنت الحارث، فقالت: ألا أطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عقيق؟ فقال: بلى، فجيء بضبين مشوبين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خالد بن الوليد: كأنك تنقذره؟ قال: {أجل} قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ قال: بلى، قال: فجيء بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: {اشرب هو لك وإن شئت آثرت به خالدًا}، فعلمت ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من أطعمه الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه فيه وأطعمنا خيرًا منه، ومن سقاه الله لبنًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن}.

عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضبًا، فأكل من السمن والأقط وترك الأضب تقذرًا، قال: وأكل على مائدة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرامًا لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناداه رجل فقال: كيف تقول في الضب؟ قال: [لست بآكله ولا محرمه].

عن محمد بن سيرين قال: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال: {إنا قوم قرويون وإنا نَعَاقهُ}.

\* \* \*

#### ذكر ما حبب إلى رسول الله ﷺمن النساء والطيب

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عينى في الصلاة }.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما أحببت من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء}.

عن ميمون قال: ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عيش الدنيا إلا الطيب

والنساء

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان يعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب والنساء والطعام، فأصاب اثنتين ولم يصب واحدة، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام.

عن سلمة بن كهيل قال: لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا من الدنيا أحب اليه من النساء والطيب.

عن معقل بن يسار قال: ما كان شيء أعجب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: اللهم غفرًا بل النساء.

أخبر يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك حدثهم قال: كنا نعرف خروج النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب.

عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل.

حدث ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا كان لا يرد الطيب، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.

أخبر إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب قط فرده.

عن محمد بن علي قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها: يا أمه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: المسك والعنير.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سك يتطيب منه.

عن أبي سعيد الخدري قال: ذكروا المسك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {أو ليس من أطيب الطيب}.

عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني رأيتك تستحب هذا الخلوق، فقال: كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عمر: كان إذا استجمر يجعل الكافور على العود ثم يستجمر به ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر.

\* \* \*

### ذكر شدة العيش على رسول الله ﷺ

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء، قال: وكان عامة خبزهم الشعير.

أخبر محمد بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن فاطمة، عليها السلام، جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ما هذه الكسرة يا فاطمة؟] قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة، فقال: [أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام!].

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد صلبه بالحجر من الغرث. عن مسروق قال: بينما عائشة - رضي الله عنها - تحدثني ذات يوم إذ بكت فقلت: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت، أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهد.

عن مسروق قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - وهي تبكي، فقلت: يا أم المؤمنين ما يبكيك؟ قالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بر.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما شبع آل محمد غداء وعشاء من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعات حتى لحق بالله.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ما شبع آل محمد ثلاثًا من خبز برحتى قبض، وما رفع عن مائدته كسرة فضلاحتى قبض.

عن أبي هريرة قال: كان يمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال ثم هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد في شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبيخ، قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين التمر والماء، قال: وكان له جيران من الأنصار، جزاهم الله خيرًا، لهم منائح يرسلون إليه بشيء من لبن.

عن سليمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.

عن الحسن قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام}؛ وإنها لتسعة أبيات، والله ما قالها استقلالاً لرزق الله ولكن أراد أن تأسى به أمته.

عن ابن عباس قال: والله لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الليالي ما

يجدون فيها عشاءً.

عن بعض بني الوليد مولى الأخنسيين قال: بينما نحن على طعام لنا في مخرج لنا طلع علينا أبو هريرة فرحبنا به وقلنا: هلم، قال لا والله لا أذوقه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مرتين حتى لحق بالله، ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتى لحق بالله، إلا أن نرفعه لغائب، فقيل لها: ما كانت معيشتكم؟ قالت: الأسودان الماء والتمر، وقالت: وكان لنا جيران من الأنصار لهم ربائب يسقوننا من لبنها، جزاهم الله خيراً.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا من خبز برحتى قبض، وما رفعت عن مائدته كسرة فضلاً حتى قبض.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما شبع آل محمد يومين تباعًا فصاعدًا إلا من خبز الشعير.

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها ذكرت أن آل محمد لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام برحتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم لسبيله.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: والله لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم شهر لا نخبز فيه، قال قلت: يا أم المؤمنين فما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: كان لنا جيران من الأنصار، جزاهم الله خيرًا كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسًا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس معنا وأتانا بجفنة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لهذا لما هو خير لنا.

قال أبو هريرة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسر اليابسة حتى فارق الدنيا وأصبحتم تهدرون بالدنيا، ونقر بأصابعه.

عن ابن شهاب أن أبا هريرة كان يمر بالمغيرة بن الأخنس وهو يطعم الطعام فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز النقي واللحم السمين، قال: وما النقي؟ قال: الدقيق، فتعجب أبو هريرة ثم قال: عجبًا لك يا مغيرة! رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه الله، عز

وجل، وما شبع من الخبز والزيت مرتين في يوم وأنت وأصحابك تهدرون ههنا الدنيا بينكم، ونقر بإصبعه يقول كأنهم صبيان.

أخبر أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداءً ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف.

عن أنس بن مالك قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم. أخبر قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، فقال يومًا: كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفًا مرققًا بعينه حتى لحق بربه، ولا شاة سميطًا قط.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما اجتمع في بطن النبي صلى الله عليه وسلم طعامان في يوم قط، إن أكل لحمًا لم يزد عليه، وإن أكل تمرًا لم يزد عليه، وإن أكل خبزًا لم يزد عليه، وكان رجلا مسقامًا وكانت العرب تنعت له فيتداوى بما تنعت له العرب، وكانت العجم تنعت له فيتداوى.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع مرتين في يوم من خبز الشعير، قالت: وإن كان ليهدى لنا قناع فيه تمر فيه كعب من إهالة فنفرح به.

عن حميد، يعني ابن هلال قال: قالت عائشة - رضي الله عنها: أرسل أبو بكر قائمة شاة ليلا فقطعت وأمسك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكت عليه، قال فقيل لها: على غير مصباح؟ قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان عندنا مصباح لائتدمنا به، كان يأتي على آل محمد شهر ما يخبزون خبزًا، ولا يطبخون قدرًا، قال: فذكرت ذلك لصفوان، فقال: كان يأتي عليهم الشهران.

عن أبي نضر قال: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: إني لجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فأهدى لنا أبو بكر رجل شاة، فإني لأقطعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة البيت، فقال لها قائل: أما كان لكم سراج؟ فقالت: لو كان لنا ما يسرج به أكلناه.

عن حميد بن هلال، رفع الحديث إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: أتتنا ليلة قائمة من عند أبي بكر، تعني مسلوخًا، فأنا أمسك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع، أو النبي صلى الله عليه وسلم يمسك علي وأنا أقطع، فقال لها رجل من القوم: يا أم المؤمنين أما كان عندكم حينئذ مصباح؟ قالت: لو أن عندنا مصباحًا أكلناه. عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع

من خبز وزيت في يوم مرتين.

عن سماك سمع النعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب وهو يذكر ما فتح على الناس، فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه.

عن النعمان ابن بشير قال: سمعته و هو يخطب يقول: احمدوا الله فربما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يظل يلتوي ما يشبع من الدقل.

أخبر زهير عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيكم يشبع من الدقل، وما ترضون دون ألوان التمر والزبد، قال الحسن بن موسى في حديثه: وألوان الثياب.

أخبر عمران بن زيد المدني، حدثني والدي قال: دخلنا على عائشة - رضي الله عنها - فقلنا: سلام عليك يا أمه! فقالت: وعليك السلام! ثم بكت، فقلنا: ما بكاؤك يا أمه! قالت: بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه، فذكرت نبيكم صلى الله عليه وسلم فذاك الذي أبكاني، خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الخبز، وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر، فذاك الذي أبكاني.

عن محمد بن المنكدر قال: أدركني عروة بن الزبير فأخذ بيدي فقال: يا أبا عبد الله! فقلت: لبيك! فقلت: لبيك! فقلت: لبيك! فقلت: لبيك! فقالت: والله إن كنا لنمكث أربعين ليلة ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار مصباحًا ولا غيره، فقلت: يا أمه فبم كنتم تعيشون؟ فقالت: بالأسودين التمر والماء. عن معاوية ابن قرة قال: قال أبي: لقد غبرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان، ثم قال لى: هل تدري ما الأسودان؟ قلت: لا، قال: التمر والماء.

أخبر مصعب بن سليمان الزهري، سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذ يهديه، قال: ثم رأيته يأكل منه مقعيًا من الجوع.

عن أنس أن أم سليم بعثت معه بقناع عليه رطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعل يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض نسائه، ثم أكل أكل رجل يعلم أنه يشتهيه.

عن أنس أن يهوديًا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعنا من الأسودين.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء.

عن أبي حازم عن سهل بن سعد سمعه يقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا.

عن أنس قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط، ولا حملت معه طنفسة يجلس عليها.

عن بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مقتتٍ.

حدثت أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي ودرعه مر هونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير.

عن سهل بن سعد قال قلت لسهل: أكانت المناخل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: رأيت منخلا في ذاك الزمان، وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعير منخولاً حتى فارق الدنيا، قال قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا ندحنها ثم ننفخ قشرها فيطير ما طار، ونستمسك ما استمسك.

أخبر أفلح بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن رافع يخبر أنه سمع أم سلمة تقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما للمسلمين من منخل.

عن ابن دومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يأكلون الشعير غير منخول.

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع!}.

عن أبي جعفر قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر طعامه خبز الشعير والتمر.

عن حكيم بن جابر قال: رئي عند النبي صلى الله عليه وسلم دباء فقيل: ما تصنعون به؟ قالوا: نكثر به الطعام، قال غير منصور: نستعين به على العيال.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع، قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع! قال: لكثرة من يغشاه وأضيافه، وقوم يلزمونه لذلك، فلا يأكل طعامًا أبدًا إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة يتتبعون من المسجد، فلما فتح الله خيبر، اتسع الناس بعض الاتساع، وفي الأمر بعد ضيق، والمعاش شديد، هي بلاد ظلف لا زرع فيها، إنما طعام أهلها التمر وعلى ذلك أقاموا، قال مخرمة بن سليمان: وكانت جفنة سعد تدور على

رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يوم نزل المدينة في الهجرة إلى يوم توفي، وغير سعد ابن عبادة من الأنصار يفعلون ذلك، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا، يتواسون، ولكن الحقوق تكثر، والقدام يكثرون، والبلاد ضيقة ليس فيها معاش، إنما تخرج ثمرتهم من ماء ثمر يحمله الرجال على أكتافهم أم الإبل والإبل أكل ذلك، وربما أصاب نخلهم القشام، فيذهب ثمرتهم تلك السنة، قال محمد بن عمر: سمعت عبد الرحمن بن أبي الزناد يقول: كل ما اشتد من الأمر فهو ظلف، وقال محمد بن عمر: القشام شيء يصيب البلح بمثل الجدري فيقير.

عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ما ملاً آدمي وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه}.

\* \* \*

#### ذكر صفة خلق رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار أنه سأل عليًّا وهو محتب بحمائل سيفه في مسجد الكوفة عن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربًا حمرة، أدعج العين، سبط الشعر، كث اللحية، سهل الخد، ذا وفرة، دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، له شعر من لبته إلى سرته يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شتن الكف والقدم، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وإذا قام كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعًا، كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من المسك الأذفر، ليس بالقصير ولا بالطويل، ولا بالعاجز ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

عن محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة، عظيم العينين، أهدب الأشفار مشرب العينين حمرة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعًا، شتن الكفين والقدمين.

عن علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، مشرب اللون حمرة، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

عن يوسف بن مازن الراسبي أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب: انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا، قال: كان ليس بالذاهب طولاً وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمر هم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر، أبلج، أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحدر من صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله.

عن عمر مولى غفرة قال: حدثتي إبراهيم بن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن بالطويل الممغط، ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط، كان جعدًا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد أجرد، ذا مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معًا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبين، أجود الناس كفًا وأجرأ الناس صدرًا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

أخبر خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قيل لعلي: يا أبا حسن انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أبيض مشرب بياضه حمرة، أهدب الأشفار، أسود الحدقة، لا قصيرًا ولا طويلا، وهو إلى الطول أقرب، عظيم المناكب، في صدره مسربة، لا جعد ولا سبط، شثن الكف والقدم، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإني لأخطب يومًا على الناس وحبر من أحبار اليهود واقف في يده سفر ينظر فيه، فنادى إلي فقال: صف لنا أبا القاسم! فقال علي، رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، هو رجل الشعر أسوده، ضخم الرأس، مشرب لونه حمرة، عظيم الكراديس، شنن الكفين والقدمين، طويل المسربة، وهو الشعر الذي يكون في النحر إلى السرة، أهدب الأشفار، مقرون الحاجبين، صلت الجبين، بعيد ما بين المنكبين، إذا مشى يتكفأ كأنما ينزل من صبب، لم أر قبله مثله ولم أر بعده مثله، قال علي ثم سكت، فقال لي الحبر: وماذا؟ قال علي: هذا ما يحضرني، قال الحبر: في عينيه حمرة، حسن اللحية حسن الفم، تام الأذنين، يقبل جميعًا ويدبر قال الحبر: في عينيه حمرة، حسن اللحية حسن الفم، تام الأذنين، يقبل جميعًا ويدبر

جميعًا، فقال علي: هذه والله صفته! قال الحبر: وشيء آخر، فقال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه جنا، قال علي: هو الذي قلت لك كأنما ينزل من صبب، قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده يبعث من حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو ويكون له حرمة كحرمة الحرم الذي حرم الله، ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قومًا من ولد عمرو ابن عامر أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود، قال: قال علي: هو هو! وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال الحبر: فإني أشهد أنه نبي الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله، قال: فكان يأتي عليًا فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام، ثم خرج علي والحبر هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق به.

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أز هر اللون إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ولا شيئًا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة ما أطيب من ريحه.

قال أنس: ما مسست قط حريرة ولا خزة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر وما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب ريحًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين كثير العرق، لم أر بعده مثله.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل.

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين، ضخم القدمين، حسن الوجه، لم أر بعده مثله.

عن أبي هريرة أنه كان ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، يقبل جميعًا ويدبر جميعًا، بأبي وأمي لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخابا في الأسواق.

عن محمد بن سعيد المسيب: أن أبا هريرة كان إذا رأى أحدًا من الأعراب أو أحدًا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ؟ كان شتن القدمين، هدب العينين، أبيض الكشحين، يقبل معًا ويدبر معًا فدى له أبي وأمي! ما رأيت مثله قبله ولا بعده.

عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحدًا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن القدمين والكفين، ضخم الساقين، عظيم الساعدين، ضخم المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، رجل الرأس، أهدب العينين، حسن الفم، حسن اللحية، تام الأذنين، ربعة من القوم، لا طويلا ولا قصيراً، أحسن الناس لونا، يقبل معًا ويدبر معًا، لم أر مثله ولم أسمع بمثله.

عن أبي هريرة أنه ربما كان حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه: أهدب الشفرين، أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعًا، وإذا أدبر أدبر جميعًا، لم تر عيني مثله ولن تراه.

عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحدًا أسرع مشيًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أن ندركه وإنه لغير مكترث.

حدثت فاطمة بنت مضر عن جدها خشرم بن بشار أن رجلاً من بني عامر أتى أبا أمامة الباهلي فقال: يا أبا أمامة إنك رجل عربي إذا وصفت شيئاً شفيت منه، فصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأني أراه، فقال أبو أمامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أبيض تعلوه حمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، ضخم المناكب، أشعر الذراعين والصدر، شثن الأطراف، ذا مسربة، في الرجال أطول منه، وفي الرجال أقصر منه، عليه سحوليتان، إزاره تحت ركبتيه بثلاث أصابع أو أربع، إذا لرجال أقصر منه، فهو متأبطه تحت إبطه، إذا مشى تكفأ حتى يمشي في صعود، وإذا التفت التفت جميعًا، بين كتفيه خاتم النبوة، قال العامري: قد وصفت لي صفة لو كان في جميع الناس لعرفته.

قال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع لفم منهوس العقب. عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل: أوجهه مثل السيف؟ فقال جابر: مثل الشمس والقمر مستدير! عن أبي إسحاق، سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعًا بعيد ما بين المنكبين، قال عفان في حديثه: يبلغ شعره شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء.

عن البراء أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.

عن أبي إسحاق أن رجلاً سأل البراء: أليس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر!

عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس على البصرة، قال فقلت لابن عباس: إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: [إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني}، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي قد رأيت؟ قال: نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما لدن هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى صدغيه حتى كادت تملأ نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا من النعت، قال فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما أستطعت أن تنعته فوق هذا.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فجعد أحمر عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط. فقالوا له: إبراهيم؟ فقال: انظروا إلى صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت إلا جميعًا وإذا مشى مشى مجتمعًا ليس فيه كسل.

أخبر الجريري قال: كنت أطوف مع أبي طفيل بالبيت فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قال قلت: رأيته؟ قال: نعم، قلت: كيف كان صفته؟ فقال: كان أبيض مليحًا مقصدًا.

عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه.

عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن زياد مولى سعد قال: سألت سعد بن أبى وقاص هل خضب رسول الله صلى الله

عليه وسلم ؟ فقال: لا ولا هم به، قال: كان شبيه في عنفقته وناصيته، ولو أشاء أعدها لعددتها، قلت: فما صفته؟ قال: كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالسبط ولا بالقطيط، وكانت لحيته حسنة، وجبينه صلتاً مشربًا بحمرة، شثن الأصابع، شديد سواد الرأس واللحية.

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده.

عن أشعث، يعني ابن سليم، قال: سمعت شيخًا من بني كنانة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه فقال: أبيض مربوعًا كأحسن الرجال وجهًا.

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربًا بحمرة، شتن الأصابع، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بالسبط ولا بالجعد، إذا مشى هرول الناس وراءه، ولا ترى مثله أبدًا.

عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فما أنسى شدة بياض وجهه، وشدة سواد شعره، إن من الرجال لمن هو أطول منه ومنهم من هو أقصر منه، يمشي ويمشون، قلت لخولة أمي: فمن هذا؟ قالت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: ما كانت ثيابه؟ قالت: ما أحفظ ذلك الآن.

عن أم هلال قالت: ما رأيت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على بعض.

أخبر أيوب بن خالد عمن أخبره أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه قال: فما رأيت رجلاً مثله متجردًا كأنه فلقة قمر.

عن عبد الله بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن البشر قدمًا.

عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفترش رجله اليسرى حتى يرى ظاهرها أسود.

عن محمد بن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد البطش.

قال الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأشجع الناس، وأحسن الناس، أبيض أز هر.

عن عكرمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه، قال وقال عكرمة: وكان إبراهيم خليل الرحمن من قبله يقص من شاربه.

عن عوف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسمًا ولا يلتفت إلا

جميعًا

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلا جميعًا.

عن قتادة قال: ما بعث الله نبيًا قط إلا بعثه حسن الوجه، حسن الصوت، حتى بعث نبيكم، فكان حسن الوجه، حسن الصوت، ولم يكن يرجع، وكان يمد بعض المد.

عن نافع بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إني قد بدنت فلا تبادروني بالقيام في الصلاة والركوع والسجود}.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي شيئًا من صلاته وهو جالس، فلما دخل في السن جعل يجلس حتى إذا بقي من السورة أربعون آية أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد.

أخبر عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي، حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من عزة فمر بنا ركب فأناخوا ناحية الطريق، فقال لي أبي: وأقيمت الصلاة فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معهم فكأني أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد.

عن رجل من بني تميم قال: سمعت ابن عباس يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا فرأيت بياض إبطيه.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه.

عن میمونة قالت: كان رسول الله صلى الله علیه وسلم إذا سجد جافى یدیه حتى یرى من خلفه بیاض إبطیه.

عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه.

عن أبي سعيد الخدري قال: كأني أنظر إلى بياض كشح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد.

عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطيه.

عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء فاعتمد على كفيه ورفع لي عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد.

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في أعلى جبهته مع قصاص الشعر.

عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي، وكان وصافًا عن حلية

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لى منها شيئًا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمًا مفخمًا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا، يجاوز شعره سحمة أذنيه إذا هو وفره، أز هر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يديره الغضب، أقنى العرنين، له نور تعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعًا، يخطو تكفؤًا، ويمشى هونًا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعًا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يعنى جل نظره الملاحظة، يسبق أصحابه، يبدر من لقى بالسلام، قال قلت: صف لى منطقه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصلا للأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكت، يفتتح الكلام، ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام، فضل لا فضول ولا تقصير، دمثًا ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئًا، لا يذم ذواقًا ولا يمدحه، لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعوطى الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمني باطن إبهامه اليسري، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، قال: فكتمتها الحسين بن على زمانًا، ثم حدثته فوجدته قد سبقنى إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئًا.

قال الحسين: سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزءا جزؤه بينه وبين الناس، فيسرد ذلك على العامة بالخاصة، ولا يدخر عنهم شيئًا، وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل ناديه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو

الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول: إليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة }. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة.

قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعينهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، أو قال ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه الدين، يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة.

قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطة وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا في الحق عنده سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون أو يحوطون الغريب.

قال قلت: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يدنس منه ولا يجنب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، ومما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده، حديث أوليتهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا

رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأردفوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع عن أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام.

قال: فسألته كيف كان سكوته، قال: كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع على الحلم، والحذر، والتقرير، والتفكر. فأما تقريره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس، وأما تذكره أو تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع الحلم والصبر وكان لا يغضبه شيء ولا يستنفره، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمنه، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة.

\* \* \*

## ذكر خاتم النبوة الذي كان بين كتفي رسول الله ﷺ

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورأيت خاتمه عند كتفيه مثل بيضة الحمامة تشبه جسمه.

حدث جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم الذي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعة مثل بيضة الحمامة.

عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: نظرت إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة.

عن أبي رمثة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أبا رمثة ادن مني المسح ظهري}، فدنوت فمسحت ظهره ثم وضعت أصابعي على الخاتم فغمزتها، قلنا له: وما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفيه.

حدث معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعته وإن قميصه لمطلق ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.

أخبر عاصم الأحول بن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فدرت من خلفه فعرف الذي أريده، فألقى الرداء عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم على بعض الكتف مثل الجمع، قال حماد: جمع الكف، وجمع حماد كفه وضم أصابعه، حوله خيلان كأنها الثآليل، ثم جئت فاستقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله! قال: ولك! فقال له بعض القوم: يستغفر لك رسول الله! فقال: نعم ولكم، وتلا الآية: (وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْ الله عُلْكُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالله فقال: شم جئت حتى استقبله، فقلت: استغفر لي يا ابن يونس، وأما خالد بن خداش فقال: ثم جئت حتى استقبله، فقلت: استغفر لي يا

رسول الله، فقال: {غفر الله لك}، ثم أجمعا على آخر الحديث أيضاً.

عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنظر أبي إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال: يا رسول الله إني كأطب الرجال ألا أعالجها لك؟ فقال: {لا، طبيبها الذي خلقها}.

عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة، فقلت: يا رسول الله ألا أداويك منها؟ فإنا أهل بيت نتطبب، فقال: {يداويها الذي وضعها}.

عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال: {أتحبه؟} قلت: نعم، قال: {لا يحنى عليك ولا تحنى عليه}، فالتفت فإذا خلف كتفيه مثل التفاحة، قلت: يا رسول الله إنى أداوي فدعنى حتى أبطها وأداويها، قال: {طبيبها الذي خلقها}.

عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقلت: يا ابني هذا نبي الله، فلما رآه أرعد من هيبته، فلما انتهيت قلت: يا رسول الله إني طبيب من أهل بيت أطباء وكان أبي طبيبا في الجاهلية معروفا ذلك لنا، فأذن لي في التي بين كتفيك فإن كانت سلعة بططتها فشفى الله نبيه، فقال: {لا طبيب لها إلا الله}. وهي مثل بيضة الحمامة.

#### \* \* \*

### ذكر شعر رسول الله ﷺ

عن البراء قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يضرب منكبيه.

عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعره إلى شحمة أذنيه.

عن البراء قال: سمعته يقول: ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه.

عن البراء قال: ما رأيت أحدا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء، شعره قريب من عاتقيه.

أخبر قتادة قال قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كان شعرا رجلا ليس بالسبط و لا بالجعد، زاد يزيد بن هارون بين أذنيه وعاتقه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز شعره أذنيه.

عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر قال أبو داود: يبلغ

منكبيه، وقال عمرو، يضرب منكبيه.

عن أنس أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه.

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد ولا بالسبط، شعره إلى أنصاف أذنيه.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز شعره أذنيه.

عن أبي رمثة قال: كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يشبه الناس، فرأيته فإذا هو بشر له وفرة.

عن على أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان ذا وفرة.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: رضي الله عنها: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.

أخبر أبو المتوكل الناجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لـه لمـة تغطي شحمة أذنيه.

عن أم هانئ قالت: رأيت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر أربعًا.

عن مجاهد قال: قالت أم هانئ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وله أربع غدائر.

عن أم هانئ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع غدائر، تعني شعره. عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعار هم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.

عن راشد بن سعد وعن أبيه حكيم بن عمير قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق ويأمر بالفرق وينهى عن السكينية،

عن زياد بن سعد أنه سمع ابن شهاب يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد.

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، يعني الشعر واللحية، قال عبيد الله: كثير شعر اللحية.

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن محمد الحنفية سأل جابر بن عبد الله عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، فقال حسن: إن شعري كثير، يعنى حسن نفسه، فقال جابر: يا ابن

أخى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب.

عن عبد العزيز ابن عبيد الله قال: رأيت وهب بن كيسان يسجد على قصاص شعره، فقلت: يا أبا نعيم أمكن جبهتك من الأرض، قال: إني سمعت جابر بن عبد الله يقول: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على قصاص شعره.

عن أنس أنه سئل عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت شعرا أشبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر قتادة، ففرح يومئذ قتادة.

عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعره إلا في يدي رجله.

\* \* \*

### ذكر شيب رسول الله ﷺ

أخبر حميد الطويل قال: سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما شانه الله بالشيب وما كان فيه من الشيب ما يخضب، قال إسماعيل ويزيد في حديثهما: إنما كانت شعرات في مقدم لحيته، وأشار حميد بيده إلى مقدم لحيته، وفعل ذلك يزيد، وقال معاذ في حديثه: ولم يبلغ الشيب الذي كان به عشرين شعرة.

عن حميد الطويل قال: قيل لأنس ابن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ قال: كان شمطه أقل من ذلك، لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة، قال زهير: وأصغى حميد إلى رجل عن يمينه قال سبع عشرة، ووضع يده على عنفقته. عن ثابت قال: قيل لأنس: هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة.

عن ثابت البناني قال: سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير من الشيب ما يخضب، قال سليمان في حديثه: إنما كان شمطات في لحيته ولو شئت عددتهن، وقال عارم في حديثه: لو شئت لعددت شيبه.

أخبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس ابن مالك يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.

عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لم يبلغ ذلك إنما كان شئ في صدغيه.

عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك قلت: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لم يبلغ ذلك ولكن أبا بكر قد خضب، قال: فجئت يومئذ فاختضبت.

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط، إنما كان البياض في مقدم لحيته في العنفقة قليلاً وفي الرأس نبذ يسير لا يكاد يرى، قال المثنى مرة: والصدغين.

عن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب، كانت في لحيته شعيرات بيض.

سئل جابر بن سمرة أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا أدهن وأراهن الدهن.

عن جابر ابن سمرة أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يتبين، وإذا لم يدهن تبين.

عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، فكان إذا دهنه ومشطه لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين.

عن يوسف بن طلق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته، فأهوى إليها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: {من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة}.

عن قتادة قال: سألت سعيدا، يعني سعيد بن المسيب، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما كان بلغ ذلك.

عن أشعث، يعني ابن سليم، قال: سمعت شيخًا من بني كنانة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في سوق ذي المجاز جعدا أسود الرأس واللحية.

عن زياد مولى سعد قال: سألت سعد بن أبي وقاص هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا، ولا هم به، قال: كان شيبه في عَنفَقته وناصيته لو أشاء أعدها عددتها.

عن الهيثم بن دهر الأسلمي قال: رأيت شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنفقته وناصيته، حزرته يكون ثلاثين شيبة عددًا.

عن بشير مولى المازنيين قال: سألت جابر بن عبد الله: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا، ما كان شيبه يحتاج إلى الخضاب، كان وضح في عنفقته وناصيته ولو أردنا أن نحصيها أحصيناها.

أخبر يزيد بن هارون أن جرير بن عثمان قال: قلت لعبد الله بن بشر: أشيخا كان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.

أخبر جرير بن عثمان الرحبي قال: سألت عبد الله بن بشر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيحًا؟ قال: كان أشب من ذلك، ولكن كان في لحيته، وربما قال في عنفقته، شعرات بيض.

عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منه أبيض، ووضع زهير يده على عنفقته، قيل لأبي جحيفة: من أنت يومئذ؟ قال: أبري النبلة وأريشها.

عن وهب السوائي، وهو أبو جحيفة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بياضًا من تحت شفته السفلي مثل موضع إصبع العنفقة.

عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شابت عنفقته.

أخبر القاسم بن الفضل قال: شهدت محمد ابن علي، ونظر إلى الصلت، بين زبيد وشمط سائل على عنفقته، فقال: محمد هكذا كان شمط النبي صلى الله عليه وسلم سائلاً على عنفقته، ففرح الصلت بذلك فرحًا شديدًا.

أخبر حجاج بن دينار بن محمد بن واسع قال: قيل يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب! قال: [شيبتنى الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت وأخواتها].

عن أبي سلمة قال: قيل يا رسول الله نرى في رأسك شيبًا! قال: {ما لي لا أشيب وأنا أقرأ هودًا وإذا الشمس كورت؟}.

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك مولدًا، وأنت خير مني وأفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي}.

عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: أراك قد شبت يا رسول الله! قال: {شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت}.

عن عطاء قال: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد أسرع الله الشيب! فقال: {أجل شيبتني هود وأخواتها}. قال عطاء: أخواتها اقتربت الساعة، والمرسلات، وإذا الشمس كورت.

عن عكرمة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت وعجل عليك الشيب! فقال: (شيبتني هود وأخواتها أو ذواتها).

عن عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما شيبك؟ قال: [هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت].

عن قتادة قال: قالوا: لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله! قال: (شيبتني هود وأخواتها).

حدث أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بينما أبو بكر وعمر جالسان في نحر المنبر، إذ طلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض بيوت نسائه يمسح لحيته ويرفعها فينظر إليها، قال أنس: وكانت لحيته أكثر شيبًا من رأسه، فلما وقف عليهما سلم، قال أنس: وكان أبو بكر رجلا رقيقا، وكان عمر رجلا شديدًا، فقال أبو بكر: بأبي وأمي لقد أسرع فيك الشيب! فرفع لحيته بيده ونظر إليهما فترقرقت عينا أبي بكر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أجل شيبتني هود وأخواتها}. قال أبو بكر: بأبي وأمي وما أخواتها؟ قال: {الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس كورت}. قال أبو صخر: فأخبرت هذا الحديث ابن قسيط، فقال: يا أحمد ما زلت أسمع هذا الحديث من أشياخي، فلم تركت الحاقة وما أدراك ما الحاقة!

\* \* \*

## ذكر من قال خضب رسول الله ﷺ

أخبر عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا صرة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبًا بالحناء، قال عفان ويونس في حديثهما والكتم.

عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر.

عن عكرمة بن خالد قال: عندي من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوب مصبوغ في سكة.

قال يحيى بن عباد عن أبيه، قال: كان لنا جلجل من ذهب، فكان الناس يغسلونه وفيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتخرج منه شعرات قد غيرت بالحناء والكتم.

أخبر عثمان بن حكم قال: رأيت عند آل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغة بالحناء.

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: رأيت شعرا من شعره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت عنه فقيل لي أحمر من الطيب.

عن عبد الله بن بريدة قال: قيل له: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم.

عن أبي جعفر قال: شمط عارضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضبه بحناء وكتم. عن أبي رمثة أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذو وفرة وبها ردع من حناء.

عن ابن جريج أنه قال لابن عمر: أراك تغير لحيتك! قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير لحيته.

عن عبيد بن جريج قال: سمعته وهو يحدث أبي قال: جئت إلى ابن عمر فقلت: رأيتك لا تغير لحيتك إلا بهذه الصفرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذاك. عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته بالخلوق ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر.

عن عبد الرحمن الثمالي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير لحيته بماء السدر، ويأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم.

\* \* \*

# ذكر ما قال رسول الله ﷺ وأصحابه في تغيير الشيب وكراهة الخضاب بالسواد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى}.

عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود}.

عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود}.

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم}.

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم}.

حدث عبد الله بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم}.

عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم}.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قا{: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم}.

حدث إبراهيم ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كيف تصنع اليهود بشيبها؟} قالوا: لا يغيرونه بشئ، قال: {فخالفوهم فإن أمثل

ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم}.

عن الأسود بن يزيد أن الأنصار دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوسهم ولحاهم بيض فأمرهم أن يغيروا، قال: فراح الناس بين أحمر وأصفر.

عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من كان مغيرا لابد فأخضبوا بالحناء والكتم}.

عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره تغيير الشيب.

عن عبد الله بن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، قال: {ما أحسن هذا!} ثم مر عليه رجل بعده قد خضب بالحناء والكتم، فقال: {هذا أحسن من هذا!} قال: مر عليه رجل قد خضب بالصفرة، فقال: {هذا أحسن من هذا كله!}.

عن ابن شهاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : {غيروا بالأصباغ}. قال ابن شهاب: وأحبها إلى أحلكها.

عن عمر بن شعيب أن عمرو بن العاص حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خضاب السواد.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة }.

عن عامر رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله لا ينظر إلى من يخضب بالسواد يوم القيامة}.

عن مجاهد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسود الشعر قد رآه بالأمس أبيض الشعر قال: {من أنت؟} قال: أنا فلان، قال: بل أنت شيطان.

عن الزهري قال: مكتوب في التوراة ملعون من غيرها بالسواد، يعنى اللحية.

عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن خضاب الوسمة، فقال: هو مما أحدث الناس، قد رأيت نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا منهم خضب بالوسمة، وما كانوا يختضبون إلا بالحناء، والكتم، وهذه الصفرة.

\* \* \*

### ذكر من قال أطلى رسول الله را النورة

عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى بالنورة ولي عانته وفرجه بيده.

عن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى ولى عانته بيده.

عن حبيب بن أبي ثابت قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى بالنورة ولي عانته بيده.

عن حبيب بن أبي ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور.

عن قتادة قال: ما تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، قال عمرو ابن عاصم في حديثه: ولا الخلفاء، وقال حفص بن عمر في حديثه: ولا الحسن.

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الأظفار والشارب وحلق العانة.

\* \* \*

### ذكر حجامة رسول الله ﷺ

عن أنس قال: أحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، وأمر له بصاعين، وأمر هم أن يخففوا عنه من ضريبته.

عن جابر قال: أخرج إلينا أبو طيبة المحاجم لثماني عشرة رمضان نهارًا، فقلت: أين كنت؟ قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجمه.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة فحجمه ثم سأله: {كم خراجك؟} قال: ثلاثة أيصع، فوضع عنه صاعا.

عن جابر قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كم خراجك؟ قال: كذا وكذا، فوضع عنه من خراجه ولم ينهه.

عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمة أبو طيبة، مولى كان لبعض الأنصار، فأعطاه صاعين من طعام وكلم أهله أن يخففوا عنه من ضريبته، قال وقال: [الحجامة من أفضل دوائكم].

عن حميد الطويل قال: كان ابن عباس يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأعطاه أجره ولو كان خبيثًا لم يعطه.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة و هو صائم.

عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم و هو صائم فغشي عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة للصائم.

عن عامر قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، قال فقال: {كم خراجك؟} قال: كذا وكذا، قال: فوضع عنه من خراجه، قال: ولم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره.

عن سمرة بن جندب قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حجاما فحجمه بمحاجم من قرون، وجعل يشرطه بطرف شفرة، قال: فدخل أعرابي فرآه ولم يكن يدري ما الحجامة، قال: ففزع فقال يا رسول الله علام تعطي هذا يقطع جلدك! قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هذا الحجم}، قال: يا رسول الله وما الحجم؟ قال: هو خير ما تداوى به الناس}.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الحجام أجره.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واشتط. وأخبر زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد.

عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها، من شاة سمها امرأة من أهل خيبر، فلم يزل شاكيًا.

عن عطاء قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم.

عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو صائم محرم.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم و هو صائم.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو محرم.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم.

عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم من وجع، وسئل: أتسوك النبى صلى الله عليه وسلم و هو محرم؟ قال: نعم.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، على الأخدعين ثنتين وعلى الكاهل واحدة.

عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه وضع يده على المكان الناتئ من الرأس فوق اليافوخ فقال: هذا موضع محجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحتجم، قال عقيل: وحدثتي غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسميها المغيثة.

عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، فقالوا: أيها الأمير ما هذه الحجامة? فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجمها، وقال: [من إهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشىء لشىء].

عن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم اثنتين في الأخدعين وواحدة في الكاهل، وكان يأمر بالوتر.

أخبر قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ثنتين في الأخدعين وواحدة في الكاهل.

عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه.

عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وكان يسميها منقدًا.

عن بكير بن الأشج قال: بلغني أن الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم في القمحدوة فقال: يا ابن أبي كبشة لم احتجمت وسط رأسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض وأشك في الجنون ليت يشك}.

عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، وأمر أصحابه أن يحتجموا في رؤوسهم.

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحجامة في الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية}.

عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري}.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ليلة أسري بي ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة}.

عن عمرو بن سعيد بن أبي الحسن، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما مررت بملك، أو قال بالملأ الأعلى، شك الربيع، إلا أمروني بالحجامة].

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحجامة يوم الثلثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة}.

عن أم سعد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم.

عن هارون بن رئاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ثم قال لرجل: {ادفته لا يبحث عنه كلب}.

عن أبي جعفر قال: إنما كرهت الحجامة للصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فغشى عليه.

عن عكرمة قال: فنافق عند ذلك رجل.

عن أبي جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعط بالسمسم ويغسل رأسه بالسدر.

\* \* \*

# ذكر أخذ رسول الله ﷺمن شاربه

عن ابن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تحفي شاربك! قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفى شاربه.

عن عبد الرحمن بن زياد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الشارب من أطرافه.

عن عبيد الله بن عبد الله قال: جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال: {من أمرك بهذا؟} قال: ربي، قال: {لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفى لحيتي}.

\* \* \*

## ذكر لباس رسول الله ﷺوما روي في البياض

عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم}. قال حماد بن زيد في حديثه: {فإنها من خير ثيابكم}.

عن عمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم}.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم}.

عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن من أحب ثيابكم إلى الله البياض فصلوا فيها وكفنوا فيها موتاكم}.

\* \* \*

#### الحمرة

عن البراء قال: ما رأيت أحدا كان أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيت عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منها.

عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبر عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء، فخرج وعليه جبة له حمراء وحلة عليه حمراء، قال: وكأني أنظر إلى بريق ساقيه.

عن زر بن حبيش الأسدي قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو متكئ على برد له أحمر.

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة.

عن أشعث بن سليم قال سمعت شيخًا من كنانة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أحمران.

عن أبي جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم يوم العيدين.

\* \* \*

#### الصفرة

عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة مورسة، فإذا دار على نسائه رشها بالماء.

عن إسماعيل بن أمية قال: رأيت ملحفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغة

بورس.

عن أم سلمة قالت: ربما صبغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ورداؤه وإزاره بزعفران وورس ثم يخرج فيها.

عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران، قميصه ورداؤه وعمامته.

عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء وعمامة مصبوغين بالعبير، قال مصعب: والعبير عندنا الزعفران.

عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة.

عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفر ثيابه.

عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة.

\* \* \*

#### الخضرة

عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. عن ابن يعلى عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعًا ببرد أخضر.

\* \* \*

#### الصوف

عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيها.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جعل للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها، فذكرت بياض النبي صلى الله عليه وسلم وسوادها، فلما عرق فيها وجد منها ريح الصوف تعني فقذفها، وكان تعجبه الريح الطيبة.

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن فلان بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء يلتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. عن داود بن الحصين عن مشيخة بنى عبد الأشهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى في مسجد بني عبد الأشهل ملتحقًا بكساء فكان يضع يديه على الكساء يقيه برد الحصى إذا سجد.

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتاها؛ قال سهل: وتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم هي الشملة؛ فقالت: يا رسول الله نسجت هذه البردة بيدي فجئت بها أكسوكها، قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فخرج علينا وإنها لإزاره، فجسها فلان ابن فلان، لرجل من القوم سماه، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها! فقال: [نعم]، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، كسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا! فقال الرجل: والله ما لتكون كفني يوم أموت، قال سهل: فكانت كفنه يوم مات.

عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلينا أسماء جبة من طيالسة لها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفروجها مكفوفة به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما توفيت عائشة - رضي الله عنها - قبضتها، فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى.

أخبرنا عمر بن حبيب العدوي، أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف.

عن الحسن قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة فصلى في مرط امرأة من نسائه، مرط والله، تعنى من صوف، يعنى لا كثيف ولا لين.

\* \* \*

#### السواد والعمائم

عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء.

عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.

عن الحسن قال: كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء.

أخبر سفيان عمن سمع الحسن يقول: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء

تسمى العقاب، وعمامته سوداء.

حدث يزيد بن أبي حبيب قال: كانت رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم سودًا. عن صالح بن خيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته.

عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً وعليه عمامة، فرفع عمامته عن رأسه ومسح مقدم رأسه.

عن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويرخي عمامته بين كتفيه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. عن عروة بن الزبير قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة معلمة، فقطع علمها ثم لبسها.

\* \* \*

#### الحبرة

أخبر قتادة قال قلت لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب وأعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: الحبرة.

أخبر محمد بن هلال قال: رأيت على هشام، يعني ابن عبد الملك، برد النبي صلى الله عليه وسلم من حبرة له حاشيتان.

\* \* \*

### السندس والحرير الذي لبسه رسول الله ﷺ ثم تركه

عن أنس بن مالك قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما، فجعل القوم يقولون: يا رسول الله أنزلت عليك من السماء؟ فقال: {وما تعجبون منها؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلاً من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها!} ثم بعث بها إلى جعفر ابن أبي طالب، فلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {إني لم أعطكها لتلبسها}، قال: فما أصنع بها؟ قال: {ابعث بها إلى أخيك النجاشي}.

عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج، يعني قباء حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: {لا ينبغي هذا للمتقين}.

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة

لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال: {اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم}.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: (ردوا هذه الخميصة على أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني).

عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانيا، فقال: يا رسول الله ولم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنى نظرت إلى علمها في الصلاة}.

\* \* \*

# ذكر أصناف لباسه ﷺ أيضًا وطولها وعرضها

عن أنس بن مالك قال: كنت يومًا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الثوب من شدة جبذته، فقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.

عن أنس بن مالك قال: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنًا قصير الطول قصير الكمين.

عن بديل قال: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.

عن عروة بن الزبير أن طول رداء النبي صلى الله عليه وسلم أربع أذرع، وعرضه ذراعان وشبر.

عن عروة بن الزبير أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج فيه إلى الوفد ورداؤه حضرمي، طوله أربع أذرع، وعرضه ذراعان وشبر، فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر.

عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع عمر، رضي الله عنه، في حديث رواه عنه قال فقال: رأيت أبا القاسم وعليه جبة شآمية ضيقة الكمين.

\* \* \*

## صفة أزرته ﷺ

عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه.

عن عكرمة مولى ابن عباس قال: رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه ويرفع الإزار مما وراءه، قال فقلت له: لم تأتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزر هذه الأزرة.

عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزر تحت سرته وتبدو سرته، ورأيت عمر يأتزر فوق سرته.

\* \* \*

# ذكر قناعته ﷺ بثوبه ولباسه القميص وما كان يقول إذا لبس ثوبًا عليه

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع حتى نرى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التقنع بثوبه حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهان.

حدث معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، فبايعته وإن قميصه لمطلق، ثم أدخلت يدي من جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية وابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرار هما لا يزران أبدًا.

عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غذا استجد ثوبًا سماه باسمه قميصًا أو إزارًا أو عمامة، ويقول: {اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له}.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبًا، أو قال: إذا لبس أحدكم ثوبًا فليقل: {الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي}.

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة فأجاره أبان بن سعيد، حمله على سرجه وردفه حتى قدم به مكة، فقال: يا بن عم أراك متخشعًا! أسبل إزارك كما يسبل قومك، قال: هكذا يأتزر صاحبنا إلى أنصاف ساقيه، قال: يا ابن عم طف بالبيت، قال: إنا لا نصنع شيئًا حتى يصنع صاحبنا ونتبع

أثره.

عن إياس بن جعفر الحنفي قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة إذا توضاً تمسح بها.

عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة، وإما قال ثوبًا، بتسع وعشرين ناقة.

عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بتسع وعشرين أوقية.

حدث موسى الحارثي في زمن بني أمية قال: وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطياسان فقال: {هذا ثوب لا يؤدى شكره}.

عن إسماعيل قال: كان برد النبي صلى الله عليه وسلم رداؤه ثمنه دينار.

\* \* \*

# ذكر صلاة رسول الله ﷺفي ثوب واحد ولبسه إياه

عن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.

عن أنس بن مالك أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحًا به خلف أبي بكر.

عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه في ثوب واحد متوشحًا به قاعدًا.

عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك فقام يصلي في ثوب واحد فقلنا: أتصلي في ثوب واحد، ورداؤك موضوع؟ فقال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.

عن أم الفضل قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في مرضه، في ثوب واحد متوشحًا به، المغرب، فقرأ والمرسلات، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض.

عن عمر ابن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.

عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيته ملتحفًا به.

عن عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في

ثوب واحد ملتحقًا.

عن ابن عقيل قال قلنا لجابر بن عبد الله: صل بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فأخذ ملحفة فشدها من تحت تندؤته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

أخبر أبو الزبير أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد متوشحًا به، وأن جابرًا أخبره أنه دخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلي في ثوب واحد متوشحًا به.

عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به. أخبر عمرو أن الزبير حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحًا به وعنده ثيابه، قال أبو الزبير: قال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك

أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة، أخبرنا زيد ابن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار مؤتزرًا به ليس عليه غيره.

عن ابن لعمار بن يسار عن أبيه قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحًا به.

عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في ثوب واحد متوشحًا به وخالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر فيه، وفيه قال: نعم يعني الجنابة والصلاة.

عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو يصلى في ثوب واحد متوشحًا.

عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، فقالت: نعم إذا لم ير فيه أذى.

\* \* \*

#### ذكر ضجاع رسول الله ﷺ وافتراشه

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوا ليقًا.

حدثت عائشة رضي الله عنها قالت: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد ليس بينه وبين الأرض إلا حصير، وقد أثر بجنبه، وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليقًا وعلى رأسه أهب معلقة فيها ريح.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي، فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {ما هذا}. قلت: يا رسول الله فلان الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا، فقال: {رديه}، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فقال: {والله يا عائشة لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة}.

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فجاء ليلة وقد ربعتها فنام عليها فقال: يا عائشة ما لفراشي الليلة ليس كما كان؟ قلت: يا رسول الله ربعتها لك! قال: فأعيديه كما كان.

حدث عمران بن حطان أن عائشة - رضي الله عنها - حدثته أنها قالت: كان نبي، الله صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا نقضه.

عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكنًا على وسادة.

عن جندب بن سفيان قال: أصابت النبي صلى الله عليه وسلم أشاءة نخلة فأدمت إصبعه فقال: {ما هي إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت}، قال: فحمل فوضع على سرير له مرمول بشرط، ووضع تحت رأسه مرفقة من أدم محشوة بليف، فدخل عليه عمر وقد أثر الشريط بجنبه فبكى عمر، فقال: {ما يبكيك؟} قال: يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون السندس والإستبرق، أو قال الحرير والإستبرق، فقال: {أما ترضون أن تكون لكم الآخرة ولهم الدنيا؟} قال: وفي البيت أهب لها ريح، فقال: لو أمرت بهذه فأخرجت، فقال: {لا، متاع الحي}، يعنى الأهل.

أخبر أبو الأشهب قال: سمعت الحسن قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه على حصير أو سرير، أبو الأشهب شك، قال: أراه قد أثر بجنبه،

قال: وفي البيت أهب عطنة، قال: فبكى عمر، فقال: {ما يبكيك يا عمر؟} قال: أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب، قال: {يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟}.

عن عطاء قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مضطجع على ضجاع من أدم، قال الفضل في حديثه: محشو ليفًا، لم يزد على هذا، وزاد عبد الوهاب: وفي البيت أهب ملقاة، فبكى عمر، فقال: {ما يبكيك يا عمر؟} قال: أبكي أن كسرى في الخز والقز والحرير والديباج وقيصر في مثل ذلك وأنت تجيب الله وخيرته كما أرى! قال: {لا تبك يا عمر فلو أشاء أن تسير الجبال ذهبًا لسارت، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرًا منها شيئًا}.

عن عبد الله بن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر المصير بجلده، فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول: يا رسول الله ألا أذنتنا نبسط لك على هذا الحصير شيئًا يقيك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مالي وللدنيا وما أنا والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها}.

أخبر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خصفة أو حصير قد أثرت به.

عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طلحة يصلي على بساط.

عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم، قال: ونضحه بشيء من ماء فسجد عليه.

عن المغيرة بن شعبة قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرو وكان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلى عليها.

عن أبي ليلى الكندي قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يخطب بنا، فوضعت يدي على ميركته، فإذا مسك ضائنة.

عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في المسجد حجرة من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي، فاجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتتحنح ليخرج إليهم فخرج إليهم فقال: [ما زال بكم الذي أرى من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة}.

# ذكر الخُمْرَةِ التي كان يصلي عليها رسول الله ﷺ

عن أبي قلابة قال: دخلت بيت أم سلمة فسألت ابنة ابنها أم كلثوم عن مصلى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرتني المسجد، فغذا فيه خمرة، فأردت أن أنحيها فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الخمرة.

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت قلت: إني حائض، فقال: {إن حيضتك ليست في يدك}.

حدثت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية: {ناوليني الخمرة}، فقالت: إنها حائض، فقال: {إن حيضتها ليست في يدها}. فقالت عائشة، رضي الله عنها: أراد أن نبسطها فيصلي عليها.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد}، قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: {إنها ليست في يدك}.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة.

عن ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة.

#### \* \* \*

## ذكر خاتم رسول الله ﷺالذهب

عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصله في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم من ذهب، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزعه وقال: {إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من باطن كفي}، فرمى به وقال: {والله لا ألبسه أبدًا}، ونبذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فنبذ الناس خواتيمهم.

عن أيوب قال: سمعت طاووسًا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب، فبينما هو يخطب الناس يومًا نظر إليه فقال: {له نظرة ولكم أخرى}. ثم خلعه فرمى به وقال: {لا ألبسه أبدًا}.

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره بخاتم من ذهب، فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى ثم رجع إلى أهله فرمى به.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب.

\* \* \*

#### ذكر خاتم رسول الله ﷺ الفضة

عن أنس بن مالك قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، أو إلى الروم. ولم يختمه، فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختومًا، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة، فنقشه ونقش: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكأنى أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبر ثابت، قال: سئل أنس ابن مالك: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟ فقال: نعم، أخر ليلة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس: فكأني أنظر الآن إلى وميض خاتمه في يده، ورفع أنس يده اليسرى.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا كله من فضة وقال: لا يصنع أحد على صفته.

عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة كله، فصه منه. قال زهير: فسألت حميدًا عن الفص كيف هو فأخبروني أنه لا يدري كيف هو.

حدث أنس بن مالك قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق فصه حبشي، قال عثمان بن عمر في حديثه: نقشه محمد رسول الله.

عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدًا، فصنع الناس خواتيم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم.

عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر بعده، ثم كان في يد عمر بعده، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله.

عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة نقش فيه: محمد رسول الله، فجعل فصمه في بطن كفه.

عن محمد بن علي وعطاء قالا: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان نقشه: محمد رسول الله.

عن إبراهيم قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فضى وفيه: محمد رسول الله. حدث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح خاتمه الذهب، ثم تختم خاتمًا من ورق فجعله في يساره.

عن عامر قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة.

\* \* \*

## ذكر خاتم رسول الله ﷺالملوي عليه فضة

عن إبراهيم قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدًا ملويًا عليه فضة. عن مكحول أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوي عليه فضة، غير أن فصمه باد.

عن سعيد أن خالد بن سعيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ما هذا الخاتم؟} فقال: خاتم اتخذته، فقال: {اطرحه إلى}، فطرحه، فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة، فقال: {ما نقشه؟} فقال محمد رسول الله، قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه فهو الذي كان في يده.

أخبر عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده قال: دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟] قال: هذه حلقة يا رسول الله، قال: [فما نقشها؟] قال: محمد رسول الله، قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختمه فكان في يده حتى قبض، ثم في يد أبي بكر حتى قبض، ثم في يد عمر حتى قبض، ثم لبسه عثمان فبينا هو يحفر بئرا لأهل المدينة، يقال لها بئر أريس، فبينا هو جالس على شفتها يأمر بحفرها سقط الخاتم في البئر، وكان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله، فالتمسوه فلم يقدروا عليه.

\* \* \*

#### ذكر نقش خاتم رسول الله ﷺ

عن ابن سيرين قال: كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله محمد رسول الله.

أخبر أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله، محمد في سطر، ورسول في سطر، والله في سطر.

عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا، فقال: {إنا قد اصطنعنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه أحد}.

عن طاووس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس هاهنا كأنهم يريدون العجم لا يجرون عندهم كتابًا إلا وعليه طابع، فكان هو الذي هاجه على أن اتخذ خاتمه، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: {لا ينقش أحد على نقش خاتمي}.

عن أنس قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إني قد اتخذت خاتمًا فلا يتخلف عليه أحد}. قال: وكان نقشه: محمد رسول الله.

سئل الحسن عن الرجل يكون في خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل به الخلاء، فقال: أو لم يكن في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله؟ يعني محمد رسول الله

عن إبراهيم قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. عن محمد قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله.

أخبر أبو خلدة قال قلت لأبي العالية: ما كان نقش خاتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: صدق الله ثم الحق الحق بعده، محمد رسول الله.

عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثه أن معاذ بن جبل لما قدم من اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها قدم وفي يده خاتم من ورق نقشه: محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ما هذا الخاتم؟} قال: يا رسول الله إني كنت أكتب إلى الناس فأفرق أن يزاد فيها وينقص منها فاتخذت خاتمًا أختم به، قال: {وما نقشه} قال: محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {آمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه!} ثم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختمه.

\* \* \*

# ذكر ما صار إليه أمر خاتمه ﷺ

حدث أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده حتى مات، وفي يد أبي بكر وعمر حتى ماتا، ثم كان في يد عثمان ست سنين، فلما كان في الست الباقية كنا معه على بئر أريس وهو يحرك خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فوقع في البئر، فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه.

عن علي بن حسين قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، فلما أخذه عثمان سقط فهلك فنقش علي، رضي الله عنه، نقشه.

أخبر محمد بن سيرين أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من يد عثمان فابتغى فلم يوجد.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه

أخبر حماد بن سلمة قال: رأيت بن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك، فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.

عن يعلى بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يساره.

قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، أخبرنا عطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عبد الله عليه بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب قال: ما تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله، ولا أبو بكر حتى لقي الله، ولا عمر حتى لقي الله، ولا عثمان حتى لقي الله، ثم ذكر ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

#### ذكر نعل رسول الله ﷺ

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعله قبالان.

عن جابر أن محمد بن علي أخرج لهم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراني معقبة مثل الحضرمية لها قبالان.

عن عبد الله بن الحارث قال: كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها زمامان شراكهما مثنى في العقدة.

عن أنس قال: كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قبالان، قال عفان في حديثه: من سبت، أي ليس عليها شعر.

عن هشام بن عروة قال: رأيت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة لها قبالان.

أخبر عيسى بن طهمان قال: أمر أنس وأنا عنده فأخرج نعلا لها قبالان، فسمعت ثابتًا البناني يقول: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الله بن الحارث الأنصاري أنه رأى نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا مقابلتين.

أخبر ابن عون قال: ذهبت بنعلي أشركهما بمكة، قال: أظنه سنة مائة أو عشر ومائة،

فأتيت حذاء ليشركهما، قال: ولهما قبالان، قال فقلت: شركهما، قال فقال: ألا أشركهما كما رأيت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قلت: وأين رأيتهما؟ قال: عند فاطمة بنت عبيد الله بن عباس، قال قلت: شركهما، قال: فشركهما فجعل أذنيهما على اليمين.

أخبر ابن عون قال: أتيت حذاء بمكة فقلت له: شرك لي نعلي، فقال: إن شئت شركتهما على اليمين كما رأيت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: وأين رأيتهما؟ قال: رأيتهما عند فاطمة بنت عبيد الله بن عباس، قال قلت له: شركهما كما رأيت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشركهما كاتبهما على اليمين.

عن السدي قال: أخبرنا من سمع عمرو بن حريث ورأى ناسًا لا يصلون في نعالهم فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.

عن زياد بن فياض عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعلين مخصوفتين.

عن مطرف بن الشخير قال: أخبرني أعرابي لنا قال: رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة.

عن أبي مسلمة، وهو سعيد بن يزيد، قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

قيل لعبد الله بن أبي حبيبة: ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: رأيته يصلي في نعليه في مسجد قباء.

أخبر حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا وناعلا، وينصرف عن يمينه وعن شماله، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائمًا وقاعدًا.

عن خالد بن معدان قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منتعلا وحافيًا وقائمًا وقاعدًا، وكان ينصرف عن يمينه وعن شماله.

عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع نعليه على يساره، فألقى الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: [ما حملكم على القاء نعالكم؟] قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا، فقال: [إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى فليمسحهما ثم ليصل فيهما].

عن محمد بن عباد ابن جعفر قال: كان أكثر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه

قال فجاءه جبريل فقال: إن فيهما شيئًا، فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: {لم خلعتم؟} قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: {إن جبريل أخبرني أن فيهما شيئًا}.

عن إبراهيم قال: نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فلما رآه الناس قد طرح نعليه طرحوا نعالهم، قال: فلما رآهم قد طرحوا نعالهم لبس نعليه، فما رئي نازعًا نعليه بعد.

عن أبي النضر قال: انقطع شراك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصله بشيء من حرير فجعل ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال لهم: {انزعوا هذا واجعلوا الأول مكانه}، قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: {إنى كنت أنظر إليه وأنا أصلى}.

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله، قال عفان في حديثه قال: ثم سألته بعد بالكوفة، فقال التيمن ما استطاع.

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائمًا وقاعدًا، ويشرب قائمًا وقاعدًا، ويشرب قائمًا وقاعدًا، ويتقبل عن يمينه وعن شماله.

عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن أراك تستحب هذه النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها.

عن عبيد بن جريج قال: سمعته وهو يحدث أبي قال: جئت إلى ابن عمر فقلت له: رأيتك لا تلبس من النعال إلا السبتية، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

أخبر المنهال بن عمرو قال: كان أنس صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإداوته.

\* \* \*

#### ذكر خف رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن صاحب الحبشة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين، فمسح عليهما.

عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ومسح عليهما.

\* \* \*

#### ذكر سواك رسول الله ﷺ

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ.

عن شداد بن عبد الله قال: كان السواك قد أحفى لثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع له السواك من الليل، وكان استأنف السواك فكان إذا قام من الليل استاك، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ثماني ركعات، ثم أوتر.

عن أبي هريرة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بمسواك بيده، والمسواك في فيه، وهو يقول: عا عا، كأنه يتهوع.

عن عكرمة قال: استاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريد رطب وهو صائم، فقيل لقتادة: إن أناسًا يكر هونه، قال: استاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريد رطب وهو صائم.

عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالسواك.

\* \* \*

## ذكر مشط رسول الله إومكحلته ومرآته وقدحه

عن ابن جريج قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشط عاج يتمشط به.

عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء.

عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كل عين.

عن عمران بن أبي أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين.

عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر}. قال سريج في حديثه: {وإنه من خير أنجالكم}.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه.

عن عطاء قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج فكان يشرب فيه.

عن حميد قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس فيه فضة، أو قد شد بفضة.

عن أبي النضر قال: ذكر لي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغتسل من صفر.

## ذكر سيوف رسول الله ﷺ

عن عبد المجيد بن سهيل قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة بسيف كان لأبى مأثور، يعنى أباه.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر.

عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن حسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته من فضة، وإذا حلقته التي يكون فيها الحمائل من فضة وسلسلته، فإذا هو سيف قد نحل، كان لمنبه بن الحجاج السهمي أصابه يوم بدر.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفًا لنفسه يوم بدر يقال لـ ه ذو الفقار، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

عن علقمة بن أبي علقمة قال: بلغني، والله أعلم، أن اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار واسم رايته العقاب.

عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثى أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارًا، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من الفلس.

عن مجاهد وزياد بن أبي مريم قالا: كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم خيفيًا له

قرن.

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قرأت في جفن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الفقار: العقل على المؤمنين، ولا يترك مفرح في الإسلام، والمفرح يكون في القوم، لا يعلم له مولى، ولا يقتل مسلم بكافر.

عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة.

قال عمرو بن عاصم في حديثه: وكانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضنة، وقبيعته فضنة، وما بين ذلك حلق فضة.

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. أخبر جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقه وقباعته من فضة.

\* \* \*

#### ذكر درع رسول الله ﷺ

عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح قينقاع در عين، درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة.

عن محمد بن مسلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين، ذات الفضول، والسعدية.

أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس قالوا: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن حسين درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين، إذا علقت بزرافينها لم تمس الأرض، وإذا أرسلت مست الأرض.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان في درع النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة عند موضع، قال عبد الله: الثدي، وقال خالد: الصدر، وحلقتان خلف ظهره من فضة، قال خالد في حديثه عن جعفر، قال أبي: فلبستها فخطت في الأرض.

حدث جعفر بن محمد عن أبيه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعًا له عند أبى الشحم اليهودي، رجل من بنى ظفر، في شعير.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمر هونة، قال يزيد في حديثه: بثلاثين صاعًا من شعير، وقال محمد بن عبد الله

الأسدي في حديثه: بستين صاعًا.

حدثت أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق شعير.

\* \* \*

## ذكر ترس رسول الله ﷺ

أخبر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولاً يقول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، الله عليه وسلم مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله.

\* \* \*

# ذكر أرماح رسول الله وقسيه

عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أرماح، وثلاث قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط تدعى البيضاء، وقوس صفراء تدعى الصفراء من نبع.

\* \* \*

## ذكر خيل رسول الله ﷺودوابه

أخبر محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حشمة عن أبيه قال: أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السكب، فكان أول ما غزا عليه أحدًا ليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره، وفرس لأبي بردة بن نيار يقال له ملاوح.

عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يدعى السكب. عن علقمة بن أبي علقمة قال: بلغني، والله أعلم، أن اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم السكب وكان أغر محجلاً طلق اليمين.

عن أنس بن مالك قال: راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها: سيحة، فجاءت سابقة، فهش لذلك وأعجبه.

عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يدعى المرتجز.

أخبر محمد بن عمر قال: سألت محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن المرتجز، فقال: هو الفرس الذي اشتراه، يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، وكان الأعرابي من بني مرة.

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز، والظرب، واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمير الجذامي، وأهدى تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا يقال له الورد، فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر، رضى الله عنه، في سبيل الله فوجده يباع.

عن أبي عبد الله واقد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى فرس له فمسح وجهه بكم قميصه، فقالوا: يا رسول الله أبقميصك؟ قال: {إن جبريل عاتبني في الخيل}. عن ابن عباس قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء، فهي أول شهباء كانت في الإسلام، فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سلمة، فأتيته بصوف وليف، ثم فتلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لها رسنًا وعذارًا، ثم دخل البيت فأخرج عباءة مطرفة فثناها ثم ربعها على ظهرها، ثم سمى وركب، ثم أردفني خلفه

أخبر موسى بن إبراهيم عن أبيه قال: كانت دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رئيت في الإسلام، أهداها له المقوقس وأهدى معها حمارًا يقال له عفير، فكانت البغلة قد بقيت حتى زمن معاوية.

عن الزهري قال: دلدل أهداها فروة بن عمرو الجذامي.

عن علقمة بن أبي علقمة قال: بلغني، والله أعلم، أن اسم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل، وكانت شهباء، وكانت بينبع حتى ماتت ثم.

عن زامل بن عمرو قال: أهدى فروة بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة يقال لها فضة، فوهبها لأبي بكر، وحماره يعفور فنفق منصرفه من حجة الوداع.

عن علي بن أبي طالب أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، فقانا: يا رسول الله لو أنا أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون}.

عن علقمة بن أبي علقمة قال: بلغني، والله أعلم، أن اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم اليعفور.

عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كانت الأنبياء يلبسون الصوف،

ويحلبون الشاء، ويركبون الحمر، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير.

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا: أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه قال: كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى الشهباء وحماره اليعفور.

\* \* \*

## ذكر إبل رسول الله ﷺ

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كانت القصواء من نعم بني الحريس ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمانمائة درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بأربعمائة درهم، فكانت عنده حتى نفقت، وهي التي هاجر عليها؛ وكانت حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رباعية، وكان اسمها القصواء، والجدعاء، والعضباء.

عن ابن المسيب قال: كان اسمها العضباء، وكان في طرف أذنها جدع.

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى القصواء.

عن علقمة بن أبي علقمة قال: بلغني، والله أعلم، أن اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء.

عن أنس بن مالك قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، قال: فقدم أعرابي على قعود له فسابقها فسبقت، فشق ذلك على المسلمين، قالوا سبقت العضباء، قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنه حق على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه).

عن سعيد بن المسيب قال: كانت القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تَسْبق كلما دفعت في سِباق، فَسُبقت فكانت على المسلمين كآبة إن سبقت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الناس إذا رفعوا شيئًا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله}.

عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يرمي على ناقة صهباء.

عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة بعرفة

على جمل أحمر.

\* \* \*

#### ذكر لقاح رسول الله ﷺ

حدث معاوية بن عبد الله بن عبيدالله بن أبي رافع قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح وهي التي أغار عليها بالغابة، وهي عشرون لقحة، وكانت التي يعيش بها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، فكان فيها لقائح لها غزر، الحناء، والسمراء، والعريس، والسعدية، والبغوم، واليسيرة، والدباء.

عن نبهان مولى أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: وكان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، أو قالت أكثر عيشنا، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائح بالغابة، كان قد فرقها على نسائه فكانت لي منها لقحة تدعى العريس، وكنا منها فيما شئنا من اللبن، وكانت لعائشة - رضي الله عنها - لقحة تدعى السمراء غزيرة، ولم تكن كلقحتي، فقرب راعيهن اللقاح إلى مرعى بناحية الجوانية، فكانت تروح على أبياتنا فنؤتى بهما فتحلبان، فتوجد لقحته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم أغزر منها بمثل لبنها أو أكثر.

عن أم سلمة قالت: أهدى الضحاك بن سفيان الكلابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة تدعى بردة، لم أر من الإبل شيئا قط أحسن منها، وتحلب ما تحلب لقحتان غزيرتان، فكانت تروح على أبياتنا، يرعاها هند وأسماء، يعتقبانها بأحد مرة وبالجماء مرة، ثم يأوي بها إلى منزلنا معه ملء ثوبه مما يسقط من الشجر وما يهش من الشجر، فتبيت في علف حتى الصباح، فربما حلبت على أضيافه، فيشربون حتى ينهلوا غبوقا، ويفرق علينا بعد ما فضل، وحلابها صبوحًا حسن.

أخبر عبد السلام بن جبير عن أبيه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع لقائح، تكون بذي الجدر، وتكون بالجماء، فكان لبنها يؤوب إلينا، لقحة تدعى مهرة، ولقحة تدعى الشقراء، ولقحة تدعى الدباء، فكانت مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت غزيرة، وكانت الشقراء والدباء ابتاعهما بسوق النبط من بني عامر، وكانت بردة والسمراء والعريس واليسيرة والحناء يحلبن ويراح إليه بلبنهن كل ليلة، وكان فيها غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسار فقتلوه.

عن سعيد بن المسيب قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأته لبن لقاحه قال: عطش الله من عطش آل محمد الليلة.

#### ذكر منايح رسول الله ﷺمن الغنم

عن إبراهيم بن عبد الله من ولد عقبة بن غزوان قال: كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم سبعًا: عجوة، وزمزم، وسقيا، وبركة، وورسة، وإطلال، وإطراف.

عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع أعنز منايح ترعاهن أم أيمن.

عن محمد بن عبد الله بن الحصين قال: كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بأحد وتروح كل ليلة على البيت الذي يدور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجيهة مولاة أم سلمة قالت: سئلت أم سلمة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: لا، والله ما علمته، كانت لنا أعنز سبع، فكان الراعي يبلغ بهن مرة الجماء، ومرة أحدًا، ويروح بهن علينا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بذي الجدر، فتؤوب إلينا ألبانها بالليل، وتكون بالغابة فتؤوب إلينا ألبانها بالليل، وهو كان أكثر عيشنا من الإبل والغنم.

عن مكحول أنه سئل عن جلد الميتة فقال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة تسمى قمر، ففقدها يومًا، فقال: ما فعلت قمر؟ فقالوا: ماتت يا رسول الله، قال: فعلتم بإهابها؟ قالوا، ميتة قال: دباغها طهورها ولم يذكر الهيثم في حديثه النعمان، وقال في حديثه عن زيد عن مكحول.

عن أبي الهيثم بن التيهان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ما من أهل بيت عندهم شاة إلا وفي بيتهم بركة}.

عن أبي ثفال عن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثة من الغنم إلا باتت الملائكة تصلي عليهم حتى تصبح.

\* \* \*

#### ذكر خدم رسول الله ﷺ ومواليه

أخبر محمد بن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنت أظن هند وأسماء ابني حارثة الأسلميين إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عمر كانا يخدمانه لا يريمان بابه هما وأنس بن مالك.

عن عبد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت: كان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا، وخضرة، ورضوى، وميمونة بنت سعد، أعتقهن رسول الله صلى الله

عليه وسلم كلهن.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت جارية النبي صلى الله عليه وسلم تسمى خضرة.

حدث عتبة بن جبيرة الأشهلي قال: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن افحص لى عن أسماء خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء ومواليه، فكتب إليه يخبره أن أم أيمن واسمها بركة كانت لأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وكان عبيد الخزرجي قد تزوجها بمكة فولدت أيمن، ثم إن خديجة ملكت زيد بن حارثة، اشتراه لها حكيم بن حزام بن خويلد بسوق عكاظ بأربعمائة درهم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة أن تهب له زيد بن حارثة، وذلك بعد أن تزوجها، فوهبته له، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأعتق بركة امرأته، وكان أبو كبشة من مولدي مكة فأعتقه، وكان أنسة من مولدي السراة فأعتقه، وكان صالح شقران غلامًا له فأعتقه وكان سفينة غلامًا له فأعتقه، وكان ثوبان رجلاً من أهل اليمن ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأعتقه، وله نسب في اليمن، وكان رباح أسود فأعتقه، وكان يسار عبدًا نوبيًا أصابه في غزوة بني عبد بن تعلبة فأعتقه، وكان أبو رافع للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فسر به فأعتقه واسمه أسلم، وكان فضالة مولى له يمانيًا نزل الشام بعد، وكان أبو مويهبة مولدًا من مولدي مزينة فأعتقه، وكان رافع غلامًا لسعيد ابن العاص فورثه ولده فأعتق بعضهم نصيبه في الإسلام وتمسك بعض، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فيمن لم يعتق حتى يعتقه فكلمه فيه فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مدعم غلامًا للنبي صلى الله عليه وسلم وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي وكان من مولدي حسمي.

عن أبي هريرة قال: وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، فلما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، انصرف إلى وادي القرى، فلما نزل يحط رحله بوادي القرى جاءه سهم غرب فقتله، فقيل هنيئًا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها عنا يوم خيبر تحرق عليه في النار}. رجع الحديث إلى الأول، قال: وكان كركرة غلامًا للنبي صلى الله عليه وسلم.

حدث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه في حديث رواه أنه كان للنبي صلى الله عليه

وسلم غلام له رباح، وكان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أغار عليه بن عيينة ابن حصن.

\* \* \*

## ذكر بيوت رسول الله ﷺوحجر أزواجه

أخبر عبد الله بن زيد الهذلي قال: رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز، كانت بيوتًا باللبن، ولها حجر من جريد مطرورة بالطين، عددت تسعة أبيات بحجرها وهي ما بين بيت عائشة - رضي الله عنها - إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن، فسألت ابن ابنها، فقال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة بنت أم سلمة حجرتها بلبن، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى اللبن فدخل عليها أول نسائه فقال: [ما هذا البناء؟] فقالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس، فقال: [يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان].

قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال: سمعت عطاء الخراساني في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول و هو فيما بين القبر والمنبر: أدركت حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد ابن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أكثر باكيًا من ذلك اليوم.

قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشئ من أهل المدينة، ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر، قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمر بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريد، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها، على أبوابها مسوح الشعر، ذرعت الستر فوجدته ثلاث أذرع في ذراع والعظم أو أدنى من العظم، فأما ما ذكرت من البكاء يومئذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وخارجة بن زيد بن ثابت وإنهم ليبكون حتى أخضل لحاهم الدمع، وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء، ويروا ما

رضى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده.

عن عبد الله بن عامر الأسلمي قال: قال لي أبو بكر بن حزم وهو في مصلاه فيما بين الإسطوانة التي تلي حرف القبر التي تلي الأخرى إلى طريق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا بيت زينب بنت جحش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وهذا كله إلى باب أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس اليوم إلى رحبة المسجد، فهذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي رأيتها بالجريد، قد طرت بالطين، عليها مسوح شعر.

عن شيخ من أهل المدينة قال: رأيت حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تهدم بجرائد النخل ملبسة الأنطاع.

حدث داود بن شيبان قال: رأيت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليها المسوح، يعنى متاع الأعراب.

أخبر حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي.

\* \* \*

## ذكر صدقات رسول الله ﷺ

عن محمد بن كعب قال: أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله لما قتل مخيريق بأحد، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها.

حدث عبد الله بن كعب بن مالك قال: قال مخيريق يوم أحد: إن أصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله، وهي عامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدث محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته بخناصرة: سمعت بالمدينة، والناس يومئذ بها كثير، من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط النبي صلى الله عليه وسلم يعني السبعة التي وقف من أموال مخيريق، وقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، وقتل يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مخيريق خير يهود}. ثم دعا لنا عمر بتمر منها، فأتي بتمر في طبق فقال: كتب إلي أبو بكر بن حزم يخبرني أن هذا التمر من العذق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يأكل منه، قال قلت: يا أمير المؤمنين فاقسمه بيننا، فقسمه فأصاب كل رجل منا تسع تمرات، قال عمر بن عبد العزيز: قد دخلتها إذ كنت واليًا بالمدينة، وأكلت من هذه النخلة ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب.

عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي قال: كان مخيريق أيسر بني قينقاع، وكان من أحبار يهود وعلمائها بالتوراة، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ينصره وهو على دينه، فقال محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة: إن أصبت فأموالي إلى محمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله عز وجل، فلما كان يوم السبت وانكسفت قريش ودفن القتلى، وجد مخيريق مقتولًا به جراح فدفن ناحية من مقابر المسلمين ولم يصل عليه، ولم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ولا بعده يترجم عليه، ولم يزده على أن قال: [مخيريق خير يهود]. فهذا أمره.

عن عثمان بن وثاب قال: ما هذه الحوائط إلا من أموال بني النضير، لقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد ففرق أموال مخيريق.

عن الزهري قال: هذه الحوائط السبعة من أموال بني النضير.

عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: كانت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير وهي سبعة: الأعواف، والصافية، والدلال، والميثب، وبرقة، وحسنى، ومشربة أم إبراهيم، وإنما سميت مشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم مارية كانت تنزلها، وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضري.

عن محمد بن كعب القرظي قال: كانت الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس سبعة حوائط بالمدينة: الأعواف، والصافية والدلال، والميثب، وبرقة، وحسنى، ومشربة أم إبراهيم. قال ابن كعب: وقد حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهم.

عمر بن الخطاب قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، فكانت بنو النضير حبسًا لنوائبه، وكانت فدك لابن السبيل، وكانت خيبر، فكان الخمس قد جزأه ثلاثة أجزاء، فجزءان للمسلمين وجزء كان ينفق منه على أهله، فإن فضل منه فضل رده على فقراء المهاجرين.

\* \* \*

## ذكر البئار التي شرب منها رسول الله ﷺ

عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت قد طلبت البئار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب منها والتي برك فيها، وبصق فيها، فكان يشرب من بئر مالك بن النضر بن ضمضم وهي بضاعة، وبصق فيها وبرك، وكان يشرب من بئر مالك بن النضر بن ضمضم وهي التي يقال لها: بئر أبي أنس، وكان يشرب من بئر جنب قصر بني حديلة اليوم، وكان يشرب من جاسم بئر أبي الهيثم بن التيهان براتج، وكان يشرب من بيوت السقيا، وكان يشرب من بئر غرس بقباء، وبرك فيها وقال: [هي عين من عيون الجنة]، وكان يشرب من العبيرة بئر بني أمية ابن زيد، وقف على بئرها فبصق فيها وشرب منها، ونزل وسأل عن اسمها فقيل العبيرة فسماها اليسيرة، وكان يشرب من بئر رومة بالعقيق.

عن سلمى قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل أبي أيوب كان أبو أيوب يخدمه ويستعذب له من بئر أبي أنس، مالك بن النضر، فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، كان أنس بن مالك و هند وأسماء ابنا حارثة يحملون قدور الماء إلى بيوت نسائه من بئر السقيا، ثم كان خادمه رباح، عبدًا أسود، يستقي مرة من بئر غرس، ومرة من بيوت السقيا بأمره.

عن الهيثم بن النضر بن دهر الأسلمي قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمت بابه في قوم محاويج، فكنت آتيه بالماء من جاسم، بئر أبي الهيثم بن التيهان، وكان ماؤها طيبًا.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير بئر غرس: {رأيت الليلة أنى جالس على عين من عيون الجنة}؛ يعنى هذه البئر.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بئر غرس من عيون الجنة}. أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {نعم البئر بئر غرس، هي من عيون الجنة وماؤها أطيب المياه}. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له منها، وغسل من بئر غرس.

عن سعيد بن رقيش قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء فانتهى إلى بئر غرس، وإنه ليستقي منها على حمار، ثم نقوم عامة النهار ما نجد فيها ماء، فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ورده فيها، فجاشت بالرواء.

عن أبي جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له من بئر غرس ومنها غسل.

عن سهل بن سعد قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بئر بضاعة. حدث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بئر بضاعة، فتوضأ في الدلو ورده في البئر، ومج في الدلو مرة أخرى، وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في عهده يقول: اغسلوه من ماء بضاعة، فيغسل فكأنما حل من عقال.

عن يزيد بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا مرارًا على بئر بضاعة، وخيله تسقى منها، وشرب منها وتوضأ ودعا فيها بالبركة.

عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رومة وكانت لرجل من مزينة يسقي عليها بأجر، فقال: {نعم صدقة المسلم هذه من رجل يبتاعها من المزني فيتصدق بها} فاشتراها عثمان بن عفان بأربعمائة دينار فتصدق بها، فلما علق عليها العلق مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أن عثمان اشتراها وتصدق بها، فقال اللهم أوجب له الجنة! ودعا بدلو من مائها فشرب منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {هذا النقاخ، أما إن هذا الوادي ستستكثر مياهه ويعذبون وبئر المزنى أعذبها}.

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ببئر المزني، وله خيمة إلى جنبها، وجرة فيها ماء بارد، فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء باردًا في الصيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {هذا العذب الزلال}. عن محمود بن الربيع أنه يقفل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو في بئر أنس.

سمعت أنس بن مالك قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئرنا هذه.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له من بيوت السقيا.

أخبر عاصم بن عبد الله الحكمي قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بدر من بئر السقيا فكان بشرب منها بعد.

\* \* \*

# ذكر عدد مغازي رسول الله ﷺ وسراياه وأسمائها وتواريخها وجمل ما كان في كل غزاة وسرية منها

أخبرنا محمد بن عمر، بن واقد الأسلمي قال: كان عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة، وكانت سراياه التي بعث بها سبعًا وأربعين سرية، وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال وأحد والمريسع والخندق وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، فهذا ما اجتمع لنا عليه.

وفي بعض روايتهم: أنه قاتل في بني النضير ولكن الله جعلها له نفلاً خاصة، وقاتل في غزوة وادي القرى منصرفة من خيبر وقتل بعض أصحابه، وقاتل في الغابة.

قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حين هاجر من مكة، يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، وهو المجتمع عليه، وقد روى بعضهم: إنه قدم لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، فكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب ابن هاشم في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، فكان الذي حمله أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين رجلا من المهاجرين.

قال: بعضهم: كانوا شطرين من المهاجرين والأنصار، والمجتمع عليه أنهم كانوا جميعًا من المهاجرين، ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأنصار مبعثًا حتى غزا بهم بدرًا، وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم، وهذا الثبت عندنا

وخرج حمزة يعترض لعير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل بن هشام، في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سيف البحر، يعني ساحله، من ناحية العيص، فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفًا للفريقين جميعًا، إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا، فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حمزة بن عبد المطلب في أصحابه إلى المدينة.

\* \* \*

# سرية عُبيدة بن الحارث

ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له لواء أبيض كان الذي حمله مسطح ابن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف، بعثه رسول الله صلى الله

عليه وسلم في ستين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب، وهو في مائتين من أصحابه، وهو على ماء يقال له: أحياء من بطن رابغ على عشرة أميال من الجحفة، وأنت تريد قديدًا عن يسار الطريق، وإنما نكبوا عن الطريق ليرعوا ركابهم، فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت بينهم المناوشة، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمي يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم.

وفي رواية بن إسحاق: أنه كان على القوم عكرمة بن أبي جهل.

\* \* \*

# سرية سعد بن أبي وقاص

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو البهراني، وبعثه في عشرين رجلا من المهاجرين يعترض لعير قريش تمر به، وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار، والخرار حين تروح من الجحفة إلى مكة أبآر عن يسار المحجة قريب من خم، قال: سعد: فخرجنا على أقدامنا فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح خمس، فنجد العير قد مرت بالأمس فانصر فنا إلى المدينة.

\* \* \*

# غزوة الأبواء

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، حتى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم يلق كيدًا، وهي غزوة ودان، وكلاهما قد ورد، وبينهما ستة أميال وهي أول غزوة غزاها بنفسه.

وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه، على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا يكثروا عليه جمعًا، ولا يعينوا عدوًا، وكتب بينه وبينهم كتابًا.

وضمرة من بني كنانة، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة.

أخبر كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: غزونا مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم أول غزوة غزاها الأبواء.

\* \* \*

# غزوة بُواط

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بُواط في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وخرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بُواط، وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، وهي قريب من ذي خشب مما يلي طريق الشام، وبين بُواط والمدينة نحو أربعة برد، فلم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدًا فرجع إلى المدينة.

\* \* \*

## غزوة طلب كرزبن جابر الفهري

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب كرز بن جابر الفهري في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مهاجره، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرز بن جابر قد أغار على سرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالجماء والسرح ما رعوا من نعمهم، والجماء جبل ناحية العقيق إلى الجرف، بينه وبين المدينة ثلاثة أميال، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديًا يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يلحقه، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

\* \* \*

# غزوة ذي العُشيرة

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة في جمادي الآخرة على رأس ستة عشر شهرًا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وخرج في خمسين ومائة، ويقال: في مائتين من المهاجرين ممن انتدب، ولم يكره أحدًا على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيرًا يتعقبونها، خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام، وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ ذا العشيرة، وهي لبني مدلج بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسعة برد، فوجد العير التي خرج لها قد مضت قبل

ذلك بأيام، وهي العير التي خرج لها أيضاً يريدها حين رجعت من الشام فساحلت على البحر، وبلغ قريشًا خبرها فخرجوا يمنعونها، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر فواقعهم وقتل منهم من قتل، وبذي العشيرة كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أبا تراب. وذلك أنه رآه نائمًا متمرعًا في البوغاء فقال: {اجلس أبا تراب!} فجلس. وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا.

\* \* \*

# سرية عبدالله بن جحش الأسدي

ثم سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة، في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في اثني عشر رجلاً من المهاجرين، كل اثنين يتعقبان بعيرًا إلى بطن نخلة، وهو بستان بن عامر الذي قرب مكة، وأمره أن يرصد بها عير قريش، فوردت عليه، فهابهم أهل العير وأنكروا أمرهم، فحلق عكاشة بن محصن الأسدي رأسه، حلقه عامر بن ربيعة ليطمئن القوم، فأمنوا وقالوا: هم عمار لا بأس عليكم منهم، فسرحوا ركابهم وصنعوا طعامًا وشكوا في ذلك اليوم أهو من الشهر الحرام أم لا؟ ثم تشجعوا عليهم فقاتلوهم، فخرج واقد بن عبد الله التميمي يقدم المسلمين، فرمى عمرو بن الحضرمي فقتله، وشد المسلمون عليهم فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والمتاقوا العير، وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف، فقدموا بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل ببئر المقداد بن عمرو، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم وقتل ببئر معونة شهيدًا.

وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السرية، فضل البعير بحران، وهي ناحية معدن بني سليم، فأقاما عليه يومين يبغيانه، ومضى أصحابهم إلى نخلة فلم يشهدها سعد وعتبة، وقدما المدينة بعدهم بأيام، ويقال: إن عبد الله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم، فكان أول خمس في الإسلام.

ويقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهم، وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين.

#### غزوة بدر

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر القتال، ويقال: بدر الكبرى؛ قالوا: لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم انصراف العير من الشام التي كان خرج لها يريدها حتى بلغ ذا العشيرة، بعث طلحة ابن عبيد الله التيمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسسان خبر العير، فبلغا التجبار من أرض الحوراء، فنزلا على كشد الجهني، فأجار هما وأنزلهما وكتم عليهما حتى مرت العير، ثم خرجا وخرج معهما كشد خفيرًا حتى أوردهما ذا المروة، وساحلت العير وأسرعت، فساروا بالليل والنهار فرقا من الطلب، فقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير، فوجداه قد خرج وكان قد ندب المسلمين للخروج معه وقال: {هذه عير قريش فيها أموالهم لعل الله أن يغنمكموها}؛ فأسرع من أسرع إلى ذلك وأبطأ عنه بشر كثير. وكان من تخلف لم يلم؛ لأنهم لم يخرجوا على قتال إنما خرجوا للعير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مهاجره، وذلك بعدما وجه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعشر ليال، وخرج من خرج معه من المهاجرين، وخرجت معه الأنصار في هذه الغزاة، ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره ببئر أبي عنبة، وهي على ميل من المدينة، فعرض أصحابه ورد من استصغر، وخرج في ثلاثمائة رجل وخمسة نفر، كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين رجلا، وسائر هم من الأنصار، وثمانية تخلفوا لعلة، ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم ثلاثة من المهاجرين: عثمان بن عفان خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت، وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسسان خبر العير، وخمسة من الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة، وعاصم بن عدى العجلاني خلفه على أهل العالية، والحارث بن حاطب العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم، والحارث بن الصمة كسر بالروحاء، وخوات بن جبير كسر أيضًا، فهؤلاء ثمانية لا اختلاف فيهم عندنا، وكلهم مستوجب.

وكانت الإبل سبعين بعيرًا يتعاقب النفر البعير، وكانت الخيل فرسين: فرس للمقداد ابن عمرو، وفرس لمرثد بن أبى مرثد الغنوي.

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه عينين له إلى المشركين يأتيانه بخبر عدوه

وهما: بسبس بن عمرو، وعدي بن أبي الزغباء، وهما من جهينة حليفان للأنصار، فانتهيا إلى ماء بدر فعلما الخبر ورجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان بلغ المشركين بالشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصد انصر افهم فبعثوا ضمضم بن عمرو حين فصلوا من الشام إلى قريش بمكة يخبرونهم بما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرونهم أن يخرجوا فيمنعوا عيرهم، فخرج المشركون من أهل مكة سراعًا، ومعهم القيان والدفوف، وأقبل أبو سفيان بن حرب بالعير، وقد خافوا خوفًا شديدًا حين دنوا من المدينة، واستبطؤوا ضمضما والنفير حتى ورد بدرًا، وهو خائف من الرصد، فقال: لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا من عيون محمد؟ فإنه، والله، ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش فصاعدا إلا قد بعث به معنا. فقال: مجدي: والله ما رأيت أحدا أنكره إلا راكبين أتيا إلى هذا المكان، وأشار له إلى مناخ عدي وبسبس، فجاء أبو سفيان فأخذ أبعارًا من بعيريهما ففته، فإذا فيه نوى فقال: علائف يثرب هذه عيون محمد، فضرب وجوه العير فساحل بها وترك بدرًا يسارًا وانطلق سريعًا، وأقبلت قريش من مكة، فأرسل إليهم أبو سفيان بن حرب قيس بن امرئ القيس يخبر هم أنه قد أحرز العير ويأمر هم بالرجوع، فأبت قريش أن ترجع وردوا القيان من الجحفة، ولحق الرسول أبا سفيان بالهدة، وهي على سبعة أميال من عسفان إذا رحت من مكة عن يسار الطريق، وسكانها بنو ضمرة وناس من خزاعة، فأخبره بمضى قريش فقال: واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام؛ يعنى أبا جهل بن هشام، وقال: والله لا نبرح حتى نرد بدرًا.

وكانت بدر موسمًا من مواسم الجاهلية يجتمع بها العرب، بها سوق، وبين بدر والمدينة ثمانية برد وميلان، وكان الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر على الروحاء وبين الروحاء والمدينة أربعة أيام، ثم بريد بالمنصرف، ثم بريد بذات أجذال، ثم بريد بالمعلاة، وهي خيف السلم، ثم بريد بالأثيل ثم ميلان إلى بدر.

وكانت قريش قد أرسلت فرات بن حيان العجلي، وكان مقيمًا بمكة حين فصلت قريش من مكة، إلى أبي سفيان يخبره بمسيرها وفصولها، فخالف أبا سفيان في الطريق فوافى المشركين بالجحفة، فمضى معهم فجرح يوم بدر جراحات وهرب على قدميه، ورجعت بنو زهرة من الجحفة، وأشار عليهم بذلك الأخنس بن شريق الثقفي، وكان حليقًا لهم، وكان فيهم مطاعًا، وكان اسمه أبي. فلما رجع ببني زهرة قيل: خنس بهم، فسمي الأخنس. وكان بنو زهرة يومئذ مائة رجل، وقال بعضهم: بل كانوا ثلاثمائة رجل. وكانت بنو عدي بن كعب مع النفير، فلما بلغوا ثنية لفت عدلوا في السحر إلى

الساحل منصر فين إلى مكة، فصادفهم أبو سفيان بن حرب فقال: يا بنى عدي، كيف رجعتم لا في العير ولا في النفير؟ فقالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع. ويقال: بل لقيهم بمر الظهران، فلم يشهد بدرًا من المشركين أحد من بني زهرة و لا من بني عدي. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، فقال: المقداد بن عمرو البهراني: والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك حتى ننتهى إليه. ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أشيروا على}، وإنما يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا؟ قال: {أجل}. قال: فامض يا نبى الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقى منا رجل واحد. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: [سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين، فوالله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم}. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الألوية، وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بنى عبيد الله، ويقال: بل كان شعار المسلمين جميعًا يومئذ: يا منصور أمِتْ.

وكان مع المشركين ثلاثة ألوية: لواء مع أبي عزيز بن عمير، ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبي طلحة، وكلهم من بني عبد الدار، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى بدر عشاء ليلة جمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان، فبعث عليًا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو يتحسسون خبر المشركين على الماء، فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم، فأخذوهم.

وبلغ قريشًا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ سقاءهم، فماج العسكر وأتي بالسقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {أين قريش؟} فقالوا: خلف هذا الكثيب الذي ترى قال: {كم هم؟} قالوا: كثير. قال: {كم عدهم؟} قالوا: لا ندري. قال: {كم عدهم؟} قالوا: لا ندري. قال: {كم عدهم؟} قالوا: يومًا عشرا ويومًا تسعًا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: {القوم ما بين الألف والتسعمائة}. فكانوا تسعمائة وخمسين إنسانا، وكانت خيلهم مائة فرس. وقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، إن هذا المكان الذي أنت به ليس بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم فإنى عالم بها وبقلبها، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح،

ثم نبني عليه حوضا فنشرب ونقاتل ونعور ما سواه من القلب.

فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرأي ما أشار به الحباب. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك فكان الوادي دهسًا، فبعث الله، تبارك وتعالى، السماء فلبدت الوادي ولم يمنع المسلمين من المسير، وأصاب المشركين من المطر ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه، وإنما بينهم قوز من الرمل، وأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس.

و بُني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش من جريد فدخله النبي و أبو بكر الصديق، وقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشحًا بالسيف، فلما أصبح صف أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصفف أصحابه ويعدلهم كأنما يقوم بهم القدح، ومعه يومئذ قدح يشير به إلى هذا: تقدم، وإلى هذا: تأخر، حتى استووا، وجاءت ريح لم يروا مثلها شدة، ثم ذهبت فجاءت ريح أخرى، ثم ذهبت فجاءت ريح أخرى، فكانت الأولى جبريل، عليه السلام، في ألف من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية ميكائيل، عليه السلام، في ألف من الملائكة عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضر وصفر وحمر من نور، والصوف في نواصي خيلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (إن الملائكة قد سومت فسوموا)، فأعلموا بالصوف في مغافر هم وقلانسهم، وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بلق، قال: فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن و هب الجمحي، وكان صاحب قداح، فقالوا: احزر لنا محمدًا وأصحابه، فصوب في الوادي وصعد ثم رجع فقال: لا مدد لهم ولا كمين، القوم ثلاثمائة إن زادوا زادوا قليلا، ومعهم سبعون بعيرًا وفرسان، يا معشر قريش، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، أما ترونهم خرسًا لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعي؟ والله ما أرى أن تقتل منهم رجلاً حتى يقتل منا رجل، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير في العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فتكلم حكيم بن حزام ومشى في الناس، وأتى شيبة وعتبة وكانا ذوي تقية في قومهما فأشاروا على الناس بالانصراف، وقال عتبة: لا تردوا نصيحتي ولا تسفهوا رأيي، فحسده أبو جهل حين سمع كلامه، فأفسد الرأي وحرش بين الناس، وأمر عامر بن الحضرمي أن ينشد أخاه عمرا، وكان قتل بنخلة، فكشف عامر وحثا على إسته التراب وصاح: واعمراه! يخزي بذلك عتبة لأنه حليفه من بين قريش.

وجاء عمير بن وهب فناوش المسلمين فثبت المسلمون على صفهم ولم يزولوا، وشد عليهم عامر بن الحضرمي ونشبت الحرب، فكان أول من خرج من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، فقتله عامر بن الحضرمي.

وكان أول قتيل قتل من الأنصار حارثة بن سراقة، ويقال: قتله حبان بن العرقة، ويقال: عمير بن الحمام. قتله خالد بن الأعلم العقيلي.

ثم خرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة، فدعوا إلى البراز فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار بنو عفراء معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول قتال لقى فيه المسلمون المشركين في الأنصار، وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه، فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم وقال لهم خيرًا، ثم نادى المشركون: يا محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {يا بنى هاشم! قوموا قتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله}، فقام حمزة بن عبد المطلب وعلى ابن أبى طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إليه، فقال عتبة: تكلموا نعر فكم، وكان عليهم البيض، فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، فقال عتبة: كفء كريم، وأنا أسد الحلفاء، من هذان معك؟ قال: على بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، قال: كفآن كريمان، ثم قال لابنه: قم يا وليد، فقام إليه على بن أبي طالب، فاختلفا ضربتين، فقتله علي، ثم قام عتبة وقام إليه حمزة، فاختلفا ضربتين، فقتله حمزة، ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارث، وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف، يعنى طرفه، فأصاب عضلة ساقه فقطعها، فكر حمزة وعلى على شيبة فقتلاه. وفيهم نزلت: {هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْفِي رَبِّهِمْ } [الحج: ١٩]. ونزلت فيهم سورة الأنفال أو عامتها (يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرِيَّ } [الدخان: ١٦]، يعني يوم بدر، و {عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ } [الحج: ٥٠]، و ﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١٤٠ } [القمر: ١٤٠ في ال: فرأى رسول الله صَلَى الله عليه وسلم في أثر هم مصلتا للسيف يتلو هذه الآية وأجاز على جريحهم وطلب مدبرهم. واستشهد يومئذ من المسلمين أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار، فيهم عبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف، وعمير بن أبى وقاص وعاقل بن أبي البكير، ومهجع مولى عمر ابن الخطاب، وصفوان بن بيضاء، وسعد بن خيثمة، ومبشر بن عبد المنذر، وحارثة بن سراقة، وعوف ومعوذ ابنا عفراء، وعمير بن الحمام، ورافع بن معلى، ويزيد بن الحارث بن فسحم.

وقتل من المشركين، يومئذ، سبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلا. وكان في من قتل منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، والوليد بن عتبة، والعاص ابن سعيد بن العاص، وأبو جهل بن هشام، وأبو البختري، وحنظلة بن أبي سفيان بن حرب، والحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وطعيمة بن عدي، وزمعة بن الأسود بن المطلب، ونوفل بن خويلد، وهو بن العدوية، والنضر بن الحارث قتله صبرا بالأثيل، وعقبة بن أبي معيط قتله صبرا بالصفراء، والعاص بن هشام بن المغيرة خال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأمية بن خلف، وعلي بن أمية بن خلف، ومنبه بن المجاج، ومعبد ابن وهب.

وكان في الأسارى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، وأبو العاص بن الربيع، وعدي بن الخيار، وأبو عزيز بن عمير، والوليد بن الوليد بن المغيرة، وعبد الله بن أبي بن خلف، وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي الشاعر، ووهب بن عمير بن وهب الجمحي، وأبو وداعة بن ضبيرة السهمي، وسهيل بن عمرو العامري.

وكان فداء الأسارى كل رجل منهم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف إلا قومًا لا مال لهم، من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو عزة الجمحي، وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب منهم، واستعمل على الغنائم عبد الله بن كعب المازني من الأنصار، وقسمها رسول الله بسير شعب بالصفراء، وهي من المدينة على ثلاث ليال قواصد. وتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفًا ذا الفقار، وكان لمنبه بن الحجاج فكان صفيه يومئذ.

وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة كلها للمسلمين الذين حضروا بدرًا وللثمانية النفر الذين تخلفوا بإذنه، فضرب لهم بسهامهم وأجورهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع المسلمين، وفيه جمل أبي جهل، وكان مهريًا، فكان يغزو عليه ويضرب في لقاحه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بشيرًا إلى المدينة يخبرهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وخبر بدر وما أظفر الله به رسوله وغنمه منهم، وبعث إلى أهل العالية عبد الله بن رواحة بمثل ذلك، والعالية قباء وخطمة ووائل وواقف وبنو أمية بن زيد وقريظة والنظير، فقدم زيد بن حارثة المدينة حين سوي على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع.

وكان أول الناس إلى أهل مكة بمصاب أهل بدر وبهزيمتهم الحيسمان بن حابس الخزاعي، وكانت وقعة بدر صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

# سرية عُمير بن عدي

ثم سرية عمير بن عدي بن خرشة الخطمي إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن حصن الخطمي، وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي وتحرض عليه وتقول الشعر، فجاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده، وكان ضرير البصر، ونحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أقتلت ابنة مروان؟] قال: نعم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال: [لا ينتطح فيها عنزان!] فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرا البصير.

\* \* \*

#### سرية سالم بن عمير

ثم سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهودي في شوال على رأس عشرين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عفك من بني عمرو بن عوف شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة، وكان يهوديًا، وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر، فقال سالم بن عمير، وهو أحد البكائين وقد شهد بدرًا: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه؛ فأمهل يطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عفك بالفناء وعلم به سالم بن عمير، فأقبل فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله، فثاب إليه ناس ممن هم على قوله فأدخلوه منزله وقبروه.

\* \* \*

## غزوة بني قينقاع

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من مهاجره، وكانوا قومًا من يهود حلفاء لعبد الله بن أبي ابن سلول، وكانوا أشجع يهود، وكانوا صاغة فوادعوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد والمرة، فأنزل الله، تبارك وتعالى، على نبيه: { وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنقَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبُذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ ﴿ الله الله عليه وسلم : {أنا أخاف بني قينقاع}، فسار إليهم بهذه الآية.

وكان الذي حمل لواءه يومئذ حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض ولم يكن الرايات يومئذ، واستخلف على المدينة لبابة بن عبد المنذر العمري ثم سار إليهم فحاصر هم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، فكانوا أول من غدر من اليهود وحاربوا وتحصنوا في حصنهم، فحاصر هم أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي من بني السلم، رهط سعد بن خيثمة، فكلم فيهم عبد الله بن أبيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فقال: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم! وتركهم من القتل وأمر بهم أن يجلو من المدينة، وولى إخراجهم منها عبادة بن الصامت فلحقوا بأذر عات فما كان أقل بقاءهم بها، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم ثلاث قسى: قوسًا تدعى الكتوم كسرت بأحد، وقوسًا تدعى الروحاء، وقوسًا تدعى البيضاء، وأخذ در عين من سلاحهم: درعًا يقال لها الصغدية وأخرى فضة، وثلاثة أسياف سيف قلعي وسيف يقال له بتار وسيف آخر، وثلاثة أرماح، ووجدوا في حصنهم سلاحًا كثيرًا وآلة الصياغة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية والخمس وفض أربعة أخماس على أصحابه، فكان أول خمس خمس بعد بدر، وكان الذي ولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة.

\* \* \*

#### غزوة السويق

ثم غزوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعى غزوة السويق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد لخمس خلون من ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرًا من مهاجره، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر العمري، وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة حرم الدهن حتى يثئر من محمد وأصحابه، فخرج في مائتي راكب، في حديث الزهري، وفي حديث بن كعب في أربعين راكبًا، فسلكوا النجدية فجاؤوا بني النضير ليلا فطرقوا حيي بن أخطب ليستخبروه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأبى أن يفتح لهم، وطرقوا سلام بن مشكم ففتح لهم وقراهم وسقاهم خمرًا وأخبرهم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم وأجيرًا له وحرق أبياتًا وبين المدينة نحو من ثلاثة أميال، فقتل به رجلا من الأنصار وأجيرًا له وحرق أبياتًا هناك وتبنًا، ورأى أن يمينه قد حلت ثم ولى هاربًا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه الله عليه

وسلم فندب أصحابه وخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار في أثرهم يطلبهم، وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق وهي عامة أزوادهم، فجعل المسلمون يأخذونها فسميت غزوة السويق ولم يلحقوهم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان غاب خمسة أيام.

\* \* \*

#### غزوة قرقرة الكدرويقال: قرارة الكدر

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر، ويقال قرارة الكدر، للنصف من المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا من مهاجره، وهي بناحية معدن بني سليم قريب من الأرحضية وراء سد معونة، وبين المعدن وبين المدينة ثمانية برد، وكان الذي حمل لواءه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، فكان بلغه أن بهذا الموضع جمعًا من سليم وغطفان، فسار إليهم فلم يجد في المجال أحدًا، وأرسل نفرًا من أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس فقال: لا علم لي بهم إنما أورد لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن عزاب في النعم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة فاقتسموا غنائمهم بصرار، على ثلاثة أميال من المدينة، وكانت النعم خمسمائة بعير، فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماس على المسلمين، فأصاب كل رجل منهم بعيران، وكانوا مائتي رجل، وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فمس عشرة وسلم فأعتقه؛ وذلك أنه رآه يصلي. وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة لبلة.

\* \* \*

## سرية قتل كعب بن الأشرف

ثم سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سبب قتله أنه كان رجلاً شاعرًا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم، فلما كانت وقعة بدر كبت وذل وقال بطن الأرض خير من ظهرها اليوم، فخرج حتى قدم مكة فبكى قتلى قريش وحرضهم بالشعر، ثم قدم المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار}، وقال أيضًا: {من لى بابن الأشرف فقد آذانى؟} فقال محمد بن

مسلمة: أنا به يا رسول الله وأنا أقتله، فقال: (افعل). وشاور سعد بن معاذ في أمره. واجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهم عباد بن بشر وأبو نائلة سلكان بن سلامة والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر فقالوا: يا رسول الله نحن نقتله فأذن لنا فلنقل؛ فقال: {قولوا}. وكان أبو نائلة أحًا كعب بن الأشرف من الرضاعة فخرج إليه، فأنكره كعب وذعر منه فقال: أنا أبو نائلة إنما جئت أخبرك أن قدوم هذا الرجل كان علينا من البلاء، حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة ونحن نريد التنحي منه، ومعى رجال من قومى على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك طعامًا وتمرًا ونر هنك ما يكون لك فيه ثقة، فسكن إلى قوله قال: جئ بهم متى شئت. فخرج من عنده على ميعاد فأتى أصحابه فأخبرهم، فأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فمشى معهم حتى أتى البقيع ثم وجههم وقال امضوا على بركة الله وعونه؛ قال: وفي ليلة مقمرة، فمضوا حتى انتهوا إلى حصنه، فهتف له أبو نائلة فوثب، فأخذت امر أته بملحفته وقالت: أين تذهب؟ إنك رجل محارب! وكان حديث عهد بعرس، قال: ميعاد على وإنما هو أخى أبو نائلة، وضرب بيده الملحفة وقال: لو دعى الفتى لطعنة أجاب، ثم نزل إليهم فحادثوه ساعة حتى انبسط إليهم وأنس بهم، ثم أدخل أبو نائلة يده في شعره وأخذ بقرون رأسه وقال الأصحابه: اقتلوا عدو الله! فضربوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم تغن شيئًا ورد بعضها بعضًا ولصق بأبى نائلة؛ قال: محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً كان في سيفي فانتزعته فوضعته في سرته ثم تحاملت عليه فقططته حتى انتهى إلى عانته، فصاح عدو الله صبيحة ما بقى أطم من آطام يهود إلا أوقدت عليه نار؛ ثم حزوا رأسه وحملوه معهم، فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلى، فلما سمع تكبير هم كبر وعرف أن قد قتلوه، ثم انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {أفلحت الوجوه!} فقالوا: ووجهك يا رسول الله، ورموا برأسه بين يديه، فحمد الله على قتله، فلما أصبح قال: [من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه!] فخافت اليهود فلم يطلع منهم أحد ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما بيت بن الأشرف.

أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر بن راشد عن الزهري، في قوله تعسالى: {وَلَسَنَمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَذَكَ الله على الله عمران: ١٨٦]؛ قال: هو كعب بن الأشرف، وكان يحرض المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني في شعره، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفر من الأنصار فيهم محمد بن مسلمة ورجل آخر وسلم وأصحابه. فانطلق إليه خمسة نفر من الأنصار فيهم محمد بن مسلمة ورجل آخر

يقال له أبو عبس، فأتوه وهو في مجلس قومه بالعوالي، فلما رآهم ذعر منهم وأنكر شأنهم، قالوا: جئناك في حاجة، قال: فليدن إلي بعضكم فليخبرني بحاجته، فجاءه رجل منهم فقالوا: جئناك لنبيعك أدراعًا عندنا لنستنفق بها، فقال: والله لئن فعلتم لقد جهدتم مذ نزل بكم هذا الرجل. فواعدوه أن يأتوه عشاء حين تهدأ عنهم الناس، فنادوه، فقالت امرأته: ما طرقك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب! قال: إنهم حدثوني بحديثهم وشأنهم.

أخبرنا محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن عكرمة أنه أشرف عليهم فكلموه وقال: ما ترهنون عندي؟ أترهنوني أبناءكم؟ وأراد أن يسلفهم تمرًا، قالوا: إنا نستحي أن يعير أبناؤنا فيقال: هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين! قال: فترهنوني نساءكم؟ قالوا: أنت أجمل الناس ولا نأمنك، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك سلاحنا وقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم! قال: نعم ائتوني بسلاحكم واحتملوا ما شئتم، قالوا: فانزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علينا، فذهب ينزل، فتعلقت امرأته وقالت: أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك، قال: لو وجدوني هؤلاء نائمًا ما أيقظوني، قالت: فكلمهم من فوق البيت، فأبى عليها فنزل إليهم تفوح ريحه فقالوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: عطر أم فلان لامرأته، فدنا بعضهم يشم رأسه ثم اعتنقه وقال: اقتلوا عدو الله! فطعنه أبو عبس في خاصرته وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف فقتلوه. ثم رجعوا فأصبحت اليهود مذعورين، فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتل سيدنا غيلة! فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وما كان يحض عليهم ويحرض في قتالهم ويؤذيهم، ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحًا أحسبه. قال: وكان ذلك الكتاب مع علي، رضي دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحًا أحسبه. قال: وكان ذلك الكتاب مع علي، رضي

\* \* \*

#### غزوة رسول الله هعظفان

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان إلى نجد، وهي ذو أمر، ناحية النخيل، في شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرًا من مهاجره، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعًا من بني تعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم رجل منهم يقال له دعثور بن الحارث من بني محارب، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج لاثتتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين رجلا ومعهم أفراس، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، فأصابوا رجلا منهم بذي

\* \* \*

## غزوة رسول الله ﷺبني سليم

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم ببحران لست خلون من جمادي الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرًا من مهاجره، وبحران بناحية الفرع وبين الفرع والمدينة ثمانية برد، وذلك أنه بلغه أن بها جمعًا من بني سليم كثيرًا، فخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم المكتوم، وأغذ السير حتى ورد بحران فوجدهم قد تفرقوا في مياههم، فرجع ولم يلق كيدًا، وكانت غيبته عشر ليال.

\* \* \*

## سرية زيد بن حارثة

ثم سرية زيد بن حارثة إلى القردة، وكانت لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أول سرية خرج فيها زيدًا أميرًا، والقردة من أرض نجد بين الربذة والغمرة ناحية ذات عرق، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض لعير قريش، فيها صفوان بن أمية وحويطب بن عبد الله صلى الله بن أبي ربيعة، ومعه مال كثير نقر وآنية فضة وزن ثلاثين ألف در هم. وكان دليلهم فرات بن حيان العجلي، فخرج بهم على ذات عرق طريق العراق، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هم فوجه زيد بن حارثة في مائة راكب فاعترضوا

لها فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم، وقدموا بالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمسها فبلغ الخمس فيه عشرين ألف درهم، وقسم ما بقي على أهل السرية، وأسر فرات بن حيان فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن تسلم تترك! فأسلم فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل.

\* \* \*

## غزوة رسول الله ﷺ أحدًا

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من مهاجره. قالوا: لما رجع من حضر بدرًا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب موقوفة في دار الندوة، فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان فقالوا: نحن طيبو أنفس إن تجهزوا بربح هذه العير جيشًا إلى محمد، فقال أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي؛ فباعوها فصارت ذهبًا فكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دينار، فسلم الى أهل العير رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم، وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارًا، وفيهم نزلت: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمَّو لَهُم لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّه } [الأنفال: ٢٦]؛ وبعثوا رسلهم يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم، فأو عبوا وتألب من كان معهم من العرب وحضروا، فأجمعوا على إخراج الظعن، يعني النساء، معهم ليذكرنهم قتلى من العرب وحضروا، فأجمعوا على إخراج الظعن، يعني النساء، معهم ليذكرنهم قتلى بدر فيحفظنهم فيكون أحد لهم في القتال.

وكتب العباس بن عبد المطلب بخبرهم كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع بكتاب العباس، وأرجف المنافقون واليهود بالمدينة، وخرجت قريش من مكة ومعهم أبو عامر الفاسق، وكان يسمى قبل ذلك الراهب، في خمسين رجلاً من قومه، وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل فيهم سبعمائة دارع، ومعهم مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير، والظعن خمس عشرة امرأة، وشاع خبرهم ومسيرهم في الناس حتى نزلوا ذا الحليفة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له أنساً ومؤنساً ابني فضالة الظفريين، ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريض حتى تركوه ليس به خضراء، ثم بعث الحباب بن المنذر بن الجموح إليهم أيضاً فدخل فيهم فحزرهم وجاءه بعلمهم، وبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، في عدة ليلة الجمعة، عليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم تلك عليه وسلم وحرست المدينة حتى أصبحوا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك

الليلة كأنه في درع حصينة، وكأن سيفه ذا الفقار قد انفصم من عند ظبته، وكأن بقرًا تذبح، وكأنه مردف كبشًا، فأخبر بها أصحابه، وأولها فقال: أما الدرع الحصينة فالمدينة، وأما انفصام سيفي فمصيبة في نفسي، وأما البقر المذبح فقتل في أصحابي، وأما مردف كبشًا فكبش الكتيبة يقتله الله إن شاء الله، فكان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا، فأحب أن يوافق على مثل رأيه فاستشار أصحابه في الخروج فأشار عليه عبد الله بن أبي ابن سلول أن لا يخرج، وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الأطام}، فقال: فتيان أحداث لم يشهدوا بدرًا فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم ورغبوا فى الشهادة وقالوا: اخرج بنا إلى عدونا، فغلب على الأمر الذي يريدون الخروج، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد وأخبر هم أن لهم النصر ما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ففرح الناس بالشخوص، ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ومعه أبو بكر وعمر فعمماه ولبساه وصف الناس له ينتظرون خروجه، فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكر هتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج والأمر ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه.

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة من أدم من حمائل السيف، واعتم وتقلد السيف وألقى الترس في ظهره، فندموا جميعًا على ما صنعوا وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه وامضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم}. ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر، ويقال إلى سعد بن عبادة، ودفع لواءه لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ويقال إلى مصعب بن عمير، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وتنكب القوس وأخذ قناة بيده والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع فيهم مائة دارع، وخرج السعدان أمامه يعدوان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكل واحد منهما دارع والناس عن يمينه وشماله.

فمضى حتى إذا كان بالشيخين، وهما أطمان، التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زجل

فقال: [ما هذه؟] قالوا: حلفاء بن أبي من يهود؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك}. وعرض من عرض بالشيخين فرد من رد وأجاز من أجاز، وغابت الشمس وأذن بلال المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبات بالشيخين وكان نازلا في بني النجار، واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في خمسين رجلا يطيفون بالعسكر. وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث راح ونزل، فاجتمعوا واستعملوا على حرسهم عكرمة بن أبى جهل في خيل من المشركين، وأدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر ودليله أبو حثمة الحارثي فانتهى إلى أحد إلى موضع القنطرة اليوم فحانت الصلاة، وهو يرى المشركين، فأمر بلالا وأذن وأقام فصلى بأصحابه الصبح صفوقًا، وانخزل بن أبى من ذلك المكان في كتيبة كأنه هيق يقدمهم و هو يقول: عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له، وانخزل معه ثلاثمائة، فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة ومعه فرسه وفرس لأبى بردة بن نيار، وأقبل يصف أصحابه ويسوي الصفوف على رجليه، وجعل ميمنة وميسرة وعليه در عان ومغفر وبيضة، وجعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة، وجعل عينين جبلا بقناة عن يساره وجعل عليه خمسين من الرماة، واستعمل عليهم عبد الله بن جبير وأوعز إليهم فقال: {قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا}، وأقبل المشركون قد صفوا صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل، ولهم مجنبتان مائتا فرس، وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية، ويقال عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد الله بن أبى ربيعة، وكانوا مائة رام، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبى طلحة، واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى.

وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من يحمل لواء المشركين؟} قيل: عبد الدار، قال: {نحن أحق بالوفاء منهم، أين مصعب بن عمير؟} قال: ها أنذا، قال: {خذ اللواء}، فأخذه مصعب ابن عمير فتقدم به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامر الفاسق، طلع في خمسين من قومه فنادى: أنا أبو عامر، فقال: المسلمون: لا مرحبًا بك ولا أهلا، يا فاسق! قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ومعه عبيد قريش، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه، وجعل نساء المشركين يضربن بالأكبار والدفوف والغرابيل ويحرضن ويذكرنهم قتلى بدر ويقلن:

نحسن بنسات طسارق ::: نمشسي علسى النمسارق إن تقبلسوا نعسانق ::: أو تسدبروا نفسارق في وامق...

قال: ودنا القوم بعضهم من بعض والرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل فتولى هوازن، فصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، فالتقيا بين الصفين فبدره علي فضربه على رأسه حتى فلق هامته فوقع، وهو كبش الكتيبة، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأظهر التكبير، وكبر المسلمون وشدوا على كتائب المشركين يضربونهم حتى نغضت صفوفهم، ثم حمل لواءهم عثمان بن أبي طلحة أبو شيبة وهو أمام النسوة يرتجز ويقول:

إن على أهل اللواء حقى ::: أن تخضى الصعدة أو تندق وحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى مؤتزره وبدا سحره، ثم رجع وهو يقول: أنا ابن ساقي الحجيج، ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته فأدلع لسانه إدلاع الكلب فقتله، ثم حمله مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله، ثم حمله الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت فقتله، ثم حمله كلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام، ثم حمله الجلاس بن طلحة ابن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله على بن أبي طلحة فقتله شريح بن قارظ فلسنا ندري من قتله، ثم حمله صواب غلامهم وقال طالب، ثم حمله شريح بن أبي وقاص، وقال قائل: قتله على بن أبي طالب، وقال قائل: قتله قتله سعد بن أبي وقاص، وقال قائل: قتله على بن أبي طالب، وقال قائل: قتله قزمان، وهو أثبت القول.

فلما قتل أصحاب اللواء انكشف المشركون منهزمين لا يلوون على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل، وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أجهضوهم عن العسكر، ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم، وتكلم الرماة الذين على عينين واختلفوا بينهم، وثبت أميرهم عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة مكانهم، وقال: لا أجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظ أصحابه وذكرهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، قد انهزم المشركون فما مقامنا هاهنا؟ فانطلقوا يتبعون العسكر ينتهبون معهم وخلوا الجبل، ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة بن

أبي جهل فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، وقتل أميرهم عبد الله بن جبير، رحمه الله، وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم وحالت الريح فصارت دبورًا، وكانت قبل ذلك صبا. ونادى إبليس لعنه الله أن محمدا قد قتل. واختلط المسلمون فصاروا يقتتلون على غير شعار ويضرب بعضهم بعضًا ما يشعرون به من العجلة والدهش، وقتل مصعب بن عمير فأخذ اللواء ملك في صورة مصعب، وحضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل، ونادى المشركون بشعارهم: يا للعزى! يا لهبل! وأوجعوا في المسلمين قتلا ذريعًا، وولى من ولى منهم يومئذ وثبت رسول الله صلى وأوجعوا في المسلمين قتلا ذريعًا، وولى من المهم يومئذ وثبت رسول الله صلى معه عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلا: سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر معه عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلا: سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر الشصلى الله عليه وسلم في وجهة ما نالوا، أصيبت رباعيته وكلم في وجنتيه وجبهته وعلاه بن قميئة بالسيف فضربه على شقه الأيمن، واتقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلت إصبعه، وادعى بن قميئة أنه قد قتله، وكان ذلك مما رعب المسلمين وكسرهم.

\* \* \*

#### من قتل من المسلمين يومر أحد

وقتل يومئذ حمزة بن عبد المطلب، رحمه الله، قتله وحشي، وعبد الله بن جحش. قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق، ومصعب بن عمير، قتله بن قميئة، وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومي، قتله أبي بن خلف الجمحي. وعبد الله وعبد الرحمن ابنا الهبيب من بني سعد بن ليث، ووهب بن قابوس المزني، وابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس.

وقتل من الأنصار سبعون رجلا، فيهم عمرو بن معاذ، أخو سعد بن معاذ واليمان أبو حذيفة، قتله المسلمون خطأ، وحنظلة بن أبي عامر الراهب، وخيثمة أبو سعد بن خيثمة، وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر. وسعد بن الربيع، ومالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري، والعباس بن عبادة بن نضلة، ومحذر بن ذياد. وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجموح في ناس كثير من أشرافهم.

وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلا، فيهم حملة اللواء وعبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، وأبو عزيز بن عمير، وأبو الحكم بن الأخنس ابن شريق الثقفي. قتله علي بن أبي طالب، وسباع بن عبد العزى الخزاعي، وهو ابن أم أنمار قتله حمزة بن عبد المطلب، رضي الله تعالى عنه، وهشام بن أبي

أمية بن المغيرة، والوليد بن العاص بن هشام، وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة، وخالد بن الأعلم العقيلي، وأبي بن خلف الجمحي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأبو عزة الجمحي واسمه عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جمح، وقد كان أسر يوم بدر فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {لا أكثر عليك جمعًا}، ثم خرج مع المشركين يوم أحد فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرًا ولم يأخذ أسيرًا غيره فقال: من علي يا محمد! فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا ترجع إلى مكة تمسك عارضيك تقول: سخرت بمحمد مرتين}، ثم أمر به عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه.

فلما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على أمواتهم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب فلم يغسله ولم يغسل الشهداء وقال: {لفوهم بدمائهم وجراحهم، أنا الشهيد على هؤلاء، ضعوهم}. فكان حمزة أول من كبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا ثم جمع إليه الشهداء فكان كلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهيد حتى صلى عليه سبعين مرة، وقد سمعنا من يقول: لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجموح في قبر، وخارجة بن زيد وسعد بن الربيع في قبر، والنعمان بن مالك وعبدة بن الحسحاس في قبر واحد، فكان الناس أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم في نواحيها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوا القتلى إلى مضاجعهم. فأدرك المنادي رجلا واحدًا لم يكن دفن فرد، وهو شماس بن عثمان المخزومي.

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فصلى المغرب بالمدينة وشمت ابن أبي والمنافقون بما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن}، وبكت الأنصار على قتلاهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {لكن حمزة لا بواكي له}. فجاء نساء الأنصار إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكين على حمزة فدعا لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر هن بالانصراف؛ فهن إلى اليوم إذا مات الميت من الأنصار بدأ النساء فبكين على حمزة ثم بكين على ميتهن.

عن الشعبي قال: مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالمشركين، وكان ذلك أول يوم مكر فيه.

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، صلوات الله عليه ورضوانه ورحمته وبركاته. فقال: {كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟} فنزلت هذه الآية: { لَيْسَ لَكُمِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ الله عران ١٢٨].

عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. قال: فرجعت أو لاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: عباد الله، أبي! أبي! قالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زال حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرًا منحرة فأولت أن الدرع المدينة والبقر نفر، فإن شئتم أقمنا بالمدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها}. فقالوا: والله ما دخلت علينا في الجاهلية فتدخل علينا في الإسلام. قال: {فشأتكم إذا}، فذهبوا فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فقالوا: ما صنعنا؟ رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. فجاؤوا فقالوا: شأنك يا رسول الله. فقال: {الآن ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل}.

عن قتادة: أن رباعية النبي صلى الله عليه وسلم أصيبت يوم أحد، أصابها عتبة بن أبي وقاص وشجه في جبهته، فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟} فأنزل الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ لَكَمِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله عليه عمران: ١٢٨].

عن الزهري أن الشيطان صاح يوم أحد إن محمدا قد قتل. قال كعب بن ملك: فكنت أنا أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفت عينيه تحت المغفر فناديت بصوتي الأعلى: هذا رسول الله! فأشار إلي أن اسكت فأنزل الله، تعالى جده: { وَمَا مُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلزُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْقُبِلَ } [آل عمران: ١٤٤].

عن سعيد بن المسيب أن أبي بن خلف الجمحي أسر يوم بدر. فلما افتدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عندي فرسًا أعلفها كل يوم فرق ذرة لعلي أقتلك عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله}، فلما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترض رجال من المسلمين له ليقتلوه فقال لهم

عن السائب بن يزيد أو غيره قال: كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد در عان.

أخبر سفيان بن عيينة قال: لقد أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نحو من ثلاثين كلهم يجيء حتى يجثو بين يديه، أو قال: يتقدم بين يديه، ثم يقول: وجهي لوجهك الوفاء ونفسي لنفسك الفداء وعليك سلام الله غير مودع.

عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم أحد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة، وكانوا خمسين رجلا، عبد الله بن جبير الأنصاري ووضعهم موضعًا وقال: {إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا قد هزمنا القوم وظهرنا عليهم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم}، قال: فهز مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت أسوقهن و خلاخلهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة! أي قوم الغنيمة! قد ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال: لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصبين من الغنيمة. قال: فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرًا وسبعين قتيلا، فأقبل أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات، قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ قال أبو إسحاق: اتهم، قال: الحسن بن موسى أي ليس فوقهم أحد. ثم أقبل أبو سفيان على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله! إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوءك. قال: فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال ثم إنكم

ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم جعل يرتجز ويقول: أعل هبل، أعل هبل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ألا تجيبونه؟} قالوا: يا رسول الله بماذا نجيبه؟ قال: {قولوا الله أعلى وأجل}. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ألا تجيبوه؟} قالوا: وبماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: {قولوا الله مولانا ولا مولى لكم}.

أخبرنا خالد بن خداش، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل بن سعد قال: كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة، عليها السلام، تغسل جرحه وعلي يسكب الماء عليها بالمجن يعني الترس، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت فاطمة قطعة حصير فأحرقته فألصقته عليه فاستمسك الدم.

عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء فقال: {من هؤلاء؟} قالوا: هذا عبد الله بن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام. قال: {وقد أسلموا؟} قالوا: لا يا رسول الله. قال: {قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين}.

عن أبي مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد.

\* \* \*

## غزوة رسول الله ﷺ حمراء الأسد

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد يوم الأحد لثماني ليال خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من مهاجره. قالوا: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد مساء يوم السبت بات تلك الليلة على بابه ناس من وجوه الأنصار وبات المسلمون يداوون جراحاتهم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد أمر بلالا أن ينادي أن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس، فقال جابر بن عبد الله: إن أبي خلفني يوم أحد على أخوات لي فلم أشهد الحرب فأذن لي أن أسير معك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه وهو معقود لم يحل فدفعه إلى علي بن أبي طالب، ويقال إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما، وخرج وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته ورباعيته قد شطيت وشفته السفلي قد كلمت في باطنها، وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة بن

قميئة وركبتاه مجحوشتان، وحشد أهل العوالي ونزلوا حيث أتاهم الصريخ وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وخرج الناس معه فبعث ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار القوم، فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد، وهي من المدينة على عشرة أميال طريق العقيق متياسرة عن ذي الحليفة إذا أخذتها في الوادي، وللقوم زجل وهم يأتمرون بالرجوع وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك، فبصروا بالرجلين فعطفوا عليهما فعلوهما ومضوا ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد، فدفن الرجلين في قبر واحد، وهما القرينان، وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي، خمسمائة نار حتى ترى من المكان البعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه، فكبت الله، تبارك وتعالى، بذلك عدوهم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فدخلها يوم الجمعة وقد غاب خمس ليال. وكان استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم.

\* \* \*

## سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن، وهو جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن خزيمة، في هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وقال: سرحتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم، فخرج فأغذ السير ونكب عن سنن الطريق وسبق الأخبار وانتهى إلى أدنى قطن، فأغار على سرح لهم فضموه وأخذوا رعاء لهم مماليك ثلاثة، وأفلت سائرهم فجاؤوا جمعهم فحذروهم فتفرقوا في كل ناحية، ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب النعم والشاء فآبوا إليه سالمين قد أصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدًا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة.

## سرية عبدالله بنأنيس

ثم سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي بعرنة.

خرج من المدينة يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني وكان ينزل عرنة وما والاها في ناس من

قومه وغيرهم، قد جمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقتله فقال: صفه لي يا رسول الله، قال: {إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان}، قال: وكنت لا أهاب الرجال، واستأذنت رسول الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي فأخذت سيفي وخرجت أعنزي إلى خزاعة حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته يمشي ووراءه الأحابيش ومن ضوى إليه، فعرفته بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته فرأيتني أقطر فقلت: صدق الله ورسوله، فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له، فمشيت معه وحدثته واستحلى حديثي حتى انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم دخلت غارًا في الجبل وضربت العنكبوت عليّ، وجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله عليه وسلم في المسجد فلما رآني قال: {أفلح الوجه!} قلت: أفلح وجهك يا

ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما رآني قال: {أفلح الوجه!} قلت: أفلح وجهك يا رسول الله! فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري فدفع إليّ عصا وقال: {تخصر بهذه في الجنة!} فكانت عنده، فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا، وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم.

\* \* \*

#### سرية المنذربن عمرو

ثم سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وقدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء ملاعب الأسنة الكلاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى له فلم يقبل منه وعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد وقال: لو بعثت معي نفرًا من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك، فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال: أنا لهم جار إن يعرض لهم أحد.

فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من الأنصار شببة يسمون القراء وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي، فلما نزلوا ببئر معونة، وهو ماء من مياه بني سليم وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليم، كلا البلدين يعد منه وهو بناحية المعدن، نزلوا عليها وعسكروا بها وسرحوا ظهور هم وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل فوثب على حرام فقتله واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا: لا يخفر جوار أبي براء، فاستصرخ عليهم

قبائل من سليم عصية ورعلا وذكوان فنفروا معه ورأسوه.

واستبطأ المسلمون حرامًا فأقبلوا في أثره فلقيهم القوم فأحاطوا بهم فكاثروهم فتقاتلوا فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم سليم بن ملحان والحكم بن كيسان في سبعين رجلا، فلما أحيط بهم قالوا: اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك فأقرئه منا السلام. فأخبره جبرائيل صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: {وعليهم السلام}! وبقي المنذر بن عمرو فقالوا: إن شئت آمناك، فأبى وأتى مصرع حرام فقاتلهم حتى قتل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعنق ليموت}، يعني أنه تقدم على الموت وهو يعرفه، وكان معهم عمرو بن أمية الضمري فقتلوا جميعًا غيره، فقال عامر بن الطفيل: قد كان على أمي نسمة فأنت حر عنها، وجز ناصيته. وفقد عمرو بن أمية عامر بن الطفيل فقال: قتله رجل من بني كلاب يقال له جبار بن سلمى، لما طعنه قال: فزت والله! ورفع إلى السماء علوًا. فأسلم جبار بن سلمى لما رأى من قتل عامر بن فهيرة ورفعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين}.

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أهل بئر معونة، وجاءه تلك الليلة أيضًا مصاب خبيب بن عدي ومرثد بن أبي مرثد وبعث محمد بن مسلمة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارهًا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم بعد الركعة من الصبح فقال: {اللهم اشدد وطأتك على مضر! اللهم سنين كسني يوسف! اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارة وزغب ورعل وذكوان وعصية فإنهم عصوا الله ورسوله}، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى ما وجد على قتلى بئر معونة، فأنزل الله فيهم قرآنا حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا على رجليه، فلما كان بصدور قناة لقي رجلين من بني كلاب قد كان لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان فقتلهما و هو لا يعلم ذلك ثم قدم على رسول الله عليه وسلم فأخبره بمقتل أصحاب بئر معونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقتل الصحاب بئر معونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أبت من بينهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الى قد كان لهما من وسلم : إلبت من بينهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الى العامريين فقال: إبنس ما صنعت! قد كان لهما منى أمان وجوار، الأدينهما والله وسلم الله ومهما.

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك: أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاستمدوه على قومهم فأمدهم سبعين رجلاً من الأنصار، كانوا يدعون فينا القراء، كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم فقتلوهم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقنت شهرًا في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال: فقرأنا بهم قرآنًا زمانًا ثم إن ذلك رفع أو نسي: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا عنا وأرضانا.

حدث مكحول قال: قلت لأنس بن مالك: أبا حمزة القراء، قال: ويحك قتلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قومًا يستعذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحطبون حتى إذا كان الليل قاموا إلى السواري للصلاة.

أخبر عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن المنذر ابن عمرو الساعدي قتل يوم بئر معونة، وهو الذي يقال له: أعنق ليموت، وكان عامر ابن الطفيل استنصر لهم بني سليم فنفروا معه فقتلوهم غير عمرو بن أمية الضمري، أخذه عامر بن الطفيل فأرسله، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أبت من بينهم}. وكان من أولئك الرهط عامر بن فهيرة، قال بن شهاب: فزعم عروة بن الزبير أنه قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوا. قال عروة: كانوا يرون أن الملائكة هي دفنته.

عن أنس بن مالك قال: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم ثلاثين غداة، يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.

قال سمعت أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة.

\* \* \*

# سرية مرثد بن أبي مرثد

ثم سرية مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عمر بن أسيد بن العلاء بن جارية، وكان من جلساء أبي هريرة، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من عضل والقارة وهم إلى الهون بن خزيمة فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامًا فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم عشرة رهط: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلج ومرثد ابن أبي مرثد وعبد الله بن طارق وخبيب

بن عدي وزيد بن الدثنة وخالد بن أبى البكير ومعتب بن عبيد، وهو أخو عبد الله بن طارق لأمه وهما من بلى حليفان في بني ظفر، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وقال قائل: مرثد بن أبي مرثد، فخرجوا حتى إذا كانوا على الرجيع، وهو ماء لهذيل بصدور الهدة، والهدة على سبعة أميال منها، والهدة على سبعة أميال من عسفان، فغدروا بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلا، فخرج إليهم بنو لحيان فلم يرع القوم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوفهم فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب بكم ثمنًا من أهل مكة ولكم العهد والميثاق ألا نقتلكم. فأما عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد ابن أبي البكير ومعتب بن عبيد فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدًا أبدًا، فقاتلوهم حتى قتلوا. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فاستأسروا وأعطوا بأيديهم، وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت نذرت لتشربن في قحف عاصم الخمر، وكان قتل ابنيها مسافعًا وجلاسًا يوم أحد، فحمته الدبر فقالوا: أمهلوه حتى تمسى، فإنها لو قد أمست ذهبت عنه. فبعث الله الوادي فاحتمله وخرجوا بالنفر الثلاثة حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران وأخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران، وقدموا بخبيب وزيد مكة. فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه، وابتاع حجير بن أبي إهاب خبيب بن عدى لابن أخته عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ليقتله بأبيه فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما، وكانا صليا ركعتين ركعتين قبل أن يقتلا، فخبيب أول من سن ركعتين عند القتل.

قال موهب قال لي خبيب وكانوا جعلوه عندي: يا موهب أطلب إليك ثلاتًا: أن تسقيني العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تؤذني إذا أرادوا قتلي.

عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن نفرًا من قريش فيهم أبو سفيان حضروا قتل زيد فقال قائل منهم: يا زيد أنشدك الله، أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمدًا عندنا مكانك نضرب عنقه? قال: لا والله ما أحب أن محمدًا يشاك في مكانه بشوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي؛ قال: يقول أبو سفيان والله ما رأيت من قوم قط أشد حبًا لصاحبهم من أصحاب محمد له.

\* \* \*

بهو د بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت.

#### غزوة رسول الله برنى النضير

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير في شهر ربيع الأول سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهرًا من مهاجره، وكانت منازل بني النضير بناحية الغرس وما والاها مقبرة بني خطمة اليوم فكانوا حلفاء لبني عامر.

قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار ثم أتى بني النضير فكلمهم أن يعينوه في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. وخلا بعضهم ببعض وهموا بالغدر به.

وقال عمرو بن جحاش بن كعب بن بسيل النضري: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة، فقال سلام بن مشكم: لا تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بما هموا فنهض سريعًا كأنه يريد حاجة، فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا: أقمت ولم نشعر؟ قال: همت

وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا، فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه، فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر وتكاروا من ناس من أشجع إبلا، فأرسل إليهم بن أبي: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصنكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم، وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان.

فطمع حيي فيما قال: بن أبي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك.

فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير وكبر المسلمون لتكبيره وقال: حاربت يهود، فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضير وعلي، رضي الله عنه، يحمل رايته، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم، وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان فأيسوا من نصرهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم فقالوا: نحن نخرج عن بلادك، فقال: {لا أقبله اليوم ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة}.

فنزلت يهود على ذلك، وكان حاصرهم خمسة عشر يومًا، فكانوا يخربون بيوتهم

بأيديهم، ثم أجلاهم عن المدينة وولى إخراجهم محمد بن مسلمة، وحملوا النساء والصبيان وتحملوا على ستمائة بعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش}، فلحقوا بخيبر وحزن المنافقون عليهم حزئًا شديدًا، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة فوجد من الحلقة درعًا وخمسين بيضة وثلاثمائة سيف وأربعين سيقا

وكانت بنو النضير صفيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة له حبسًا لنوائبه ولم يخمسها ولم يسهم منها لأحد، وقد أعطى ناسًا من أصحابه ووسع في الناس منها، فكان ممن أعطى ممن سمى لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق بئر حجر وعمر بن الخطاب بئر جرم وعبد الرحمن بن عوف سوالة وصهيب بن سنان الضراطة والزبير بن العوام وأبو سلمة بن عبد الأسد البويلة وسهل بن حنيف وأبو دجانة مالا يقال له مال بن خر شة

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل النضير، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: {مَاقَطَعْتُ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكَ يُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا } [الحشر: ٥]. عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قال: {امضوا فإن هذا أول الحشر وأنا على الأثر}.

\* \* \*

#### غزوة رسول الله ببدر الموعد

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد وهي غير بدر القتال وكانت لهلال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهرًا من مهاجره.

قالوا: لما أراد أبو سفيان بن حرب أن ينصرف يوم أحد نادى: بيننا وبينكم بدر الصفراء رأس الحول نلتقي بها فنقتتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: {قل نعم إن شاء الله}. فافترق الناس على ذلك ثم رجعت قريش فخبروا من قبلهم بالموعد وتهيؤوا للخروج، فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة فقال له أبو سفيان: إنى قد واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقى ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عام جدب وإنما يصلحنا عام خصب غيداق وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترئ علينا فنجعل لك عشرين فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو على أن تقدم المدينة فتخذل أصحاب محمد، قال: نعم. ففعلوا وحملوه على بعير فأسرع السير فقدم المدينة فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العدة والسلاح.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {والذي نفسى بيده لأخرجن وإن لم يخرج معى

أحد!} فنصر الله المسلمين وأذهب عنهم الرعب. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن رواحة وحمل لواءه علي بن أبي طالب وسار في المسلمين. وهم ألف وخمسمائة، وكانت الخيل عشرة أفراس، وخرجوا ببضائع لهم وتجارات، وكانت بدر الصفراء مجتمعًا يجتمع فيه العرب وسوقًا تقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه ثم يتفرق الناس إلى بلادهم، فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة وقامت السوق صبيحة الهلال فأقاموا بها ثمانية أيام وباعوا ما خرجوا به من التجارات فربحوا للدر هم در همًا وانصرفوا، وقد سمع الناس بسير هم، وخرج أبو سفيان بن حرب من مكة في قريش وهم ألفان ومعهم خمسون فرسًا حتى انتهوا إلى مجنة، وهي مر الظهران، ثم قال: ارجعوا فإنه لا يصلحنا إلا عام خصب غيداق نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن. وإن عامكم هذا عام جدب فإني راجع فارجعوا. فسمى أهل مكة ذلك الجيش جيش السويق، يقولون: خرجوا يشربون السويق.

وقدم معبد بن أبي معبد الخزاعي مكة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافاته بدرًا في أصحابه فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد اجترؤوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم ثم أخذوا في الكيد والنفقة والتهيؤ لغزوة الخندق.

عن مجاهد: {ألَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُ } [آل عمران: ١٧٣]، قال هذا أبو سفيان، قال يوم أحد: يا محمد موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا! فقال محمد صلى الله عليه وسلم : {عسى!} فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزلوا بدرًا فوافقوا السوق، فذلك قول الله تبارك وتعالى: {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوع}. والفضل ما أصابوا من التجارة. وهي غزوة بدر الصغرى.

\* \* \*

## غزوة رسول الله ﷺذات الرقاع

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهرًا من مهاجره، قالوا: قدم قادم المدينة بجلب له فأخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنمارًا وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف على المدينة عثمان بن عفان وخرج ليلة السبت لعشر خلون من المحرم في أربعمائة من أصحابه، ويقال سبعمائة.

فمضى حتى أتى محالهم بذات الرقاع، وهو جبل فيه بقع حمرة وسواد وبياض قريب من النخيل بين السعد والشقرة، فلم يجد في محالهم أحدًا إلا نسوة فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال، وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن

يغيروا عليهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان ذلك أول ما صلاها

وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعًا إلى المدينة فابتاع من جابر بن عبد الله في سفره ذلك جمله بأوقية وشرط له ظهره إلى المدينة وسأله عن دين أبيه وأخبره به، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة خمسًا وعشرين مرة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعال بن سراقة بشيرًا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين، وقدم صرارًا يوم الأحد لخمس ليال بقين من المحرم، وصرار على ثلاثة أميال من المدينة، وهي بئر جاهلية على طريق العراق، وغاب خمس عشرة ليلة.

عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذه فاخترطه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : {أتخافني؟} قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: {الله يمنعني منك!} قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة. قال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان.

\* \* \*

#### غزوة رسول الله الدومة الجندل

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل في شهر ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرًا من مهاجره.

قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعًا كثيرًا وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة، وهي طرف من أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس ليال، وبينها وبين المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وخرج لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول في ألف من المسلمين فكان يسير الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، وإذا آثار النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه، وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها أحدًا فأقام بها أيامًا وبث السرايا وفرقها فرجعت ولم تصب منهم أحدًا، وأخذ منهم رجل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم ورجع عنهم فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نعمهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدًا لعشر ليال بقين من شهر ربيع الآخر.

وفي هذه الغزاة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن أن يرعى بتغلمين وما والاه إلى المراض، وكان ما هناك قد أخصب وبلاد عيينة قد أجدبت، وتغلمين من المراض على ميلين، والمراض على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة على طريق الربذة.

# غزوة رسول الله ﷺ الْمريسيع

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المريسيع في شعبان سنة خمس من مهاجره. قالوا: إن بلمصطلق من خزاعة، وهم من حلفاء بني مدلج وكانوا ينزلون على بئر لهم يقال لها: المريسيع، بينها وبين الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة ثمانية برد، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوه وتهيؤوا للمسير معه إليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه فيه

وسلم فأخبره خبرهم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرعوا الخروج وقادوا الخيول وهي ثلاثون فرسًا في المهاجرين منها عشرة، وفي الأنصار عشرون، وخرج معه بشر كثير من المنافقين ولم يخرجوا في غزاة قط مثلها، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه فرسان لزاز والظرب.

وخرج يوم الاثنين للياتين خلتا من شعبان. وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد قتل عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئ بذلك الحارث ومن معه وخافوا خوفًا شديدًا وتفرق من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو الماء فاضطرب عليه قبته، ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيؤوا للقتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبى بكر الصديق، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، فرموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فما أفلت منهم إنسان وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، وكان بن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، والأول أثبت، وأمر بالأسارى فكتفوا واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب وأمر بالغنائم فجمعت واستعمل عليها شقران مولاه، وجمع الذرية ناحية واستعمل على مقسم الخمس وسهمين المسلمين محمية بن جزء، واقتسم السبي وفرق وصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والشاء فعدلت الجزور بعشر من الغنم وبيعت الرثة في من يزيد، وأسهم للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم، وكانت الإبل ألفي بعير والشاء خمسة آلاف شاة، وكان السبى مائتى أهل بيت وصارت جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عمر له فكاتباها على تسع أواقى ذهب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها وأداها عنها وتزوجها، وكانت جارية حلوة، ويقال: جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق، ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من قومها، وكان السبى منهم من منَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء، ومنهم من افتدي فافتديت المرأة والذرية بست فرائض، وقدموا المدينة ببعض السبى فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم فلم تبق امرأة من بنى المصطلق إلا رجعت إلى قومها، وهو الثبت عندنا.

وتنازع سنان بن وبر الجهني حليف بني سالم من الأنصار وجهجاه بن سعيد الغفاري

على الماء فضرب جهجاه سنانا بيده فنادى سنان: يا للأنصار! ونادى جهجاه: يا لقريش! يا لكنانة! فأقبلت قريش سراعًا وأقبلت الأوس والخزرج وشهروا السلاح، فتكلم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه وعفا عنه واصطلحوا، فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؛ ثم أقبل على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ وسمع ذلك زيد بن أرقم فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فأمر بالرحيل وخرج من ساعته وتبعه الناس، فقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي الناس حتى وقف لأبيه على الطريق، فلما رآه أناخ به وقال: لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد العزيز، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دعه فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا!) وفي هذه الغزاة عليه وسلم فقال: وأبي بكر. وفي هذه الغزاة كان حديث عائشة وقول أهل الإفك فيها. فأل بركتكم يا آل أبي بكر. وفي هذه الغزاة كان حديث عائشة وقول أهل الإفك فيها. قال: وأنزل الله، تبارك وتعالى، براءتها. وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته هذه ثمانية وعشرين يومًا وقدم المدينة لهلال شهر رمضان.

\* \* \*

## غزوة رسول الله ﷺ الخندق وهي غزاة الأحزاب

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وهي غزوة الأحزاب في ذي القعدة سنة خمس من مهاجره.

قالوا: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النظير ساروا إلى خيير، فخرج نفر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة فألبوا قريشًا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله ووعدوهم لذلك موعدًا، ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليما ففارقوهم على مثل ذلك، وتجهزت قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة آلاف، وعقدوا اللواء في دار الندوة وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس، وكان معهم ألف وخمسمائة بعير، وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب بن أمية ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أمية، وهو أبو أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين، وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي، وخرجت فزارة فأوعبت، وهم ألف بعير يقودهم عيينة بن طلحة بن خويلد الأسدي، وخرجت فزارة فأوعبت، وهم ألف بعير يقودهم عيينة بن مصن، وخرجت أشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة، وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة، وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة، وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة، وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة، وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة، وقد روى الزهرى أن

الحارث بن عوف رجع ببنى مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد، وكذلك روت بنو مرة، والأول أثبت أنهم قد شهدوا الخندق مع الحارث بن عوف، وهجاه حسان بن ثابت فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق ممن ذكر من القبائل عشرة آلاف، وهم الأحزاب، وكانوا ثلاثة عساكر وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب؛ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصولهم من مكة ندب الناس وأخبر هم خبر عدوهم وشاور هم في أمر هم، فأشار عليه سلمان الفارسي بالخندق، فأعجب ذلك المسلمين وعسكر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع وجعل سلعًا خلف ظهره، وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ثم خندق على المدينة، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم عدوهم عليهم وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بيده لينشط المسلمين، ووكل بكل جانب منه قومًا فكان المهاجرون يحفرون من ناحية راتج إلى ذباب، وكانت الأنصار يحفرون من ذباب إلى بنى عبيد، وكان سائر المدينة مشبكًا بالبنيان فهى كالحصن، وخندقت بنو عبد الأشهل عليها مما يلى راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من وراء المسجد، وخندقت بنو دينار من عند جربا إلى موضع دار بن أبي الجنوب اليوم، وفرغوا من حفره في ستة أيام ورفع المسلمون النساء والصبيان في الأطام، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثماني ليال مضين من ذي القعدة، وكان يحمل لواءه لواء المهاجرين زيد بن حارثة، وكان يحمل لواء الأنصار سعد بن عبادة، ودس أبو سفيان بن حرب حيى بن أخطب إلى بنى قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معهم عليه، فامتنعوا من ذلك ثم أجابوا إليه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {حسبنا الله ونعم الوكيل!} قال: ونجم النفاق وفشل الناس وعظم البلاء واشتد الخوف وخيف على الذراري والنساء، وكانوا كما قال الله، تبارك وتعالى: { إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِر} [الأحزاب: ١٠]. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجاه العدو لا يزولون غير أنهم يتعقبون خندقهم ويحرسونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم في مائتي رجل وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير، وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني قريظة، وكان عباد ابن بشر على حرس قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنصار يحرسونه كل ليلة؛ فكان المشركون يتناوبون بينهم فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يومًا ويغدو خالد بن الوليد يومًا ويغدو عمرو بن العاص يومًا ويغدو هبيرة بن أبى وهب يومًا ويغدو ضرار ابن الخطاب الفهري يومًا، فلا يزالون يجيلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون أخرى ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون رماتهم فيرمون؛ فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله فقال: خذها وأنا بن العرقة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {عرق الله وجهك في النار!} ويقال الذي رماه أبو أسامة الجشمي؛ ثم أجمع رؤساؤهم أن يغدوا يومًا فغدوا جميعًا ومعهم رؤساء سائر الأحزاب وطلبوا مضيقا من الخندق يقحمون منه خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يجدوا ذلك وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها؛ فقيل لهم: إن معه رجلا فارسيًا أشار عليه بذلك. قالوا: فمن هناك إذا! فصاروا إلى مكان ضيق أغفله المسلمون فعبر عكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب وعمرو بن عبد ود يدعو إلى البراز ويقول:

ولقد بححت من النداء ::: لجمعهم هل من مسارز

وهو ابن تسعين سنة، فقال علي بن أبي طالب: أنا أبارزه يا رسول الله. فأعطاه رسول الله عليه وسلم سيفه وعممه وقال: {اللهم أعنه عليه}؛ ثم برز له ودنا من صاحبه وثارت بينهما غبرة وضربه علي فقتله وكبر، فعلمنا أنه قد قتله وولى أصحابه هاربين وظفرت بهم خيولهم.

وحمل الزبير بن العوام على نوفل بن عبد الله بالسيف فضربه فشقه باتنين، ثم اتعدوا أن يغدوا من الغد فباتوا يعبئون أصحابهم وفرقوا كتائبهم ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من الليل ما يقدرون أن يزولوا من موضعهم ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ظهرًا ولا عصرًا ولا مغربًا ولا عشاءً حتى كشفهم الله فرجعوا متفرقين إلى منازلهم وعسكرهم وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام أسيد بن الحضير في الخندق في مائتين من المسلمين وكر خالد ابن الوليد في خيل من المشركين يطلبون غرة من المسلمين، فناوشوهم ساعة ومع المشركين وحشي، فزرق الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزراقه فقتله وانكشفوا وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبته فأمر بلالا فأذن وأقام الظهر فصلى، ثم أقام بعد كل صلاة إقامة وصلى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات وقال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا! ولم يكن لهم بعد ذلك قتال جميعًا حتى انصرفوا إلا أنهم لا يدعون يبعثون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة.

وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل

امرئ منهم الكرب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على أن يعطيهم ثلث الثمرة ويخذلوا بين الناس وينصرفوا عنه، فأبت ذلك الأنصار فترك ما كان أراد من ذلك.

وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم فحسن إسلامه فمشى بين قريش وقريظة وغطفان وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء علامًا وهؤلاء عن هؤلاء كلامًا يري كل حزب منهم أنه ينصح له، فقبلوا قوله وخذله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوحش كل حزب من صاحبه، وطلبت قريظة من قريش الرهن حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم، فأبت ذلك قريش واتهموهم واعتلت قريظة عليهم بالسبت وقالوا: لا نقاتل فيه لأن قومًا منا عدوًا في السبت فمسخوا قردة وخنازير.

فقال أبو سفيان بن حرب: ألا أراني أستعين بإخوة القردة والخنازير. وبعث الله الريح ليلة السبت ففعلت بالمشركين وتركت لا تقر لهم بناء ولا قدرًا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إليهم ليأتيه بخبرهم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى تلك الليلة فقال أبو سفيان بن حرب: يا معشر قريش إنكم لستم بدار مقام، لقد هلك الخف والحافر وأجدب الجناب وأخلفتنا بنو قريظة ولقد لقينا من الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل؛ وقام فجلس على بعيره وهو معقول، ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم فما أطلق عقاله إلا بعدما قام، وجعل الناس يرحلون وأبو سفيان قائم حتى خف العسكر، فأقام عمرو ابن العاص وخالد بن الوليد في مائتي فارس ساقة للعسكر ورداءًا لهم مخافة الطلب، فرجع حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك كله وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحضرته أحد من العساكر قد انقشعوا إلى بلادهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم فخرجوا مبادرين مسرورين بذلك، وكان فيمن قتل أيضًا في أيام الخندق أنس بن أوس بن عتيك من بنى عبد الأشهل قتله خالد بن الوليد، وعبد الله بن سهل الأشهلي وثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابئ قتله هبيرة بن أبي وهب، وكعب بن زيد من بنى دينار قتله ضرار بن الخطاب، وقتل أيضًا من المشركين عثمان بن منبه بن عبيد بن السباق من بني عبد الدار بن قصى، وحاصر هم المشركون خمس عشرة ليلة وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة خمس.

عن أنس بن مالك قال: خرج المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداة باردة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

اللهم إن الخير خير الآخرة ::: في اغفر للأنصار والمهاجره فأجابوه:

نحسن السذين بسايعوا محمدا ::: على الجهاد ما بقينا أبدا عن أنس بن مالك: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وهم يحفرون الخندق:

نحـــن الــــذين بـــايعوا محمـــدا ::: علـــى الجهــاد مــا بقينــا أبــدا والنبى صلى الله عليه وسلم يقول:

اللهم إن الخير خير الآخره ::: فياغفر للأنصار والمهاجره وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير عليه إهالة سنخة فأكلوا منها وقال النبى صلى الله عليه وسلم : [إنما الخير خير الآخرة].

عن سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا عسيش إلا عسيش الآخسرة ::: فساغفر للأنصسار والمهساجره عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب وقد وارى التراب بياض بطنه ويقول:

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ::: ولا تصدقنا ولا صلينا في أنزلن سكينة علينا ::: وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى لقد بغوا علينا ::: إذا أرادوا فتنقة أبينا أبينا يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم.

عن سعيد بن جبير قال: كان يوم الخندق بالمدينة، قال: فجاء أبو سفيان بن حرب ومن معه من قريش ومن تبعه من كنانة، وعيينة بن حصن ومن تبعه من غطفان، وطليحة ومن تبعه من بني اسد، وأبو الأعور ومن تبعه من بني سليم وقريظة كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقظوا ذلك وظاهروا المشركين فأنزل الله تعالى فيهم: { وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِم } [الاحزاب: ٢٦]. فأتى جبريل، عليه السلام، ومعه الريح فقال حين رأى جبريل: ألا أبشروا، ثلاثًا، فأرسل الله عليهم الريح فهتكت القباب وكفأت القدور ودفنت الرحال وقطعت الأوتاد فانطلقوا لا يلوي الدي أحد على أحد، فأنزل الله تعالى: {إِذْ جَاءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُمُنُودًا لَمْ تَرَوْها } [الاحزاب: وربول الله عليه وسلم.

قال أبو بشر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى منزله غسل جانب رأسه الأيمن وبقي الأيسر، قال: فقال له يعني، جبريل صلى الله عليه وسلم : ألا أراك تغسل رأسك فوالله ما نزلنا بعد، انهض؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينهضوا إلى بنى قريظة.

أخبر علي بن أبي طالب، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبور هم وبيوتهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.

عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنهم لم يصلوا يوم الأحزاب العصر حتى غربت الشمس، أو قال: آبت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {اللهم املأ بيوتهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس}، أو قال: آبت الشمس، قال: فعرفنا أن صلاة الوسطى هي العصر.

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: {ما لهم ملأ الله قبورهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى}، وهي العصر.

عن أبي جمعة وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: [هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟] قالوا: يا رسول الله، صلى الله عليك، ما صليناها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب.

عن المهلب بن أبي صفرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حفر الخندق وخاف أن يبيته أبو سفيان فقال: [إن بيتم فإن دعواكم حم لا ينصرون].

عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق: {وإني لا أرى القوم إلا مبيتيكم الليلة، كان شعاركم حم لا ينصرون}.

قال سعيد بن المسيب: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم المشركون الخندق أربعًا وعشر بن ليلة.

عن أبي المسيب قال: لما كان يوم الأحزاب حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: {اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد}؛ فبينا هم على ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن بدر: {أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟} فأرسل إليه

عبينة: إن جعلت لي الشطر فعلت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فأخبر هما بذلك فقالا: إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر الله. قال: إلو كنت أمرت بشيء ما أستأمر بكما ولكن هذا رأي أعرضه عليكما}؛ قالا: فإنا نرى أن لا نعطيهم إلا السيف.

عن بن أبي نجيح: فبينا هم على ذلك إذ جاء نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمنه الفريقان جميعًا، فخذل بين الناس فانطلق الأحزاب منهزمين من غير قتال فذلك قوله: {وَكَفَى اللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ} [الأحزاب: ٢٥].

قال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر فعرفنا البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت الله فأعرف الإجابة.

قال عبد الله بن أبي أوفى: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: {اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب! اللهم اهزمهم وزلزلهُم!}.

\* \* \*

## غزوة رسول الله ﷺ إلى بنى قريظة

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة في ذي القعدة سنة خمس من مهاجره. قالوا: لما انصرف المشركون عن الخندق ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيت عائشة أتاه جبريل فوقف عند موضع الجنائز فقال: عذيرك من محارب! فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعًا فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا، رضي الله عنه، فدفع إليه لواءه وبعث بلالا فنادى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ثم سار إليهم في المسلمين وهم ثلاثة آلاف والخيل ستة وثلاثون فرسًا، وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة، فحاصر هم خمسة عشر يومًا أشد الحصار ورموا بالنبل فانجحروا فلم يطلع منهم أحد، فلما اشتد عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إلينا أبا فلما بن عبد المنذر. فأرسله إليهم فشاوروه في أمر هم فأشار إليهم بيده أنه الذبح ثم ندم فاسترجع وقال: خنت الله ورسوله! فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله فاسترجع وقال: خنت الله ورسوله! فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله فاسترجع وقال: خنت الله ورسوله! فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله فاسترجع وقال: خنت الله ورسوله! فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله

صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله توبته، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فكتفوا ونحوا ناحية وأخرج النساء والذرية فكانوا ناحية، واستعمل عليهم عبد الله بن سلام وجمع أمتعتهم وما وجد في حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب فوجد فيها ألف وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع وألفا رمح وألف وخمسمائة ترس وحجفة وخمر وجرار سكر فأهريق ذلك كله ولم يخمس، ووجدوا جمالاً نواضح وماشية كثيرة.

وكلمت الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبهم لهم، وكانوا حلفاءهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه المواسي وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة]. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لسبع ليال خلون من ذي الحجة ثم أمر بهم فأدخلوا المدينة وحفر لهم أخدودًا في السوق وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وأخرجوا إليه رسلا رسلا فضربت أعناقهم فكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت عمرو لنفسه وأمر بالغنائم فجمعت فأخرج الخمس من المتاع والسبي، ثم أمر بالباقي فبيع في من يزيد وقسمه بين فجمعت فأخرج الخمس المن المتاع والسبي، ثم أمر بالباقي فبيع في من يزيد وقسمه بين ولصاحبه سهم، وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق منه ويهب منه ويخدم منه من أراد، وكذلك صنع بما صار إليه من الرثة.

أخبر يزيد، يعني بن الأصم، قال: لما كشف الله الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخذ يغسل رأسه أتاه جبريل، عليه السلام، فقال: عفا الله عنك! وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله، إئتنا عند حصن بني قريظة؛ فنادى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في الناس أن ائتوا حصن بني قريظة، ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم عند الحصن.

عن بن عمر أن الأحزاب لما انصرفوا نادى فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم : {لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة}؛ فتخوف ناس فوت الصلاة فصلوا وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت، قال: فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا من الفريقين.

عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى

قريظة ركب على حمار عري والناس يمشون.

عن أنس بن مالك قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم موكب جبريل، عليه السلام، حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة.

أخبر الماجشون قال: جاء جبريل، عليه السلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على فرس عليه عمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه، على ثناياه الغبار وتحته قطيفة حمراء، فقال: أوضعت السلاح قبل أن نضعه؟ إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة.

عن سعيد بن المسيب قال: حاصر نبي الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة أربع عشرة لبلة.

أخبر عطية القرظي قال: كنت فيمن أخذ يوم قريظة فكانوا يقتلون من أنبي ويتركون من لم ينبت فكنت فيمن لم ينبت.

عن حميد بن هلال قال: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريظة ولث من عهد، فلما جاءت الأحزاب بما جاؤوا به من الجنود نقضوا العهد وزاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله الجنود والريح فانطلقوا هاربين وبقى الآخرون في حصنهم، قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلاح فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو متساند إلى لبان الفرس قال: يقول جبريل ما وضعنا السلاح بعد وإن الغبار لعاصب على حاجبه، انهد إلى بنى قريظة؛ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن في أصحابي جهدا فلو أنظرتهم أيامًا}؛ قال: يقول جبريل، عليه السلام، انهد إليهم، لأدخلن فرسى هذا عليهم في حصونهم ثم لأضعضعنها؛ قال: فأدبر جبريل، عليه السلام، ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله اجلس فلنكفك! قال: (وما ذاك؟) قال: سمعتهم ينالون منك. قال: (قد أوذي موسى بأكثر من هذا}. قال: وانتهى إليهم فقال: {يا إخوة القردة والخنازير، إياي إياي!} قال: فقال بعضهم لبعض: هذا أبو القاسم ما عهدناه فحاشًا. قال: وقد كان رمى أكحل سعد بن معاذ فرقاً الجرح وأجلب ودعا الله أن لا يميته حتى يشفى صدره من بني قريظة. قال: فأخذهم من الغم في حصنهم ما أخذهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ من بين الخلق.

قال: فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حميد: قال بعضهم وتكون الديار

للمهاجرين دون الأنصار. قال: فقالت الأنصار إخوتنا كنا معهم؛ فقال: إني أحببت أن يستغنوا عنكم. قال: فلما فرغ منهم وحكم فيهم بما حكم مرت عليه عنز وهو مضطجع، فأصابت الجرح بظلفها، فما رقأ حتى مات. وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغلة وجبة من سندس فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبون من حسن الجبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن}، يعنى من هذا.

\* \* \*

#### سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، خرج لعشر ليال خلون من المحرم على رأس تسعة وخمسين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في ثلاثين راكبًا إلى القرطاء، وهم بطن من بني بكر من كلاب وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية، وبين ضرية والمدينة سبع ليال، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم فقتل نفرًا منهم وهرب سائرهم واستاق نعمًا وشاء ولم يعرض للطعن، وانحدر إلى المدينة، فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به وفض على أصحابه ما بقي فعدلوا الجزور بعشر من الغنم، وكانت النعم مائة وخمسين بعيرًا والغنم ثلاثة آلاف شاة، وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم.

\* \* \*

## غزوة رسول الله بيبني لحيان

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني لحيان، وكانوا بناحية عسفان، في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره، قالوا: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه وجدًا شديدًا، فأظهر أنه يريد الشام وعسكر لغرة هلال شهر ربيع الأول في مائتي رجل ومعهم عشرون فرسًا، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، وبينها وبين عسفان خمسة أميال حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومًا أو يومين فبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد، ثم خرج حتى أتى عسفان، فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به قريش فيذعرهم، فأتوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحدًا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يقول: [آنبون تانبون عابدون لربنا حامدون!} وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة.

حدث عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بني لحيان وأظهر أنه يريد الشام ليصيب منهم غرة، فخرج من المدينة فسلك على غراب ثم على مخيض ثم على البتراء ثم صفق ذات اليسار، فخرج على بيبن ثم على صخيرات الثمام ثم استقام به الطريق على السيالة فأغذ السير ربعًا حتى نزل على غران، هكذا قال بن إدريس، وهي منازل بني لحيان، فوجدهم قد تمنعوا في رؤوس الجبال، فلما أخطأه من عدوه ما أراد قالوا: لو أنا هبطنا عسفان فنري أهل مكة أنا قد جنناها، فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كرا وراح قافلا؛ فكان جابر بن عبد الله يقول: اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {تانبون آنبون، إن شاء الله، حامدون لربنا عابدون! أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال}.

عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا إلى بني لحيان من هذيل وقال: {لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما}.

أخبر جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما غزا عسفان ثم رجع: {آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون!}.

\* \* \*

#### غزوة رسول الله ﷺ الغابة

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة وهي على بريد من المدينة طريق الشام في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره.

قالوا: كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عشرون لقحة ترعى بالغابة، كان أبو ذر فيها، فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلة الأربعاء في أربعين فارسًا فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذر، وجاء الصريخ فنادى: الفزع الفزع! فنودي: يا خيل الله الركبي، وكان أول ما نودي بها، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعًا فوقف، فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو وعليه الدرع والمغفر شاهرًا سيفه، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في رمحه وقال: (امض حتى تلحقك الخيول، إنا على أثرك). واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة. قال المقداد: فخرجت فأدركت أخريات العدو وقد قتل أبو قتادة مسعدة فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وسلاحه، وقتل عكاشة بن محصن أثار،

بن عمرو بن أثار وقتل المقداد بن عمرو حبيب بن عيينة بن حصن وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر، وقتل من المسلمين محرز بن نضلة قتله مسعدة، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه فجعل يراميهم بالنبل ويقول:

حتى انتهى بهم إلى ذي قرد، وهي ناحية خيبر مما يلي المستناخ. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس والخيول عشاء فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاش فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {ملكت فأسجح}، ثم قال: إنهم الآن ليقرون في غطفان. وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف فجاءت الأمداد فلم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد فاستنقذوا عشر لقائح وأفلت القوم بما بقي وهي عشر، وصلى رسول الله صلى الله عليه أمن أصحابه جزورًا ينحرونها، وكانوا خمسمائة، ويقال: سبعمائة، وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال تمر وبعشر جزائر فوافت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد، والثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على هذه السرية سعد بن زيد والثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على هذه السرية سعد بن زيد

غَسَدَاة فَسوَارِسِ المِقْدِد. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاتنين وقد غاب خمس ليال.

أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا عكرمة بن عمار العجلي، أخبرنا إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال: خرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله كنت أريد أن أنديه مع الإبل، فلما أن كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فقلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه.

قال: وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات: يا صباحاه! ثم اتبعت القوم ومعي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت، فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأقول:

أنسا ابسن الأكسوع ::: واليسوم يسوم الرضع! فألحق برجل فأرميه وهو على رحله فيقع سهمي في الرجل حتى انتظمت كبده فقلت: خسذها وأنسا ابسن الأكسوع ::: واليسوم يسوم الرضع!

فإذا كنت في الشجرة أحدقتهم بالنبل! وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرميتهم بالحجارة، فما زال ذلك شأنى وشأنهم أتبعهم وأرتجز حتى ما خلق الله شيئًا من ظهر النبى صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستنقذته من أيديهم ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحًا وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئًا إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددًا لهم، وهم في ثنية ضيقة، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم، قال عيينة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحر حتى الآن وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره، فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبًا لقد ترككم، ثم قال: ليقم إليه نفر منكم؛ فقام إلى نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت لهم: أتعرفونني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني! فقال رجل منهم: إن ذا ظن. قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي و على أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم و على أثر أبى قتادة المقداد، فولى المشركون مدبرين وأنزل من الجبل فأعرض للأخرم فآخذ عنان فرسه قلت: يا أخرم انذر القوم! يعنى احذرهم، فإنى لا آمن أن يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنارحق فلا تحل بيني وبين الشهادة! فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن، بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم بعبد الرحمن، فطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة، بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ثم إنى خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويعرضون إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية ثنية ذي دبر وغربت الشمس فألحق رجلا فأرميه فقلت:

خلفها وأنا ابن الأكوع ::: واليوم يوم الرضع!

فقال: يا ثكل أمى! أأكوعى بكرة؟ قال: قلت نعم يا عدو نفسه! فكان الذي رميته بكرة فاتبعته بسهم آخر فعلق فيه سهمان ويخلفون فرسين فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلاتهم عنه ذو قرد، فإذا نبى الله في خمسمائة، وإذا بلال قد نحر جزورًا مما خلفت فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك مائة فآخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته؛ قال: {أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟} قلت: نعم، والذي أكرمك! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في ضوء النار ثم قال: {إنهم الآن يقرون بأرض بنى غطفان}، فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورًا، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابًا، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا اليوم سلمة }، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة، وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق جعل ينادي: هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مرارًا وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفي فقلت له: ما تكرم كريمًا ولا تهاب شريقًا قال: لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى خلنى فلأسابق الرجل! فقال: (إن شئت)؛ فقلت: اذهب إليك. فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم إنى ربطت عليه شرقًا أو شرفين يعنى اسبقيت نفسى ثم إنى عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه. بيدى قلت: سبقتك والله إلى فوزه أو كلمة نحوها، قال: فضحك وقال: إني إن أظن حتى قدمنا المدينة.

\* \* \*

# سرية عُكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر ثم سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى الغمر

غمر مرزوق، وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد طريق الأول إلى المدينة، وكانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن إلى الغمر في أربعين رجلا فخرج سريعًا يغذ السير ونذر به القوم فهربوا فنزلوا علياء بلادهم ووجدوا دارهم خلوقًا، فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة لهم، فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له، فأغاروا عليها فاستاقوا مائتي بعير فأرسلوا الرجل وحدروا النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا كيدًا.

\* \* \*

#### سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة وبني عوال من ثعلبة وهم بذي القصة، وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق الربذة في عشرة نفر، فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم، وهم مائة رجل، فتراموا ساعة من الليل ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم، ووقع محمد بن مسلمة جريحًا فضرب كعبه فلا يتحرك، وجردوهم من الثياب، ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى ورد به المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدًا ووجدوا نعمًا وشاء فساقه ورجع.

\* \* \*

# سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة

ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أجدبت بلاد بني ثعلبة وأنمار، ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين والمراض على ستة وثلاثين ميلا من المدينة، فسارت بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة، وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة، وهو يرعى بهيفا موضع على سبعة أميال من المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا من المسلمين حين صلوا المغرب، فمشوا إليهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربًا في الجبال،

وأصاب رجلا واحدًا فأسلم وتركه، فأخذ نعمًا من نعمهم فاستاقه ورثة من متاعهم وقدم بذلك المدينة فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقى عليهم.

\* \* \*

## سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم

ثم سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بني سليم فسار حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارها، وبطن نخل من المدينة على أربعة برد، فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم عن محله من محال بني سليم فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرى، فكان فيهم زوج حليمة المزنية، فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها فقال: بلال بن الحارث في ذلك شعرا:

لعمرك ما أخنى المسول ولا ونت ::: حليمة حتى راح ركبهما معا

# سرية زيد بن حارثة إلى العيص

ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيص، وبينها وبين المدينة أربع ليال، وبينها وبين ذي المروة ليلة، في جمادي الأولى سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرًا لقريش قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب يتعرض لها، فأخذوها وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسًا ممن كان في العير، منهم أبو العاص بن الربيع، وقدم بهم المدينة فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر: إني قد أجرت أبا العاص! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وما علمت بشيء من هذا وقد أجرنا من أجرت، ورد عليه ما أخذ منه}.

\* \* \*

## سرية زيد بن حارثة إلى الطرف

ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادي الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى الطرف، وهو ماء قريب من المراض دون النخيل على سنة وثلاثين ميلاً من المدينة

طريق البقرة على المحجة، فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً فأصاب نعمًا وشاء وهربت الأعراب وصبح زيد بالنعم المدينة، وهي عشرون بعيرًا، ولم يلق كيدًا وغاب أربع ليال وكان شعارهم: أمِت أمِت إ

\* \* \*

## سرية زيد بن حارثة إلى حسمى

ثم سرية زيد بن حارثة إلى حسمى وهي وراء وادي القرى في جمادي الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجاره وكساه، فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في ناس من جذام بحسمي، فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب، فسمع بذلك نفر من بني الضبيب فنفر وا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه، وقدم دحية على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فبعث زيد ابن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية، فكان زيد يسير الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بني عذرة، فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القوم، فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم، فأخذوا من النعم ألف بعير، ومن الشاء خمسة آلاف شاة، ومن السبى مائة من النساء والصبيان، فرحل زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كان كتب له ولقومه ليالي قدم عليه، فأسلم وقال: يا رسول الله لا تحرم علينا حلالاً ولا تحل لنا حرامًا؛ فقال: **(كيف أصنع بالقتلى**؟) قال أبو يزيد ابن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيًا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : {صدق أبو يزيد!} فبعث معهم عليًّا، رضى الله عنه، إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلى بينهم وبين حرمهم وأموالهم، فتوجه على فلقى رافع بن مكيث الجهنى بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم، فردها على على القوم، ولقى زيدًا بالفحاتين، وهي بين المدينة وذي المروة، فأبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد إلى الناس كل ما كان أخذ لهم.

\* \* \*

# سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى

ثم سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا أميرًا سنة ست.

\* \* \*

## سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل

ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قالوا: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه بيده وقال: {أغز بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله! لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا!} وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال: {إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم}، فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ ابن عمرو الكلبي، وكان نصرانيًا وكان رأسهم، وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها إلى المدينة، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن.

# سرية على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك، في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعًا يريدون أن يمدوا يهود خيير، فبعث إليهم علي بن أبي طالب في مائة رجل، فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الهمج، وهو ماء بين خيبر وفدك، وبين فدك والمدينة ست ليال، فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني، فأمنوه فدلهم، فأغاروا عليهم فأخذوا خمسمائة بعير وألفي شاة وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عليم فعزل على صفي النبي صلى الله عليه وسلم لقوحًا تدعى الحفذة ثم عزل الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم المدينة ولم يلق كيدًا.

\* \* \*

# سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى

ثم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية بوادي القرى، على سبع ليال من المدينة؛ في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم، ثم استبل زيد وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فكمنوا النهار وساروا الليل، ونذرت بهم بنو بدر ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخذوا أم قرفة، وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر،

فكان الذي أخذ الجارية مسلمة بن الأكوع فو هبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فو هبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي و هب، و عمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة، وهي عجوز كبيرة، فقتلها قتلاً عنيفًا: ربط بين رجليها حبلاً ثم ربطها بين بعيرين ثم زجر هما فذهبا فقطعاها، وقتل النعمان و عبيد الله ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر. وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه عريانًا يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسايله فأخبره بما ظفره الله به.

\* \* \*

## سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع

ثم سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري بخيبر في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كان أبو رافع بن أبى الحقيق قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب، وجعل لهم الحفل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبا قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان وأمرهم بقتله، فذهبوا إلى خبير فكمنوا، فلما هدأت الرجل جاؤوا إلى منزله فصعدوا درجة له وقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية، فاستفتح وقال: جئت أبا رافع بهدية، ففتحت له امرأته فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها بالسيف فسكتت، فدخلوا عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية فعلوه بأسيافهم؛ قال بن أنيس: وكنت رجلا أعشى لا أبصر فأتكئ بسيفي على بطنه حتى سمعت خشة في الفراش وعرفت أنه قد قضي، وجعل القوم يضربونه جميعًا، ثم نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار واختبأ القوم في بعض مناهر خيبر، وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثار هم يطلبونهم بالنيران فلم يروهم، فرجعوا ومكث القوم يومين حتى سكن الطلب ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة كلهم يدعى قتله، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {أفلحت الوجوه!} فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله! وأخبروه خبرهم فأخذ أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر الطعام في ذباب سيف عبد الله بن أنيس، فقال: {هذا قتله!}.

\* \* \*

#### سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم

ثم سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم اليهودي بخيبر في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله

صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان سرًا فسأل عن خبره وغرته فأخبر بذلك، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب له ثلاثون رجلا، فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا على أسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعم، ولي منكم مثل ذلك؟ وقالوا؟ نعم؛ فقلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك؛ لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك؛ لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن المسلمين، حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير فقال: عبد الله بن أنيس، وكان في السرية: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت: غدرًا أي عدوًا الله! فعل ذلك مرتين، فنزلت فسقت بالقوم حتى انفرد لي أسير فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط فضربني فشجني مأمومة، وملنا على أصحابه فقتاناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدًا، ولم يصب من المسلمين أحد، ثم أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث فقال: [قد نجاكم الله من القوم القاه من القوم القاه وسلم فحدثناه الحديث فقال: إقد نجاكم الله من القوم القاه القاه القاه القاه وساقه وسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث فقال: إقد نجاكم الله من القوم القاه القاه القاه المناهين أحد، ثم القاه المناهين أحد، ثم القاه القاه المناهين أحد، ثم القاه المناهين أحد، ثم القاه القاه المناهين أحد، ثم القاه الله القاه الق

\* \* \*

## سرية كرزبن جابر الفهري إلى العرنيين

ثم سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قدم نفر من عرينة ثمانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا واستوبأوا المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه وكانت ترعى بذي الجدر ناحية قباء قريبًا من عير، على ستة أميال من المدينة، فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا فغدوا على اللقاح فاستاقوها فيدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات.

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث في أثرهم عشرين فارسًا واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة فخرجوا بهم نحوه فلقوه بالزغابة بمجتمع السيول، وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فصلبوا هناك وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِنَّمَاجَزَّ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسَعَونَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا [المائدة: ٣٣] فلم يسمل بعد ذلك عينًا. وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزارًا فردوها إلى المدينة ففقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة تدعى الحناء، فسأل عنها فقيل: نحروها.

#### \* \* \*

## سرية عمروبن أمية الضمري

ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حريس إلى أبي سفيان بن حرب بمكة، وذلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: ألا أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق؟ فأتاه رجل من الأعراب فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلبًا وأشده بطشًا وأسرعه شدًا، فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر فأسوره ثم آخذ في عير وأسبق القوم عدوًا فإني هاد بالطريق خريت! قال: أنت صاحبنا.

فأعطاه بعيرًا ونفقة وقال: اطو أمرك، فخرج ليلا فسار على راحلته خمسًا وصبح ظهر الحرة صبح سادسة ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دل عليه؛ فعقل راحلته ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن هذا ليريد غدرًا] فذهب

ليجني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا الخنجر فسقط في يديه وقال: دمي! دمي! فأخذ أسيد بلبته فدعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [اصدقني ما أنت؟ قال: وأنا آمن؟ قال: [نعم! فأخبره بأمره وما جعل له أبو سفيان، فخلى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه! فدخلا مكة ومضى عمرو بن أمية يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفيان فعرفه، فأخبر قريشًا بمكانه فخافوه وطلبوه، وكان فاتكا في الجاهلية، وقالوا: لم يأت عمرو لخير؛ فحشد له أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة، فلقي عمرو عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي فقتله، وقتل آخر من بني الديل سمعه يتغنى ويقول:

ولست بمسلم ما دمت حيًا ::: ولست أدين دين المسلمينا ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدم به المدينة، فجعل عمرو يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك.

\* \* \*

#### غزوة رسول الله ﷺ الحديبية

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، خرج للعمرة في ذي القعدة سنة ست من مهاجره.

قالوا: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فاغتسل ولبس ثوبين وركب راحلته القصواء وخرج، وذلك يوم الاثنين لهلال ذي القعدة، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ولم يخرج معه بسلاح إلا السيوف في القرب وساق بدنًا وساق أصحابه أيضًا بدنًا، فصلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بالبدن التي ساق فجللت ثم أشعرها في الشق الأيمن وقلدها وأشعر أصحابه أيضًا وهن موجهات إلى القبلة، وهي سبعون بدنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر، وأحرم ولبى وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة في عشرين فرسًا من خيل المسلمين، وفيهم رجال من المهاجرين والأنصار، وخرج معه من المسلمين ألف وستمائة، ويقال ألف وخمسائة وخمسة وعشرون رجلا، وأخرج معه زوجته أم سلمة - رضي الله عنها - وبلغ المشركين خروجه فأجمع رأيهم على صده عن المسجد الحرام وعسكروا ببلدح وقدموا مائتي

فارس إلى كراع الغميم، وعليهم خالد بن الوليد، ويقال عكرمة بن أبي جهل، ودخل بسر بن سفيان الخزاعي مكة فسمع كلامهم وعرف رأيهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه بغدير الأشطاط وراء عسفان فأخبره بذلك.

ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فتقدم في خيله فأقام بإزائه وصف أصحابه وحانت صلاة الظهر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إتيامنوا في هذا الخوف؛ فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إتيامنوا في هذا العصل فإن عيون قريش بمر الظهران وبضجنان}؛ فسار حتى دنا من الحديبية، وهي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة، فوقعت يدا راحلته على ثنية تهبطه على غائط القوم فبركت؛ فقال المسلمون: حل حل! يزجرونها، فأبت أن تتبعث، فقالوا: خلأت القصواء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إإنها ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل، أما والله لا يسألوني اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها}، ثم زجرها فقامت فولى راجعًا عوده على بدئه حتى نزل بالناس على ثمد من أثماد الحديبية ظنون قليل الماء، فانتزع سهمًا من كنانته فأمر به فغرز فيها فجاشت لهم بالرواء حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسًا على شفير البئر.

ومطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية مرارًا وكرت المياه. وجاءه بديل ابن ورقاء وركب من خزاعة فسلموا عليه، وقال بديل: جئناك من عند قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم معهم العوذ والمطافيل والنساء والصبيان يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد خضراؤهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لم نأت لقتال أحد إنما جئنا لنطوف بهذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه!} فرجع بديل فأخبر بذلك قريشًا فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به بديلا فانصرف إلى قريش فأخبر هم، فقالوا: نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع من قابل فيدخل مكة ويطوف بالبيت.

ثم جاء مكرز بن حفص بن الأخيف فكلمه بنحو مما كلم به صاحبيه فرجع إلى قريش فأخبر هم، فبعثوا الحليس بن علقمة، وهو يومئذ سيد الأحابيش وكان يتأله، فلما رأى الهدي عليه القلائد قد أكل أوباره من طول الحبس رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظامًا لما رأى، فقال لقريش: والله لتخلن بينه وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش! قالوا: فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.

وكان أول من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش خراش بن أمية الكعبى

ليخبر هم ما جاء له، فعقروا به وأرادوا قتله فمنعه من هناك قومه، فأرسل عثمان بن عفان فقال: {اذهب إلى قريش فأخبرهم أنا لم نأت لقتال أحد وإنما جئنا زوارًا لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف، فأتاهم فأخبرهم فقالوا: لا كان هذا أبدًا ولا يدخلها علينا العام! وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فذلك حيث دعا المسلمين إلى بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة وبايع لعثمان، رضى الله تعالى عنه فضرب بشماله على يمينه لعثمان، رضى الله عنه، وقال: [إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله]. وجعلت الرسل تختلف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأجمعوا على الصلح والموادعة فبعثوا سهيل بن عمرو في عدة من رجالهم فصالحه على ذلك وكتبوا بينهم: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، واصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه لا إسلال ولا إغلال، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه رده إليه، وأنه من أتى قريشًا من أصحاب محمد لم يردوه، وأن محمدًا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه ويدخل علينا قابلا في أصحابه فيقيم بها ثلاثًا، لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب. وشهد أبو بكر بن أبى قحافة وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأخيف.

وكتب علي صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نسخته عند سهيل بن عمرو.

وخرج أبو جندل بن سهيل بن عمرو من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسف في الحديد فقال سهيل: هذا أول من أقاضيك عليه، فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: {يا أبا جندل، قد تم الصلح بيننا وبين القوم، فاصبر حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا}. ووثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده، ووثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل مع قريش في عهدها وعقدها؛ فلما فرغوا من الكتاب انطلق سهيل وأصحابه ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق حلقه خراش بن أمية الكعبي ونحر أصحابه وحلق عامتهم وقصر الآخرون.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رحم الله المحلقين!} قالها ثلاثا! قيل: يا رسول الله و المقصرين؟ قال: {والمقصرين}. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية

بضعة عشر يومًا، ويقال عشرين يومًا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانوا بضجنان نزل عليه: {إِنَّافَتَحَنَالَكَ فَتَعَامَّبِينَا ﴿ الفتح: ١]؛ فقال جبريل، عليه السلام: يهنئك يا رسول الله، و هنأه المسلمون.

عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة.

أخبر عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بيعة الرضوان قال: كنا يومئذ ألفًا وثلاثمائة وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين.

أخبرنا سليمان بن داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سالم ابن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألقًا وخمسمائة، وذكر عطشا أصابهم قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في تور فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنها العيون. قال: فشربنا ووسعنا وكفانا. قال: قلت كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا! كنا ألقًا وخمسمائة!

عن إياس بن سلمة قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة ما ترويها، قال: فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها فإما دعا وإما بزق، قال: فجاشت، قال: فسقينا واستقينا.

عن طارق قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان؛ فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام نسيناها فلم نقدر عليها. قال سعيد: إن كان أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.

عن طارق بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن المسيب فتذاكروا الشجرة فضحك ثم قال: حدثتي أبي أنه كان ذلك العام معهم وأنه قد شهدها فنسوها من العام المقبل.

قال عبد الوهاب: وأخبرني سعيد عن قتادة عن عبد الله بن مغفل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ببايع الناس وأبى رافع أغصانها عن رأسه.

عن معقل بن يسار قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وكان يبايع الناس وأنا أرفع بيدي غصنًا من أغصان الشجرة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعهم على أن لا يفروا ولم يبايعهم على الموت فقلنا لمعقل: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفًا وأربعمائة رجل.

عن معقل بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس عام الحديبية تحت الشجرة ومعقل ابن يسار رافع غصنا من أغصان الشجرة بيده عن رأسه، فبايعهم على أن لا يفروا، قال: قلنا كم كنتم؟ قال: ألقًا وأربعمائة.

عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها؛ قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت.

عن عامر قال: إن أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي.

قال محمد بن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال: هذا وهل، أبو سنان الأسدي قتل في حصار بني قريظة قبل الحديبية، والذي بايعه يوم الحديبية سنان بن سنان الأسدي.

عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة فبايعناه تحت الشجرة، وهي سمرة، وعمر آخذ بيده غير جد بن قيس اختبأ تحت إبط بعيره، وسألته: كيف بايعوه؟ قال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، وسألته: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبية، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية وأنهم نحروا سبعين بدنة، بين كل سبعة منهم بدنة.

[مريم: ٧١]؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا الْأَسِينَ وَيَهَاجِثِيًّا اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا اللهِ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا اللهِ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللّهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللّهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللّهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَ اللهُ عليه وسلم : { ثَنَّ اللّهُ عليه وَاللّهُ اللّهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللهِ عليه وسلم : { ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

عن البراء بن عازب قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين يرد إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه إليهم، وعلى أن يدخلها من قابل فيقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيده فرده إليهم.

عن عكرمة قال: لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي بينه وبين أهل مكة يوم الحديبية قال: {اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم}؛ قالوا: أما الله فنعرفه وأما الرحمن الرحيم فلا نعرفه؛ قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم

في أسفل الكتاب: {ولنا عليكم مثل الذي الذي لكم علينا}.

عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة على صلح وأعطاهم شيئًا لو أن نبي الله أمر علي أميرًا فصنع الذي صنع نبي الله ما سمعت له ولا أطعت، وكان الذي جعل لهم أن من لحق من الكفار بالمسلمين يردوه ومن لحق بالكفار لم يردوه.

عن البراء ابن عازب أنه قال: اشترط أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ألا يدخل أحد من أصحابه مكة بسلاح إلا سلاحًا في قراب.

أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: اشترط المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ألا يدخلها بسلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إلا جلبان السلاح}؛ قال: وهو القراب وما فيه السيف والقوس.

عن قتادة قال: لما كان سفر الحديبية صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت فقاضوا المشركين يومئذ قضية أن لهم أن يعتمروا العام المقبل في هذا الشهر الذي صدوهم فيه، فجعل الله لهم شهرًا حرامًا يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا فيه، فذلك قوله: [الثَّهُرُالُحُرَامُ الشَّهُ وَالْحُرُامُ وَالْحُرُامُ وَالْحُرُامُ وَالْحُرُامُ وَالْحُرُامُ وَالْحُرُامُ وَالْحُرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَرَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْع

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا سفيان بن حرب قال: حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الحديبية كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ألا يلج علينا بسلاح ولا يقيم بمكة إلا ثلاث ليال، ومن خرج منا إليكم رددتموه علينا ومن أتانا منكم رددناه إليكم.

عن جابر قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة عام الحديبية، البدنة عن سبعة، وزاد محمد ابن عبيد في حديثه: وكنا يومئذ ألفًا وأربعمائة، ومن لم يضح يومئذ أكثر ممن ضحى.

عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية فنحرنا مائة بدنة ونحن بضع عشرة مائة ومعهم عدة السلاح والرجال والخيل، وكان في بدنه جمل أبي جهل فنزل بالحديبية فصالحته قريش على أن هذا الهدى محله حيث حبسناه.

عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

عن جابر بن عبد الله قال: نحر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعة سبعة.

عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة.

عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليشترك منكم النفر الهدي}.

عن أنس بن مالك: أنهم نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة، عن كل سبعة بدنة.

عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الحديبية فرأى رجالاً من أصحابه قد قصروا فقال: {يغفر الله للمحلقين}؛ قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال ذلك ثلاثًا وأجابوه بمثل ذلك، فقال عند الرابعة: {وللمقصرين}.

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان بن عفان وأبي قتادة الأنصاري، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة.

عن مالك بن ربيعة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {اللهم اغفر للمحلقين}؛ فقال رجل: وللمقصرين؟ فقال في الثالثة أو في الرابعة: {وللمقصرين}. قال: وأنا محلوق يومئذ فما سرني حمر النعم أو خطر عظيم.

عن مجمع بن يعقوب قال: لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحلقوا بالحديبية ونحروا بعث الله ريحًا عاصفًا فاحتملت أشعار هم فألقتها في الحرم.

عن مجاهد: {إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَامُّ بِينًا ﴿ ﴾ [الفتح: ١]؛ قال: نزلت عام الحديبية.

عن مجاهد: {إِنَّافَتَحَنَالُكَ فَتُحَامُّ بِنَا ﴿ ﴾ [الفتح: ١]؛ إنا قضينا لك قضاء مبينا، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وحلق رأسه.

عن قتادة سمعت أنس بن مالك يقول: نزلت هذه الآية حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية: {إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتَحَامُّبِينَا ﴿ الْفَتِحَ: ١ - ٢].

عن الشعبي قال: الهجرة ما بين الحديبية إلى الفتح والحديبية هي الفتح.

عن مجمع بن جارية قال: شهدت الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصر فنا عنها إذا الناس يوجفون الأباعر، قال: فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخرجنا نوجف مع الناس حتى

وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا عند كراع الغميم، فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس قرأ عليهم: {إِنَّافَتَحَنَالَكَفَتَحَامُبِينَا ﴿ } [الفتح: ١]؛ قال: قال رجل من أصحاب محمد يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: أي والذي نفسي بيده إنه لفتح! قال: ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، وكان للفارس سهمان.

قال البراء: أما نحن فنسمي الذي يسمون فتح مكة يوم الحديبية بيعة الرضوان. عن نافع قال: خرج قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأعوام فما عرف أحد منهم الشجرة واختلفوا فيها؛ قال ابن عمر: كانت رحمة من الله. أخبر أبو المليح عن أبيه قال: أصابنا يوم الحديبية مطر لم يبل أسافل نعالنا فنادى

\* \* \*

منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم.

#### غزوة رسول الاالله خيبر

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر في جمادي الأولى سنة سبع من مهاجره، وهي على ثمانية برد من المدينة. قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزوة خيبر ويجلب من حوله يغزون معه فقال: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد، وشق ذلك على من بقي بالمدينة من اليهود فخرج، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وأخرج معه أم سلمة زوجته، فلما نزل بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة، ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس، وأصبحوا وأفئدتهم تخفق وفتحوا حصونهم وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحي والكرازين والمكاتل، فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس! يعنون بالخميس الجيش، فولوا هاربين إلى حصونهم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {الله أكبر خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين!} ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وفرق بينهم الرايات ولم يكن الرايات إلا يوم خيبر إنما كانت الألوية فكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم السوداء من برد لعائشة تدعى العقاب ولواءه أبيض ودفعه إلى على بن أبي طالب، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد بن عبادة، وكان شعار هم: يا منصور أمت! فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، قاتلوه أشد القتال وقتلوا من أصحابه عدة وقتل منهم جماعة كثيرة، وفتحها حصنًا حصنًا، وهي حصون ذوات عدد منها النطاة ومنها حصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم وحصن قلعة الزبير والشق، وبه حصون منها حصن أبي وحصن النزار، وحصون الكتيبة منها القموص والوطيح وسلالم، وهو حصن بني أبي الحقيق، وأخذ كنز آل أبى الحقيق الذي كان في مسك الجمل، وكانوا قد غيبوه في خربة فدل الله رسوله عليه فاستخرجه وقتل منهم ثلاثة وتسعين رجلاً من يهود، منهم الحارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وكنانة بن أبي الحقيق وأخوه، وإنما ذكرنا هؤلاء وسميناهم لشرفهم، واستشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ربيعة بن أكثم وثقف بن عمرو بن سميط ورفاعة بن مسروح، وعبد الله بن أمية بن وهب حليف لبنى أسد بن عبد العزى، ومحمود بن مسلمة، وأبو ضياح بن النعمان من أهل بدر، والحارث بن حاطب من أهل بدر، وعدي بن مرة بن سراقة وأوس بن حبيب وأنيف بن وائل ومسعود بن سعد بن قيس، وبشر بن البراء بن معرور مات من الشاة المسمومة، وفضيل بن النعمان، وعامر بن الأكوع أصاب نفسه فدفن هو ومحمود بن مسلمة في غار واحد بالرجيع بخيير، وعمارة بن عقبة بن عباد بن مليل، ويسار العبد الأسود ورجل من أشجع، فجميعهم خمسة عشر رجلا. وفي هذه الغزاة سمت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له شاة مسمومة فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه فيهم بشر بن البراء بن معرور فمات منها، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وهو الثبت عندنا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت واستعمل عليها فروة بن عمرو البياضي ثم أمر بذلك فجز خمسة أجزاء وكتب في سهم منها لله وسائر السهمان أغفال، وكان أول ما خرج سهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخير في الأخماس فأمر ببيع الأربعة الأخماس في من يزيد فباعها فروة وقسم ذلك بين أصحابه. وكان الذي ولى السهمان زيد بن ثابت فأحصاهم ألفًا وأربعمائة والخيل مائتي فرس، وكانت السهمان على ثمانية عشر سهمًا لكل مائة رأس وللخيل أربعمائة سهم، وكان الخمس الذي صار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى منه على ما أراه الله من السلاح والكسوة وأعطى منه أهل بيته ورجالاً من بني عبد المطلب ونساء واليتيم والسائل، وأطعم من الكتيبة نساءه وبني عبد المطلب وغيرهم، وقدم الدوسيون فيهم أبو هريرة وقدم الطفيل بن عمرو وقدم الأشعريون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحقوه بها فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم أن يشركو هم في الغنيمة ففعلوا، وقدم جعفر بن أبى طالب وأهل السفينتين من عند النجاشي بعد أن فتحت خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟] وكانت صفية بنت حيى ممن سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأعتقها وتزوجها. وقدم الحجاج بن علاط السلمي على قريش بمكة فأخبرهم أن محمدا قد أسرته يهود وتفرق أصحابه وقتلوا، وهم قادمون بهم عليكم، واقتضى الحجاج دينه وخرج سريعًا فلقيه العباس بن عبد المطلب فأخبره خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقه وسأله أن يكتم عليه حتى يخرج، ففعل العباس، فلما خرج الحجاج أعلن بذلك العباس وأظهر السرور وأعتق غلامًا يقال له أبو زبيبة.

عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لثماني عشرة مضت من شهر رمضان، فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون، فلم يعب على الصائم صومه و لا على المفطر فطره.

عن أنس قال: انتهينا إلى خيبر ليلا، فلما أصبحنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة ركب وركب المسلمون معه فخرج وخرج أهل خيبر حين أصبحوا بمساحيهم ومكاتلهم كما كانوا في أرضيهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله! محمد والجيش! ثم رجعوا هرابًا إلى مدينتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {الله أكبر خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين!} قال أنس: وأنا رديف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي طلحة قال: لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم، فلما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش نكصوا مدبرين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم المنذرين!}.

عن الحسن قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة خيبر فزع أهل خيبر وقالوا: جاء محمد وأهل يثرب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى فزعهم: {إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين!}.

عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم وقالوا: محمد والخميس! قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{الله أكبر الله أكبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين!} قال: فهزمهم الله.

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس وهو قريب من خيبر ثم أغار عليهم فقال: {الله أكبر خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين!} فدخل عليهم فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس! محمد

والخميس! قال: فقتل المقاتلة وسبى الذرية.

عن ابن عمر، قال: أتى رسول الله، عليه السلام، أهل خيبر عند الفجر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والنخل، فصالحهم على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت ركابهم وللنبي صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، وهو السلاح، ويخرجهم، وشرطوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتموه شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فلما وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمل سبى نساءهم وغلب على الأرض والنخل ودفعها إليهم على الشطر، فكان بن رواحة يخرصها عليهم ويضمنهم الشطر.

عن صالح بن كيسان قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مائتا فارس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: {لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح عليه}، قال: قال عمر فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن يدفعها إلي؛ فلما كان الغد دعا عليًا فدفعها إليه فقال: {قاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك}؛ فسار قريبا ثم نادى: يا رسول الله علام أقاتل؟ قال: {حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله}.

أخبر إياس بن سلمة بن الأكوع قال: أخبرني أبي قال: بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي فقال مرحب:

قد علمت خيب أبي مرحب ::: شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب...

فقال عمي عامر:

قد علمت خيبر أي عامر ::: شاك السلاح بطل مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له، فرجع السيف على ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، قال سلمة بن الأكوع: فلقيت ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بطل عمل عامر قتل نفسه! قال سلمة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي فقلت: يا رسول الله أبطل عمل عامر؟ قال: {ومن قال ذاك؟} قلت: أناس من أصحابك! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كذب من قال ذاك! بل له أجره مرتين}، إنه حين خرج إلى خيبر جعل يرجز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي يسوق الركاب وهو يقول:

تالله لولا الله ما اهتدينا ::: وما تصدقنا وما صلينا إن السذين كفروا علينا ::: إذا أرادوا فتنه أبينا ونحن عن فضلك ما استغنينا ::: فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا...

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من هذا؟} قالوا: عامر يا رسول الله! قال: {غفر لك ربك!} قال: وما استغفر لإنسان قط يخصه إلا استشهد، فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله لوما متعتنا بعامر، فتقدم فاستشهد. قال سلمة: ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي فقال: {لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله}؛ قال: فجئت به أقوده أرمد فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ثم أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال:

قد علمت خيب أي مرحب ::: شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب...

فقال: علي صلوات الله عليه وبركاته:

أنا اللذي سمتني أمي حيدرة ::: كليث غابات كريه المنظره أكيلهم بالصاع كيل السندره!...

ففلق رأس مرحب بالسيف، وكان الفتح على يديه.

عن ابن عباس قال: لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر صالحهم على أن يخرجوا بأنفسهم وأهليهم ليس لهم بيضاء ولا صفراء، فأتي بكنانة والربيع، وكان كنانة زوج صفية والربيع أخوه وابن عمه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أين آنيتكما التي كنتما تعيرانها أهل مكة؟} قالا: هربنا فلم تزل تضعنا أرض وترفعنا أخرى فذهبنا فأنفقنا كل شيء؛ فقال لهما: {إنكما إن كتمتماني شيئًا فاطلعت عليه استحللت به دماءكما وذراريكما}؛ فقالا: نعم! فدعا رجلا من الأنصار فقال: اذهب إلى قراح كذا وكذا ثم ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك أو عن يسارك فانظر نخلة مرفوعة فأتني بما فيها. قال: فانطلق فجاءه بالآنية والأموال فضرب أعناقهما وسبى أهليهما، وأرسل رجلا فجاء بصفية فمر بها على مصرعهما فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم : {لم فعلت؟} فقال: أحببت يا رسول الله أن أغيظها. قال: فدفعها إلى بلال وإلى رجل من الأنصار فكانت عنده.

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب

الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملؤوا منها القدور فبلغ ذلك نبي الله، صلوات الله عليه؛ قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجتمة والخلسة والنهبة.

عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل.

أخبر أنس بن مالك قال: أتى آت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال: يا رسول الله أكلت الحمر! فأمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، فأكفئت القدور.

عن البراء بن عازب قال: أصبنا حمرا يوم خيبر، قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور.

عن أبي سليط، وكان بدريًا، قال: أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر يوم خيبر وإنا جياع فكفأناها.

عيد عن بشير بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، وجعل نصفها لنوائبه وما ينزل به. وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين وسهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قسم بين المسلمين الشق ونطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف الوطيحة والكتيبة وسلالم وما حيز معهن، فلما صارت الأموال في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن لهم من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إلى اليهود يعملونها على نصف ما يخرج منها، فلم يزالوا على ذلك حتى كان عمر بن الخطاب وكثر في يدي المسلمين العمال وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم.

عن بشير بن يسار قال: لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أخذها عنوة فقسمها على ستة وثلاثين سهمًا، فأخذ لنفسه ثمانية عشر سهمًا وقسم بين الناس ثمانية عشر سهمًا، وشهدها مائة فرس وجعل للفرس سهمين.

عن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له.

أخبر عمير مولى آبي اللحم قال: غزوت مع سيدي يوم خيبر فشهدت فتحها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يقسم لي معهم فأعطاني من خرثي المتاع ولم يقسم

لى.

أخبرنا عتاب بن زياد، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا بن لهيعة، حدثني الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها ولدت.

عن حنش قال: شهدت فتح جربة مع رويفع بن ثابت البلوي قال فخطبنا فقال: شهدت فتح خيير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقض على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع مغنمًا حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها في فيء المسلمين، أو يلبس ثوبًا حتى إذا أخلقه رده في فيء المسلمين}.

أخبر عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: {وَأَثْنَهُمُ فَتُحَافَرِيبًا } [الفتح: ١٨]؛ قال: خيبر. {وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْمَا قَدَّأَ حَاطَ ٱللَّهُ بِهَا } [الفتح: ٢١]؛ قال: فارس والروم.

عن أبي هريرة أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {اجمعوا من كان هاهنا من اليهود}، فجمعوا لم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟} قالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كذبتم!} أبوكم فلان؛ قالوا: قالوا: أبونا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كذبتم!} أبوكم فلان؛ قالوا: صدقت وبررت؛ فقال: {هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟} قالوا: نعم يا أبا القاسم، فإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من أهل النار!} فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والها ولا نخلفكم فيها أبدا}؛ ثم قال لهم: {هل جعلتم في هذه الشاة شيء إن سألتكم عنه؟} قالوا: نعم؛ قال: {وما حملكم على ذلك؟} قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا استرحنا منك وإن كنت نبيًا لم يضررك.

عن ابن عباس قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من خيبر قال القوم: الآن نعلم أسرية صفية أم امرأة، فإن كانت امرأة فإنه سيحجبها، وإلا فهي سرية؛ فلما خرج أمر بسر فستر دونها فعرف الناس أنها امرأة، فلما أرادت أن تركب أدنى فخذه منها لتركب عليها فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ثم حملها، فلما كان الليل نزل

فدخل الفسطاط ودخلت معه، وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط معه السيف واضع رأسه على الفسطاط، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحركة فقال: {من هذا؟} فقال: أنا أبو أيوب! فقال: {ما شأنك؟} قال: يا رسول الله جارية شابة حديثة عهد بعرس، وقد صنعت بزوجها ما صنعت، فلم آمنها، قلت إن تحركت كنت قريبًا. منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رحمك الله يا أبا أيوب!} مرتين.

عن أنس قال: وقعت صفية في سهم دحية، وكانت جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ودفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، قال: ففحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ثم جيء بالأقط والسمن والتمر فشبع الناس؛ قال: وقال ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قال فقالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد؛ قال: فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنه قد تزوجها.

عن أنس قال: كان في ذلك السبي صفية بنت حيى فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد: قال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها قال: فحرك ثابت رأسه كأنه صدقه.

\* \* \*

## سرية عمر بن الخطاب، رحمه الله، إلى تربة

ثم سرية عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إلى تربة في شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربة، وهي بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران، فخرج وخرج معه دليل من بني هلال، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر بن الخطاب محالهم فلم يلق منهم أحدًا فانصرف راجعًا إلى المدينة.

\* \* \*

## سرية أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، إلى بنى كلاب بنجد

ثم سرية أبي بكر الصديق إلى بني كلاب بنجد ناحية ضرية في شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبر إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزوت مع أبي بكر إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم علينا فسبى ناسًا من المشركين فقتلناهم، فكان شعارنا: أمت أمت! قال: فقتلت بيدى سبعة أهل أبيات من المشركين.

أخبر إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا ما دنونا من الماء عرس أبو بكر، حتى إذا ما صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه؛ قال سلمة: فرأيت عنقا من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم قاموا فإذا امرأة من فزارة فيهم عليها قشع من أدم، معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت أسوقهم إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبًا حتى قدمت المدينة، ثم باتت عندي فلم أكشف لها ثوبًا حتى لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة! فقلت: يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا! فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبًا فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك! قال: فقلت هي لك يا رسول الله! قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين.

\* \* \*

## سرية بشيربن سعد الأنصاري إلى فدك

ثم سرية بشير بن سعد إلى فدك في شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك، فخرج يلقى رعاء الشاء، فسأل عن الناس فقيل في بواديهم، فاستاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة، فخرج الصريخ فأخبر هم فأدركه الدهم منهم عند الليل، فأتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحوا، فحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير وقاتل بشير حتى ارتث وضرب كعبه فقيل قد مات، ورجعوا بنعمهم وشائهم. وقدم علبة بن زيد الحارثي بخبر هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم من بعده بشير بن سعد.

\* \* \*

## سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في شهر رمضان سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة، وهم بالميفعة، وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلا بناحية نجد، وبينها وبين المدينة ثمانية برد، بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجموا عليهم جميعًا ووقعوا وسط محالهم، فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعمًا وشاء فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدًا، وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟} فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا بشهد أن لا إله إلا الله.

\* \* \*

# سرية بشيربن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار

ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار في شوال سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعًا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة ابن حصن ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب، والجناب يعارض سلاح وخيير ووادي القرى. فنزلوا بسلاح ثم دنوا من القوم فأصابوا لهم نعمًا كثيرًا وتفرق الرعاء. فحذروا الجمع فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى محالهم فيجدها وليس فيها أحد. فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما فأر سلهما.

\* \* \*

#### عمرة رسول الله ﷺالقضية

ثم عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية في ذي القعدة سنة سبع من مهاجره. قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف منهم أحد إلا رجال استشهدوا منهم بخيير ورجال ماتوا. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين عمارا فكانوا في عمرة

القضية ألفين، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين بدنة وجعل على هديه ناجية بن جندب الأسلمي، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح البيض والدروع والرماح وقاد مائة فرس، فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة، وقدم السلاح واستعمل عليه بشير ابن سعد، وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المسجد ولبي والمسلمون معه يلبون، ومضى محمد بن مسلمة في الخيل إلى مر الظهران فوجد بها نفرًا من قريش فسألوه فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدًا إن شاء الله؟ فأتوا قريشًا فأخبروهم ففزعوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، وخلف عليه أوس بن خولي الأنصاري في مائة رجل، وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال وخلوا مكة، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي أمامه فحبس بذي طوى، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء والمسلمون متوشحون السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون فدخل من الثنية التي تطلعه على الحجون وعبد الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى استلم الركن بمحجنه مضطبعًا بثوبه، وطاف على راحلته والمسلمون يطوفون معه قد اضطبعوا بثيابهم، وعبد الله بن رواحة يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله ::: خلوا فكل الخير مع رسوله نحن ضربناكم على تزيله خن ضربناكم على تزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ::: وينذهل الخليل عن خليله

يا رب إلى مؤمن بقيله...

فقال عمر: يا بن رواحة إيها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا عمر إني أسمع!} فأسكت عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إيها يا بن رواحة!} قال: {قل لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده} قال فقالها بن رواحة فقالها الناس كما قال.

ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفا والمروة على راحلته، فلما كان الطواف السابع عند فراغه وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر؛ فنحر عند المروة وحلق هناك وكذلك فعل المسلمون فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً منهم يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يزل

فيها إلى الظهر ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، فلما كان عند ظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فقالا: قد انقضى أجلك فاخرج عنا! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل بيتًا بل ضربت له قبة من أدم بالأبطح، فكان هناك حتى خرج منها وأمر أبا رافع فنادى بالرحيل وقال: {لا يمسين بها أحد من المسلمين}، وأخرج عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب من مكة وأم عمارة سلمى بنت عميس، وهي أم عبد الله بن شداد بن الهاد، فاختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة أيهم تكون عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل سرف وتتام الناس إليه. وأقام أبو رافع بمكة حتى أمسى فحمل إليه ميمونة بنت الحارث فبنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الحارث فبنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جتى قدم الحارث فبنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة يعني في القضية، فقال المشركون من قريش: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتم حمى يثرب، قال: وقعدوا مما يلي الحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون قوتهم، وأن يمشوا ما بين الركنين.

قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم.

\* \* \*

## سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم

ثم سرية بن أبي العوجاء إلى بني سليم في ذي الحجة سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي العوجاء في صلى الله عليه وسلم ابن أبي العوجاء في خمسين رجلا إلى بني سليم، فخرج إليهم وتقدمه عين لهم كان معه فحذر هم فجمعوا فأتاهم بن أبي العوجاء، وهم معدون له، فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، فتراموا بالنبل ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل ناحية، فقاتل القوم قتالا شديدًا حتى قتل عامتهم وأصيب ابن أبي العوجاء جريحًا مع القتلى ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان.

# سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد

ثم سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي ثم أحد بني كلب بن عوف في سرية، فكتب فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالكديد، وهم من بنى ليث، قال: فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: إن تكن مسلمًا لم يضررك رباطنا يومًا وليلة، وإن تكن على غير ذلك نستوثق منك. قال: فشددناه وثاقا وخلفنا عليه رويجلا منا أسود فقلنا: إن نازعك فاحتز رأسه! فسرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس فكمنا في ناحية الوادي وبعثني أصحابي ربيئة لهم فخرجت حتى أتيت مشرقا على الحاضر يطلعني عليهم حتى إذا أسندت عليهم فيه علوت على رأسه ثم اضطجعت عليه قال: فإنى لأنظر إذ خرج رجل منهم من خباء له فقال المرأته: إنى أرى على هذا الجبل سوادًا ما رأيته أول من يومي هذه فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب جرت منها شيئًا. قال: فنظرت فقالت: والله ما أفقد من أوعيتي شيئًا. قال: فنالويني قوسي ونبلي، فناولته قوسه وسهمين معها، فأرسل سهمًا فوالله ما أخطأ بين عيني، قال: فانتزعته وثبت مكاني ثم أرسل آخر فوضعه في منكبي فانتزعته فوضعته وثبت مكاني، فقال لامرأته: والله لو كانت ربيئة لقد تحركت بعد! والله لقد خالطها سهماي لا أبا لك! فإذا أصبحت فانظريهما لا تمضعهما الكلاب، قال: ثم دخل وراحت الماشية من إبلهم وأغنامهم، فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا فناموا شننا عليهم الغارة واستقنا النعم. قال: فخرج صريخ القوم في قومهم فجاء ما لا قبل لنا به، فخرجنا بها نحدر ها حتى مررنا بابن البرصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا، فأدركنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادي ونحن موجهون في ناحية الوادي إذ جاء الله بالوادي من حيث شاء يملأ جنبتيه ماء، والله ما رأينا يومئذ سحابًا ولا مطرًا فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه فلقد رأيتهم وقوقًا ينظرون إلينا وقد أسندناها في المسيل، هكذا قال، وأما في رواية محمد بن عمر قال: أسندناها في المشلل نحدرها وفتناهم فوتًا لا يقدرون فيه على طلبنا، قال: فما أنسى قول راجز من المسلمين وهو يقول:

أبي أبو القاسم أن تعزبي ::: في خضل نباته مغلولب صفر أعاليه كلون المذهب...

وزاد محمد بن عمر في روايته:

#### وذاك قول صادق لم يكذب...

قال: فكانوا بضعة عشر رجلا. قال عبد الوارث: وحدثني هذا الحرف رجل عن محمد بن إسحاق أنه حدثه رجل من أسلم أنه كان شعار هم يومئذ: أمت أمت.

\* \* \*

# سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضًا إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدث عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال: هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وقال له: سرحتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد فإن أظفرك الله بهم فلا تبق فيهم. وهيأ معهم مائتي رجل وعقد له لواء، فقدم غالب بن عبد الله الليثي من الكديد من سرية قد ظفره الله عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اجلس! وبعث غالب ابن عبد الله في مائتي رجل، وخرج أسامة بن زيد فيها حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير وخرج معه علبة بن زيد فيها فأصابوا منهم نعمًا وقتلوا منهم قتلى.

عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: خرج مع غالب في هذه السرية عقبة بن عمرو أبو مسعود وكعب بن عجرة وأسامة بن زيد الحارثي.

عن إبراهيم بن حويصة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية مع غالب بن عبد الله إلى بني مرة فأغرنا عليهم مع الصبح وقد أوعز إلينا، أمرنا ألا نفترق وواخى بيننا فقال: لا تعصوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني} وإنكم متى ما تعصوني فإنكم تعصون نبيكم، قال: فأخى بينى وبين أبى سعيد الخدري، قال: فأصبنا القوم.

\* \* \*

# سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي

ثم سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي في شهر ربيع الأول سنة ثمان مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسي ناحية

ركبة من وراء المعدن، وهي من المدينة على خمس ليال، وأمره أن يغير عليهم، وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم وهو غارون، فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة واقتسموا الغنيمة، وكانت سهامهم خمسة عشر بعيرًا وعدلوا البعير بعشر من الغنم، وغابت السرية خمس عشرة ليلة.

\* \* \*

#### سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح

ثم سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح، وهي من وراء وادي القرى، في شهر ربيع الأول سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيرًا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا وأفلت منهم رجل جريح في القتلى، فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فشق ذلك عليه وهم بالبعث إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم.

\* \* \*

#### سرية مؤتة

ثم سرية مؤتة، وهي بأدنى البلقاء، والبلقاء دون دمشق، في جمادى الأولى سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف. وهم ثلاثة آلاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم}. وعقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم، وخرج مشيعًا لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف ودعهم، فلما ساروا من معسكر هم نادى المسلمون: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين! فقال ابن رواحة عند ذلك:

لكنني أسال الرحمن مغفرة ::: وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا قال: فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسير هم فجمعوا لهم وقام فيهم شرحبيل ابن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف وقدم الطلائع أمامه، وقد نزل المسلمون معان من أرض الشام وبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام.

فأقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر، فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضي، فمضوا إلى مؤتة ووافاهم المشركون فجاء منهم ما لا قبل لأحد به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، فالتقى المسلمون والمشركون فقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل، وقاتل المسلمون معه على صفوفهم، حتى قتل طعنا بالرماح رحمه الله، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فكانت أول فرس عرقبت في الإسلام وقاتل حتى قتل، رضي الله عنه ضربه رجل من الروم فقطعه بنصفين، فوجد في أحد نصفيه بضعة وثلاثون جرحًا ووجد فيما قيل من بدن جعفر اثنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل رحمه الله، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ اللواء وانكشف

الناس فكانت الهزيمة، فتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين ورفعت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظر إلى معترك القوم. فلما أخذ خالد بن الوليد اللواء قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : [الآن حمي الوطيس!] فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالجرف، فجعل الناس يحتون في وجوههم التراب ويقولون: يا فرار! أفررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله!].

أخبرنا بكر بن عبد الرحمن قاضى الكوفة، أخبرنا عيسى بن المختار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى بن أبى الجعد عن أبى اليسر عن أبى عامر قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فلما رجعت مررت على أصحابي وهم يقاتلون المشركين بمؤتة، قلت والله لا أبرح اليوم حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرهم، فأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ولبس السلاح، وقال غيره: أخذ زيد اللواء وكان رأس القوم ثم حمل جعفر حتى إذا هم أن يخالط العدو رجع فوحش بالسلاح ثم حمل على العدو وطاعن حتى قتل، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى لم أر اثنين جميعًا، ثم أخذ اللواء رجل من الأنصار ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس ركزه ثم قال: إلى أيها الناس! فاجتمع إليه الناس حتى إذا كثروا مشى باللواء إلى خالد بن الوليد فقال له خالد: لا آخذه منك أنت أحق به؛ فقال الأنصاري: والله ما أخذته إلا لك! فأخذ اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا وقال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فشق ذلك عليه فصلى الظهر ثم دخل، وكان إذا صلى الظهر قام فركع ركعتين ثم أقبل بوجهه على القوم فشق ذلك على الناس، ثم صلى العصر ففعل مثل ذلك، ثم صلى المغرب ففعل مثل ذلك، ثم صلى العتمة ففعل مثل ذلك، حتى إذا كان صلاة الصبح دخل المسجد ثم تبسم، وكان تلك الساعة لا يقوم إليه إنسان من ناحية المسجد حتى يصلى الغداة، فقال له القوم حين تبسم: يا نبي الله بأنفسنا أنت! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كان الذي رأيتم منى أنه أحزننى قتل أصحابي حتى رأيتهم في الجنة إخوانًا على سرر متقابلين ورأيت في بعضهم إعراضًا كأنه كره السيف ورأيت جعفرًا ملكًا ذا جناحين مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم}.

### سرية عمروبن العاص إلى ذات السلاسل

ثم سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام، وكانت في جمادي الآخرة سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار ومعه ثلاثون فرسًا، وأمره أن يستعين بمن يمر به من بلي وعذرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعًا كثيرًا فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث معه سراة المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعًا ولا يختلفا، فلحق بعمرو فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمرو: إنما قدمت علي مددًا وأنا الأمير، فأطاع له بذلك أبو عبيدة وكان عمرو يصلي بالناس وسار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها حتى أتى الى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين، ولقي في آخر ذلك جمعًا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا، ثم قفل وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله فهربوا في البلاد وتفرقوا، ثم قفل وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله فهربوا في البلاد وتفرقوا، ثم قفل وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم.

\* \* \*

## سرية الخبط وأميرها أبوعبيدة بن الجراح

ثم سرية الخبط أميرها أبو عبيدة بن الجراح وكانت في رجب سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب، إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، وبينها وبين المدينة خمس ليال، فأصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الخبط وابتاع قيس بن سعد جزرًا ونحرها لهم، وألقى لهم البحر حوتًا عظيمًا فأكلوا منه وانصر فوا ولم يلقوا كيدًا.

# سرية أبى قتادة بن ربعى الأنصاري إلى خضرة

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة، وهي أرض محارب بنجد، في شعبان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلاً إلى غطفان وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار فهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط بهم فصرخ رجل منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا النعم، فكانت الإبل مائتي بعير والغنم ألفي شاة وسبوا سبيًا كثيرًا، وجمعوا الغنائم فأخرجوا الخمس فعزلوه وقسموا ما بقي على أهل السرية فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرًا فعدل البعير بعشر من الغنم، وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها له، فوهبها رسول الله على الله عليه وسلم عشرة ليلة.

\* \* \*

# سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن إضم، وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة. وبينها وبين المدينة ثلاثة برد، ليظن ظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية ولأن تذهب بذلك الأخبار، وكان في السرية محلم بن جثامة الليثي، فمر عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم بتحية الإسلام فأمسك عنه القوم وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه بعيره ومتاعه ووطب لبن كان معه؛ فلما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في بهم القران: { يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّهُ وَسِيلِ اللهِ فَتَيَنَّوُا وَلاَ نَقُولُوا لِمَنَ اللَّهَ عَلِيكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوَّمِنَا تَبْتَغُونَ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوَّمِنَا تَبْتَغُونَ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوَّمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ اللَّذَيْكَ الْعَنَدُ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبِّلُ فَمَنَ عَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مَقْ قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ السَّلَمَ الله عليه وسلم عليه وسلم قد توجه إلى مكة فأخذوا على بيين حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قد توجه إلى مكة فأخذوا على بيين حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قد توجه إلى مكة فأخذوا على بيين حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم

### سرية رسول الله عام الفتح

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسولالله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: لما دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين شهرًا من صلح الحديبية كلمت بنو نفاثة، وهم من بني بكر، أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح، فوعدوهم ووافوهم بالوتير متنكرين متنقبين، فيهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأخيف، فبيتوا خزاعة ليلا وهم غارون آمنون فقتلوا منهم عشرين رجلا، ثم ندمت قريش على ما صنعت وعلموا أن هذا نقض للمدة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبًا من خزاعة فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه، فقام وهو يجر رداءه وهو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي! وقال: إن هذا السحاب ليستهل بنصر بنى كعب.

وقدم أبو سفيان بن حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يسأله أن يجدد العهد ويزيد في المدة، فأبى عليه فقام أبو سفيان فقال: إني قد أجرت بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{أنت تقول ذلك يا أبا سفيان!} ثم انصرف إلى مكة فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفى أمره وأخذ بالأنقاب وقال:{اللهم خذ أبصارهم فلا يروني إلا بغتة!} فلما أجمع المسير كتب حاطب بن بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو فأخذا رسوله وكتابه فجاءا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول في الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب فجلهم أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وسليم، فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق فكان المسلمون في غزوة الفتح عشرة آلاف.

واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وخرج يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان بعد العصر، فلما انتهى إلى الصلصل قدم أمامه الزبير ابن العوام في مائتين من المسلمين ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يفطر فليفطر ومن أحب أن يصوم فليصم! ثم سار، فلما كان بقديد عقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل، ثم نزل مر الظهران عشاء فأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار ولم يبلغ قريشًا مسيره وهم مغتمون لما يخافون من غزوه

إياهم، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسب الأخبار وقالوا: إن لقيت محمدًا فخذ لنا منه أمانًا.

فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، فلما رأوا العسكر أفز عهم، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على الحرس عمر بن الخطاب فسمع العباس بن عبد المطلب صوت أبي سفيان فقال: أبا حنظلة؟ فقال: لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله في عشرة آلاف. فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك! فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى أدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وجعل لأبى سفيان أن من دخل داره فهو آمن! ومن أغلق بابه فهو آمن ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في كتيبته الخضراء وهو على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير وقد حبس أبو سفيان فرأى ما لا قبل له به فقال: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بن أخيك عظيمًا! فقال العباس: ويحك! إنه ليس بملك ولكنها نبوة! قال: فنعم. وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مع سعد بن عبادة فبلغه عنه في قريش كلام وتواعد لهم. فأخذها منه فدفعها إلى ابنه قيس بن سعد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يدخل من كداء والزبير من كدى وخالد بن الوليد من الليط، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخر ونهى عن القتال وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح، ومقيس بن صبابة الليثي، والحويرث بن نقيذ، وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرمي، وهند بنت عتبة، وسارة مولاة عمرو بن هشام وفرتنا وقريبة، فقتل منهم بن خطل والحويرث بن نقيذ، ومقيس بن صبابة، وكل الجنود لم يلقوا جمعًا غير خالد بن الوليد لقيه صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل في جمع من قريش بالخندمة، فمنعوه من الدخول وشهروا السلاح ورموا بالنبل فصياح خالد في أصحابه وقاتلهم فقتل أربعة وعشرين رجلاً من قريش وأربعة، نفر من هذيل، وانهزموا أقبح الانهزام.

فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية أذاخر رأى البارقة فقال: ألم أنه عن القتال؟ فقيل: خالد قوتل فقاتل، فقال: قضاء الله خير. وقتل من المسلمين رجلان أخطآ الطريق أحدهما كرز بن جابر الفهري وخالد الأشقر الخزاعي، وضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم بالحجون فمضى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عندها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلها فقيل له: ألا تتزل منزلك؟ فقال: {وهل ترك عقيل لنا منزلاً؟} ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فأسلم فقال:

الناس طائعين وكارهين، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، فجعل كلما مر بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول: {جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا}؛ فيقع الصنم لوجهه، وكان أعظمها هبل، وهو وجاه الكعبة، ثم جاء إلى المقام وهو لاصق بالكعبة فصلى خلفه ركعتين، ثم جلس ناحية من المسجد وأرسل بلالا إلى عثمان بن طلحة أن يأتي بمفتاح الكعبة فجاء به عثمان فقبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الباب ودخل الكعبة فصلى فيها ركعتين وخرج فأخذ بعضادتي الباب والمفتاح معه، وقد لبط بالناس حول الكعبة، فخطب الناس يومئذ ودعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: {خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم!} ودفع السقاية إلى العباس بن عبد المطلب وقال: {أعطيتكم ما ترزأكم ولا ترزؤونها!} ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. وحانت الظهر فأذن بلال فوق ظهر الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة!} يعنى على الكفر. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحزورة وقال: {إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى، يعنى مكة، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت }. وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا إلى الأصنام التي حول الكعبة فكسرها، منها: العزى ومناة وسواع وبوانة وذو الكفين. فنادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ولما كان من الغد من يوم الفتح خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر فقال: [إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا يحل لنا من غنائمها شيء }. وفتحها يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان وأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة يصلى ركعتين، ثم خرج إلى حنين، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلى بهم ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه.

عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر مضين من رمضان عام الفتح من المدينة فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر فكانوا يرون أنه الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى إذا كان بالكديد واجتمع الناس إليه أخذ قعبًا فشرب منه ثم قال: [أيها الناس من قبل الرخصة فإن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قد قبلها، ومن صام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام}؛ فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرون المحكم الناسخ.

عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.

عن أبي سعيد الخدري قال: أذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم للياتين خلتا من شهر رمضان فخرجنا ونحن صوام حتى إذا بلغنا الكديد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فأصبحنا شرجين منا الصائم ومنا المفطر حتى إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا أنا نلقى العدو وأمرنا بالفطر.

عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتحنا مكة لثماني عشرة أو سبع عشرة من رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب المفطر على الصائم على المفطر.

عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حتى أتى قديدًا فأتى بقدح من لبن فأفطر وأمر الناس أن يفطروا.

عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح مكة في عشر من رمضان وهو صائم مسافر مجاهد.

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة بثمانية آلاف أو عشرة آلاف وخرج من أهل مكة بألفين إلى حنين.

عن ابن أبزى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عشرة آلاف.

عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ونحن ألف ونيف، يعني قومه مزينة، ففتح الله له مكة وحنينًا.

عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح و على رأسه المغفر ثم نزعه؛ قال معن وموسى بن داود في حديثهما: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، بن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اقتلوه!} قال: معن في حديثه قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرمًا.

حدث الزهري أن أنس بن مالك حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه عن رأسه أتاه رجل فقال: يا رسول الله، هذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اقتلوه حيث

#### وجدتموه!}.

عن طاوس قال: لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرمًا إلا يوم الفتح دخل بغير إحرام.

عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعليه عمامة سوداء.

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح من أعلى مكة وخرج من أسفل مكة.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من الثنية التي العلى مكة.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.

عن عبيد بن عمير قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لأصحابه: {إن هذا يوم قتال فأفطروا}. قال شبابة: قال شعبة لم يسمع عمرو بن دينار من عبيد بن عمير إلا ثلاثة أحاديث.

عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: لما كان يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان عبد الله بن أم مكتوم بين يديه وبين الصفا والمروة وهو يقول:

يا حبذا مكة من وادي! ::: أرض بها أهلي وعوادي أرض بها أمشي بلا هادي! ::: أرض بها ترسخ أوتادي

أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بن أبي سرح يوم الفتح وفرتنا وابن الزبعرى وابن خطل، فأتاه أبو برزة وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه، وكان رجل من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فجاء عثمان وكان أخاه من الرضاعة فشفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينتظر النبي متى يوميء إليه أن يقتله، فشفع له عثمان حتى تركه؛ ثم قال رسول الله عليه الله عليه وسلم وقد أخذ الأنصاري؟} فقال با رسول الله وضعت يدي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فأقتله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {الإيماء خيانة! ليس لنبي أن يومئ}.

عن بعض آل عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أرسل إلى صفوان بن أمية بن خلف وإلى أبي سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام قال عمر: قلت قد أمكن الله منهم أعرفهم بما صنعوا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: {مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين}. قال عمر: فانفضحت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية لما كان مني، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.

عن الفضل: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكان يسبح ويكبر ويدعو ولا يركع.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال فيما تكلم به: {لا هجرة بعد الفتح}.

عن أبي هريرة قال: كان يوم الفتح بمكة دخان، وهو قول الله عز وجل: (يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ } [الدخان: ١٠].

عن أبي إياس قال: سمعت عبد الله بن المغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة وهو يسير ويقرأ سورة الفتح ويرجع ويقول: [لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع].

عن العباس بن عبد الله بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغد من يوم الفتح: {أذهبوا عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب!}.

عن وهب بن منبه، قال: سألت جابر بن عبد الله هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. عن عمران بن حصين قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين.

عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر حتى أتى مكة وأقمنا بها عشرًا يقصر حتى رجع.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين.

عن الحكم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة لست مضين فسار سبعًا يصلي ركعتين حتى قدم مكة فأقام بها نصف شهر يقصر الصلاة، ثم خرج لليلتين بقيتا من شهر رمضان إلى حنين.

عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح سبعة عشر يومًا يصلي ركعتين.

عن عراك بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يصلى ركعتين ركعتين.

عن عمران بن حصين قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح بمكة ثماني عشرة يصلي ركعتين ركعتين.

أخبر الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام خمس عشرة من بين يوم وليلة.

عن مولاة لأم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دعا بإناء فاغتسل ثم صلى أربع ركعات.

أخبر أبو مرة مولى أم هانئ أن أم هانئ أخبرته أنها دخلت منزل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم الفتح تكلمه في رجل تستأمن له قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع الغبار على رأسه ولحيته فستر بثوب فاغتسل، ثم خالف بين طرفي ثوبه فصلى الضحى ثماني ركعات.

عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما، فدخل علي عليها فقال: لأقتانهما! قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بأعلى مكة، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بي وقال: {ما جاء بك يا أم هانئ؟} قلت: يا نبي الله كنت قد آمنت رجلين من أحمائي فأراد على قتلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{قد أجرنا من أجرت!} ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترته بثوب ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمانى ركعات سبحة الضحى.

حدث سعيد بن سالم المكي عن رجل قد سماه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سوق مكة حين افتتحها سعيد بن سعيد العاص بن أمية، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف خرج معه سعيد بن سعيد فاستشهد بالطائف.

عن أبي جريج قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في عام الفتح استخلف على مكة هبيرة بن شبل بن العجلان الثقفي، فلما رجع من الطائف وأراد الخروج إلى المدينة استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعلى الحج سنة ثمان.

عن عامر قال: قال الحارث بن مالك بن برصاء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول: {لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة}.

\* \* \*

### سرية خالد بن الوليد إلى العزي

ثم سرية خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها، فخرج في ثلاثين فارسًا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: [هل رأيت شيئًا؟] قال: [لا! قال: [فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها]؛ فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنين ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: [نعم تلك العزى وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا!] وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم وكان سدنتها بنو شيبان من بنى سليم.

\* \* \*

#### سرية عمروين العاص إلى سواع

ثم سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى سواع، صنم هذيل، ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه، قال: لا تقدر على ذلك، قلت: لم؟ قال: تمنع! قلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويحك و هل يسمع أو يبصر! قال: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئًا، ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله.

## سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة

ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة، وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان، فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي يهدمها فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهى إليها وعليها سادن، فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة! قال: أنت وذاك! فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال السادن: مناة دونك بعض غضباتك! ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئًا وانصرف راجعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك لست بقين من شهر رمضان.

\* \* \*

# سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة

ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة، وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم في شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الغميصاء.

قالوا: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة بعثه إلى بني جذيمة داعيًا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم خالد فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيها! قال: فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح! قال: فضعوا السلاح! قال: فوضعوه، فقال لهم: استأسروا فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرقهم في أصحابه، فلما كان في السحر نادى خالد: من كان معه أسير فليدافه! والمدافة الإجهاز عليه بالسيف، فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فقال: [اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد!} وبعث علي بن أبي طالب فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم ثم انصرف إلى رسول الله فأخبره.

عن ابن أبي حدرد عن أبيه قال: كنت في الخيل التي أغارت مع خالد بن الوليد على بني جذيمة يوم الغميصاء، فلحقنا رجلا منهم معه نسوة فجعل يقاتلنا عنهن ويقول:

رخيين أذيال الحقاء وأربعن ::: مشي حييات كأن لم تفزعن إن يمنع القوم ثلاث تمنعن...

قال: فقاتل ثلاثًا عنهن حتى أصعدهن الجبل.

قال: إذا لحقنا آخر معه نسوة قال: فجعل يقاتل عنهن ويقول:

قد علمت بيضاء حمراء الإطل ::: شطر ثاني يحوزها ذو ثلة وذو إبل لأغنين اليوم ما أغنى رجل ::: فقاتل عنهن حتى أصعدهن الجبل قال: إذا لحقنا آخر معه نسوة فجعل يقاتل عنهن ويقول:

قد علمت بيضاء ضربا تلهي العرسا ::: لا تمالاً اللجين منها نهسا لأضربن اليوم ضربا وعسا ::: شطر ثاني ضرب المذيدين المخاض القعسا فقاتل عنهن حتى أصعدهن الجبل

فقال خالد: لا تتبعوهم.

عن عبد الله بن عصام المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة فقال: {اقتلوا ما لم تسمعوا مؤذنًا أو تروا مسجدًا}، إذا لحقنا رجلا فقلنا له: كافر أو مسلم؟ فقال: إن كنت كافرًا قتلناك! قال: دعوني أقض إلى النسوان حاجة! قال: إذا دنا إلى امرأة منهن فقال لها: اسلمي حبيش على نفد العيش!

أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم ::: بحلية أو أدركتكم بالخوانق أما كان أهلاً أن ينول عاشق ::: تكلف إدلاج السرى والودائق؟ فلا ذنب لي قد قلت إذ نحن جيرة ::: أثيبي بود قبل إحدى الصفائق! أثيبي قبل أن تشحط النوى ::: وينأى أميري بالحبيب المفارق

فقالت: نعم حييت عشرًا وسبعًا وترًا وثمانيًا تترى! قال: فقربناه فضربنا عنقه؛ قال: فجاءت فجعلت ترشفه حتى ماتت عليه! وقال سفيان: وإذا امرأة كثيرة النحض، يعني اللحم.

#### غزوة رسول الله على الى حنين

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهي غزوة هوازن في شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين واد بينه وبين مكة ثلاث ليال. قالوا: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مشت أشراف هوازن وتقيف بعضها إلى بعض وحشدوا وبغوا، وجمع أمرهم مالك بن عوف النصري، وهو يومئذ بن ثلاثين سنة، وأمرهم فجاؤوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم حتى نزلوا بأوطاس، وجعلت الأمداد تأتيهم فأجمعوا المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم عشر ألفًا من المسلمين: عشرة آلاف من أهل المدينة وألفان من أهل مكة. فقال أبو بكر: لا نغلب اليوم من قلة! وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المشركين كثير، منهم صفوان بن أمية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه مائة درع بأداتها، فانتهى إلى حنين مساء ليلة الثلثاء لعشر ليال خلون من شوال، فبعث مالك ابن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فبعث مالك ابن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد فبعث مالك ابن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب.

ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فدخل عسكرهم فطاف به وجاء بخبرهم، فلما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين فأوعز إليهم أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في السحر وصفهم صفوقا ووضع الألوية والرايات في أهلها، مع المهاجرين لواء يحمله علي بن أبي طالب وراية يحملها سعد بن أبي وقاص وراية يحملها عمر بن الخطاب، ولواء الخزرج يحمله حباب بن المنذر، ويقال لواء الخزرج الآخر مع سعد بن عبادة ولواء الأوس مع أسيد بن حضير، وفي كل بطن من الأوس والخزرج لواء أو راية يحملها رجل منهم مسمى، وقبائل العرب فيهم الألوية والرايات يحملها قوم منهم مسمون.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم سليمًا من يوم خرج من مكة واستعمل عليهم خالد بن الوليد، فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعرانة. وانحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي الحنين على تعبئة وركب بغلته البيضاء دلدل ولبس در عين والمغفر والبيضة

فاستقبلهم من هوازن شيء لم يروا مثله قط من السواد والكثرة، وذلك في غبش الصبح، وخرجت الكتائب من مضيق الوادي وشعبه فحملوا حملة واحدة وانكشفت الخيل خيل

بني سليم مولية وتبعه أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {يا أنصار الله وأنصار رسوله أنا عبد الله ورسوله!} ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العسكر وثاب إليه من انهزم وثبت معه يومئذ العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأبو بكر وعمر وأسامة بن زيد في أناس من أهل بيته وأصحابه، وجعل يقول للعباس: ناد يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة! فنادى، وكان صيبًا، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت على أو لادها يقولون: يا لبيك يا لبيك! فحملوا على المشركين فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى قتالهم فقال: {الآن حمى الوطيس! أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب!}.

ثم قال للعباس بن عبد المطلب: {ناولني حصيات}، فناولته حصيات من الأرض ثم قال: {شاهت الوجوه!} ورمى بها وجوه المشركين وقال: {انهزموا ورب الكعبة!} وقذف الله في قلوبهم الرعب، وانهزموا لا يلوي أحد منهم على أحد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من قدر عليه، فحنق المسلمون عليهم يقتلونهم حتى قتلوا الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله فليغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل معائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العدو فانتهى بعضهم إلى الطائف وبعضهم نحو نخلة وتوجه قوم منهم إلى أوطاس، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري لواء ووجهه في طلبهم، وكان معه سلمة بن الأكوع، فانتهى إلى عسكرهم فإذا هم ممتنعون فقتل منهم أبو عامر تسعة مبارزة ثم برز له العاشر معلمًا بعمامة صفراء فضرب أبا عامر فقتله، واستخلف أبو عامر أبا موسى الأشعري فقاتلهم حتى فتح الله عليه وقتل قاتل أبي عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى أمتى في الجنة!} ودعا لأبي موسى أيضاً.

وقتل من المسلمين أيضًا أيمن بن عبيد بن زيد الخزرجي. وهو بن أم أيمن أخو أسامة ابن زيد لأمه، وسراقة بن الحارث ورقيم بن ثعلبة بن زيد بن لوذان، واستحر القتال في بني نصر بن معاوية ثم في بني رباب فقال عبد الله بن قيس وكان مسلمًا: هلكت بنو رباب! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اللهم اجبر مصيبتهم!} ووقف مالك بن عوف على ثنية من الثنايا حتى مضى ضعفاء أصحابه وتتام آخرهم ثم هرب فتحصن في قصر بلية، ويقال دخل حصن ثقيف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن في قصر بلية، ويقال دخل حصن ثقيف،

بالسبى والغنائم تجمع، فجمع ذلك كله وحدروه إلى الجعرانة فوقف بها إلى أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وهم في حظائر هم يستظلون بها من الشمس، وكان السبى ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، فاستأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبى أن يقدم عليه وفدهم وبدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل، قال: ابني يزيد؛ قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل؛ قال: ابنى معاوية؛ قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل. فأعطاه إياها وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إياها. وأعطى النصر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل، وأعطى أسيد بن جارية الثقفي مائة من الإبل وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين بعيرًا، وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيرًا، وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل، وأعطى سعيد بن يربوع خمسين من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل، وأعطى قيس بن عدي مائة من الإبل، وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل، وأعطى هشام بن عمرو العامري خمسين من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل، وأعطى مالك بن عوف مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس أربعين من الإبل، فقال في ذلك شعرًا فأعطاه مائة من الإبل، ويقال خمسين، وأعطى ذلك كله من الخمس وهو أثبت الأقاويل عندنا، ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة، فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر من الإبل وعشرين ومائة شاة، وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم له.

وقدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير بن صرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبي فقال: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا. فقال: أما ما لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس؛ فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا! وقال عبينة ابن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا! وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا! وقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس بن مرداس: وهنتمونى! وقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس بن مرداس: وهنتمونى! وقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : {إن هؤلاء القوم جاؤوا مسلمين، وقد كنت استأنيت بسبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئًا، فمن كان عنده منهم شيء فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن أبى فليرد عليهم وليكن ذلك قرضًا علينا ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا}. قالوا: رضينا وسلمنا، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يختلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزًا صارت في يده منهم ثم ردها بعد ذلك.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسا السبى قبطية قبطية.

قالوا: فلما رأت الأنصار ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش والعرب تكلموا في ذلك فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : [يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟} قالوا: رضينا يا رسول الله بك حظا وقسمًا؟! فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : [اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار!} وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة فأقام بها ثلاث عشرة ليلة، فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة ليلا، فأحرم بعمرة ودخل مكة فطاف وسعى وحلق رأسه ورجع إلى الجعرانة من ليلته كبائت، ثم غدا يوم الخميس فانصرف إلى المدينة فسلك في وادي الجعرانة حتى خرج على سرف ثم أخذ الطريق إلى مر الظهران ثم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم.

وأخبر عبد الله بن عباس عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هوازن في اثني عشر ألفًا، فقتل منهم مثل ما قتل من قريش يوم بدر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابًا من البطحاء فرمى به وجوهنا فانهزمنا.

عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون يومئذ، فلقد رأيت رسول الله وما معه أحد إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخذ بغرز النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما يألو ما أسرع نحو المشركين، قال: فأتيته حتى أخذت بلجامه وهو على بغلة له شهباء فقال: إيا عباس ناد يا أصحاب السمرة!} قال: وكنت رجلا صيبًا فناديت بصوتي الأعلى أين أصحاب السمرة? فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها: يا لبيك، يا لبيك، يا لبيك! وأقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون. ونادت الأنصار: يا معشر الأنصار! مرتين، ثم قصرت الدعوى في بني الحارث بن الخزرج فنادوا: يا بني الحارث بن الخزرج!

فنظر النبي وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال: {هذا حين حمي الوطيس}، ثم أخذ بيده من الحصى فرماهم بها ثم قال: {انهزموا ورب الكعبة!} قال: فوالله ما زال أمر هم مدبرًا وحدهم كليلاً حتى هزمهم الله فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلة له.

قال الزهري: وأخبرني بن المسيب أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف من السبي فجاؤوا مسلمين بعد ذلك فقالوا: يا نبي الله أنت خير الناس وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا! فقال: {إن عندي من ترون وإن خير القول أصدقه فاختاروا مني إما ذراريكم ونساءكم وأما أموالكم}؛ قالوا: ما كنا لنعدل بالأحساب شيئًا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا فقال: {إن هؤلاء قد جاؤوا مسلمين وإنا قد خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئًا فمن كان عنده منهم شيء فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن لا فليعطنا وليكن قرضًا علينا حتى نصيب شيئًا فنعطيه مكانه}؛ قالوا: يا نبي الله قد رضينا وسلمنا؛ قال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم يرفعون ذلك إلينا؛ فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا وسلموا.

أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة، أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فسرنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله! حان الرواح؟ فقال: {أجل}، ثم قال: {يا فقال من تحت شجرة سمرة كأن ظله ظل طائر فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك! قال: {أسرج لي فرسي}، فأخرج سرجًا دفاته من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان فولى المسلمون فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين كما قال الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيا عباد الله أنا عبد الله ورسوله}، ثم قال: إيا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله}، قال: ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه فأخذ كفًا من تراب فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: إشاهت الوجوه! فهزمهم الله}.

قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا إلا امتلأت عيناه وفوه ترابا، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد. أخبرنا عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم الكلابي قالا: أخبرنا همام، أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة: أن يوم حنين كان يومًا مطيرًا، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه

وسلم مناديًا فنادى: إن الصلاة في الرحال.

عن أبي المليح عن أبيه قال: أصابنا مطر بحنين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى: إن الصلاة في الرحال.

عن عبد الله بن مسعود قالوا: نودي في الناس يوم حنين يا أصحاب سورة البقرة! فأقبلوا بسيوفهم كأنها الشهب فهزم الله المشركين.

\* \* \*

# سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين

ثم سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن حممة الدوسي في شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة الدوسي، يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعًا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول:

يا ذا الكفين لســت مــن عبادكــا ::: ميلادنــا أقــدم مــن ميلادكــا إلى حششت النار في فؤادكا...

قال: وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعًا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق وقال: يا معشر الأزد من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: من كان يحملها في الجاهلية النعمان بن بازية اللهبي؛ قال: أصبتم.

\* \* \*

#### غزوة رسول الله ﷺالطائف

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف في شوال سنة ثمان من مهاجره. قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف وقدم خالد بن الوليد على مقدمته، وقد كانت ثقيف رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبًا من حصن الطائف وعسكر هناك فرموا المسلمين بالنبل رميًا شديدًا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم اثنا عشر رجلا، فيهم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وسعيد بن العاص، ورمي عبد الله بن أبي بكر الصديق يومئذ فاندمل الجرح ثم انتفض به بعد ذلك فمات منه فارتفع رسول الله

صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين، وكان يصلي بين القبتين حصار الطائف كله فحاصرهم ثمانية عشر يومًا، ونصب عليهم المنجنيق ونثر الحسك سقبين من عيدان حول الحصن، فرمتهم ثقيف بالنبل فقتل منهم رجال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم وتحريقها فقطع المسلمون قطعًا ذريعًا ثم سألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {فإتي أدعها لله وللرحم!} ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر! فخرج منهم بضعة عشر رجلاً منهم أبو بكرة نزل في بكرة فقيل أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضح الناس من ذلك وقالوا: نرحل عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضح الناس من ذلك وقالوا: نرحل على من المنت حان الما المناه عالى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضح الناس من ذلك وقالوا: نرحل على المنت حان المناه على المناه عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضح الناس من ذلك وقالوا: نرحل عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضح الناس من ذلك وقالوا: نرحل من المناه الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضح الناس من ذلك وقالوا: نرحل

واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاويه الديلي فعال: ما نرى؟ فعال: ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن بالناس بالرحيل فضبج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فاغدوا على القتال}؟ فغدوا فأصابت المسلمين جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنا قافلون إن شاء الله}؛ فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك.

وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قولوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده }؛ فلما ارتحلوا واستقلوا قال: {قولوا آئبون عابدون لربنا حامدون!} وقيل: يا رسول الله ادع الله على تقيف، فقال: {اللهم اهد تقيفا وأت بهم}.

أخبر الحسن قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف قال فرمي رجل من فوق سورها فقتل، فأتى عمر فقال: يا نبي الله ادع على تقيف! قال: {إن الله لم يأذن في تقيف}، قال: فكيف نقتل في قوم لم يأذن الله فيهم؟ قال: {فارتحلوا}، فارتحلوا.

عن مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: من خرج إلينا من العبيد فهو حر! فخرج عبيد من عبيدهم فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين قالوا: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة تسع من مهاجره، بعث المصدقين يصدقون العرب فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم يصدقهم وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم، ويقال كعب بن مالك، وبعث عباد ابن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة.

وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة. وبعث الضحاك بن سفيان الكلبي إلى بني كلاب. وبعث بسر بن سفيان الكلبي إلى بني كعب. وبعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب. وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان. وبعث رجلاً من سعد هذيم على صدقاتهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقيه أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم.

\* \* \*

## سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بنى تميم

ثم سرية عيينة بن الحصن الفزاري إلى بني تميم، وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم، وذلك في المحرم سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بنى تميم في خمسين فارسًا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراء فدخلوا وسرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوا وأخذ منهم أحد عشر رجلا، ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًا فجلبهم إلى المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم ابن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث بن مجاشع، فلما رأوهم بكي إليهم النساء والذراري فعجلوا فجاؤوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد، اخرج إلينا! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد فقدموا عطار دبن حاجب فتكلم وخطب؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم، ونزل فيهم: { إِنَّ الَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات: ٤]. فرد عليهم رسول الله الأسرى والسبى ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بَلْمُصِيْطِلِق مِن خُزاعة يُصِيَدقهم، وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد، فلما سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عشرون رجلاً يتلقونه بالجزور والغنم فرحًا به، فلما رآهم ولى راجعًا إلى المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة.

فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يغزوهم، وبلغ ذلك القوم فقدم عليه الركب الذيم لقوا الوليد فأخبروا النبي الخبر على وجهه، فنزلت هذه الآية: {يَدَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبًا فَتَبَيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ } الدجرات: ٦] فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وبعث معهم عبّاد بن بشر يأخذ صدقات أموالهم ويعلمهم شرائع الإسلام ويقرئهم القرآن، فلم يعد ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضيع حقا، وأقام عندهم عشرًا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيًا.

\* \* \*

### سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم

ثم سرية قطبة بن عامر إلى ختعم بناحية بيشة قريبًا من تربة في صفر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا إلى حي من ختعم بناحية تبالة وأمره أن يشن الغارة عليهم، فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونها فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضر ويحذر هم فضربوا عنقه ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعًا، وقتل قطبة بن عامر من قتل وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة، وجاء سيل أتي فحال بينهم وبينه فما يجدون إليه سبيلا، وكانت سهمانهم أربعة أبعرة أربعة أبعرة، والبعير يعدل بعشر من الغنم، بعد أن أخرج الخمس.

\* \* \*

# سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب

ثم سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا إلى القرطاء عليهم الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي، ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزج زج لاوه فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم فلحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على

رمحه في الماء ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه.

\* \* \*

# سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة

ثم سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسًا من الحبشة تراياهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة ابن مجزز في ثلثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه، فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأذن لهم فتعجل عبد الله بن حذافة السهمي فيهم فأمره على من تعجل، وكانت فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارًا يصطلون عليها ويصطنعون فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار! فقام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال: اجلسوا إنما كنت أضحك معكم! فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [من أمركم بمعصية فلا تطيعوه].

\* \* \*

# سرية على بن أبي طالب إلى الفُلْس صنم طيء ليهدمه

ثم سرية علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، إلى الفلس صنم طيء ليهدمه في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسًا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رسوب والمخذم وسيف يقال له اليماني، وثلاثة أدراع. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي أبا قتادة واستعمل على الماشية والرثة عبد الله بن عتيك، فلما نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزل النبي صلى الله عليه وسلم صدفيًا رسوبًا والمخذم ثم صار له بعد السيف الآخر، وعزل الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة.

# سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلى

ثم سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب، أرض عذرة وبلي، في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### غزوة رسول الله التبوك

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك في رجب سنة تسع من مهاجره. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك. وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم، وذلك في حر شديد، وأمرهم بالصدقة فحملوا صدقات كثيرة وقووا في سبيل الله، وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملونه فقال: {لاَ أَجِدُمَآ أَجِدُمآ أَجِدُما مَا يَعِينُ مِنَ التوبة: ٩١]، {تُولُّواْ وَّأَعَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِـ دُواْ مَا يُنفِقُونَ } [التوبة: ٩٢]. وهم: سالم بن عمير وهرمي بن عمرو وعلبة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن عنمة وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية. وفي بعض الروايات من يقول: إن فيهم عبد الله بن المغفل ومعقل بن يسار. وبعضهم يقولون: البكاؤون بنو مقرن السبعة، وهم من مزينة. وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف من غير علة فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فاعتذروا إليه فلم يعذرهم وهم اثنان وثمانون رجلا. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال: ليس عسكره بأقل العسكرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف على عسكره أبا بكر الصديق يصلي بالناس، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة، وهو أثبت عندنا ممن قال: استخلف غيره. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبى ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم: كعب بن مالك و هلال بن ربيع ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر الغفاري. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء أو راية ومضى لوجهه يسير بأصحابه حتى قدم تبوك في ثلاثين ألفًا من الناس، والخيل عشرة آلاف فرس، فأقام بها عشرين ليلة يصلى بها ركعتين ولحقه بها أبو خيثمة السالمي وأبو ذر الغفاري، وهرقل يومئذ بحمص، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا في رجب سنة تسع سرية إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل، وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، وكان أكيدر من كندة وقد ملكهم، وكان نصر انيًا، فانتهى إليه خالد وقد خرج من

حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسان، فشدت عليه خيل خالد بن

الوليد فاستأسر أكيدر وامتنع أخوه حسان وقاتل حتى قتل وهرب من كان معهما، فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح. فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيًا خالصًا ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم ما بقى بين أصحابه فصار لكل رجل منهم خمس فرائض، ثم خرج خالد بن الوليد بأكيدر وبأخيه مصاد وكان في الحصن وبما صالحه عليه قافلا إلى المدينة، فقدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى له هدية فصالحه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا فيه أمانهم وما صالحهم عليه وختمه يومئذ بظفره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على حرسه بتبوك عباد بن بشر فكان يطوف في أصحابه على العسكر ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يلق كيدًا وقدم المدينة في شهر رمضان سنة تسع فقال: [الحمد الله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحسبة!} وجاءه من كان تخلف عنه فحلفوا له فعذرهم واستغفر لهم وأرجأ أمر كعب بن مالك وصاحبيه حتى نزلت توبتهم بعد. وجعل المسلمون يبيعون أسلحتهم ويقولون: قد انقطع الجهاد! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم وقال: {لا تزال عصابة من أمتي يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال}.

أخبرنا عتاب بن زياد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرًا بعيدًا وغزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريده.

عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب في قوله: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير وخرجوا في حر شديد فأصابهم يومًا عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءها، فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الطهر وعسرة من النفقة.

حدث ابن لعبد الرحمن بن عبد الله أو ابن لعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك يوم الخميس وكانت آخر غزوة غزاها وكان يستحب أن يخرج يوم الخميس.

عن يحيى بن أبي كثير قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكًا فأقام بها عشرين ليلة يصلى بها صلاة المسافر.

عن أنس بن مالك قال: رجعنا من غزوة تبوك فلما دنونا من المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم}. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: {نعم حبسهم العذر!}.

عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة تبوك بعد أن رجعنا إلى المدينة: {إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، حسبهم المرض}.

\* \* \*

# حجة أبي بكر الصديق بالناس

ثم حجة أبي بكر الصديق بالناس في ذي الحجة سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، على الحج فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر خمس بدنات، فلما كان بالعرج لحقه علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء؛ فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله على الحج؟ قال: لا ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده فمضى أبو بكر فحج بالناس، وقرأ علي بن أبي طالب براءة على الناس يوم النحر عند الجمرة ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم رجعا قافلين إلى المدينة.

عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكان حميد يقول: يوم النحرة يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة.

## سرية خالد بن الوليد إلى بنى عبد المدان بنجران

ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران في شهر ربيع الأول سنة عشر من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

# سرية علي بن أبي طالب، رحمه الله، إلى اليمن؛ يقال مرتين

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ يقال مرتين، إحداهما في شهر رمضان سنة عشر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا إلى اليمن وعقد له لواء وعممه بيده وقال: [امض ولا تلتفت، فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك!} فخرج في ثلاثمائة فارس وكانت أول خيل دخلت إلى تلك البلاد، وهي بلاد مذحج، ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك، وجعل على على الغنائم بريدة بن الحصيب الأسلمي، فجمع إليه ما أصابوا ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة فصف أصحابه ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي، ثم حمل عليهم على بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزموا، فكف عن طلبهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله.

وجمع علي الغنائم فجزأها على خمسة أجزاء فكتب في سهم منه لله، وأقرع عليها فخرج أول السهام سهم الخمس، وقسم علي على أصحابه بقية المغنم ثم قفل فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قد قدمها للحج سنة عشر.

\* \* \*

### ذكر عمرة النبي على

عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية وهي عمرة الحصر، وعمرة القضاء من قابل، وعمرة الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.

عن سعيد بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عام الحديبية في ذي القعدة واعتمر عام صالح قريشًا في ذي القعدة واعتمر مرجعه من الطائف في ذي القعدة من الجعرانة.

عن عكرمة قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة قبل

أن يحج.

عن ابن أبي مليكة قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القعدة.

أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة.

عن عطاء قال: عمر النبي كلها في ذي القعدة.

عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أربعًا: عمرته التي صده فيها المشركون عن البيت من الحديبية في ذي القعدة، وعمرته أيضًا من العام المقبل حين صالحوه في ذي القعدة، وعمرته حين قسم غنيمة حنين من الجعرانة في ذي القعدة، وعمرته مع حجته.

عن عتبة مولى بن عباس أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها، وذلك لليلتين بقيتا من شوال.

عن محرش الكعبي هكذا قال: قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من الجعرانة ثم رجع كبائت، قال فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس، قال داود: عام الفتح.

عن محمد بن جعفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة وقال: اعتمر منها سبعون نبيًا.

عن عائشة قالت: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة.

عن إبراهيم قال: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة.

عن الشعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمره ثلاثًا.

عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي البيت في عمره؟ قال: لا.

\* \* \*

#### حجة الوداع

ثم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس سنة عشر من مهاجره، وهي التي يسمى الناس حجة الوداع، وكان المسلمون يسمونها حجة الإسلام.

قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي كل عام ولا

يحلق ولا يقصر ويغزو المغازي ولا يحج حتى كان في ذي القعدة سنة عشر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمع الخروج إلى الحج وآذن الناس بذلك، فقدم المدينة بشر كثير يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ولم يحج غير ها منذ تنبئ إلى أن توفاه الله. وكان ابن عباس يكره أن يقال حجة الوداع، ويقول: حجة الإسلام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة مغتسلا متدهنا مترجلا متجردًا في ثوبين صحاريين إزار ورداء، وذلك يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة، فصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج. وأشعر هديه وقلده ثم ركب ناقته، فلما استوى عليها بالبيداء أحرم من يومه ذلك، وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي واختلف علينا فيما أهل به: فأهل المدينة يقولون أهل بالحج مفردًا، وفي رواية غير هم أنه قرن مع حجته عمرة، وقال بعضهم دخل مكة متمتعا بعمرة ثم أضاف إليها حجة، وفي كل رواية، والله أعلم.

ومضى يسير المنازل ويؤم أصحابه في الصلوات في مساجد له قد بناها الناس وعرفوا مواضعها، وكان يوم الاثنين بمر الظهران فغربت له الشمس بسرف ثم أصبح فاغتسل ودخل مكة نهارًا، وهو على راحلته القصواء، فدخل من أعلى مكة من كداء حتى انتهى إلى باب بني شيبة، فلما رأى البيت رفع يديه فقال: {اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتكريمًا ومهابة وتعظيمًا وبرًا}.

ثم بدأ فطاف بالبيت ورمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وهو مضطبع بردائه، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة على راحلته من فوره ذلك. وكان قد اضطرب بالأبطح فرجع إلى منزله. فلما كان قبل يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر، ثم خرج يوم التروية إلى منى فبات بها، ثم غدا إلى عرفات فوقف بالهضاب من عرفات وقال: {كل عرفة موقف إلا بطن عرنة}؛ فوقف على راحلته يدعو، فلما غربت الشمس دفع فجعل يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص حتى جاء المزدلفة، فنزل قريبًا من النار فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ثم بات بها، فلما كان السحر أذن لأهل الضعف من الذرية والنساء أن يأتوا منى قبل حطمة الناس. قال ابن عباس: وجعل يلطح أفخاذنا ويقول: {أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس}، يعني جمرة العقبة، فلما برق الفجر صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ركب راحلته فوقف على قزح وقال كل المزدلفة موقف إلا بطن محسر، ثم دفع قبل طلوع الشمس، فلما بلغ إلى محسر أوضع ولم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة، ثم نحر

الهدي وحلق رأسه وأخذ من شاربه وعارضيه وقلم أظفاره وأمر بشعره وأظفاره أن تدفن، ثم أصاب الطيب ولبس القميص ونادى مناديه بمنى: إنها أيام أكل وشرب وفي بعض الروايات وباءة وجعل يرمي الجمار في كل يوم عند زوال الشمس بمثل حصى الخذف، ثم خطب الغد من يوم النحر بعد الظهر على ناقته القصواء، ثم صدر يوم الصدر الآخر وقال: [إنما هن ثلاث يقيمهن المهاجر بعد الصدر]، يعني بمكة، ثم ودع البيت وانصرف راجعًا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم.

قال أنس بن مالك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعًا، قال: فحدثت بذلك ابن عمر قال: فقال ابن عمر: لبى بالحج وحده، قال: فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما يعدوننا إلا كالصبيان! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لبيك عمرة وحجًا معًا}.

عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: منا من قرن بين عمرة وحج ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، فأما من قرن بين عمرة وحج فإنه لا يحل حتى يقضي المناسك كلها، وأما من أهل بحج فإنه لا يحل مما حرم عليه حتى يقضي المناسك، ومن أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى حل من كل شيء حتى يستقبل الحج.

عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهما جميعًا.

عن أنس قال: لبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وحجة.

عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح، فلما انبعثت به راحلته سبح وكبر حتى استوت به على البيداء، قال: فلما قدمنا مكة أمر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قيامًا، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين.

عن السدوسي قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، قال: فلبست القمص وسطعت المجامر ونكحت النساء.

عن جابر بن عبد الله قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي)، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان

يوم النحر طافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة.

عن ابن عباس قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء ثم قال: [من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها].

عن مكحول أنه سئل: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن حج معه من أصحابه؟ فقال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حج معه من أصحابه معهم النساء والولدان. قال مكحول: تمتعوا بالعمرة إلى الحج فحلوا فأحل لهم ما يحل للحلال من النساء والطيب.

عن النعمان أن مكحولاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج جميعًا.

عن ابن عباس قال: أنبأني أبو طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة.

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.

عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك! لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك! لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك}.

عن أنس بن مالك قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة. قال وكيع: يستوي أو لا يستوي أربعة دراهم. قال هاشم بن القاسم: أراها ثمن أربعة دراهم؛ فلما توجه قال: {اللهم حجة لا رئاء فيها ولا سمعة!}.

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج عند الظهر من ذي الحليفة.

أخبر جعفر بن محمد أنه سمع أباه محمد بن علي يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة وأمر من كل بدنة بمضغة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها؛ قلت: من الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من المرق؟ قال علي: جعفر يقوله لي، يعني علي بن أبي طالب أكل مع النبي وشرب من المرق، قال: وجعفر يقوله لابن جريج.

عن أبي أمامة عن من أبصر النبي صلى الله عليه وسلم سائرًا إلى منى وبلال إلى جانبه، وبيد بلال عود عليه ثوبًا وشيء يظله من الشمس.

عن يحيى بن أبي كثير أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ارفع صوتك

بالإهلال فإنه شعار الحج}.

عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أَتَانِي جبريل فقال لي: ارفع صوتك بالإهلال فإنه من شعار الحج}.

عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْ اللهُ مَنَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ } [البقرة: ١٠٠].

عن أسامة بن زيد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين.

عن عبد الرحمن بن أمية قال: سألت عمر كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قال: صلى ركعتين.

عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وبلال، وقال بن عمر: فسألت بلالاً صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال: نعم في مقدم البيت، بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع.

عن ابن عمر قال: أتيت فقيل لي هذا رسول الله قد دخل البيت، قال: فأقبلت فوجدته قد خرج ووجدت بلالاً قائمًا عند الباب فسألته فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.

عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة خلع نعليه.

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومًا ودخل البيت وعليه كآبة فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: {فعلت اليوم أمرًا ليتني لم أكن فعلته! دخلت البيت ولعل الرجل من أمتي لا يقدر أن يدخله فينصرف وفي نفسه حزازة، وإنما أمرنا بالطواف به ولم نؤمر بالدخول}.

عن ابن أبي مليكة: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل عرفة.

عن بكير بن عطاء الليثي قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: {الحج عرفات أو يوم عرفة، من أدرك ليلة جمع قبل الصبح فقد تم حجه}، وقال: {أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}.

أخبرنا عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يحدث عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فقلت يا رسول الله هل لي من حج؟ فقال: {من صلى الصلاة معنا هاهنا وقد شهد قبل ذلك عرفات ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفته }.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وردفه أسامة وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس، قال: ولبي حتى رمى جمرة العقبة.

أخبر ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس. قال عطاء: فأخبرني بن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

عن الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا قال: {عليكم السكينة}، وهو كاف ناقته حتى دخل منى حين هبط من محسر فقال: {عليكم بحصى الخذف الذي ترمون به الجمرة}، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كما يخذف الإنسان.

عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخذف

أخبر عبد الله بن عباس قال: قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: القط لي، فلقطت له حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: (نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين!).

وأخبرنا محمد بن بكر البرساني وعبد الوهاب بن عطاء عن بن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى وأما ما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.

أخبر أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا: {خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه}.

عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يرمى الجمار ماشيًا

ذاهبًا وراجعًا.

عن بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق.

عن نافع أن بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. عن بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.

عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.

أخبر بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فغدا غدوًا قبل أن تزول الشمس ثم رجع فصلى الصلوات بمنى؛ قال بن جريج وقال عطاء: ومن أفاض فليصل الظهر بمنى، قال: وإني لأصلي الظهر بمنى قبل أن أفيض والعصر بالطريق وكل ذلك أصنع.

عن طاوس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفيضوا نهارًا وأفاض في نسائه ليلا وطاف بالبيت على ناقته ثم جاء زمزم فقال: (ناولوني)، فنُولَّ دلوًا فشرب منها ثم مضمض فمج في الدلو ثم أمر به فأفرغ في البئر، يعني زمزم.

أخبر عمرو بن مسلم أن طاوسًا حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته.

أخبر هشام بن حجير أنه سمع طاوسًا يزعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فقال ناولوني، فَنُولَّ دلوًا فشرب منها ثم مضمض في الدلو ثم أمر بماء في الدلو فأفرغ في البئر، ثم مشى إلى السقاية سقاية النبيذ ليشرب فقال بن عباس للعباس: إن هذا ساطته الأيدي منذ اليوم وفي البيت شراب صاف، فأبى النبي أن يشرب إلا منه فشرب منه، قال: وكان طاوس يقول الشرب من النبيذ من تمام الحج.

أخبر بن طاوس عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من النبيذ ومن زمزم وقال لولا أن تكون سنة لنزعت.

أخبر حسين بن عبد الله أن رجلاً نادى بن عباس والناس حوله: أسنة تبتغون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من العسل واللبن؟ فقال بن عباس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساس فيها النبيذ، فلما شرب صلى الله عليه وسلم عجل قبل أن يروى فرفع رأسه فقال: {أحسنتم هكذا اصنعوا!} قال بن عباس: فرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحب إلى من أن تسيل شعابها علينا عسلا ولبنًا.

عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض نزع لنفسه بالدلو لم ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ ما بقي في الدلو في البئر وقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري، قال: فنزع هو نفسه الدلو التي شرب منها ولم يعنه على نزعها أحد.

حدث حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في حجة الوداع.

عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وإني لتحت جران ناقته وهي تقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل بين كتفي فقال: {إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر! ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين!}.

عن بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال للناس: {أي يوم هذا؟} فقالوا: يوم النحر؛ قال: {فأي بلد هذا؟} قالوا: البلد الحرام؛ فقال: {هذا يوم الحج الأكبر! الحرام؛ فقال: {هذا يوم الحج الأكبر! فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم}، ثم قال: {هل بلغت؟} قالوا: نعم! فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {اللهم اشهد!} ثم ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع.

حدث نبيط بن شريط الأشجعي قال: إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجز الراحلة ووضعت رجلي على عاتقي أبي، قال فسمعته يقول: {أي يوم أحرم؟} قالوا: هذا اليوم! قال: {فأي شهر أحرم؟} قالوا: هذا الشهر! قال: {فأي بلد أحرم؟} قالوا: هذا البلد! قال: {فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟} قالوا: اللهم نعم! قال: {اللهم اشهد، اللهم اشهد اللهم اشهد!}.

عن أبي غادية رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة قال: إيا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟} قال قلنا: نعم! قال: {اللهم اشهد! ألا لا ترجعن بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض}. عن أم الحصين قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة على بعير

قائلاً بردائه هكذا، وأشار أبو بكر، ألقاه على عضده الأيسر من تحت عضده وأخرج عضده الأيمن، قالت فسمعته يقول: [يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أقام فيكم كتاب الله].

عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر.

عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، قال ففتحت أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، قال: فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحصى الخذف، ووضع إصبعيه السبابتين إحداهما على الأخرى، ثم أمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد.

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه قال: وسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: {أرقاءكم أرقاءكم! أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون! وإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم}.

حدث الهرماس بن زياد الباهلي قال: كنت ردف أبي يوم الأضحى ونبي الله يخطب الناس على ناقته بمنى.

أخبر الهرماس بن زياد قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردفي وراءه على جمل له وأنا صبي صغير، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى.

عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: {ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان}، ثم قال: {أي يوم هذا؟} قلنا: الله ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: {أليس اليوم النحر؟} قلنا: بلى! قال: {أي شهر هذا؟} قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: {أليس ذا الحجة؟} قلنا: بلى! قال: {أي بلد هذا؟} قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: {أليست البلدة الحرام؟} قلنا: بلى! قال: إفإن دماءكم وأموالكم، قال وأحسبه وربية وربية

هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه! ألا هل بلغت؟}.

قال محمد: قد كان ذاك، قد كان بعض من بلغه أو عي له من بعض من سمعه.

عن مجاهد قال: حج أبو بكر ونادى علي بالأذان في ذي القعدة قال: فكانت الجاهلية يحجون في كل شهر من شهور السنة عامين فوافق حج نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة فقال: هذا يوم استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.

قال: أبو بشر إن الناس لما تركوا الحق نسأوا الشهور.

عن الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة على راحلته ينهى عن صيام أيام التشريق وقال: [إنهن أيام أكل وشرب وذكر لله].

قال معن في حديثه: فانتهى المسلمون عن صومهن.

عن بديل بن ورقاء قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أن أنادي: هذه أيام أكل وشرب فلا يصومهن أحد.

عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى على على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس إنها ليست أيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر.

عن جابر بن عبد الله قال: أهللنا أصحاب النبي بالحج خالصًا ليس معه غيره خالصًا وحده، فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل فقال: {أحلوا واجعلوها عمرة}، فبلغه أنا تقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: {قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي عليه وسلم فخطبنا فقال: {قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لأحللت ولو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت}. قال: وقدم على من اليمن فقال له: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي؛ قال: {فأهد وامكث حرامًا كما أنت}؛ قال وقال له سراقة: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه أهي لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: {بل للأبد}، قال إسماعيل هذا أو نحوه.

عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [لبيك عمرة وحجا!]. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [لبيك بعمرة وحج!].

عن الشعبي قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: {اليوم أكملت لكم دينكم}؛ قال:

نزلت وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم واضمحل الشرك وهدمت منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان.

عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي حتى رمى الجمرة يوم النحر .

أخبر إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة يمانية رحالهم الأدم وخطم إبلهم الجرر، فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى رفقة وردت الحج العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة.

عن ابن عباس أنه كره أن يقول: حجة الوداع، قال: فقلت حجة الإسلام، قال: نعم حجة الإسلام.

عن إبراهيم بن ميسرة قال: كان طاوس يكره أن يقول: حجة الوداع، ويقول: حجة الإسلام.

عن السائب بن يزيد بن أخت نمر عن العلاء بن الحضرمي قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا}.

أخبر قتادة قال قلت لأنس: كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: حجة واحدة. عن مجاهد قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتين قبل أن يهاجر وبعدما هاجر حجة.

قالت عائشة يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد! قال: {انظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا بجبل كذا وكذا}، قال: أظنه قال: كذا ولكنها على قدر نصبك أو قال: قدر نفقتك أو كما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### سرية أسامة بن زيد بن حارثة

ثم سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أهل أبنى، وهي أرض السراة ناحية البلقاء.

قالوا: لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال: [سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحًا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك}. فلما كان يوم الأربعاء بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم فحم

وصدع، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: {أغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله!} فخرج بلوائه وعقودًا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم بن حريش، فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين! فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: {أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغتنى عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن طعنتم في إمارتي أسامة، لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله! وأيم الله إن كان للإمارة لخليقًا وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى، وإنهما لمخيلان لكل خير، واستوصوا به خيرًا فإنه من خياركم!} ثم نزل فدخل بيته، وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول، وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمضون إلى العسكر بالجرف، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: {أنفذوا بعث أسامة!} فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمور، وهو اليوم الذي لدوه فيه، فطأطأ أسامة فقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة، قال: فعرفت أنه يدعو لى؛ ورجع أسامة إلى معسكره ثم دخل يوم الاثنين وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا، صلوات الله عليه وبركاته، فقال له: اغد على بركة الله! فودعه أسامة وخرج إلى معسكره فأمر الناس بالرحيل؛ فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله يموت! فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت فتوفى صلى الله عليه وسلم صلاة يحبها ويرضاها، حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقودًا حتى أتى به باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرزه عنده، فلما بويع لأبي بكر أمر بريدة بن الحصيب باللواء إلى بيت أسامة ليمضى لوجهه، فمضى به بريدة إلى معسكر هم الأول، فلما ارتدت العرب كلم أبو بكر في حبس أسامة فأبي، وكلم أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له في التخلف ففعل.

فلما كان هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة فسار إلى أهل أبنى

عشرين ليلة فشن عليهم الغارة، وكان شعارهم: يا منصور أمت! فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق في طوائفها بالنار وحرق منازلهم وحروثهم ونخلهم فصارت أعاصير من الدخاخين وأجال الخيل في عرصاتهم وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم.

وكان أسامة على فرس أبيه سبحة وقتل قاتل أبيه في الغارة وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا وأخذ لنفسه مثل ذلك. فلما أمسى أمر الناس بالرحيل ثم أغذ السير فوردوا وادي القرى في تسع ليال، ثم بعث بشيرًا إلى المدينة يخبر بسلامتهم، ثم قصد بعد في السير فسار إلى المدينة ستًا وما أصيب من المسلمين أحد، وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم سرورًا بسلامتهم ودخل على فرس أبيه سبحة واللواء أمامه يحمله بريدة بن الحصيب حتى انتهى إلى المسجد فدخل فصلى ركعتين ثم انصر ف إلى بيته.

وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة فبعث رابطة يكونون بالبلقاء، فلم تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر.

\* \* \*

#### ذكر ما قرب لرسول الله رأجله

عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يخبر عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: [سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي! فلما نزلت: [إذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ اللهم اغفر لي إلى اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم .

عن الحسن قال: لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم : {إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ اللّهِ وَكَأَيْتُ وَكَأَيْتُ اللّهِ وَكَأَيْتُ اللّهِ وَكَأَيْتُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّم يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا الله صلى الله عليه وسلم أجله وأمر بكثرة التسبيح والاستغفار.

عن ابن عباس ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ إِلنَصِر: ١] قال: داع من الله ووداع من الدنيا.

عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر من قوله: {سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه!} قالت: فقلت يا رسول الله إنك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه ما لم تكن تفعله قبل اليوم، قالت فقال: {إذا رأيتها فسبح بحمد ربك فقال: {إذا رأيتها فسبح بحمد ربك

واستغفره}، فقد رأيته ا: {إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا اللهِ النصر: ١-٢]، إلى آخر السورة.

عن ابن عباس قال: لما نزلت: {إذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴿ النصر: ١] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: إني نعيت إلي نفسي! قالت: فبكيت، فقال: {لا تبكي فإنك أول أهلي بي لحوقا}، فضحكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذَا جَاءَ فَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ النصر: ١] وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية.

أخبر أنس بن مالك: أن الله، تبارك وتعالى، تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي في يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عكرمة قال: قال: العباس لأعلمن ما بقاء رسول الله فينا، فقال له: يا رسول الله لو اتخذت عرشًا فإن الناس قد آخوك، قال: {والله لا أزال بين ظهرانيهم ينازعوني ردائي ويصيبني غبارهم حتى يكون الله يريحني منهم!} قال العباس: فعرفنا أن بقاء رسول الله فينا قليل.

وحدث ربيعة بن يزيد سمعت واثلة بن الأسقع قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {أتزعمون أني من آخركم وفاة؟ ألا وإني من أولكم وفاة وتتبعوني أقتادًا يهلك بعضكم بعضًا}؛ قال: خالد بن خداش في حديثه أفنادًا.

عن سالم بن أبي الجعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أتيت فيما يرى النائم بمفاتيح الدنيا ثم ذهب بنبيكم إلى خير مذهب وتركتم في الدنيا تأكلون الخبيص أحمره وأصفره وأبيضه، الأصل واحد العسل والسمن والدقيق، ولكنكم اتبعتم الشهوات}.

عن بكر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرًا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإذا رأيت خيرًا حمدت الله وإن رأيت شرًا استغفرت الله لكم}.

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما }.

## ذكر عرض رسول الله ﷺالقرآن على جبريل واعتكافه في السنة التي قبض فيها

عن أبي صالح قال: كان جبريل يعرض القرآن كل سنة مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان العشر الأواخر، فلما كانت السنة التي قبض فيها اعتكف عشرين يومًا.

عن محمد بن سيرين قال: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين، قال محمد: فأنا أرجو أن تكون قراءتنا العرضة الأخيرة.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الكتاب على جبريل في كل رمضان، فإذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة لا يسأل شيئًا إلا أعطاه، فلما كان الشهر الذي هلك بعده عرضه عليه عرضتين.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حتى ينسلخ إذا لقيه جبريل يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

عن يزيد بن زياد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها لعائشة: {إن جبريل كان يعرض علي القرآن في كل سنة مرة فقد عرض علي العام مرتين، وإنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر أخيه الذي كان قبله، عاش عيسى بن مريم مائة وخمسا وعشرين سنة، وهذه اثنتان وستون سنة}، ومات في نصف السنة.

عن القاسم، يعني ابن عبد الرحمن، قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئه القرآن كل عام في رمضان مرة حتى إذا كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأقرأه القرآن مرتين؛ قال عبد الله: فقرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام. والله لو أني أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله منى تبلغينه الإبل لركبت إليه، والله ما أعلمه.

## ذكر من قال: إن اليهود سحرت رسول الله ﷺ

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر له حتى كان يخيل إليه أنه يصنع

الشيء ولم يصنعه، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو فقال: {أشعرت أن الله قد أفتاني فيما أستفتيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مطبوب! فقال: من طبه؟ فقال: لبيد بن الأعصم، قال: فيم؟ قال: في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر! قال: فأين هو؟ قال: في ذي ذروان}؟ قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع أخبر عائشة فقال: {كأن نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء}، فقلت: يا رسول الله فأخرجه للناس! قال: {أما الله فقد شفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرًا}.

عن عمر مولى غفرة: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس بصره وعاده أصحابه، ثم إن جبريل، عليه السلام، وميكائيل أخبراه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فاستخرج السحر من الجب من تحت البئر ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا عنه.

عن عمر بن الحكم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم، جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو منافق إلى لبيد بن الأعصم اليهودي، وكان حليقًا في بني زريق، وكان ساحرًا قد علمت ذلك يهود أنه أعلمهم بالسحر وبالسموم، فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحر منا وقد سحرنا محمدًا فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئًا، وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديننا ومن قتل منا وأجلى، ونحن نجعل لك على ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه، فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد إلى مشط وما يمشط من الرأس من الشعر فعقد فيه عقدا وتفل فيه تفلا وجعله في جب طلعة ذكر، ثم انتهى به حتى جعله تحت أرعوفة البئر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرًا أنكره حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وأنكر بصره حتى دله الله عليه فدعا جبير بن إياس الزرقي، وقد شهد بدرًا، فدله على موضع في بئر ذروان تحت أرعوفة البئر فخرج جبير حتى استخرجه ثم أرسل إلى لبيد بن الأعصم فقال: [ما حملك على ما صنعت فقد دلني الله على سحرك وأخبرني ما صنعت؟} قال: حب الدنانير يا أبا القاسم! قال إسحاق بن عبد الله: فأخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا الحديث فقال: إنما سحره بنات أعصم أخوات لبيد، وكن أسحر من لبيد وأخبث، وكان لبيد هو الذي ذهب به فأدخله تحت أرعوفة البئر، فلما عقدوا تلك العقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة بصره ودس بنات أعصم إحداهن فدخلت على عائشة فخبرتها عائشة أو سمعت عائشة تذكر ما أنكر رسول الله صلى الله عليه

وسلم من بصره ثم خرجت إلى أخواتها وإلى لبيد فأخبرتهم، فقالت إحداهن: إن يكن نبيًا فسيخبر وإن يك غير ذلك فسوف يدلهه هذا السحر حتى يذهب عقله فيكون بما نال من قومنا وأهل ديننا، فدله الله عليه.

قال الحارث بن قيس: يا رسول الله ألا نهور البئر؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهورها الحارث بن قيس وأصحابه وكان يستعذب منها. قال: وحفروا بئرًا أخرى فأعانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرها حين هوروا الأخرى التي سحر فيها حتى أنبطوا ماءها ثم تهورت بعد. ويقال إن الذي استخرج السحر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن محصن.

عن بن المسيب وعروة بن الزبير قالا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [سحرتني يهود بني زريق].

عن ابن عباس قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ثم قال أحدهما لصاحبه: ما شكوه؟ قال: طب! يعني سحر. قال: ومن فعله؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي! قال: ففي أي شيء جعله؟ قال: في طلعة؛ قال: فأين وضعها؟ قال: في بئر ذروان تحت صخرة؛ قال: فما شفاؤه؟ قال: تنزح البئر وترفع الصخرة وتستخرج الطلعة. وارتفع الملكان فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، رضي الله عنه، وعمار فأمر هما أن يأتيا الركي فيفعلا الذي سمع، فأتياه وماؤها كأنه قد خضب بالحناء فنزحاها ثم رفعا الصخرة فأخرجا طلعة فإذا بها إحدى عشرة عقدة، ونزلت هاتان السورتان: (قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس)، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد وانتشر نبى الله صلى الله عليه وسلم للنساء والطعام والشراب.

أخبرنا موسى بن مسعود، أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن ثمامة المحملي عن زيد بن أرقم قال: عقد رجل من الأنصار، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم عقدًا وكان يأمنه ورمى به في بئر كذا وكذا، فجاء الملكان يعودانه فقال أحدهما لصاحبه: تدري ما به؟ عقد له فلان الأنصاري ورمى به في بئر كذا وكذا ولو أخرجه لعوفي، فبعثوا إلى البئر فوجدوا الماء قد اخضر فأخرجوه فرموا به فعوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدث به ولا رئي في وجهه.

عن الزهري في ساحر أهل العهد قال: لا يقتل، قد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فلم يقتله.

عن عكرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنه؛ قال عكرمة: ثم كان يراه بعد عفوه فيعرض عنه.

قال محمد بن عمر: هذا أثبت عندنا ممن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله.

#### ذكر ما سمربه رسول الله ﷺ

عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إن اليهود سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت أبا بكر.

عن الحسن: أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأخذ منها بضعة فلاكها في فيه ثم طرحها فقال لأصحابه: {أمسكوا فإن فخذها تعلمني أنها مسمومة}، ثم أرسل إلى اليهودية فقال: {ما حملك على ما صنعت؟} قالت: أردت أن أعلم إن كنت صادقا فإن الله سيطلعك على ذلك، وإن كنت كاذبًا أرحت الناس منك. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، فأهدت إليه يهودية شاة مقلية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هو وأصحابه فقالت: إني مسمومة! فقال لأصحابه: {ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة}، فرفعوا أيديهم فمات بشر بن البراء، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {ما حملك على ما صنعت؟} قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا لم يضررك، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها فقتلت.

عن ابن عباس: أن امرأة من يهود خيبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة ثم علم بها أنها مسمومة فأرسل إليها فقال: [ما حملك على ما صنعت؟] قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبًا نريح الناس منك! فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئًا احتجم؛ قال: فخرج مرة إلى مكة، فلما أحرم وجد شيئًا فاحتجم.

عن أبي هريرة مثله أو نحوه ولم يعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: طب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فحجمه بقرن على ذؤ ابتيه.

عن عمر مولى غفرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المرأة التي سمت الشاة.

عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لأن أحلف تسعًا أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قتل قتلاً أحب إلى من أن أحلف واحدة وذلك بأن الله اتخذه نبيًا وجعله شهيدًا. عن ابن عباس، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واطمأن جعلت زينب بنت الحارث أخى مرحب، وهي امرأة سلام بن مشكم، تسأل: أي الشاة أحب إلى محمد؟ فيقولون: الذراع! فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وصلتها ثم عمدت إلى سم لا يطنى، وقد شاورت يهود في سموم، فأجمعوا لها على هذا السم بعينه، فسمت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتف، فلما غابت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالناس انصرف وهي جالسة عند رجليه، فسأل عنها فقالت: يا أبا القاسم هدية أهديتها لك! فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت منها فوضعت بين يديه وأصحابه حضور أو من حضر منهم، وفيهم بشر بن البراء بن معرور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ادنوا فتعشوا!} وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فانتهش منها وتتاول بشر بن البراء عظما آخر فانتهش منه، فلما ازدرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته از درد بشر بن البراء ما في فيه وأكل القوم منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع}، وقال بعضهم فإن كتف الشاة، تخبرني أنها مسمومة! فقال بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي التي أكلت حين التقمتها فما منعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أبغض إليك طعامك، فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسى عن نفسك ورجوت أن لا تكون ازدردتها وفيها بغي! فلم يقم شر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول ثم مات؛ وقال بعضهم: فلم يرم بشر من مكانه حتى توفى؛ قال: وطرح منها لكلب فأكل فلم يتبع يده حتى مات؛ فدعا رسول الله زينب بنت الحارث فقال: {ما حملك على ما صنعت؟} فقالت: نلت قومى ما نلت! قتلت أبى وعمى وزوجى فقلت إن كان نبيًا فستخبره الذراع، وقال بعضهم وإن كان ملكًا استرحنا منه ورجعت اليهودية كما كانت؛ قال: فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولاة بشر بن البراء فقتلوها، وهو الثبت، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه جعل يقول في مرضه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، وهو عرق في الظهر، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدًا، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه

#### ذكر خروج رسول الله ﷺ إلى البقيع واستغفاره لأهله والشهداء

عن بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، فأمرت خادمتي بريرة فتبعته، حتى إذا جاء البقيع وقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئًا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال: [إني بعثت إلى أهل البقيع المصلى عليهم].

عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتبعته فإذا هو بالبقيع فقال: {السلام عليكم دار قوم مؤمنين! أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون! اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم!} قالت: ثم التفت إليّ فقال: {ويحها لو تستطيع ما فعلت!}.

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: {السلام عليكم دار قوم مؤمنين! إيانا وإياكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون! اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد}.

عن عائشة قالت: وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه من جوف الليل فقلت: أين بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: {أمرت أن أستغفر لأهل البقيع}. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه مولاه أبو رافع، فكان أبو رافع يحدث قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم طويلا ثم انصرف وجعل يقول: {يا أبا رافع إني قد خيرت بين خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي إ.

عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل: {يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي!} فخرج وخرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلا ثم قال: {ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه! أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضًا يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى!} ثم قال: {يا أبا مويهبة إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة}، فقلت: بأبي أنت وأمي فخذ خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، فقال: {يا أبا مويهبة قد اخترت لقاء ربي والجنة!} فلما انصرف ابتدأه وجعه فقبضه الله صلى الله عليه وسلم.

عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي فقيل له: اذهب فصل على أهل البقيع! ففعل ذلك ثم رجع فرقد فقيل له: اذهب فصل على أهل البقيع! فذهب فصلى عليهم فقال: {اللهم اغفر لأهل البقيع!} ثم رجع فرقد فأتي فقيل له: اذهب فصل على

الشهداء! فذهب إلى أحد فصلى على قتلى أحد فرجع معصوب الرأس، فكان بدء الوجع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم.

حدث يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر الجهني حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم اطلع المنبر فقال: [إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد! وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها}.

قال عقبة: وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

# ذكر أول ما بدأ برسول الله ﷺوجعه الذي توفى فيه

عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه الذي توفي وهو في بيت ميمونة، فخرج في يومه ذلك حتى دخل علي قالت: فقلت وارأساه! فقال: {وددت أن ذلك يكون وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك!} قالت: فقلت غيرى: أو كأنك تحب ذلك؟ لكأني أراك في ذلك اليوم معرسًا ببعض نساء! قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بل أنا وا رأساه} ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة فاشتد وجعه.

أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت: وا رأساه! فقال: النبي صلى الله عليه وسلم : [بل أنا وا رأساه!] فكان أول وجعه الذي مات فيه، وكان لا يشكو وجعًا بيجعه.

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال محمد بن عمر: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه يوم الأربعاء فكان شكوه إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يومًا.

\* \* \*

#### ذكر شدة المرض على رسول الله ﷺ

عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت له عائشة: يا رسول الله لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه!

فقال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفضل بن دكين: {إن الصالحين}، وقال مسلم بن إبراهيم: {إن المؤمنين، يشدد عليهم لأنه لا يصيب المؤمن نكبة ولا شكوة فما فوقها}، قال مسلم: {ولا وجع، إلا رفع الله له بها درجة وحط لها عنه خطيئة}، وقال الفضل بن دكين: {فما فوقها إلا حط بها عنه خطيئة}.

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحسبها عائشة، قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضًا اشتد منه ضجره أو وجعه، قالت: فقلت يا رسول الله إنك لتجزع أو تضجر، لو فعلته امرأة منا عجبت منها! قال: {أوما علمت أن المؤمن يشدد عليه ليكون كفارة لخطاياه؟}.

عن أبي بردة قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه حتى أعلزه، فلما أفاق قالت له إحدى نسائه: لقد اشتكيت في شكوك شكوى لو أن إحدانا اشتكته لخافت أن تجد عليه! قال: {أولم تعلمي أن المؤمن يشدد عليه في مرضه ليحط به خطاياه؟}.

عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا كان أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبرنا أبو معاوية الضرير ويعلى بن عبيد قالا: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدًا! فقال: {أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم!} قال: قلت إن لك لأجرين! قال: {نعم! والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها}.

عن علقمة قال: دخل عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه ثم قال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدًا! قال: {أجل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم}؛ قال: قلت يا رسول الله ذلك بأن لك أجرين! قال: {أجل أما إنه ليس من عبد مسلم يصيبه أذى فما سواه إلا حط الله به عنه خطاياه كما تحط هذه الشجرة ورقها}.

عن أبي سعيد الخدري قال: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عليه صالب من الحمى ما تكاد تقر يد أحدنا عليه من شدة الحمى، فجعلنا نسبح فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس أحد أشد بلاءً من الأنبياء، كما يشتد علينا البلاء كذلك يضاعف لنا الأجر، إن كان النبي من أنبياء الله ليسلط عليه القمل حتى يقتله، وإن كان النبي من أنبياء الله ليعرى ما يجد شيئا يواري عورته إلا العباءة يدرعها}.

عن عطاء بن يسار: أن أبا سعيد الخدري دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة فقال: ما أشد حماك! فقال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر! قال: من أشد الناس بلاءً؟ قال: (الأنبياء!) قال: ثم من؟ قال: (الصالحون! لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحًا بالبلاء من أحدكم بالعطاء).

أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا أبو هلال، أخبرنا بكر بن عبد الله: أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محموم أو مورود قال: فوضع يده عليه فقبضها من شدة حره، قال: فقال: يا نبي الله ما أشد وردك أو أشد حماك! قال: فإني قد قرأت الليلة أو البارحة بحمد الله سبعين سورة فيهن السبع الطوال!} قال: يا نبي الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلو رفقت بنفسك أو خففت عن نفسك! قال: {أفلا أكون عبدًا شكورا؟}.

أخبرنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت، يعني البناني، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يعرف فيه الوجع فقال: {إني على ما ترون قد قرأت البارحة السبع الطوال}.

عن المغيرة بن شعبة ولم يذكره يزيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: {أفلا أكون عبدًا شكورا؟}.

عن الحسن قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتهد في الصلاة وفي الصيام فيخرج إلى أصحابه فيشبه بالشن البالي، قال يزيد في حديثه: وكان أصحالناس.

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاءً? قال: {النبيون ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما تبرح البلايا على العبد حتى تدعه يمشي في الأرض ليست عليه خطيئة!}.

عن مصعب بن سعد قال: قال سعد بن مالك: يا رسول الله من أشد الناس بلاءً؟ ذكر مثل الحديث الأول.

أخبر أبو المتوكل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض حتى اشتد به، فصاحت أم سلمة فقال: مه! إنه لا يصيح إلا كافر!

عن عائشة قالت: لا أزال أغبط المؤمن بشدة الموت بعد شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

## ذكر ما كان رسول الله ﷺيعوذ به ويعوذه جبريل

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات: {أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما!} قالت: فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأعوذه بها، قالت: فنزع يده مني وقال: {رب اغفر لي والحقتي بالرفيق!} قالت: وكان هذا آخر ما سمعت من كلامه.

عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضًا مسح بيده على وجهه وصدره وقال: {أذهب الباس، رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما!} قال: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تساند إلى عائشة فأخذت بيده فجعلت تمسحها على وجهه وصدره وتقول هذه الكلمات، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده منها وقال: {اللهم أعلى جنة الخلد!}.

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها.

عن عائشة قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بيده فجعلت أمرها على صدره ودعوت بهذه الكلمات: أذهب الباس، رب الناس، فانتزع يده من يدي وقال: {أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد!}.

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينفث على نفسه بالمعوذات، فلما ثقل عن ذلك جعلت أنفث عليه بهن وأمسحه بيد نفسه.

عن عائشة قالت: كنت أعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء إذا مرض: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما، قالت: فلما كان مرضه الذي مات فيه ذهبت أعوذه به فقال: {ارفعي عني فإنها إنما كانت تنفعني في المرة}.

عن عائشة: أنها كانت تعوذ النبي بالمعوذتين في مرضه وتنفث وتمسح وجهه بيده. حدث ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة تمسح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتقول: اكشف الباس، رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي! فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: { الحقتى بالرفيق، الحقتى بالرفيق!}.

عن القاسم قال: لسع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء وملح ثم أدخل يده فقرأ: {قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس}، حتى ختمها.

عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان منا مسحه بيمينه وقال: {أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما!} قالت: فلما ثقل أخذت يمينه فمسحته بها وقلت: أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي! فانتزع يده من يدي وقال: {اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى}، مرتين. قالت: فما علمت بموته حتى وجدت ثقله.

عن محمد بن إبراهيم: أن أبا عبد الله أخبره أن بن عائش الجهني أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {يا بن عائش ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟} قال: قلت بلى! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعوذ برب الناس، وأعوذ برب الفلق}، هاتين السورتين.

عن عبد الرحمن بن السائب الهلالي، وكان بن أخي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت: لي ميمونة يا بن أخي تعال حتى أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: باسم الله أرقيك، والله يشفيك، من كل داء فيك، أذهب الباس، رب الناس، واشف لا شافي إلا أنت!

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرض: {باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى سقيمنا، بإذن ربنا}.

عن أبي سعيد قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقاه، يعني جبريل، عليه السلام، فقال: {بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين والله يشفيك}. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وقال: بسم الله يبريك، من كل داء يشفيك، من شر كل حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين.

أخبر عطاء وعمرو بن شعيب وجبير بن أبي سليمان: أن جبريل، عليه السلام، كان يعوذ محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي عين، ونفس حاسد وباغ يبغيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك!

أخبرنا أبو عامر العقدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل فقال: بسم الله يبريك، من كل داء يشفيك، من شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين!

عن عطاء قال: بلغني أن التعويذ الذي عوذ به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين سحرته اليهود في طعامه: بسم الله أرقيك، بسم الله يشفيك، من كل داء يعنيك، خذها فلتهنيك، من شرحاسد إذا حسد.

\* \* \*

## ذكر صلاة رسول الله رسول الله الشباصحابه في مرضه

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعًا فدخل عليه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فأومأ إليهم أن اقعدوا، فلما قضى صلاته قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قعد فاقعدوا واصنعوا مثل ما يصنع الإمام.

عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا خلفه قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: [إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودا أجمعين}.

عن إبراهيم قال: أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وهو تقيل معتمدًا في الصلاة على أبي بكر.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين}.

\* \* \*

# ذكر أمر رسول الله ﷺأبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه

عن عبيد بن عمير الليثي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله صلى الله

عليه وسلم خفة فخرج فجعل يفرج الصفوف، فلما سمع أبو بكر الحس علم أنه لا يتقدم ذلك التقدم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتغت في صلاته فنخس إلى الصف وراءه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه فجلس رسول الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر وأبو بكر قائم، فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله صالحًا، وهذا يوم ابنة خارجة امرأة لأبي بكر من الأنصار في بلحارث ابن الخزرج، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى جانب الحجر، فحذر الناس الفتن ثم نادى بأعلى صوته حتى إن صوته ليخرج من باب المسجد فقال: (إني والله لا يمسك الناس على بشيء لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه}، ثم قال: إيا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله في فإني لا أغني عنكما من الله شيئًا!} ثم قام من مجلسه ذلك فما انتصف النهار حتى قضه الله.

عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك: أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين، وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة بمصحف، ثم تبسم رسول الله ضاحكا فبهشنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرخى عليه وسلم وأرخى الستر، قال: فتوفى من يومه صلى الله عليه وسلم.

عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فلما رآه الناس تخشخشوا فأوما إليهم أن امكثوا مكانكم، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، ثم ألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم.

عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، قال: {إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له إلا أني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا الرب، فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم}.

عن الزهري، أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله

عليه وسلم وجعه قال: {ليصل بالناس أبو بكر}؛ فقالت له عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن فمر عمر فليصل بالناس؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليصل بالناس أبو بكر}؛ فراجعته عائشة بمثل مقالتها فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليصل بالناس أبو بكر إنكن صواحب يوسف!}.

وأخبر عبيد الله بن عبد الله أن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه وقع في قلبي أنه لن يحب الناس رجلا بعده قام مقامه، وكنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر.

أخبر أنس بن مالك الأنصاري: أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاتنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في صلاتهم فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة؛ قال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحًا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة فأرخى الستر بينه وبينهم. قال أنس: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم.

عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [صلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: [ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك! فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: [صلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك! فقال: [ضعوا لي ماء في المخضب]، قالت: ففعلنا فذهب فاغتسل فقال: [أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك! والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس! فقال: عمر أنت أحق بذلك! قالت: فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس فصلى الظهر وأبو بكر يصلى بالناس، قالت: فلما فخرج بين رجلين أحدهما العباس فصلى الظهر وأبو بكر يصلى بالناس، قالت: فلما فخرج بين رجلين أحدهما العباس فصلى الظهر وأبو بكر يصلى بالناس، قالت: فلما

رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما: {أجلساني إلى جنبه}، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم قاعد.

قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هات! فعرضت عليه فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قال: قلت لا! قال: هو علي بن أبى طالب.

عن عائشة قالت: أوذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه فقال: {مروا أبا بكر يصلي بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه}، فلما سري عنه قال: {هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟} فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس فلو أمرت عمر، قال: {إنكن صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصل بالناس فرب قائل ومتمن ويأبى الله والمؤمنون}.

عن عائشة قالت: لما استعز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {مروا أبا بكر فليصل بالناس}، فقلت: يا نبي الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن! فقال: {مروه فليصل بالناس!} قالت: فعدت بمثل قولي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنكن صواحب يوسف! مروه فليصل بالناس!} قالت عائشة: والله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي وقلت إن الناس لن يحبوا رجلا قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا وإنهم سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي.

عن عائشة قالت: لما كانت ليلة الاثنين بات رسول الله صلى الله عليه وسلم دنقًا فلم يبق رجل ولا امرأة إلا أصبح في المسجد لوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء المؤذن يؤذنه بالصبح فقال: قل لأبي بكر يصلي بالناس، فكبر أبو بكر في صلاته فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر فرأى الناس يصلون فقال: [إن الله جعل قرة عيني في الصلاة]. وأصبح يوم الاثنين مفيقًا فخرج يتوكأ على الفضل بن عباس وعلى ثوبان غلامه حتى دخل المسجد وقد سجد الناس مع أبي بكر سجدة من الصبح وهم قيام في الأخرى، فلما رآه الناس فرحوا به فجاء حتى قام عند أبي بكر فاستأخر أبو بكر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقدمه في مصلاه، فصفا جميعًا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم على ركنه الأيسر يقرأ القرآن، فلما قضى أبو

بكر السورة سجد سجدتين ثم جلس يتشهد، فلما سلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة ثم انصرف.

عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مر الناس فليصلوا!} قال عبد الله: فخرجت فلقيت ناسًا لا أكلمهم، فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغ من وراءه، وكان أبو بكر غائبًا، فقلت له: صل بالناس يا عمر! فقام عمر في المقام، وكان عمر رجلا مجهرا، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فأخرج رأسه حتى أطلعه للناس من حجرته فقال: {لا! لا! لا! ليصل بهم عمر فقال: لما: يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. قال: فانصرف عمر فقال: لعبد الله بن زمعة يا بن أخي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأمرني؟ قال: فقلت لا ولكني لما رأيتك لم أبغ من وراءك، فقال عمر: ما كنت أظن حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس! فقال عبد الله: لما لم أر أبا بكر رأيتك أحق من غيره بالصلاة.

عن ابن عباس قال: حضرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {مروا أبا بكر يصلى بالناس}. فلما قام أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بكاؤه وافتن واشتد بكاء من خلفه لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت الصلاة جاء المؤذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجلا يصلي بالناس فإن أبا بكر قد افتن من البكاء والناس خلفه؛ فقالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: مروا عمر يصلي بالناس حتى يرفع الله رسوله؛ قال: فذهب إلى عمر فصلى بالناس فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره قال: {من هذا الذي أسمع تكبيره والله أزواجه: عمر بن الخطاب! وذكروا له أن المؤذن جاء فقال: قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجلا يصلي بالناس فإن أبا بكر قد افتن من البكاء فقالت حفصة: مروا عمر يصلي بالناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنكن لصواحب يوسف! قولوا لأبي بكر فليصل بالناس} فلو لم يستخلفه ما أطاع الناس.

عن بن عباس قال: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فجاء، فأراد أبو بكر أن ينكص فأوما إليه فثبت مكانه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر ثم استفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر.

أخبرنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا جرير بن حازم عن الحسن قال: لما مرض رسول

الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فقال لنسائه: {مرن أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف!}.

عن محمد بن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض لأبي بكر: {صل بالناس}، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج وأبو بكر يصلي بالناس فلم يشعر حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفيه فنكص أبو بكر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فصلى أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته؛ فلما انصرف قال: {لم يقبض نبي قط حتى يؤمه رجل من أمته}.

عن محمد بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لم يقبض نبي قط حتى يؤمه رجل من أمته}.

عن ابن عمر قال: كبر عمر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيره فأطلع رأسه مغضبًا فقال: {أين بن أبي قحافة؟ }.

عن أبي سعيد الخدري قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه إذا وجد خفة خرج وإذا ثقل وجاءه المؤذن قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج من عنده يومًا لأمر يأمر الناس يصلون وابن أبي قحافة غائب، فصلى عمر بن الخطاب بالناس، فلما كبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا لا! أين بن أبي قحافة؟} قال فانتقضت الصفوف وانصرف عمر، قال: فما برحنا حتى طلع بن أبي قحافة، وكان بالسنح، فتقدم فصلى بالناس.

عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وجعه إذا خف عنه ما يجد خرج فصلى بالناس، وإذا وجد ثقله قال: {مروا الناس فليصلوا!} فصلى بهم بن أبي قحافة يومًا الصبح فصلى ركعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه فأتم بأبي بكر، فلما قضى أبو بكر الصلاة أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاته.

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بصلاة أبي بكر ركعة من الصبح ثم قضى الركعة الباقية. قال محمد بن عمر: ورأيت هذا الثبت عند أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر.

أخبر محمد بن عمر، قال: سألت أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة كم صلى أبو بكر بالناس؟ قال: صلى بهم سبع عشرة صلاة. قلت: من حدثك ذلك؟ قال: حدثني أبوب ابن عبد الرحمن بن صعصعة عن عباد بن تميم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: صلى بهم أبو بكر ذلك.

عن عكرمة قال: صلى بهم أبو بكر ثلاثًا.

عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: {مروا أبا بكر فليصل بالناس}؛ فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس؛ فقال: {مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف!}.

عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال: فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر يصلي بالناس؟ قالوا: بلى! قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر!

\* \* \*

## ذكر ما قال رسول الله ﷺفي مرضه لأبي بكر رضي الله عنه

عن كعب بن مالك قال: إن أحدث عهدي بنبيكم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس فسمعته يقول ويحرك كفه: {إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كان له من أمته خليل، ألا وإن خليلي أبو بكر، إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا}.

عن بن أبي مليكة قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: {ادعوا لي أبا بكر}، فقالت عائشة: إن أبا بكر يغلبه البكاء ولكن إن شئت دعونا لك بن الخطاب، قال: ادعوا أبا بكر، قالت: إن أبا بكر رجل يرق ولكن إن شئت دعونا لك ابن الخطاب، فقال: {إنكن صواحب يوسف! ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب إن يطمع في أمر أبي بكر طامع أو يتمن متمن، ثم قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون! قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون، فأبى الله ذلك والمؤمنون.

عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: {ادعوالي أبا بكر}، فدعوه إلى ابن الخطاب فأغمي عليه ثم أفاق فقال: {ادعوالي أبا بكر}، فدعوه إلى ابن الخطاب فقال: {إنكن صواحب يوسف!} فقيل لعائشة بعد ذلك: ما لك لم تدعي أباك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم؟ قالت: علمت أنهم سيقولون إذا سمعوا صوت أبي بئس الخلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولونها لعمر أحب إلى من أن يقولوها لأبي.

عن عائشة قالت: بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فدخل على

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول وا رأساه! فقال: [لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك وأكفنك وأدفنك!} فقلت: واثكلاه! والله إنك لتحب موتي ولو كان ذلك لظللت يومك معرسا ببعض أزواجك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [بل أنا وا رأساه! لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبيك وإلى أخيك فأقضي أمري وأعهد عهدي فلا يطمع في الأمر طامع ولا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون}، ثم قال: [كلا يأبى الله ويدفع الله ويدفع الله ويابى المؤمنون}، وقال بعضهم في حديثه: [ويأبى الله إلا أبا بكر].

عن الحسن قال: قال أبو بكر يا رسول الله إني رأيت في المنام كأن علي ثوبي حبرة وأنا أطأ في عذرات الناس وفي صدري رقمتين، فقال: {أما الرقمتان فتلي سنتين، وأما الثوب الحبرة فما تحبر به من ولدك، وأما العذرة فما ينالك من أذاهم}.

عن محمد بن جبير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذاكره في الشيء فقال إن جئت فلم أجدك؟ قال: [فأت أبا بكر]؛ قال محمد بن عمر: يعني بعد الموت.

عن محمد بن عمرو الأنصاري سمعت عاصم بن عمر بن قتادة قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا من رجل إلى أجل فقال: يا رسول الله إن جئت فلم أجدك؟ يعني بعد الموت، قال: (فأت أبا بكر)، قال: فإن جئت فلم أجد أبا بكر؟ يعني بعد الموت، قال: (فأت عمر)، فإن جئت فلم أجد عمر؟ قال: (إن استطعت أن تموت إذا مات عمر فمت}.

\* \* \*

## ذكر سد الأبواب غير باب أبي بكر رضي الله عنه

عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: {إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله}، قال: فبكى أبو بكر، قال: فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عبد خير فاختار؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أبا بكر لا تبك! أيها الناس إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا من الناس خليلاً كان أبو بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر}.

عن يحيى بن سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن أعظم الناس علي منا في صحبته وذات يده أبو بكر فأغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها في المسجد إلا باب أبي

بكر}.

قال قتيبة بن سعيد قال الليث بن سعد قال معاوية بن صالح: فقال ناس أغلق أبوابنا وترك باب خليله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قد بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر نورًا وأرى على أبوابكم ظلمة}.

عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه في خرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: {إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عن كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبى بكر }.

عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاستوى على المنبر فتشهد فلما مضى تشهده كان أول كلام تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ثم قال: {إن عبدًا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه}، ففطن لها أبو بكر الصديق أول الناس فعرف أنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {على رسلك يا أبا بكر! سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أمرًا أفضل عندي يدًا في الصحابة من أبي بكر}.

عن أبي الحويرث قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواب لتسد إلا باب أبي بكر قال عمر: يا رسول الله دعني أفتح كوة أنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا!}.

عن أبي البداح بن عاصم بن عدي قال: قال: العباس بن عبد المطلب يا رسول الله ما لك فتحت أبواب رجال في المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا عباس ما فتحت عن أمري ولا سددت عن أمري}.

F 1141 4 \*\*

## ذكر تخيير رسول الله ﷺ

عن عائشة قالت: كنت سمعت أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، قالت فأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحة شديدة في مرضه فسمعته يقول: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّئَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَ لَهَ وَالصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُوْلَكَيْكَ رَفِيقًا } [النساء: ٢٩]؛ فظننت أنه خير.

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق}، قالت: فكنت قد حفظت ذلك منه فإني لمسندته إلى صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت قد قضى! وعرفت الذي قال: فنظرت إليه حتى ارتفع ونظر، قالت: قلت إذا والله لا يختارنا! فقال: {مع الرفيق الأعلى في الجنة }، {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْمِم مِّنَ النَّيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُ عَلَيْم مِّنَ النَّيتِينَ

أخبرنا محمد بن عمر، عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري، أخبرنا سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف سقف البيت ثم قال: [اللهم الرفيق الأعلى!] قالت عائشة: فقلت الآن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يخير إذا لا يختارنا.

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يتوفى وأنا مسندته إلى صدري: {اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقنى بالرفيق}.

عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصبغت إليه قبل أن يموت وهي مسندة إلى ظهره يقول: {اللهم اغفر لي وارحمنى وألحقنى بالرفيق الأعلى}.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير، قالت: (فسمعته وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى! فعرفت أنه ذاهب).

عن أبي بردة بن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسندته عائشة إلى صدرها فأفاق وهي تدعو له بالشفاء فقال: {لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل}.

عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا صلى الله على عليه وسلم، في المرض الذي توفي فيه عاصبًا رأسه بخرقة فخرج يمشي حتى قام على المنبر، فلما استوى عليه قال في حديث أبي ضمرة أنس بن عياض وصفوان: {والذي

نفسه بيده إني لقائم على الحوض السماعيل: {والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة! إن رجلاً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة }، فلم يعقلها من القوم أحد إلا أبو بكر فبكى ثم قال: أي رسول الله! بأبي أنت وأمي بل نفديك بآبائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا! قال: ثم نزل فما قام عليه حتى الساعة.

\* \* \*

## ذكر قسم رسول الله رسين نسائه في مرضه من نفسه

عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطوف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن.

عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيسوي بينهن ويقول: (اللهم هذا ما أملك وأنت أولى بما لا أملك)، يعني الحب في القلب.

\* \* \*

# ذكر استئذان رسول الله ﷺنساءه أن يمرض في بيت عائشة

عن ابن شهاب قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة، ويقال إنما قالت: ذلك لهن فاطمة؛ فقالت: إنه يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف فأذن له فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة تخط رجلاه بين عباس ورجل آخر حتى دخل بيت عائشة، فز عموا أن ابن عباس قال: من الرجل الآخر؟ قالوا: لا ندري! قال: هو على بن أبى طالب.

أخبر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين ابن عباس، تعني الفضل، ورجل آخر؛ قال عبيد الله: فأخبرت بن عباس بما قالت قال: فهل ندري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت لا! قال ابن عباس: هو علي! إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير؛ قالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتي واشتد وجعه: {أهريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس}، قالت: فأجلساه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا بيده أن قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس فصلى عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا بيده أن قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس فصلى

عن يزيد بن بابنوس قال: استأذنت أنا ورجل من أصحابي على عائشة فأذنت لنا فلما

دخلنا جذبت الحجاب وألقت لنا، وسادة فجلسنا عليها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي يلقي إلي الكلمة ينفع الله بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر ذات يوم فلم يقل شيئا فقلت: يا جارية ألقي لي وسادة على الباب! فألقت لي وسادة فجلست عليها في طريقه وعصبت رأسي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ما شأتك؟ فقلت: أشتكي رأسي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أنا وا فقال: إما شأتك؟ ثم مضى فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جيء به محمولاً في كساء فأدخل بيتي فأرسل إلى نسائه فاجتمعن عنده فقال: [إني أشتكي ولا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن فأرسل إلى نسائه فاجتمعن عنده فقال: إني أشتكي ولا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن مريضًا قط قبله.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أين أنا غدًا؟} قالوا: عند فلانة، قال: فأين أنا بعد غد؟ قالوا: {عند فلانة}، فعرف أزواجه أنه يريد عائشة فقلن: يا رسول الله قد و هبنا أيامنا لأختنا عائشة.

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة فعرف نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يكون في بيتي فقان: يا رسول الله يومنا الذي يصيبنا لأختنا! يعنين عائشة.

\* \* \*

#### ذكر السواك الذي استن به رسول الله ﷺفي مرضه الذي مات فيه

عن عائشة قالت: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم دخل حجرتي فاضطجع في حجري فدخل علي رجل من آل أبي بكر في يده سواك أخضر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو في يده نظرًا عرفت أنه يريده فقلت: يا رسول الله تريد أن أعطيك هذا السواك؟ فقال: [تعم!] فأخذته فمضغته حتى لينته ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيته استن بسواك قبله ثم وضعه.

عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في شكوه وأنا مسندته إلى صدري وفي يد عبد الرحمن سواك فأمر ها أن تقضمه فقضمته ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن القاسم بن محمد قال: سمعته يقول: سمعت عائشة تقول: كان من نعمة الله علي وحسن بلائه عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع بين ريقي وريقه عند الموت! قال القاسم: قد عرفنا كل الذي تقولين فكيف جمع بين رقيك وريقه؟ قالت: دخل عبد الرحمن بن أم رومان أخي على

النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وفي يده سواك رطب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولعًا بالسواك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشخص بصره إليه، فقلت: يا عبد الرحمن اقضم السواك! فناولنيه فمضغته ثم أدخلته في فِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك به فجمع بين ريقي وريقه.

\* \* \*

## ذكر اللدود الذي لد به رسول الله ﷺفي مرضه

حدث عمرو بن دينار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأغمي عليه فأفاق حين أفاق والنساء يلددنه فقال: {أما إنكم قد لددتموني وأنا صائم، لعل أسماء بنت عميس أمرتكم بهذا، أكانت تخاف أن يكون في ذات الجنب؟ ما كان الله ليسلط علي ذات الجنب، لا يبقى في البيت أحد إلا لد كما لددتني غير عمي العباس!} فوثب النساء يلد بعضهن بعضاً.

عن عائشة قالت: كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة فاشتدت به جدًا وأخذته يومًا فأغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد هلك على الفراش فلددناه، فلما أفاق عرف أنا قد للدناه فقال: {كم ترون أن الله كان يسلط علي ذات الجنب؟ ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا، والله لا يبقى في البيت أحد إلا لدتموه إلا عمي العباس}؛ قالت: فما بقي في البيت أحد إلا لد، فإذا امرأة من بعض نسائه تقول: أنا صائمة! قالوا: ترين أنا ندعك وقد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد في البيت إلا لد؟ فلددناها وهي صائمة.

عن أم سلمة قالت: بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه في بيت ميمونة، فكان إذا خف عنه ما يجد خرج فصلى بالناس، فإذا وجد ثقلة قال: {مروا الناس فليصلوا!} فتخوفنا عليه ذات الجنب وثقل فلددناه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خشونة اللد فأفاق فقال: {ما صنعتم بي؟} قالوا: لددناك! قال: {بماذا؟} قال: قلنا بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات زيت، فقال: {من أمركم بهذا؟} قالوا: أسماء بنت عميس، قال: {هذا طب أصابته بأرض الحبشة، لا يبقى أحد في البيت إلا التد إلا ما كان من عم رسول الله}، يعني العباس، ثم قال: {ما الذي كنتم تخافون على؟ ذات الجنب}، قال: {ما كان الله ليسلطها على}.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثتي عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: دخلت أم بشر بن البراء على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقالت يا رسول الله ما وجدت مثل هذه الحمى التى عليك على أحد! فقال النبى صلى الله عليه وسلم

لها: {يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر! ما يقول الناس؟} قالت: قلت يقولون به ذات الجنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ما كان الله ليسلطها على رسوله، إنها همزة من الشيطان ولكنها من الأكلة التي أكلتها أنا وابنك، هذا أوان قطعت أبهري}.

عن ابن عباس قال: لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوه فقال: {من أمركم بهذا؟ أخفتم أن تكون بي ذات الجنب؟ ما كان الله ليسلطها علي، أمرتكم بهذا أسماء بنت عميس جاءت به من أرض الحبشة، لا يبقى في البيت أحد إلا التد إلا عمي العباس}، قال: فجعل بعضهم يلد بعضًا.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كانت أم سلمة وأسماء بنت عميس هما لدتاه، قال: فالتدت يومئذ ميمونة وهي صائمة لقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكأنه منه عقوبة لهم.

\* \* \*

# ذكر الدنانير التي قسمها رسول الله ﷺفي مرضه الذي مات فيه

حدثت عائشة قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير فقسمها إلا ستة فدفع الستة إلى بعض نسائه فلم يأخذه النوم حتى قال: [ما فعلت الستة؟ قالوا: دفعتها إلى فلانة! قال: [ائتوني بها]، فقسم منها خمسة في خمسة أبيات من الأنصار ثم قال: [استنفقوا هذا الباقي}، وقال: [الآن استرحت! فرقد.

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها: [يا عائشة ما فعلت تلك الذهب؟] قالت: هي عندي، قال: [فأنفقيها] ثم غشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها، فلما أفاق قال: [آنفقت تلك الذهب يا عائشة؟] قالت: لا والله يا رسول الله! قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فعدها فإذا هي ستة دنانير، فقال: [ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده؟] فأنفقها كلها ومات من ذلك اليوم.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {والذي نفس محمد بيده لو أن أحدا ذاكم عندي ذهبًا لأحببت أن لا يأتي عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار وأجد من يقبله منى صدقة إلا شيء أرصده في دين على}.

عن عقبة بن الحارث قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر فأسرع ولم يدركه أحد فعجب الناس من سرعته، فلما رجع إليهم عرف ما في وجوههم فقال: (كان عندي تبر في البيت فكرهت أن أبيته عندي فأمرت بقسمه).

عن الحسن قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فعرف في وجهه أنه بات قد أهمه أمر، قال فقيل له: يا رسول الله إنا لنستنكر وجهك فإنك قد أهمك الليلة أمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ذاك من أوقيتين من ذهب الصدقة باتتا عندي لم أكن وجهتهما}.

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في وجعه الذي قبض فيه: {ما فعلت الأذهب؟} فقلت: هي عندي يا رسول الله قال: {ائتيني بها}، وهي ما بين السبعة والخمسة، فجعلها في كفه ثم قال: {ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهذه عنده؟ أنفقيها}. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لها في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة هلمي تلك الذهب! قالت: فأتيته بها، وهي أحد العددين تسعة أو سبعة، فأخذها بيده فقال: {ما ظن محمد لو لقى الله وهذه عنده؟}.

عن عائشة قالت: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية دراهم بعد أن أمسينا فلم يزل قائمًا وقاعدًا لا يأتيه النوم حتى سمع سائلا يسأل فخرج من عندي فما عدا أن دخل فسمعت غطيطه، فلما أصبح قلت: يا رسول الله رأيتك أول الليل قائمًا وقاعدًا لا يأتيك النوم حتى خرجت من عندي فما عدا أن دخلت فسمعت غطيطك! قال: {أجل أتت رسول الله ثمانية دراهم بعد أن أمسى فما ظن رسول الله أن لو لقي الله وهي عنده؟}.

عن سهل بن سعد قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان في مرضه قال: {يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي}، ثم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغل عائشة ما به حتى قال: ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به فبعثت، يعني به، إلى علي فتصدق به، ثم أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت فأرسلت عائشة إلى امرأة من النساء بمصباحها فقالت اقطري لنا في مصباحنا من عكتك السمن، فإن رسول الله أمسى في جديد الموت.

\* \* \*

# ذكر الكنيسة التي ذكرها أزواج رسول الله ﷺ في مرضه وما قال في ذلك رسول الله ﷺ

عن عائشة: أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكران عنده في مرضه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرن من حسنها وتصاويرها، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروه في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله}.

حدث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، يحذرهم مثل ما صنعوا.

عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث، أخبرنا جندب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس يقول: {ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك}.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه كان في آخر ما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: {قاتل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد}.

عن عمر بن عبد العزيز وأخبرنا معن بن عيسى، أخبرنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: {قاتل الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب}.

عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد! اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد!}.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: {لعن الله اليهود والنصارى! فإنهم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد}، فلولا ذلك لم يزوروا قبره، ولكنه خشى أن يتخذ مسجدًا.

عن الحسن قال: ائتمروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعًا رأسه في حجري إذ قال: {قاتل الله أقوامًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد}، واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة.

عن كعب بن مالك قال: إن أحدث عهدي بنبيكم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس فسمعته يقول: {إنه من كان قبلكم اتخذوا بيوتهم قبورًا، ألا وإني أنهاكم عن ذلك! ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد!}.

عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده و هو مريض فوجدناه قائمًا قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه فقال: {لعن الله اليهود! يحرمون الشحوم ويأكلون أثمانها}.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اللهم لا تجعل قبري وثنًا! لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد}.

\* \* \*

# ذكر الكتاب الذي أراد رسول الله ﷺأن يكتبه لأمته في مرضه الذي مات فيه

عن ابن عباس قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، فجعل يعني ابن عباس، يبكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس! اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: {ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدا}، قال: فقال بعض من كان عنده إن نبي الله ليهجر! قال: فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: {أو بعد ماذا؟} قال: فلم يدع به.

قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس! قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في ذلك اليوم فقال: {ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدا}، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر؟ استفهموه! فذهبوا يعيدون عليه فقال: {دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه} وأوصىي بثلاث، قال: {أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم}، وسكت عن الثالثة فلا أدرى قالها فنسيتها، أو سكت عنها عمدًا.

أخبر جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما كان في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته كتابًا لا يضلون ولا يضلون، قال: فكان في البيت لغط وكلام وتكلم عمر بن الخطاب قال: فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم.

أخبر علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: {يا علي النتي بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي}، قال: فخشيت أن تسبقني نفسه فقلت إني أحفظ ذراعًا من الصحيفة، قال: فكان رأسه بين ذراعي وعضدي فجعل يوصي

بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، قال: كذلك حتى فاضت نفسه وأمر بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حتى فاضت نفسه، من شهد بهما حرم على النار.

عن ابن عباس قال: كان يقول يوم الخميس وما يوم الخميس! قال: وكأني أنظر إلى دموع بن عباس على خده كأنها نظام لؤلؤ! قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا}، قال فقالوا: إنما يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عمر بن الخطاب قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبين النساء حجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {اغسلوني بسبع قرب وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدا!} فقال النسوة: ائتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته. قال عمر: فقلت اسكتهن فإنكن صواحبه إذا مرض عصرتن أعينكن وإذا صح أخذتن بعنقه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {هن خير منكم!}. عن جابر قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابًا لأمته لا يضلوا ولا يضلوا فلغطوا عنده حتى رفضها النبي صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده!} فقال: عمر إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله! فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما كثر اللغط والاختلاف وغموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا عني! فقال عبيد الله فكان بن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: {ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا!} فقال عمر بن الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بميت حتى نفتتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى! فقالت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألا تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليكم؟ فلغطوا فقال: {قوموا!} فلما قاموا قبض النبي صلى الله عليه وسلم مكانه.

\* \* \*

# ذكر ما قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب في مرض رسول الله ﷺ

أخبر عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره: أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أصبح بحمد الله بارنًا! قال ابن عباس: فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال: ألا ترى؟ أنت والله بعد ثلاث عبد العصا! إني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر من بعده، فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا! فقال علي والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدًا فوالله لا نسأله أبدًا.

عن عامر الشعبي قال: قال رجل لعلي في المرض الذي قبض فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكاد أعرف فيه الموت. فانطلق بنا فنسأله من يستخلف، فإن استخلف منا فذاك، وإلا أوصى بنا فحفظنا من بعده! فقال له علي عند ذلك ما قال، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس! فقبض الآخر يده.

عن ابن عباس قال: أرسل العباس بن عبد المطلب إلى بني عبد المطلب فجمعهم عنده، قال وكان علي عنده بمنزلة لم يكن أحد بها، فقال العباس: يا بن أخي إني قد رأيت رأيا لم أحب أن أقطع فيه شيئًا حتى أستشيرك، فقال علي: وما هو؟ قال: ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله إلى من هذا الأمر من بعده، فإن كان فينا لم نسلمه والله ما بقي منا في الأرض طارف، وإن كان في غيرنا لم نطلبها بعده أبدًا! فقال علي: يا عم وهل هذا الأمر إلا إليك؟ وهل من أحد يناز عكم في هذا الأمر؟ قال فتفرقوا ولم يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن زيد بن أسلم قال: جاء العباس على النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال علي بن أبي طالب: ما تريد؟ فقال العباس: أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستخلف منا خليفة؛ فقال علي: لا تفعل! قال: ولم؟ قال: أخشى أن يقول: لا، فإذا ابتغينا ذلك من الناس قالوا: أليس قد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

حدثت فاطمة بنت حسين قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس:

يا علي قم حتى أبايعك ومن حضر فإن هذا الأمر إذا كان لم يرد مثله والأمر في أيدينا؟ فقال علي: وأحد؟ يعني يطمع فيه غيرنا؛ فقال العباس: أظن والله سيكون! فلما بويع لأبي بكر ورجعوا إلى المسجد فسمع علي التكبير فقال: ما هذا؟ فقال العباس: هذا ما دعوتك إليه فأبيت علي! فقال علي: أيكون هذا؟ فقال العباس: ما رد مثل هذا قط! فقال عمر: قد خرج أبو بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي وتخلف عنده على وعباس والزبير، فذلك حين قال عباس هذه المقالة.

\* \* \*

## ذكر ما قال رسول الله ﷺلفاطمة ابنته في مرضه صلوات الله عليهما وسلامه

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته في وجعه الذي توفي فيه فسار ها بشيء فبكت، ثم دعا فسار ها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحاقًا به فضحكت.

عن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {مرحبًا بابنتي!} فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها شيبًا فبكت ثم أسر إليها فضحكت. قالت قلت: ما رأيت ضحكًا أقرب من بكاء، أستخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه ثم تبكين؟ قلت: أي شيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: ما كنت لأفشي سره! فلما قبض سألتها فقالت: {قال إن جبرائيل كان يأتيني كل عام فيعارضني بالقرآن مرة وإنه أتاني العام فعارضني مرتين، ولا أظن إلا أجلي قد حضر ونعم السلف أنا لك!} قالت وقال: {أنت أول أهل بيتي لحاقا بي}، قالت: فبكيت لذلك، ثم قال: {أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء العالمين؟} قالت: فضحكت.

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة فناجاها فبكت، ثم ناجاها فضحكت، فلم أسألها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت فاطمة عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه يموت، ثم أخبرني أني سيدة أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فلذلك ضحكت. عن أبي جعفر قال: ما رأيت فاطمة، عليها السلام، ضاحكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد تمودي بطرف فيها.

\* \* \*

## ذكر ما قال رسول الله ﷺفي مرضه لأسامة بن زيد، رحمه الله

عن عروة بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أسامة وأمره أن يوطئ الخيل نحو البلقاء حيث قتل أبوه وجعفر، فجعل أسامة وأصحابه يتجهزون وقد عسكر بالجرف، فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصبًا رأسه فقال: {أيها الناس! أنفذوا بعث أسامة!} ثلاث مرات ثم دخل النبى صلى الله عليه وسلم فاستعز به فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس استعمل أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: {أيها الناس! أنفذوا بعث أسامة! فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها!} قال: فخرج جيش أسامة حتى عسكروا بالجرف وتتام الناس إليه فخرجوا وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أسامة والناس ينتظرون ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة: فلما ثقل هبطت من معسكري و هبط الناس معي وقد أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على فأعرف أنه يدعو لي.

عن بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر واستعمل عليهم أسامة بن زيد، فكان الناس طعنوا فيه أي في صغره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه وقال: {إن الناس قد طعنوا في إمارة أبيه من قبله، وإنهما لخليقان لها وإنه لمن أحب الناس إلي آلا! فأوصيكم بأسامة خيرًا}.

عن عبد الله بن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله! وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلى بعده!}.

حدث سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة بن زيد، فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كما حدثني سالم: {ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل! وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لأحب الناس كلهم إلى وإن ابنه هذا من بعده لأحب الناس إلى فاستوصوا به

خيرًا فإنه من خياركم!} قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمة.

\* \* \*

## ذكر ما قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه للأنصار، رحمهم الله

عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصب عليه من سبع قرب من سبع آبار ففعلنا، فلما اغتسل وجد الراحة فصلى بالناس ثم خطبهم واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم، ثم أوصى بالأنصار فقال: [يا معشر المهاجرين! إنكم أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها! اليوم هم عيبتي التي أويت إليها، أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم!}.

عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبًا رأسه فقال: {يا معشر المهاجرين! إنكم أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم، وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وأحسنوا إلى محسنهم}.

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مستكفون يتخبرون عنه، فخرج مشتملا قد طرح طرفي ثوبه على عاتقه عاصبًا رأسه بعصابة بيضاء، فقام على المنبر وثاب الناس إليه حتى امتلأ المسجد، قال فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ قال: [يا أيها الناس إن الأنصار عيبتي ونعلي وكرشي التي آكل فيها فاحفظوني! اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم!}.

أخبر يحيى بن سعيد أن النعمان بن مرة أخبره أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: {إن لكل نبي تركة أو ضيعة، وإن الأنصار تركتي أو ضيعتي، وإن الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم!}.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن عيبتي التي آوي اليها أهل بيتى، وإن الأنصار كرشى فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم!}.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن عيبتي التي آوي اليها أهل بيتي، وإن كرشي الأنصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم!}.

عن ابن عباس وقال عبيد الله في حديثه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هذه الأنصار في المسجد نساؤها ورجالها يبكون عليك! قال: {وما يبكيهم؟} قالوا: يخافون أن تموت! ثم اجتمعوا في الحديث فقالوا جميعًا في حديثهم، فخرج رسول الله صلى الله

عليه وسلم فجلس على المنبر مشتملا متعطفًا عليه ملحفة طارحًا طرفها على منكبيه عاصبًا رأسه بعصابة، قال: عبيد الله وسخة، وقال أبو نعيم وأبو الوليد دسماء، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: {يا معشر الناس! إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمرهم شيئًا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم!} قال أبو الوليد في حديثه: خرج في مرضه الذي مات فيه، وكان آخر مجلس جلسه حتى قبض صلى الله عليه وسلم.

عن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو عاصب رأسه فتلقته الأنصار بأو لادهم وخدمهم فقال: {والذي نفسي بيده إني لأحبكم! إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم}.

أخبر الحسن: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: {يا معشر الأنصار إنكم تلقون بعدي أثرة!} قالوا: يا نبي الله فما تأمرنا؟ قال: {آمركم أن تصبروا حتى تلقوا الله ورسوله}. عن أنس: أن مصعب بن الزبير أخذ عريف الأنصار فهم به، قال أنس: فقلت أنشدك الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار! قال: وما أوصى به فيهم؟ قال: قلت أوصى أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، قال فتمعك على فراشه حتى سقط على بساطه وتمعك عليه وألصق خده على البساط وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أرسلاه، أو قال: دعاه!.

\* \* \*

# ذكر ما أوصى به رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه

عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: {الصلاة وما ملكت أيمانكم} حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغر غربها في صدره وما كاد يفيض بها لسانه.

عن من سمع أنس بن مالك يقول: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغر غر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم.

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت جعل يقول: [الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم!] قال يزيد: فجعل يقولها وما يفيض بها لسانه، وقال عفان: فجعل يتكلم بها وما يفيض لسانه.

عن كعب بن مالك قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم أفاق فقال: {الله الله فيما ملكت أيمانكم! ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطونهم وألينوا لهم

القول}.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عهده أوصى أن لا يترك بأرض العرب دينان.

عن عمر بن عبد العزيز قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قاتل الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب}.

أخبرنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة: أنه كان في آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالرهاويين الذين هم من أهل الرهاء، قال: وأعطاهم من خير، قال وجعل يقول: [لئن بقيت لا أدع بجزيرة العرب دينين].

عن علي بن عبد الله بن عباس قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالداريين والرهاويين وبالدوسيين خيرًا.

عن جابر قال: سمعت النبي قبل موته بثلاث وهو يقول: [ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن].

أخبر جعفر بن برقان قال: حدثني رجل من أهل مكة قال: دخل الفضل بن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: {يا فضل شد هذه العصابة على رأسي}، فشدها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : {أرنا يدك!} قال: فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فانتهض حتى دخل المسجد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: [إنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم وإنما أنا بشر فأيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئًا فهذا عرضى فليقتص! وأيما رجل كنت أصبت من بشره شيئًا فهذا بشرى فليقتص! وأيما رجل كنت أصبت من ماله شيئًا فهذا مالى فليأخذ! واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حلاني فلقيت ربى وأنا محلل لي، ولا يقولن رجل إنى أخاف العداوة والشحناء من رسول الله فإنهما ليستا من طبيعتى ولا من خلقى! ومن غلبته نفسه على شيء فليستعن بي حتى أدعو له }؛ فقام رجل فقال: أتاك سائل فأمر تني فأعطيته ثلاثة دراهم. قال: [صدق، أعطها إياه يا فضل! ] قال: ثم قام رجل فقال: يا رسول الله إنى لبخيل وإنى لجبان وإنى لنؤوم فادع الله أن يذهب عنى البخل والجبن والنوم! فدعا له، ثم قامت امرأة فقالت: إني لكذا وإني لكذا فادع الله أن يذهب عني ذلك! قال: (اذهبي إلى منزل عائشة). فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل عائشة وضع عصاه على رأسها ثم دعا لها، قالت عائشة: فمكثت تكثر السجود فقال: {أطيلى السجود فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا!} فقالت عائشة: فوالله ما فارقتني حتى عرفت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي توفي فيه: {أيها الناس! لا تعلقوا علي بواحدة، ما أحللت إلا ما أحل الله وما حرمت إلا ما حرم الله}.

عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه: {أيها الناس! والله لا تمسكون علي بشيء، إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله! يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله، إني لا أغني عنكما من الله شيئًا}.

عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا بني عبد مناف لا أغني عنك من الله شيئًا! يا أغني عنك من الله شيئًا! يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئًا! سلونى ما شئتم}.

عن ابن مسعود أنه قال: نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر، بأبي هو وأمي ونفسى له الفداء! فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة وتشدد لنا فقال: [مرحبًا بكم حياكم الله بالسلام رحمكم الله حفظكم الله رزقكم الله نفعكم الله أداكم الله وقاكم الله! أوصيكم بتقوى الله وأوصى الله بكم أستخلفه عليكم وأحذركم الله إنى لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم: { يَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَعَعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُربِدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ۖ } [القصص: ٨٣]. وقطال: {أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُّوى لِلمُتَكَبِّينَ } [الزمر: ٦٠] قلنا: يا رسول الله متى أجلك؟ قال: (دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى وإلى سدرة المنتهى وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأوفى والحظ والعيش المهنى!} قلنا: يا رسول الله من يغسلك؟ فقال: {رجال من أهلى الأدنى فالأدنى}. قلنا: يا رسول الله ففيم نكفنك؟ فقال: (في ثيابي هذه إن شئتم أو ثياب مصر أو في حلة يمانية }. قال: قلنا يا رسول الله من يصلي عليك ؟ وبكينا وبكي فقال: {مهلاً رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خيرًا! إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفة قبري في بيتي هذا، ثم اخرجوا عنى ساعة فإن أول من يصلى على حبيبي وخليلي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت معه جنوده من الملائكة بأجمعهم، ثم ادخلوا فوجا فوجا فصلوا على وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة، وليبتدئ بالصلاة على رجال أهلى ثم نساؤهم ثم أنتم بعد واقرؤوا السلام على من غاب من أصحابي واقرؤوا السلام على من تبعني على ديني من قومى هذا إلى يوم القيامة!} قلنا: يا رسول الله فمن يدخلك قبرك؟ قا{: أهلى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم}.

#### ذكر نزول الموت برسول الله ﷺ

عن أبي الحويرث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتك شكوى إلا سأل الله العافية حتى كان في مرضه الذي توفي فيه، فإنه لم يكن يدعو بالشفاء وطفق يقول: [يا نفس ما لك تلوذين كل ملاذ؟].

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت دعا بقدح من ماء فجعل يمسح به وجهه ويقول: {اللهم أعني على كرب الموت!} قال: وجعل يقول: {ادن مني يا جبريل، ادن مني يا جبريل}، ثلاثًا.

عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يموت وعنده قدح فيه ماء و هو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: {اللهم أعني على سكرات الموت}.

حدث عمر بن محمد بن عمر عن أبيه قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت كان عنده قدح فيه ماء يمسح يده من ذلك الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: {اللهم أعني على سكرات الموت}.

عن ابن عباس وعائشة قالا: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يلقي خميصة على وجهه فإذا اغتم بها ألقاها عن وجهه ويقول: {لعنة الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد}.

\* \* \*

#### ذكر وفاة رسول الله ﷺ

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل عليه جبريل فقال: إيا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبريل مكروبًا!} فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: إيا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبًا!} فلما كان اليوم الثالث نزل عليه جبريل وهبط معه ملك الموت ونزل معه ملك يقال له إسماعيل يسكن الهواء، لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت الأرض على سبعين ألف ملك ليس منهم ملك إلا على سبعين ألف ملك فسبقهم جبريل فقال: إيا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك ويقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغمومًا

وأجدني يا جبريل مكروبًا! ثم استأذن ملك الموت فقال جبريل: يا أحمد! هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك، قال: انذن له، فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يا أحمد! إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها! قال: تأمرني، إن أمرتني! فقال جبريل: يا وتفعل يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني! فقال جبريل: يا أحمد! إن الله قد اشتاق إليك! قال: فامض يا ملك الموت لما أمرت به! قال جبريل: السلام عليك يا رسول الله! هذا آخر مواطني الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا! فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته! {كُلُّ نَفْسِذَآبِقَةُ ٱلمُوْتِ وَلَاهًا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله فتقوا، وإياه فأرجوا، إنما المصاب من وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله فتقوا، وإياه فأرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ودخل عليه رجلان من قريش فقال: ألا أخبركما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالا: بلى حدثنا عن أبي القاسم! قال: لما كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هبط إليه جبريل، ثم ذكر مثل الحديث الأول وقال في آخره فقال على: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا! قال: هذا الخضر.

\* \* \*

# ذكر من قال: إن رسول الله ﷺ لم يوص وإنه توفي ورأسه في حجر عائشة

عن طلحة بن مصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى آوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال مالك وقال طلحة قال هزيل بن شرحبيل: أأبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامة.

عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا در همًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء.

عن الأسود قال: قيل لعائشة أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: كيف أوصى ولقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنث في حجري وما شعرت أنه مات، وما مات إلا بين سحري ونحري.

عن الأسود قال: قيل لأم المؤمنين عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى

إلى على؟ قالت: لقد كان رأسه في حجري فدعا بالطست فبال فيها فلقد انخنث في حجري وما شعرت به، فمتى أوصى إلى على؟

حدث حماد بن إبراهيم قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص، وقبض وهو مستند إلى صدر عائشة.

عن عائشة قالت: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على صدري وقد وضع رأسه على عاتقي إذ مال رأسه فظننت أنه يريد شيئًا من رأسي وخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه قد غشي عليه فسجيته بثوب.

عن بن أبي مليكة قال: قالت: عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وبين سحري ونحري، وكان جبريل يدعو له بدعاء إذا مرض فذهبت أدعو له، فرفع بصره إلى السماء وقال: [في الرفيق الأعلى!] قالت: فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننت أن له بها حاجة، قالت فمضغت رأسها ونفضتها وطيبتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما رأيته مستنا ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده أو سقطت يده، فجمع الله ريقي وريقه في آخر ساعة من الدنيا وأول يوم من الآخرة.

عن عائشة قالت: إن من نعمة الله علي أن نبي الله مات بين سحري ونحري وفي بيتي وفي دولتي ولم أظلم فيه أحدا.

عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي ولم أظلم فيه أحدا.

عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي ولم أظلم فيه أحدا، فعجبت من حداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في حجري فلم أتركه على حاله حتى يغسل، ولكن تناولت وسادة فوضعتها تحت رأسه ثم قمت مع النساء أصبح وألتدم، وقد وضعت رأسه على الوسادة وأخرته عن حجري.

\* \* \*

# ذكر من قال توفي رسول الله ﷺ في حجر علي بن أبي طالب

عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن كعب الأحبار قام زمن عمر فقال ونحن جلوس عند عمر أمير المؤمنين: ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر: سل عليًا؛ قال: أين هو؟ قال: هو هنا؛ فسأله فقال علي: أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال: [الصلاة الصلاة!] فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء

وبه أمروا وعليه يبعثون؛ قال: فمن غسله يا أمير المؤمنين؟ قال: سل عليًّا؛ قال فسأله فقال: كنت أغسله وكان العباس جالسًا وكان أسامة وشقران يختلفان إلى بالماء.

عن علي بن أبي طالب قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: {ادعوا لي أخي}؛ قال: فدعي له علي فقال: {ادن مني}، فدنوت منه فاستند إلي فلم يزل مستندًا وإنه ليكلمني حتى إن بعض ريق النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبني ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل في حجري فصحت يا عباس أدركني فإني هالك! فجاء العباس فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه.

عن علي بن حسين قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر علي. عن الشعبي قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر علي وغسله على والفضل محتضنه وأسامة يناول الفضل الماء.

عن أبي غطفان قال: سألت ابن عباس أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو لمستند إلى صدر علي؛ قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري! فقال ابن عباس: أتعقل؟ والله لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمستند إلى صدر علي، وهو الذي غسله وأخي الفضل بن عباس وأبى أبي أن يحضر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نستتر فكان عند الستر.

\* \* \*

## ذكر تسجية رسول الله ﷺ حين توفي بثوب حبرة

عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة.

عن ابن شهاب الزهري، حدثتي سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة.

عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.

\* \* \*

# ذكر تقبيل أبى بكر الصديق رسول الله ﷺبعد وفاته

عن البهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض أتاه أبو بكر فقبله وقال: بأبي أنت وأمي! ما أطيب حياتك وأطيب ميتتك.

عن البهى: أن أبا بكر لم يشهد موت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد موته فكشف

الثوب عن وجهه ثم قبل جبهته ثم قال: ما أطيب محياك ومماتك! لأنت أكرم على الله من أن يسقيك مرتين.

عن عائشة قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فدخل عليه، فرفعت الحجاب فكشف الثوب عن وجهه فاسترجع فقال: مات والله رسول الله! ثم تحول قبل رأسه فقال: وانبياه! ثم حدر فمه فقبل وجهه ثم رفع رأسه فقال: واخليلاه! ثم حدر فمه فقبل جبهته ثم رفع رأسه فقال: واصفياه! ثم حدر فمه فقبل جبهته ثم سجاه بالثوب ثم خرج.

عن ابن أبي مليكة: أن أبا بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هلك فقالوا: لا إذن عليه اليوم! فقال: صدقتم! فدخل فكشف الثوب عن وجهه وقبله.

أخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ته: أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت! والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدًا، أما الموتة الأولى التى كتبت عليك فقد متها.

عن سعيد بن المسيب قال: لما انتهى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده صلوات الله عليك! ثم أكب عليه فقبله وقال: طبت حيًا وميتًا.

عن ابن عباس وعائشة قالا: قبل أبو بكر بين عينيه، يعنيان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

## ذكر كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول الله ﷺ

عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الناس فقام عمر بن الخطاب في المسجد خطيبًا فقال: لا أسمعن أحدًا يقول: إن محمدًا قد مات، ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران فلبث عن قومه أربعين ليلة، والله إنى لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات.

عن عكرمة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما عرج بروحه كما عرج بروح موسى! قال: إن رسول الله عرج بروح موسى! قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن إنما عرج بروحه كما عرج بروح موسى، لا يموت

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم! قال: فما زال عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه، قال فقال العباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأسن كما يأسن البشر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فادفنوا صاحبكم، أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك، فإن كان كما تقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله، ما مات حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا، أحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم.

عن عائشة قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر والمغيرة بن شعبة فدخلا عليه فكشفا الثوب عن وجهه فقال عمر: واغشيا! ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم! ثم قاما فلما انتهيا إلى الباب قال المغيرة: يا عمر مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال عمر: كذبت! ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك رجل تحوشك فتنة ولن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفني المنافقين.

ثم جاء أبو بكر وعمر يخطب الناس فقال له أبو بكر: اسكت! فسكت فصعد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ: { إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مّيّتُونَ ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلّا مَا مَرَا: { وَمَا مُحَمّدُ إِلّا مَا مُحَمّدُ الله وأثنى عليه ثم قرأ: { إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مّيّتُونَ ﴿ وَالرَّمِ: ٣٠]، ثم قرأ: { وَمَا مُحَمّدُ أَوْ قُرْ لَلَ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمُ مَن الآية ثم قال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن فرغ من الآية ثم قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت! قال فقال عمر: هذا في كتاب الله؟ قال: نعم! فقال: أيها الناس هذا أبو بكر وذو شيبة المسلمين فبايعوه! فبايعه الناس.

حدث سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: دخل أبو بكر المسجد وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فمضى حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وهو في بيت عائشة فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم برد حبرة كان مسجى به فنظر إلى وجهه ثم أكب عليه فقبله فقال: بأبي أنت! والله لا يجمع الله عليك الموتتين، لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها! ثم خرج أبو بكر إلى الناس في المسجد وعمر يكلمهم فقال أبو بكر: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن يجلس، فكلمه أبو بكر مرتين أو ثلاثًا، فلما أبى عمر أن يجلس قام أبو بكر فتشهد، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فلما قضى أبو بكر تشهده قال: أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت! قال الله تبارك وتعالى: { وَمَا نُحُمَّدُ إِلَا رَسُولُ وَمَا كُمَّ مَا لَا الله قان الله على وتعالى: { وَمَا كُم مَا لًا الله قان الله على وتعالى: { وَمَا كُم مَا لًا الله قان الله على وتعالى: { وَمَا كُم مَا لًا الله قان الله على الله قان ا

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح فقام عمر فجعل يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم! قالت: قال عمر والله ما كان يقع في نفسى إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمى! طبت حيًا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا! ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك! فلم يكلم أبا بكر وجلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال: ألا من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: { إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ الزمسر: ٣٠]. وقسال: { وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُبْلِ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ } [آل عمر أن: ١٤٤]. فنشج الناس يبكون واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر فكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء! فقال: الحباب بن المنذر السلمي: لا والله لا نفعل أبدًا، منا أمير ومنكم أمير! قال: فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارًا وأكرمهم أحسابًا، يعنى قريشًا، فبايعوا عمر وأبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وأنت خيرنا وأحبنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه، فبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة! فقال عمر: قتله الله!

أخبر أنس بن مالك: أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر في الناس خطيبًا فقال: ألا لا أسمعن أحدًا يقول إن محمدا مات فإن محمدا لم يمت ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة.

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال في خطبته تلك: إني

لأرجو أن يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات!

قال الزهري: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت! والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدًا، أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها.

قال أبو سلمة: أخبرني بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس، فأبى عمر أن يجلس، فقال الجلس، فأبى أن يجلس، فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر فقال: أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله في فقال: أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله في فقال: أما بعد فمن كان منكم يعبد قبيله ألرسُ أَفَائِن مَّاتَ أَوَقُتِ لَ انقَلَبُ مَ عَلَى آعَقَدِ بَكُم وَّ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ الله شَيئًا وَسَي بَرِي الله أَفَائِن مَّاتَ أَوَقُتِ لَ انقَلَبُ مَ عَلَى آعَقَدِ بَكُم أَوْمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ الله شَيئًا وَسَي بَرِي الله أَن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر، قال: فتلقاها منه الناس كلهم فما تسمع بشرًا إلا يتلوها. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى والله ما نقلني رجلاي حتى هويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.

أخبر أنس بن مالك: أنه سمع عمر بن الخطاب الغد حين بويع أبو بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوى أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر ثم قال: أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدتها في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلمة يريد حتى يكون آخرنا، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى له رسول الله.

عن الحسن قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أصحابه فقالوا: تربصوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم لعله عرج به. قال: فتربصوا حتى ربا بطنه فقال أبو بكر: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اقتحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في

بيت عائشة ينظرون إليه فقالوا: كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس فيموت ولم يظهر على الناس؟ لا والله ما مات ولكنه رفع كما رفع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وليرجعن! وتوعدوا من قال: إنه مات ونادوا في حجرة عائشة وعلى الباب: لا تدفنوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت!

عن زيد بن أسلم قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج العباس بن عبد المطلب فقال: هل عند أحد منكم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته فيحدثانه؟ فقالوا: لا! قال: هل عندك يا عمر من ذلك؟ قال: لا! قال العباس: الشهدوا أن أحدا لا يشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم بعهد إليه بعد وفاته إلا كذاب! والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت.

عن أم معاوية أنه لما شك في موت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: قد مات! وقال بعضهم: لم يمت! وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفيه وقالت: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع الخاتم من بين كتفيه.

\* \* \*

## ذكر كم مرض رسول الله ﷺ واليوم الذي توفى فيه

عن محمد بن قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة فاشتكى ثلاث عشرة ليلة، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة.

عن علي بن أبي طالب قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول.

عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول.

عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول.

عن على قال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء.

عن عكرمة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فجلس بقية يومه ولياته ومن الغد حتى دفن من الليل.

عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين

حين زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء.

عن أبي بن عباس بن سهل قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث يوم الاثنين والثلاثاء حتى دفن يوم الأربعاء.

أخبر مالك، بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء.

عن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس.

عن ابن عباس قال: توفي نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.

عن البهي قال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يومًا وليلة حتى ربا قميصه ورئى في خنصره إنثناء.

عن القاسم بن محمد قال: لم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الموت فيه في أظفاره اخضرت.

عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها، يعني المدينة، كل شيء وما نفضنا عنه الأيدي من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.

\* \* \*

## ذكر التعزية برسول الله ﷺ

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [سيعزي الناس بعضهم بعضًا من بعدي التعزية بي]، فكان الناس يقولون ما هذا؟ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الناس بعضهم يعزي بعضًا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب!}.

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي].

عن جعفر بن محمد قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية يسمعون حسه ولا يرون شخصه قال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته (كُلُنَفُسِ ذَآيِقَةُ ٱلمُورِّتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ } [آل عمران: ١٨٥]. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله فتقوا، وإياه فأرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله.

## ذكر القميص الذي غسل فيه رسول الله ﷺ

أخبر عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: أخبرنا سليمان بن بلال جميعًا عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص قال سليمان بن بلال في حديثه، حين قبض.

عن مالك بن أنس بلغه قال: لما كان عند غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتًا يقول: لا تنزعوا القميص! فلم ينزع قميصه وغسل وهو عليه.

عن الشعبي قال: نودوا من جانب البيت: لا تخلعوا القميص! فغسل وعليه القميص.

عن غيلان بن جرير قال: بينما هم يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم إذ نودوا: لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الحكم بن عتيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرادوا أن يغسلوه أرادوا أن يخلعوا قميصه فسمعوا صوتًا: لا تعروا نبيكم! قال: فغسلوه وعليه قميصه.

عن منصور قال: نودوا من جانب البيت ألا تنزعوا القميص.

أخبر مولى لبني هاشم قال: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا أن ينزعوا عنه قميصه فنادى مناد من ناحية البيت ألا تخلعوا قميصه.

عن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف أصحابه في غسله فقال بعضهم: اغسلوه وعليه ثيابه، فبينما هم كذلك أخذتهم نعسة فوقع لحي كل إنسان منهم على صدره، قال: فقال قائل: لا يدرى من هو: اغسلوه وعليه ثيابه.

عن بن عباس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الذين يغسلونه فسمعوا قائلاً لا يدرون من هو يقول: اغسلوا نبيكم وعليه قميصه! فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه.

\* \* \*

#### ذكر غسل رسول الله ﷺوتسمية من غسله

عن عامر قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة ابن زيد وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي! طبت ميتًا وحيًا. عن عامر قال: كان علي يغسل النبي صلى الله عليه وسلم والفضل وأسامة يحجبانه. عن الشعبى قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس قاعد والفضل

محتضنه وعلى يغسله وعليه قميص وأسامة يختلف.

عن إبراهيم قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، قال الفضل بن دكين في حديثه: والعباس يسترهم.

عن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي غسله العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الزهري قال: ولي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجنه: العباس، وعلي بن أبي طالب، والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن مولاه يزيد بن بلال قال: قال علي: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه، قال علي: فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين، قال علي: فما تناولت عضوًا إلا كأنما يقلبه معى ثلاثون رجلاً حتى فرغت من غسله.

عن علي بن أبي طالب قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقنا الباب دون الناس جميعًا فنادت الأنصار: نحن أخواله ومكاننا من الإسلام مكاننا! ونادت قريش: نحن عصبته! فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين كل قوم أحق بجنازتهم من غير هم، فننشدكم الله فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه، والله لا يدخل عليه أحد إلا من دعى.

عن علي بن حسين قال: نادت الأنصار إن لنا حقا فإنما هو ابن أختنا ومكاننا من الإسلام مكاننا، وطلبوا إلى أبي بكر فقال: القوم أولى به فاطلبوا إلى علي وعباس فإنه لا يدخل عليهم إلا من أرادوا.

عن عبد الله بن تعلبة بن صعير قال: غسل النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ والفضل، وأسامة بن زيد وشقران، وولي غسل سفلته علي، والفضل محتضنه، وكان العباس وأسامة بن زيد وشقران يصبون الماء.

عن سعيد بن المسيب قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وكفنه أربعة: علي والعباس والفضل وشقران.

عن بن عباس قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأمروا العباس أن يحضر عند غسله فأبى فقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستتر.

عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: غسل رسول الله صلى الله

عليه وسلم علي والفضل بن عباس، وكان يقلبه وكان رجلا أيدا، وكان العباس بالباب فقال: لم يمنعني أن أحضر غسله إلا أنني كنت أراه يستحي أن أراه حاسرًا.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل والعباس وأسامة بن زيد وأوس بن خولي ونزلوا في حفرته.

عن على: أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعباس وعقيل بن أبي طالب وأوس بن خولى وأسامة ابن زيد.

حدث الزبير بن موسى قال: سمعت أبا بكر بن أبي جهم يقول: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وشقران وأسنده علي إلى صدره والفضل معه يقلبونه، وكان أسامة وشقران يصبان الماء عليه وعليه قميصه، وكان أوس بن خولي قال: يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال له على: ادخل! فدخل فجلس.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال: أخبرنا بن جريج عن أبي جعفر محمد بن علي قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات بماء وسدر وغسل في قميص، وغسل من بئر يقال: لها الغرس لسعد بن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها، وولي علي غسلته والعباس يصب الماء والفضل محتضنه يقول: أرحني أرحني قطعت وتيني! إني أجد شيئًا يتنزل على، مرتين.

عن عبد الله بن الحارث: أن عليًا لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قام فأرتج الباب، قال: فجاء العباس معه بنو عبد المطلب فقاموا على الباب وجعل علي يقول بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا! قال: وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط، قال: فقال العباس لعلي: دع خنينا كخنين المرأة وأقبلوا على صاحبكم! فقال علي: ادخلوا على الفضل، قال: وقالت الأنصار نناشدكم الله في نصيبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلوا رجلا منهم يقال له: أوس بن خولي يحمل جرة بإحدى يديه، قال: فغسله علي يدخل يده تحت القميص والفضل يمسك الثوب عليه والأنصاري ينقل الماء وعلى يد على خرقة تدخل يده وعليه القميص.

عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في مرضه الذي توفي فيه: {اغسلني يا علي إذا مت!}، فقال: يا رسول الله ما غسلت ميتا قط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنك ستهيأ أو تيسر}، قال علي: فغسلته فما آخذ عضوًا إلا تبعني، والفضل أخذ بحضنه يقول: اعجل يا علي انقطع

ظهري.

عن ابن جريج قال: سمعت أبا جعفر قال: ولي سفلة النبي صلى الله عليه وسلم علي. عن سعيد بن المسيب قال: التمس علي من النبي صلى الله عليه وسلم عند غسله ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئًا، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا!

\* \* \*

# ذكر من قال: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب

عن عائشة قالت: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض كرسف ليس في كفنه قميص ولا عمامة، قال عروة في حديث عبد الله بن نمير: فأما الحلة فإنها شبه على الناس فيها أنها اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قالت عائشة: فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال أحبسها حتى أكفن فيها، قال ثم قال: لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها.

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية. عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.

عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال: لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

عن يعقوب بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية وليس فيها قميص و لا عمامة.

عن أبي قلابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية سحولية.

عن أبي قلابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب رياط يمانية بيض.

عن علي قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب من كرسف سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة.

عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية.

عن أبي قلابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث رياط بيض.

أخبر قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب.

عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. قلت: من حدثكم؟ قال: سمعته من محمد بن علي، قال شعبة يقول.

عن أبي إسحاق قال: دفعت إلى مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون فقلت: في أي شيء كفن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا: في ثلاثة أثواب ليس فيها قباء ولا قميص ولا عمامة.

عن مكحول قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. عن الشعبي قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب غلاظ.

# ذكر من قال: كفن رسول الله ﷺفي ثلاثة أثواب أحدها حبرة

عن سعيد بن المسيب قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ريطتين وبرد نجراني.

عن سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ثوبين أبيضين وبردة حبرة.

عن بن شهاب أن علي بن حسين أخبره قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة.

عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وثوب حبرة، وأوصاني والدي بذلك وقال لا تزيدن على ذلك شيئًا، جعفر يقول ذلك، محمد بن سعد يقول: أحسب.

عن محمد بن علي قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها حبرة.

عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد أحمر.

عن الزهري قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب منها برد حبرة.

# ذكر من قال: كفن رسول الله ﷺفي ثلاثة أثواب برود ومن قال: كفن في قميص وحلة

عن عامر قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب برود يمانية غلاظ إزار ورداء ولفافة.

عن أبي إسحاق قال: أتيت أشياحًا لبني عبد المطلب فسألتهم في أي شيء كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا: في حلة حمراء وقطيفة.

عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة وحلة حبرة.

عن إبراهيم قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة وقميص، قال الفضل وطلق في حديثهما: حلة يمانية.

عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في حلة حبرة وقميص.

عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في حلة حمراء نجرانية كان يلبسها وقميص.

عن الضحاك، يعني ابن مزاحم، قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين أحمرين.

عن أبي إسحاق أنه أتى صفة بني عبد المطلب بالمدينة فسأل أشياخهم: فيم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا: في توبين أحمرين ليس معهما قميص.

على ابن الحنفية عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب.

عن مجاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين من السحول قدم بهما معاذ من اليمن. قال أبو عبد الله محمد بن سعد: وهذا عندنا وهل! قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن.

عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة حبرة ثم نزعت وكفن في بياض، فقال عبد الله بن أبي بكر: هذه مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفارقني حتى أكفن فيها، فحبسها ما حبسها ثم قال: لو كان فيها خير لآثر الله بها نبيه، لا حاجة لي فيها، قال: فعجب الناس من رأيه الأول ومن رأيه الآخر.

عن عائشة قالت: لم يكن في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة.

عن أيوب قال أبو قلابة: ألا تعجب من اختلافهم علينا في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

#### ذكر حنوط النبي ﷺ

عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنط.

عن هارون بن سعد قال: كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به، قال وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن جابر قال: سألت محمد بن علي، يعني أبا جعفر، قلت: أحنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا أدري.

\* \* \*

#### ذكر الصلاة على رسول الله ﷺ

عن الحسن قال: غسلوه وكفنوه وحنطوه صلى الله عليه وسلم ثم وضع على سرير فأدخل عليه المسلمون أفواجًا يقومون يصلون عليه، ثم يخرجون، ويدخل آخرون حتى صلوا عليه كلهم.

عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره فكان الناس يدخلون عليه زمرًا زمرًا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد.

أخبر مالك بن أنس أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى عليه الناس أفذادًا لا يؤمهم أحد.

عن ابن شهاب قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير فجعل المسلمون يدخلون أفواجًا فيصلون عليه ويسلمون لا يؤمهم أحد.

عن الزهري قال: بلغنا أن الناس كانوا يدخلون أفواجًا فيصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمهم في الصلاة عليه إمام.

أخبر أبو عسيم شهد ذلك قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نصلي عليه؟ قالوا: ادخلوا من ذا الباب أرسالاً أرسالاً فصلوا عليه واخرجوا من الباب الآخر.

أخبر أبو حازم المدني قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبضه الله دخل المهاجرون فوجًا فوجًا يصلون عليه ويخرجون ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك ثم دخل أهل المدينة، حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء فكان منهن صوت وجزع لبعض ما يكون منهن، فسمعن هدة في البيت ففرقن فسكتن، فإذا قائل يقول: في الله عزاء عن كل هالك وعوض من كل مصيبة وخلف من كل ما فات، والمجبور من

جبره الثواب والمصاب من لم يجبره الثواب!

عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في أكفانه ثم وضع على سريره فكان الناس يصلون عليه رفقا ولا يؤمهم عليه أحد، دخل الرجال فصلوا عليه ثم النساء.

حدث عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن أمه قالت: كنت في من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم و هو على سريره فكنا صفوفًا نساء نقوم فندعو ونصلي عليه، ودفن ليلة الأربعاء.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها: لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته! ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قدرما يسع البيت، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر وصفوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد، فقال أبو بكر وعمر، وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلماته فآمن به وحده لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيمًا، لا نبتغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنًا أبدًا، فيقول الناس: آمين آمين! ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى صلوا عليه، الرجال ثم النساء ثم الصبيان، فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره.

عن عبد الله بن عباس قال: أول من صلى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وبنوهاشم ثم خرجوا ثم دخل المهاجرون والأنصار ثم الناس رفقا رفقا، فلما انقضى الناس دخل عليه الصبيان صفوفا ثم النساء.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريره من حين زاغت الشمس يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء، فصلى الناس على سريره يلي شفير قبره، فلما أرادوا يقبرونه نحوا السرير قبل رجليه وأدخل من هناك ودخل حفرته العباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وعلي بن أبي طالب وشقر ان.

عن علي قال: لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرير قال علي: ألا يقوم عليه أحد لعله يؤم؟ هو إمامكم حيًا وميتًا! فكان يدخل الناس رسلا رسلا فيصلون عليه صفًا ليس لهم إمام ويكبرون وعلى قائم بحيال رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته! اللهم نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته! اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل الله إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه! فيقول الناس: آمين آمين! حتى صلى عليه الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان.

حدث عمر بن محمد بن عمر عن أبيه قال: أول من دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم الناس حتى فرغوا ثم النساء ثم الصبيان.

عن جعفر بن محمد قال: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام يدخل عليه المسلمون زمرًا زمرًا يصلون عليه، فلما فرغوا نادى عمر: خلوا الجنازة وأهلها.

## ذكر موضع قبر رسول الله ﷺ

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يتشاورون أين يدفنونه فقال أبو بكر: ادفنوه حيث قبضه الله؛ فرفع الفراش ودفن تحته.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال أبو بكر أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قائل منهم: عند المنبر، وقال قائل منهم: حيث كان يصلي يؤم الناس؛ فقال أبو بكر: بل يدفن حيث توفى الله نفسه، فأخر الفراش ثم حفر له تحته.

عن عائشة قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين يدفن؟ فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه.

عن ابن عباس قال: لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سرير في بيته، وكان المسلمون قد اختلفوا في دفنه فقال قائل: ادفنوه في مسجده، وقال قائل: ادفنوه مع أصحابه بالبقيع، قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض]؛ فرفع فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفى عليه ثم حفر له تحته.

عن يحيى بن بهماه مولى عثمان بن عفان قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح.

عن بن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما توفى الله نبيًا قط إلا

#### دفن حيث تقبض روحه}.

أخبر عمر بن ذر قال: قال أبو بكر: سمعت خليلي يقول: ما مات نبي قط في مكان إلا دفن فيه. قلت لابن ذر: ممن سمعته؟ قال: سمعت أبو بكر بن عمر بن حفص إن شاء الله.

أخبر مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ما دفن نبي إلا في مكانه الذي قبض الله فيه نفسه]، قال: فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي توفى فيه فحفر له فيه.

عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة لأبي بكر: إني رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي! فقال أبو بكر: خير! قال يحيى: فسمعت الناس يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض فدفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها.

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة رأيت في حجرتي ثلاثة أقمار فأتيت أبا بكر فقال: ما أولتها؟ قلت: أولتها ولدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت أبو بكر حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فقال لها: خير أقمارك ذهب به! ثم كان أبو بكر وعمر دفنوا جميعًا في بيتها.

أخبرنا موسى بن داود: سمعت مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة باثنين: قسم كان فيه القبر، وقسم كان تكون فيه عائشة، وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها.

أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم قال: سمعت أبي يذكر قال: كانت عائشة تكشف قناعها حيث دفن أبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دفن عمر تقنعت فلم تطرح القناع.

أخبرنا حماد بن زيد سمعت عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا: لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت النبي حائط فكان أول من بني عليه جدارًا عمر بن الخطاب؛ قال عبيد الله بن أبي يزيد: كان جداره قصيرًا ثم بناه عبد الله بن الزبير بعد وزاده فيه.

## ذكر حفر قبر رسول الله ﷺواللحد له

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اللحد لنا والشق لغيرنا}، وقال وكيع في حديثه: والشق لأهل الكتاب. وقال الفضل بن دكين في حديثه: والشق لغيرنا.

حدث هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان يحفران القبور يلحد أحدهما ويشق الآخر، قال فقالوا: كيف نصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال بعضهم: انظروا أولهما يجيء فليعمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة قالت: كان بالمدينة، قال يزيد حفاران، وقال هشام قباران، أحدهما يلحد والآخر يشق، فانتظروا أن يجيء أحدهما فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: أرسل إلى أبي طلحة وإلى رجل من أهل مكة، وأهل مكة يشقون وأهل المدينة يلحدون، فجاء أبو طلحة فحفر له وألحد.

عن محمد بن المنكدر قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى حافرين إلى الذي يشق وإلى الذي يلحد، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد.

عن القاسم قال: كان بالمدينة رجل يشق وآخر يلحد فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليهما وقالوا: اللهم خرله، فطلع الذي يلحد.

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة حفاران أحدهما يحفر الضريح والآخر يحفر اللحد، وأنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أيهما يسبق أمرناه فيحفر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسبق الذي يحفر اللحد، قال هشام: فكان أبي يعجب ممن يدفن في الضريح وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد.

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له.

عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: قيل لسعد نجعل لك خشبًا ندفنك فيه؟ فقال: لا ولكن ألحدوا لي كما لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن يعقوب بن زيد وعمر مولى غفرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له.

عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن الذي ألحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة.

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعدًا حين حضرته الوفاة قال: ألحدوا لي لحدًا وانصبوا نصبًا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللبن.

عن على بن حسين أخبره: أنه ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم ونصب على لحده لبن.

عن علي بن حسين أخبره: أنه ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نصب على لحده اللبن.

عن علي بن حسين قال: لحد النبي صلى الله عليه وسلم لحد ونصب على لحده اللبن نصبًا.

عن أبي الأسود أنه سمع القاسم بن محمد يقول: لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب على لحده اللبن.

عن الشعبي قال: لحد للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل على لحده اللبن.

أخبر عاصم الأحول قال: سألت عامرًا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو بلحد.

عن عاصم قال: قلت للشعبي أضرح للنبي صلى الله عليه وسلم ضريح أو ألحد له لحد؟ قال: ألحد له لحد وجعل في قبره اللبن.

حدث حماد بن إبراهيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له قبره وأدخل من قبل القبلة ولم يسل سلا.

عن محمد بن علي بن حسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر: أن هذه الأقبر الثلاثة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر كلها بلبن وبلحد وقبلة وجثا، قال جابر وكلهم جده فيه.

عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجلان أبو عبيدة بن الجراح يضرح حفر أهل مكة وكان أبو طلحة الأنصاري هو الذي يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة، وقال للآخر: اذهب إلى أبي طلحة، اللهم خر لرسولك، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فألحد له.

عن أبي طلحة قال: اختلفوا في الشق واللحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون: شقوا كما يحفر أهل مكة، وقالت الأنصار: ألحدوا كما نحفر بأرضنا، فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم خر لنبيك، ابعثوا إلى أبي عبيدة، وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء أبو طلحة فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه صلى الله عليه وسلم إنه كان يرى اللحد فيعجبه.

\* \* \*

# ذكر ما ألقي في قبر النبي ﷺ

عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء؛ قال وكيع: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن الذي ألقي القطيفة شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم.

عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسها، قال: وكانت أرضًا ندية.

عن جابر بن عبد الله قال: فرش في قبر النبي صلى الله عليه وسلم سمل قطيفة حمراء كان يلبسها.

عن عقبة بن أبي الصهباء قال سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء.

أخبر قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرش تحته قطيفة.

عن سليمان بن يسار: أن غلامًا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفن صلى الله عليه وسلم رأى قطيفة يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية القبر فألقاها في القبر وقال: لا يلبسها أحد بعدك أبدًا! فتركت.

\* \* \*

## ذكر من نزل في قبر النبي

عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخله القبر بنو عبد المطلب.

عن عامر قال: دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة. قال عامر: وأخبرني مرحب أو بن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم القبر عبد الرحمن بن عوف، قال وكيع في حديثه قال الشعبي: وإنما يلى الميت أهله.

عن عامر قال: دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، قال: الفضل في حديثه

أخبرني من رآهم.

عن عامر قال: حدثني مرحب أو بن أبي مرحب قال: كأني أنظر إليهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحدهم عبد الرحمن بن عوف.

عن عكرمة قال: دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد فقال: لهم رجل من الأنصار يقال له خولي أو بن خولي: قد علمتم أني كنت أشهد قبور الشهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء، فأدخلوه معهم.

عن ابن شهاب قال: ولي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره هؤلاء الرهط الذين غسلوه: العباس وعلي والفضل وصالح مولاه، وخلى أصحاب رسول الله بين رسول الله عليه وسلم وأهله فولوا إجنانه.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: نزل في حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن العباس والعباس وأسامة بن زيد وأوس بن خولي.

عن علي أنه نزل في حفرة النبي صلى الله عليه وسلم هو وعباس وعقيل بن أبي طالب وأسامة بن زيد وأوس بن خولي، وهم الذين ولوا كفنه.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: نزل في حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة، ويقولون صالح وشقران وأوس بن خولي.

عن ابن عباس قال: نزل في حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وشقران.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: سألته من نزل في حفرة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أهله ونزل معهم رجل من الأنصار من بلحبلى أوس بن خولى.

عن علي بن حسين قال: قال أوس بن خولي يا أبا حسن ننشدك الله ومكاننا من الإسلام ألا أذنت لي أنزل في قبر نبينا صلى الله عليه وسلم! فقال: انزل؛ فقلت لعلي بن حسين: وكم كانوا؟ قال: علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأوس بن خولي.

# ذكر قول المغيرة بن شعبة: أنه آخر الناس عهدًا برسول الله ﷺ

عن المغيرة بن شعبة قال: كان يحدثنا هاهنا، يعني بالكوفة، قال: أنا آخر الناس عهدًا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخرج علي من القبر القبي صلى الله عليه وسلم وخرج علي من القبر ألقيت خاتمي فقلت: يا أبا حسن خاتمي! قال: انزل فخذ خاتمك! فنزلت فأخذت خاتمي ووضعت خاتمي على اللبن وخرجت.

عن أبي معشر قال: حدثني بعض مشيختنا قال: لما خرج علي من القبر ألقى المغيرة خاتمه في القبر وقال لعلي خاتمي! فقال علي للحسن بن علي: ادخل فناوله خاتمه، ففعل.

أخبر أبو عسيم شهد ذاك قال: لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة بن شعبة: إنه قد بقي من قبل رجليه شيء لو تصلحونه! قالوا: فادخل فأصلحه، فدخل فمسح قدميه صلى الله عليه وسلم ثم قال: أهيلوا علي التراب! فأهالوا عليه التراب حتى بلغ ساقيه فخرج فجعل يقول: أنا أحدثكم عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عروة أنه قال: لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده ألقى المغيرة خاتمه في القبر ثم قال: خاتمي خاتمي! فقالوا: ادخل فخذه! فدخل ثم قال: أهيلوا علي التراب، فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه فخرج، فلما سوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا حتى أغلق الباب فإني أحدثكم عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لعمري! لئن كنت أردتها لقد أصبتها.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: آخر الناس عهدًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره المغيرة بن شعبة ألقى في قبره خاتمه ثم قال: خاتمي! فنزل فأخذه وقال ما ألقيته إلا لذلك.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن المغيرة بن شعبة ألقى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرجوا خاتمه لينزل فيه فقال علي بن أبي طالب: إنما ألقيت خاتمك لكي تنزل فيه فيقال نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لا تنزل فيه أبدًا! ومنعه.

قال علي بن أبي طالب لا يتحدث الناس أنك نزلت فيه ولا يتحدث الناس أن خاتمك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه إليه.

عن علي بن عبد الله بن عباس قال: قلت زعم المغيرة بن شعبة أنه آخر الناس عهدًا برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: كذب والله! أحدث الناس عهدًا برسول الله صلى

الله عليه وسلم قتم بن العباس كان أصغر من كان في القبر وكان آخر من صعد.

\* \* \*

#### ذكر دفن رسول الله ﷺ

عن بن شهاب قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس يوم الاثنين فشغل الناس عن دفنه بشبان الأنصار فلم يدفن حتى كانت العتمة ولم يله إلا أقاربه، ولقد سمعت بنو غنم صريف المساحي حين حفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم لفي بيوتهم.

حدث رجل من بني غنم: أنهم سمعوا صريف المساحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ليلا.

عن الزهري قال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقالت بنو ليث: كنا نسمع صريف المساحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن بالليل.

أخبر مالك بن أنس أنه بلغه: أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت بوقع الكرازين.

عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحى ليلة الثلاثاء في السحر.

عن الزهري قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا. قال شيوخ من الأنصار في بنى غنم: سمعنا صوت المساحى آخر الليل ليلة الثلاثاء.

حدث يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن لبيبة عن جده قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس.

عن إبراهيم قال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة.

أخبر نوح بن يزيد المؤدب قال: سئل إبراهيم بن سعد كم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ قال: ثلاثًا.

\* \* \*

## ذكر رش الماء على قبر رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ه الماء.

عن جابر بن عبد الله قال: رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء.

#### ذكر تسنيم قبر رسول الله على

قال مالك بن إسماعيل أظنه مولى لآل الزبير: دخلت مع مصعب بن الزبير البيت الذي فيه، يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فرأيت قبور هم مستطيلة.

عن سفيان بن دينار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسنمة. عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قبره شيء مرتفع من الأرض حتى يعرف أنه قبره.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان نبث قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرًا. عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسنمة عليها نقل.

حدث هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان قال: سمعت القاسم بن محمد يقول اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها حصباء حمراء.

حدث إبراهيم بن نوفل بن سعيد بن المغيرة الهاشمي عن أبيه قال: انهدم الجدار الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمان عمر بن عبد العزيز فأمر عمر بعمارته، قال: فإنه لجالس وهو يبنى إذ قال لعلي بن حسين: قم يا علي فقم البيت، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه القاسم بن محمد فقال: وأنا أصلحك الله! قال: نعم وأنت فقم، ثم قال له سالم بن عبد الله: وأنا أصلحك الله! قال: اجلسوا جميعًا وقم يا مزاحم فقمه، فقام مزاحم فقمه، قال مسلم: وقد أثبت لي بالمدينة أن البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وأن بابه وباب حجرته تجاه الشام وأن البيت كما هو سقفه على حاله وأن في البيت جرة وخلق رحاله.

أخبر رجل من قريش من أهل المدينة يقال له محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سقط حائط قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن عبد العزيز و هو يومئذ على المدينة في و لاية الوليد، وكنت أول من نهض فنظرت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ليس بينه وبين حائط عائشة إلا نحو من شبر، فعرفت أنهم لم يدخلوه من قبل القبلة.

#### ذكر سن رسول الله ﷺ يوم قبض

حدث ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن ملك و هو يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو ابن ستين سنة.

أخبر أبو غالب الباهلي أنه شهد العلاء بن زياد العدوي يسأل أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة سن أي الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي؟ قال: تمت له ستون سنة يوم قبضه الله كأشب الرجال، وأحسنه، وأجمله، وألحمه.

عن عروة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ومات وهو بن ستبن سنة.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تتبئ وهو بن أربعين سنة فمكث بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا وتوفي وهو ابن ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.

عن يحيى بن جعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا فاطمة إنه لم يبعث نبي إلا عمر لذي بعده نصف عمره، وإن عيسى ابن مريم بعث لأربعين وإني بعثت لعشرين}. عن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {يعيش كل نبي نصف عُمْر الذي قبله، وإن عيسى ابن مريم مكث في قومه أربعين عاما}.

عن علي بن حسين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بن ثلاث وستين سنة؛ قال أبو عبد الله محمد بن سعد: و هو الثبت إن شاء الله.

عن بن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو ابن خمس وستين سنة. عن عمار مولى بني هاشم قال: سمعت بن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو ابن خمس وستين سنة.

عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت بن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك من قومه يخفى عليه ذلك! قلت: إني سألت عن ذلك فاختلف علي؛ قال: أتحسب؟ قلت: نعم؛ قال: أمسك أربعين بعث لها، وخمس عشرة سنة بمكة يكامن ويخاف، وعشر مهاجره بالمدينة.

## ذكر مقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد الهجرة إلى أن قبض

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمع أنس بن مالك قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين؛ قال ابن عباس في حديث أبي جمرة: وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه.

\* \* \*

#### ذكر الحزن على رسول الله ﷺ ومن ندبه وبكي عليه

عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: واكرب أبتاه! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : {ليس على أبيك كرب بعد اليوم!} فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه! أجاب ربا دعاه، يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه! من ربه ما أدناه! قال: فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟

عن عكرمة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت أم أيمن فقيل لها: يا أم أيمن أتبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: أما والله ما أبكي عليه ألا أكون أعلم أنه ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكن أبكي على خبر السماء انقطع! عن عاصم بن محمد بن زيد قال: ما سمعت بن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى.

حدث شبل بن العلاء عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة بكت فاطمة، عليها السلام، فقال لها النبي: {لا تبكي يا بنية! قولي إذا ما مت: إنا لله وإنا إليه راجعون! فإن لكل إنسان بها من كل مصيبة معوضة}؛ قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: {ومنى}.

عن أبي جعفر قال: ما رأيت فاطمة ضاحكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها قد تمودي في طرف فيها.

عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال: جاء علي بن أبي طالب يومًا متقنعًا متحازنًا، فقال أبو بكر: أراك متحازنًا! فقال علي: إنه عناني ما لم يعنك! قال أبو بكر: اسمعوا ما يقول! أنشدكم الله أترون أحدًا كان أحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منى؟.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: توفي رسول الله

صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس، فكنت ممن حزن عليه، فبينا أنا جالس في أطم من آطام المدينة وقد بويع أبو بكر إذ مر بي عمر فلم أشعر به لما بي من الحزن، فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله ألا أعجبك؟ مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام! فقام أبو بكر فأخذ بيد عمر فأقبلا جميعًا حتى أتياني فقال لي أبو بكر: يا عثمان جاءني أخوك فزعم أنه مر بك فسلم عليك فلم ترد عليه، فما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: يا خليفة رسول الله ما فعلت! فقال عمر: بلى والله والله ولكنها عبيتكم يا بني أمية! فقلت: والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت علي! فقال أبو بكر: صدقت، أراك والله شغلت عن ذلك بأمر حدثت به نفسك! قال: فقلت أجل! قال: فما هو؟ فقات: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذه الأمة ما هو، وكنت أحدث بذلك نفسي وأعجب من تفريطي في ذلك؛ فقال رسول الله ما نجاة هذه الأمة؟ فقال: {من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها على فهي له نجاة}، والكلمة التي عرضها على عمه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا أرسله الله.

عن عطاء بن يسار قال: اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في مرضه الذي مات فيه فقالت صفية زوجته: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي! فغمزتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصر هن النبي فقال: {مضمضن!}، فقلن من أي شيء يا رسول الله؟ قال: {من تغامزكن بصاحبتكن! والله إنها لصادقة!}.

عن القاسم بن محمد: أن رجلاً من أصحاب النبي ذهب بصره فدخل عليه أصحابه يعودونه فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذ قبض الله نبيه فما يسرنى أن ما بهما بظبى من ظباء تبالة.

حدث ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة تضطجع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأته خرج عليها في النوم فقالت: والله ما هذا إلا لشيء فتنت به ولا يخرج علي أبدًا! فتركت ذلك.

\* \* \*

## ذكر ميراث رسول الله ﷺ وما ترك

عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إنا لا نورث، ما تركنا صدقة }.

عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد

ابن أبي وقاص وعباس بن عبد المطلب قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لا نورث، ما تركناه فهو صدقة}، يريد بذلك رسول الله نفسه

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فإنه صدقة }.

عن أم هانئ: أن فاطمة قالت: لأبي بكر من يرتك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي! قالت: فما لك ورثت النبي دوننا؟ فقال: يا بنت رسول الله إني والله ما ورثت أباك أرضًا ولا ذهبًا ولا فضة ولا غلامًا ولا مالا! قالت: فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إنما هي طعمة أطعمنيها الله فإذا مت كان بين المسلمين].

عن عائشة قالت: إن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: {لا نورث، ما تركنا صدقة}، إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة، عليها السلام، على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر.

عن جعفر قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، وجاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميراثه، وجاء معهما علي، فقال أبو بكر: {قال رسول الله لا نورث، ما تركنا صدقة}، وما كان النبي يعول فعلي، فقال علي: ورث سليمان داود وقال: زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب؛ قال أبو بكر: هو هكذا وأنت والله تعلم مثلما أعلم، فقال على: هذا كتاب الله ينطق! فسكتوا وانصرفوا.

أخبر هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع لأبي بكر في ذلك اليوم، فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها علي فقالت: ميراثي من رسول الله أبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمن الرثة أو من العقد؟ قالت: فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما يرتك بناتك إذا مت! فقال أبو بكر: أبوك والله خير مني، وأنت والله خير من بناتي، وقد قال رسول الله: {لا نورث، ما تركنا صدقة}، يعني هذه الأموال القائمة، فتعلمين أن أباك أعطاكها، فوالله لئن قلت نعم لأقبلن قولك ولأصدقنك! قالت:

جاءتني أم أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدك، قال: فسمعته يقول هي لك؟ فإذا قلت قد سمعته فهي لك فأنا أصدقك وأقبل قولك! قالت: قد أخبرتك ما عندي.

عن عامر قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص إلا بمسكن أزواجه وأرض.

أخبرنا الفضل بن دكين والحسن بن موسى قالا: أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي امرأته جويرية قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته در همًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا تركها صدقة.

عن عمرو قال: لم يترك رسول الله إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة.

عن عائشة: أن إنسانًا سألها عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: عن ميراث رسول الله تسألني لا أبا لك! توفي رسول الله ولم يدع دينارًا ولا در همًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرًا.

عن علي بن الحسين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع دينارًا ولا در همًا ولا عبدًا ولا أمة.

عن بن عباس قال: مات رسول الله وما ترك دينارًا ولا در همًا ولا عبدًا ولا أمة ولا وليدة، وترك درعه رهنًا عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.

\* \* \*

### ذكر من قضى دىن رسول الله ﷺ وعداته

عن زيد بن أسلم وعمر بن عبد الله مولى غفرة قالا: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لما جاءه مال من البحرين: من كانت له على النبي عدة فليأتني؛ قال: فجاءه جابر ابن عبد الله الأنصاري فقال: إن النبي وعدني إذا أتاه مال البحرين أن يعطيني هكذا و هكذا و هكذا، وأشار بكفيه، فقال أبو بكر: خذ! فأخذ بكفيه فعده خمسمائة در هم فأعطاه إياها وألفا، ثم جاءه ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما بقي من المال فأصاب كل إنسان منهم عشرة در اهم.

عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قدم مال من البحرين لقد أعطيتك هكذا و هكذا، فلم يقدم به حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم به على أبى بكر قال: من كانت له عدة عند رسول الله فليأت! قال

جابر: قلت قد كان وعدني إذا جاء مال البحرين أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا؛ قال: خذ! فأخذت أول مرة فكانت خمسمائة ثم أخذت الثنتين.

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءنا مال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا، وأشار بيديه ثلاثًا، فقدم على أبي بكر فقال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله عدة فليأتنا! قال جابر: فأتيته فقال لي: خذ! فأخذت غرفة فوجدتها خمسمائة وأخذت أخذتين مثلها.

عن جابر: أن أبا بكر خطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم! فقام جابر بن عبد الله فقال: وعدني إذا جاء مال البحرين يحتى لى ثلاث مرات، قال فحثا له ثلاث مرات.

عن جابر قال: قال لي أبو بكر اغرف، فغرفت أول غرفة فوجدتها خمسمائة، قال: فقال عد واغرف مثلها، ففعلت.

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين: من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت! فيأتيه رجال فيعطيهم، فجاء أبو بشير المازني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيا أبا بشير إذا جاءنا شيء فأتنا}؛ فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثا فوجدها ألفًا وأربعمائة درهم.

عن جابر قال: قضى علي بن أبي طالب دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى أبو بكر عداته.

عن عبد الواحد بن أبي عون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي أمر علي صائحًا يصيح: من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتني! فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك حتى توفي علي، ثم كان الحسن بن علي يفعل ذلك حتى توفي، ثم كان الحسين يفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، وسلامه قال بن أبي عون: فلا يأتي أحد من خلق الله إلى علي بحق ولا باطل إلا أعطاه.

\* \* \*

# ذكر من رثى النبي ﷺ

قال أبو بكر الصديق يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يا عين فابكي ولا تسامي ::: وحق البكاء على السيد! على خير خندف عند البلا ::: ء أمسى يغيب في الملحد

فصلى المليك ولى العباد ::: ورب البلاد على أحمد فكيف الحياة لفقد الحبيب ::: وزين المعاشر في المشهد؟ فليت المات لنا كلنا ::: وكنا جميعًا مع المهتدي! وقال عبد الله بن أنيس يرثى النبي صلى الله عليه وسلم: تطاول ليلي واعترتني القوارع ::: وخطب جليل للبلية جامع! وتلك التي تستك منها المسامع غداة نعيى الناعي إلينا محمدا ::: ولكنه لا يدفع الموت دافع فلو رد ميتًا قتل نفسي قتلتها! ::: فآلیت لا أثنی علی هلك هالك من الناس، ما أوفى ثبير وفارع ::: ولكــــنني بـــــاك عليـــــه ومتبــــع ::: وعاد أصيبت بالرزى والتبابع وقد قبض الله النبيين قبله ::: وهل في قريش من إمام ينازع؟ فيا ليت شعري! من يقــوم بأمرنـــا؟ ::: ثلاثة رهط من قريش هم هم هم ::: أزمة هذا الأمر، والله صانع على أو الصديق أو عمر لها ::: وليس لها بعد الثلاثة رابع! فإن قُال منا قائل غير هذه ::: أبينا، وقلنا: الله راء وسامع فإن صحيح القول للناس نافع فيا لقريش! قلدوا الأمرر بعضهم ::: إذا قطعت لم يمن فيها المطامع ولا تبطئـــوا عنـــها فواقـــا فإنهــــا ::: و قال حسان بن ثابت: و هو يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما حملت أنشي ولا وضعت ::: مثل النبي رسول الأمة الهادي يضربن خلف قفا ستر بأوتاد أمسى نساؤك عطلن البيوت، فما ::: أيقن بالبؤس بعد النعمـة البـادي! مثل الرواهب يلبسن المسوح، وقد ::: قالت أروى بنت عبد المطلب ترثى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا عين! ويحك أسعديني ::: بدمعك، ما بقيت، وطاوعيني على نور البلاد وأسعديني! ألا يـــا عـــين ويحـــك! واســـتهلى ::: فــــان عـــــــذلتك عاذلـــــة فقـــــولى: ::: على نور البلاد معًا جميعًا ::: رسول الله أحمد فاتركيني فإلا تقصري بالعذل عنى ::: فلومى ما بدا لك أو دعيني! لأمـــر هـــدين وأذل ركـــنى ::: وشــيب بعــد جــدتها قــروين! وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عيني جودًا طوال الدهر والهمرا ::: سكبا وسحا بدمع غير تعذير! يا عين فاسحنفري بالدمع واحتفلــــى ::: للمصطفى، دون خلق الله، بالنور يا عين فانهملي بالـــدمع واجتهـــدي ::: ::: فقد رزئت نبي العدل والخير! بمستهل من الشــؤبوب ذي ســيل وكنت من حذر للموت مشفقة ::: وللذي خط من تلك المقادير! من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخــر ::: صاف من العيب والعاهات والزور! فاذهب حميدًا! جـزاك الله مغفرة ::: يوم القيامة، عند النفخ في الصور وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهف نفسي! وبت كالمسلوب ::: آرق الليل فعلة المحسووب! من هموم وحسرة ردفتني ::: ليت أبي سقيتها بشعوب! وافقت به منية المكتوب؟! حين قالوا: إن الرسول قـــد أمســــى ::: ::: فأشاب القذال أي مشيب إذ رأينا أن النبي صريع إذ رأينا بيوته موحشات ::: ليس فيهن بعد عيش حبيبي خالط القلب، فهو كالمرعوب أورث القلب ذاك حزنًا طويلاً ::: ليت شعري! كيف أمسى صـحيحًا ::: بعد أن بين بالرسول القريب؟ أعظه الناس في البرية حقًا ::: سيد الناس حبه في القلوب فالله ذاك أشكو! وحسبى ::: يعلم الله حسوبتي ونحسيبي! وقالت هند بنت الحارث بن عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو فيض غرب على عادية طويت ::: في جدول خرق بالماء قد سربا لقد أتستني من الأنباء معضلة ::: أن ابن آمنة المأمون قد ذهبًا أن المبارك والميمون في جدث ::: قد ألحفوه تراب الأرض والحدبا أليس أوسطكم بيتًا وأكرمكم ::: خالاً وعمًا كريمًا ليس مؤتشبا وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف أخت مسطح بن أثاثة ترثي النبي صلى الله عليه وسلم: أشاب ذؤابي وأذل ركيني ::: بكاؤك فاطم الميت الفقيدا فأعطيت العطاء فلم تكدر ::: أخدمت الولائد والعبيدا وكنت ملاذنا في كل لزب ::: إذا هبت شآمية برودا

وإنك خيير من ركب المطايسا ::: وأكرمهم إذا نسبوا جدودا! رســـول الله فارقنـــا، وكنـــا ::: نرجـــى أن يكــون لنــا خلــودا أفاطم! فاصبري فلقد أصابت ::: رزيئتك التهائم والنجودا وأهمل السبر والأبحمار طهرا ::: فلهم تخطع مصيبته وحيدا وكان الخير يصبح في ذراه ::: سعيد الجد قد ولد السعودا! وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمســـت مراكبـــه أوحشــت ::: وقــد كـان يركبـها زينـها وأمست تبكي على سيد ::: تـــردد عبرةـــا عينــها وأمست نساؤك ما تستفيق ::: من الحنزن يعتادها دينها وأمست شواحب مشل النصا ::: ل قد عطلت وكبا لولها! يعالجن حزنًا بعيد الذهاب ::: وفي الصدر مكتنع حينها يضربن بالكف حر الوجود ::: على مثله جادها شولها هـ و الفاضـ ل السـيد المصطفى ::: علـ ى الحـ ق مجتمـع دينــها فكيف حيابى بعد الرسول ::: وقد حان من ميتة حينها؟ وقالت أم أيمن ترثي النبي صلى الله عليه وسلم: عين جودي! فإن بذلك للدم ::: ع شفاء، فأكثري من البكاء حين قالوا: الرسول أمسي فقيدا ::: ميتا، كان ذاك كل البلاء! ::: يا ومن خصه بوحي السماء وابكيا خير مــن رزئنـــاه في الــــدن بدموع غزيرة منك حتى ::: قضى الله فيك خير القضاء فلقد كان ما علمت وصولاً ::: ولقد جاء رهة بالضياء! ولقد كان بعد ذلك نورًا ::: وسراجًا يضيء في الظلماء طيب العود والضريبة والمع ::: دن والخسيم خساتم الأنبيساء

\* \* \*

### آخر خبر النبي على

ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وإلى من انتهى علمهم عن حذيفة بن اليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر}.

عن حذيفة قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {إني لست أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد أم عبد}.

عن ابن عمر: أنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: أبو بكر وعمر ما أعلم غير هما.

عن القاسم بن محمد قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظافيري)، أو قال: (أظفاري، ثم أعطيت فضله عمر!) قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: (العلم).

#### \* \* \*

# علي بن أبي طالب، رضي الله عنه

عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء! فضرب صدري بيده ثم قال: {اللهم اهد قلبه وثبت لسانه!}، فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين.

عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا فقلت يا رسول الله إنك ترسلني إلى قوم يسألونني ولا علم لي بالقضاء! فوضع يده على صدري وقال: {إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا قعد الخصمان بين يديك فلا تقض حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء}، فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد.

عن أبي الطفيل قال: قال علي: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل.

عن محمد قال: نبئت أن عليًا أبطأ عن بيعة أبي بكر فلقيه أبو بكر فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال: لا، ولكنني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن! قال: فز عموا أنه كتبه على تنزيله. قال محمد: فلو أصبيب ذلك الكتاب كان فيه علم؛ قال ابن عون: فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه.

عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: على أقضانا.

عن سعيد بن المسيب قال: خرج عمر بن الخطاب على أصحابه يومًا فقال: أفتوني في شيء صنعته اليوم! فقالوا: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: مرت جارية لي فأعجبتني فوقعت عليها وأنا صائم! قال: فعظم عليه القوم وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا بن أبي طالب؟ فقال: جئت حلالاً ويومًا مكان يوم! فقال: أنت خير هم فتوى.

عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن.

عن ابن عباس قال: قال عمر علي أقضانا وأبي أقرؤنا وإنا لنرغب عن كثير من لحن أبي.

عن سعيد بن جبير قال: قال عمر على أقضانا وأبي أقرؤنا.

عن عطاء قال: كان عمر يقول علي أقضانا للقضاء وأبي أقرؤنا للقرآن.

\* \* \*

# عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه

عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

### أبي بن كعب، رحمه الله

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: {أمرت أن أعرض عليك القرآن}، وقال بعضهم سورة كذا وكذا، قال: قلت وقد ذكرت هناك، وقال بعضهم: سماني الله لك؟ فقال: {تعم!}، فذرفت عيناه! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مِفَضَّلِ اللهِ وَبِرَحَّمَتِهِ فَإِذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَّا يَجَمَعُونَ } [بونس: ٥٠]. قال عفان في حديثه عن همام عن قتادة عن أنس: وأنبئت أنه قرأ عليه: لم يكن.

\* \* \*

### عبد الله بن مسعود

عن ابن عباس قال: أي القراءتين تعدون أولى؟ قال: قلنا قراءة عبد الله! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه فإنه عرض عليه مرتين، فحضره عبد الله بن مسعود فشهد ما نسخ منه وما بدل.

عن مسروق قال: قال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطايا لأتيته.

عن إبراهيم قال: قال عبد الله: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة.

عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اقرأ علي }؛ فقلت: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: {إني أحب! }، وقال وهب في حديثه: {إني أشتهي أن أسمعه من غيري! }، قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: { فَكَيْفَ إِذَا جِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئَنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلا مِ شَهِيدًا (الله عليه الله عليه في حديثه: فقال لي: {حسبك! }، وقالا جميعًا: فنظرت إليه وقد اغرورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: {من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه قراءة بن أم عبد }.

# أبو موسى الأشعري

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى الأشعري فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود.

عن أنس: أن أبا موسى الأشعري قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت فقمن يسمعن، فلما أصبح قيل له: إن النساء كن يستمعن! فقال: لو علمت لحبرتكن تحبيرًا ولشوقتكن تشويقًا، وقد قال حماد: لحبرتكم وشوقتكم.

عن أنس قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن، فقال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه، ثم قال لي: كيف تركت الأعراب؟ قلت: الأشعريين؟ قال: لا بل أهل البصرة، قلت: أما إنهم لو سمعوا هذا لشق عليهم، قال: ولا تبلغهم فإنهم أعراب، إلا أن يرزق الله رجلاً جهادًا، قال وهب بن جرير في حديثه: في سبيل الله.

### مشايخ شتى

عن أبي البختري قال: أتينا عليًّا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم؟ قال: قلنا حدثنا عن عبد الله بن مسعود، قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علمًا! قال: قلنا حدثنا عن أبي موسى، قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه! قال: قلنا حدثنا عن عمار بن ياسر، فقال: مؤمن نسي وإذا ذكر ذكر! قال: قلنا حدثنا عن حذيفة، فقال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين! قال: قلنا حدثنا عن أبي ذر، قال: وعى علمًا ثم عجز فيه، قال: قلنا أخبرنا عن سلمان، قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا ينزح قعره منا أهل البيت! قال: قلنا فأخبرنا عن نفسك يا أمير المؤمنين، قال: إياها أردتم! كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت!

عن محمد بن سيرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء عويمر: [سلمان أعلم منك].

عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثكلتك سلمان أمه لقد أشبع من العلم!).

\* \* \*

### معاذبن جبل، رحمه الله

عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة}.

عن أبي عون قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {معاذ بين يدي العلماء يوم القيامة برتوة}.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {معاذ بن جبل له نبذة بين يدي العلماء يوم القيامة}.

عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوة}.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل}.

عن معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي: {بم تقضي إن عرض قضاء؟} قال: قلت أقضي بما في كتاب الله؛ قال: {فإن لم يكن في كتاب الله؟} قال: قلت أقضى به الرسول؛ قال: {فإن لم يكن فيما قضى به

الرسول؟} قال: قلت أجتهد رأيي ولا آلو! قال: (فضرب صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله!}.

عن مجاهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف معاذ بن جبل بمكة حين وجه إلى حنين يفقه أهل مكة ويقرئهم القرآن.

أخبر أيوب بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: كان عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام: لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر، رحمه الله، أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى علي وقال: رجل أراد وجهًا يريد الشهادة فلا أحبسه! فقلت: والله إلرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه وفي بيته عظيم الغنى عن مصره! قال كعب بن مالك: وكان معاذ بن جبل يفتي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر.

حدث فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال بن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة قانتًا لله حنيقًا ولم يك من المشركين! فقلت: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال: الله إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيقًا وما كان من المشركين، فأعادها علي فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتًا لله حنيقًا ولم يك من المشركين، فعرفت أنه تعمد الأمر تعمدًا فسكت فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم! فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ولرسوله، وكذلك كان معاذ، كان يعلم الناس الخير، وكان مطيعًا لله ولرسوله.

\* \* \*

### باب أهل العلم والفتوي من أصحاب رسول الله ﷺ

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه ودعا رجالاً من المهاجرين والأنصار دعا عمر وعثمان وعليًّا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر، وكانت الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان وأبى وزيد.

عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة من الأنصار: عمر وعثمان وعلي، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت.

عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه قال: كان عمر يستشير في خلافته إذا حزبه

الأمر أهل الشوري ومن الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت.

عن المسور بن مخرمة قال: كان علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى ستة: إلى عمر وعثمان وعلى، ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت.

عن مسروق قال: شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى على وعبد الله.

عن عامر قال: كان علماء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعبد الله وزيد بن ثابت، فإذا قال: عمر قولاً وقال هذان قولاً كان قولهما لقوله تبعًا، وعلي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، فإذا قال علي قولاً وقال هذان قولاً كان قولهما لقوله تبعًا.

\* \* \*

### عبدالله بن سلام

عن يزيد بن عميرة السكسكي، وكان تلميدًا لمعاذ: أن معادًا أمره أن يطلب العلم من أربعة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، وعويمر أبي الدرداء. عن معبد الجهني قال: كان رجل يقال له يزيد بن عميرة السكسكي، وكان تلميدًا لمعاذ بن جبل، فحدث أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قعد يزيد عند رأسه يبكي، فنظر إليه معاذ فقال: ما يبكيك؟ فقال له يزيد: أما والله ما أبكي لدنيا كنت أصبيها منك ولكني أبكي لما فاتني من العلم! فقال له معاذ: إن العلم كما هو لم يذهب، فاطلب العلم من بعدي عند أربعة: عند عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هو عاشر عشرة في الجنة}، وعند عمر ولكن عمر يشغل عنك، وعند سلمان الفارسي؛ قال: وقبض معاذ ولحق يزيد بالكوفة فأتى مجلس عبد الله بن مسعود فاقيه فقال له بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتًا لله حنيقًا ولم يك من المشركين، فقال أصحابه: إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيقًا ولم يك من المشركين، فقال بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتًا لله حنيقًا ولم يك من المشركين.

عن مجاهد ومن عنده علم الكتاب قال: اسمه عبد الله بن سلام.

عن مجاهد قال: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال: اسمه عبد الله بن سلام.

\* \* \*

### أبوذر

عن زاذان قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر فقال: وعى علمًا عجز فيه وكان شحيحًا حريصًا، شحيحًا على دينه، حريصًا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطى ويمنع، أما إن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ! فلم يدروا ما يريد بقوله وعى علمًا عجز فيه، أعجز عن كشفه أم عن ما عنده من العلم أم عن طلب ما طلب من العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

حدث مرثد أو بن مرثد عن أبيه قال: جلست إلى أبي ذر الغفاري إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى حلقه، على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن يكون ذلك.

#### \* \* \*

# ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ

عن الشعبي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر: أبي بن كعب ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وسعد وأبو زيد؛ قال: وكان مجمع بن جارية قد جمع القرآن إلا سورتين أو ثلاثًا، وكان بن مسعود قد أخذ بضعًا وتسعين سورة وتعلم بقية القرآن من مجمع.

عن عامر الشعبي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة رهط من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو زيد وسعد بن عبيد، قال: قد كان بقي على المجمع بن جارية سورة أو سورتان حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم.

أخبر محمد بن سيرين قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وتميم الداري.

أخبر قرة بن خالد قال: سمعت قتادة يقول قرأ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ابن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: قلت من أبو زيد؟ قال: من عمومة أنس.

عن محمد قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن من أصحابه غير أربعة نفر كلهم من الأنصار والخامس يختلف فيه، والنفر الذين جمعوه من الأنصار زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، والذي يختلف فيه تميم الداري.

عن قتادة قال: قلت لأنس من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، ورجل من الأنصار يقال له: أبو زيد.

\* \* \*

# زید بن ثابت

عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنه يأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها أحد فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية}، أو قال: {السريانية؟} فقلت: نعم! قال: فتعلمتها في سبع عشرة ليلة.

عن زيد بن ثابت قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لي: {تعلم كتاب اليهود فإني والله ما آمن اليهود على كتابي}، قال: فتعلمته في أقل من نصف شهر.

عن زيد بن ثابت قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُمِلْ في بعض حوائجه فقال: {ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للِمُمِلْ}.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعلمهم بالفرائض زيد}. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أفرض أمتى زيد بن ثابت}.

عن سالم بن عبد الله قال: كنا مع بن عمر يوم مات زيد بن ثابت فقلت: مات عالم الناس اليوم! فقال: ابن عمر يرحمه الله: اليوم فقد كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرها فرقهم عمر في البلدان ونهاهم أن يفتوا برأيهم وجلس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهل المدينة وغيرهم من الطراء. يعني القدام.

عن الشعبي: أن مروان أجلس لزيد بن ثابت رجلاً وراء الستر ثم دعاه فجلس يسأله ويكتبون، فنظر إليهم زيد فقال: يا مروان عذرًا! إنما أقول برأيي.

أخبر عوف قال: بلغني أن ابن عباس قال لما دفن زيد بن ثابت: هكذا يذهب العلم! وأشار بيده إلى قبره، يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه.

عن قتادة قال: لما مات زيد بن ثابت ودفن قال ابن عباس: هكذا يذهب العلم.

عن عمار بن أبي عمار قال: لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى ابن عباس في ظل القصر فقال: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير!. قال أبو هريرة حين مات زيد بن ثابت: اليوم مات حبر هذه الأمة! ولعل الله أن يجعل في بن عباس منه خلفًا.

### أبوهريرة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: {ابسط ثوبك}، فبسطته ثم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار ثم ضممت ثوبي إلى بطني فما نسيت شيئًا مما حدثني.

عن أبي هريرة قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت منك حديثًا كثيرًا فأنساه! فقال: {ابسط رداءك}، فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال: {ضمه}، فضممته فما نسيت حديثًا بعده.

عن أبي هريرة أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم.

عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة من الحديث ووالله لولا آيتان في كتاب الله، عز وجل، ما حدثت حديثًا، ثم يقرأ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ وَٱلْهُ كَن كتاب الله، عز وجل، ما حدثت حديثًا، ثم يقرأ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ وَٱلْهُ كَن يَعْمُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ الله عن الله عنه عنه ال

الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وكان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فيسمع ما لا يسمعون ويحفظ ما لا يحفظون.

عن أبي هريرة: أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث: {من شهد جنازة فله قيراط}؛ فقال ابن عمر: انظر ما تحدث به يا أبا هريرة فإنك تكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فذهب به إلى عائشة فقال: أخبريه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصدقت أبا هريرة، فقال أبو هريرة: يا أبا عبد الرحمن والله ما كان يشغلني عن النبي صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا الصفق بالأسواق! فقال ابن عمر: أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه.

عن أبي هريرة: أنه قال: إن الناس قد قالوا: قد أكثر أبو هريرة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيت رجلاً فقلت أية سورة قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري! فقلت: ألم تشهدها؟ قال: بلى. قال: قلت ولكنى أدري قرأ سورة كذا وكذا.

عن أبي هريرة: أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: {لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على

الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه}.

أخبر عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: قالت عائشة لأبي هريرة إنك لتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا ما سمعته منه؛ فقال أبو هريرة: يا أمة! طلبتها وشغلك عنها المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنها شيء!

قال أبو هريرة يقولون أكثرت يا أبا هريرة! والذي نفسي بيده لو أني حدثتكم بكل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع، يعني المزابل، ثم ما ناظرتموني.

عن أبي هريرة: أنه كان يقول لو أنبأتكم بكل ما أعلم لرماني الناس بالخرق وقالوا أبو هريرة مجنون.

\* \* \*

### ابن عباس

عن بن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين.

عن طاوس عن بن عباس قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتى وقال: {اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب!}.

عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اللهم أعطبن عباس الحكمة وعلمه التأويل}.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءًا من الليل، فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال: {اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل}.

عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم، قال: فذكر أنه سألهم وسأله فأجابه فقال لهم: كيف تلومونني عليه بعد ما ترون؟

عن عطاء بن يسار: أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل بدر، وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات.

عن سلمة بن كهيل قال: قال عبد الله: نعم ترجمان القرآن ابن عباس.

عن عكرمة قال: قال كعب الأحبار مولاك رباني هذه الأمة، هو أعلم من مات ومن عاش.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثني معمر بن راشد عن بن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس من الراسخين في العلم.

عن بن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس قد بسق على الناس في العلم كما تسبق النخل السحوق على الودي الصغار.

عن محمد بن أبي بن كعب قال: سمعت أبي أبي بن كعب يقول، وكان عنده ابن عباس فقام فقال: هذا يكون حبر هذه الأمة أوتي عقلاً وفهمًا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين.

\* \* \*

### عبدالله بن عمر

عن أبي جعفر قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا أحذر أن لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا ولا؟ من عبد الله بن عمر بن الخطاب.

\* \* \*

### عبدالله بن عمرو

عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ما سمعت منه، قال فأذن لى فكتبته فكان عبد الله يسمى صحيفته تلك الصادقة.

عن مجاهد قال: رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة فسألت عنها فقال: هذه الصادقة! فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد.

\* \* \*

# عائشة زوج النبي ﷺ

عن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة قال: كانت عائشة أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدث أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون في شيء إلا سألوا عنه عائشة فيجدون عندها من ذلك علمًا.

عن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: إي والذي نفسي بيده؟؟ لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما رأيت أحدًا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة.

عن محمود بن لبيد قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ولا مثلاً لعائشة وأم سلمة، وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان، إلى أن ماتت يرحمها الله، وكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن.

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت يرحمها الله، وكنت ملازمًا لها مع

برها بي، وكنت أجالس البحر ابن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت، فكان هناك، يعني بن عمر، ورع وعلم جم ووقوف عما لا علم له به.

قال: قال محمد بن عمر الأسلمي: إنما قلت الرواية عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هلكوا قبل أن يحتاج إليهم، وإنما كثرت عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب الأنهما وليا فسئلا وقضيا بين الناس، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة يقتدى بهم ويحفظ عليهم ما كانوا يفعلون ويستفتون فيفتون، وسمعوا أحاديث فأدوها فكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثًا عنه من غيرهم مثل أبى بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبى بن كعب وسعد بن عبادة وعبادة بن الصامت وأسيد بن الحضير ومعاذ بن جبل ونظرائهم، فلم يأت عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن العباس ورافع بن خديج وأنس بن مالك والبراء بن عازب ونظرائهم، وكل هؤلاء كان يعد من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرهم من نظرائهم، وأحدث منهم مثل عقبة بن عامر الجهني وزيد بن خالد الجهني وعمران بن الحصين والنعمان بن بشير ومعاوية بن أبي سفيان وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن يزيد الخطمي ومسلمة بن مخلد الزرقي وربيعة بن كعب الأسلمي وهند وأسماء ابني حارثة الأسلميين، وكانا يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمانه فكان أكثر الرواية والعلم في هؤلاء ونظرائهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم بقوا وطالت أعمارهم واحتاج الناس إليهم. ومضى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وبعده بعلمه لم يؤثر عنه بشيء ولم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا وهي آخر غزاة غزاها من المسلمين ثلاثون ألف رجل، وذلك سوى من قد أسلم وأقام في بلاده وموضعه لم يغز، فكانوا عندنا أكثر ممن غزا معه تبوكا فأحصينا منهم من أمكننا اسمه ونسبه وعلم أمره في المغازي والسرايا وما ذكر من موقفه وقفه، ومن استشهد منهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ومن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بلاد قومه، ومن روى عنه الحديث ممن قد عرف نسبه وإسلامه ومن لم يعرف منهم بلاد قومه، ومن روى عنه الحديث ممن قد عرف نسبه وإسلامه ومن لم يعرف منهم

إلا بالحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قد تقدم موته قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله نسب وذكر ومشهد، ومنهم من تأخر موته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أكثر فمنهم من حفظ عنه ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أفتى برأيه ومنهم من لم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولعله أكثر له صحبة ومجالسة وسماعًا من الذي حدث عنه، ولكنا حملنا الأمر في ذلك منهم على التوقي في الحديث أو على أنه لم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاشتغال بالعبادة والأسفار في الجهاد في سبيل الله حتى مضوا ولم يحفظ عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد أحاطت المعرفة بصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقيهم إياه، وليس كلهم ومنهم من قدم عليه الله عليه وسلم منهم من أقام معه ولزمه وشهد معه المشاهد كلها، ومنهم من قدم عليه فرآه ثم انصرف إلى بلاد قومه، ومنم من كان يقدم عليه الفينة بعد الفينة من منزله بالحجاز وغيره.

وقد كتبنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من انتهى إلينا اسمه في المغازي من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب ومن روى عنه منهم الحديث، وبينا من ذلك ما أمكن على ما بلغنا وروينا وليس كل العلم وعينا.

ثم كان التابعون بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء المهاجرين والأنصار وغير هم فيهم فقهاء وعلماء وعندهم رواية الحديث والآثار والفقه والفتوى، ثم مضوا وخلف بعدهم طبقة أخرى ثم طبقات بعد إلى زماننا هذا، وقد فصلنا ذلك وبيناه.

\* \* \*

# ذكر من كان يفتي بالمدينة بعد أصحاب رسول الله ﷺ من أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار وغيرهم الأنصار وغيرهم سعيد بن المسيب

أخبر قدامة بن موسى الجمحي قال: كان سعيد بن المسيب يفتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء.

عن سعيد بن المسيب قال: ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مني؛ قال يزيد بن هارون قال مسعر: وأحسب قد قال وعثمان ومعاوية.

عن أبى الحويرث: أنه شهد محمد بن جبير بن مطعم يستفتى سعيد بن المسيب.

حدث هشام بن سعد قال: سمعت الزهري يقول وسأله سائل عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه فقال: عن زيد بن ثابت، وجالس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، وكان قد سمع من عثمان بن عفان و علي وصعيب ومحمد بن مسلمة، وجل روايته المسندة عن أبي هريرة وكان زوج ابنته، وسمع من أصحاب عمر وعثمان، وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه.

حدث سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال: سألت مكمولاً من أعلم من لقيت؟ قال: ابن المسيب.

\* \* \*

### سليمان بن يسار

أخبر عبد الله بن يزيد الهذلي: سمعت سليمان بن يسار يقول: سعيد بن المسيب بقية الناس، وسمعت السائل يأتي سعيد بن المسيب فيقول: اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقى اليوم.

\* \* \*

# أبوبكربن عبد الرحمن

عن جامع بن شداد قال: خرجنا حجاجًا فقدمنا مكة فسألت عن أعلم أهل مكة فقيل: عليك بأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام.

\* \* \*

### عكرمة

عن عمرو بن دينار قال: دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه؟

عن سعيد بن جبير أنه قال: لو كف عنهم عكرمة من حديثه لشدت إليه المطايا.

عن طاوس قال: لو أن مولى ابن عباس هذا اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطابا.

\* \* \*

# عطاء بن أبي رباح

عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين قال: ما بقي أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح.

عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يتكلم فإذا سئل عن المسألة فكأنما يؤيد.

عن بن جريج قال: كان عطاء إذا حدث بشيء قلت علم أو رأي، فإن كان أثرًا قال علم، وإن كان رأيا قال رأي.

أخبرنا قبيصة بن عقبة، أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري قال: جاء أعرابي فجعل يقول أين أبو محمد؟ فقال سعيد: أين أبو محمد؟ فقال سعيد: ما لنا هاهنا مع عطاء شيء.

\* \* \*

### عمرة بنت عبد الرحمن وعروة بن الزبير

عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن فاكتبه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله.

عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يسأل عمرة.

\* \* \*

# ابن شهاب الزهري

حدث إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: ما أرى أحدًا جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع ابن شهاب.

أخبر سفيان بن عيينة قال: قال لي أبو بكر الهذلي، وكان قد جالس الحسن وابن سيرين: احفظ لي هذا الحديث لحديث حدث به الزهري؛ قال أبو بكر: لم أر مثل هذا قط، يعني الزهري.

أخبر معمر قال: قيل للزهري: زعموا أنك لا تحدث عن الموالي؟ فقال: إني لأحدث عنهم، ولكن إذا وجدت أبناء المهاجرين والأنصار أتكئ عليهم فما أصنع بغيرهم؟.

أخبر صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقانا: نكتب السنن، قال: وكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قال نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة، قال: قلت إنه ليس بسنة فلا نكتبه، قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت، قال: قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: إنا ما سبقنا ابن شهاب

بشيء من العلم إلا أنا كنا نأتي المجلس فيستنتل ويشد ثوبه عند صدره ويسأل عما يريد وكنا تمنعنا الحداثة.

عن الزهري قال: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا يمنعه أحد من المسلمين.

عن أيوب قال: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري.

\* \* \*

# طبقات البدريين من المهاجرين وتسمية من أحصينا من أصحاب رسول الله ﷺ

# من المهاجرين والأنصار وغيرهم ومن كان بعدهم من أبنائهم وأتباعهم من أهل الفقه والعلم والرواية للحديث وما انتهى إلينا من أسمائهم وأنسابهم وكناهم وصفاتهم طبقة طبقة

الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرًا، من المهاجرين الأولين النين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومن الأنصار النين تبوأوا الدار والإيمان، ومن حلفائهم جميعًا ومواليهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسهمه وأجره. شهدها من المهاجرين من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإلى فهر اجتماع قريش، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من بني إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

### محمد رسول الله ﷺ

الطيب المبارك سيد المسلمين، وإمام المتقين رسول رب العالمين ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد مناف بن قصي، وأمه آمنة بنت و هب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد: القاسم، وبه كان يكنى، ولد له قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم و عبد الله و هو الطيب، و هو الطاهر، سمى بذلك؛ لأنه ولد في الإسلام، وزينب، وأم كلثوم ورقية، وفاطمة، وأمهم كلهم: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى، و هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه مارية القبطية، بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقس صاحب الإسكندرية.

عن ابن عباس قال: كان أكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، فمات القاسم، وهو أول ميت من ولده صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل: لقد انقطع نسله فهو أبتر، فأنزل الله تبارك وتعالى: [إن شاتئك هو الأبتر]، ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات وهو بن ثمانية عشر شهرًا.

قالوا: وبدأ وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء للياتين بقيتا من صفر، وتوفي، صلوات الله عليه، يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ودفن يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس، وكان مقامه بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين، وكان مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة من قبل ذلك، من حين تنبأ إلى أن هاجر، ثلاث عشرة سنة، وبعث وهو بن أربعين سنة، وولد عام الفيل، وتوفي، صلوات الله عليه، وهو بن ثلاث وستين سنة.

\* \* \*

### حمزة بن عبد المطلب

أسد الله وأسد رسوله وعمه رضي الله عنه، ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه: هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وكان يكنى: أبا عمارة.

وكان له من الولد يعلى، وكان يكنى به حمزة أبا يعلى، وعامر ودرج، وأمهما بنت الملة بن مالك بن عبادة بن حجر بن فائد بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف من الأنصار، من الأوس، وعمارة بن حمزة، وقد كان يكنى به أيضًا، وأمه: خولة بنت قيس بن قهد الأنصارية من بني ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار، وأمامة بنت حمزة وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس الخثعمية وأمامة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، وأراد كل واحد منهم أن تكون عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس كانت عنده، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقال: هل جزيت سلمة فهلك قبل أن يجمعها إليه. وقد كان ليعلى بن حمزة أو لاد، عمارة والفضل والزبير و عقيل ومحمد، درجوا فلم يبق

لحمزة بن عبد المطلب ولد ولا عقب.

قال محمد بن كعب القرظي: نال أبو جهل وعدي بن الحمراء وابن الأصداء من النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وشتموه وآذوه، فبلغ ذلك حمزة بن عبد المطلب، فدخل المسجد مغضبًا فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحت في رأسه، وأسلم حمزة فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وذلك بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم نالنبوة.

عن عمران بن مناح، قال: لما هاجر حمزة بن عبد المطلب إلى المدينة نزل على كلثوم ابن الهدم، قال محمد بن صالح، وقال عاصم بن عمر بن قتادة: نزل على سعد بن خيثمة.

أخبر عبد الله بن محمد بن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة، وإليه أوصى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد حين حضر القتال.

عن يزيد بن رومان قال: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لحمزة بن عبد المطلب، بعثه سرية في ثلاثين راكبًا حتى بلغوا قريبًا من سيف البحر، يعترض لعير قريش وهي منحدرة إلى مكة قد جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب، فانصرف ولم يكن بينهم قتال.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه، قال: كان حمزة معلمًا يوم بدر بريشة نعامة. قال محمد بن عمر: وحمل حمزة لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى قينقاع ولم يكن الرايات يومئذ.

وقتل، رحمه الله، يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة وهو يومئذ ابن تسع وخمسين سنة، كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، وكان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير، قتله وحشي بن حرب وشق بطنه، وأخذ كبده فجاء بها إلى هند بنت عتبة ابن ربيعة، فمضغتها، ثم لفضتها، ثم جاءت فمثلت بحمزة، وجعلت من ذلك مسكتين ومعضدين وخدمتين حتى قدمت بذلك وبكبده مكة.

وكفن حمزة في بردة، فجعلوا إذا خمروا بها رأسه بدت قدماه، وإذا خمروا بها رجليه تتكشف عن وجهه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غطوا وجهه}، وجعل على رجليه الحرمل.

قال: أخبرنا وكيع بن الجراح، قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عبد المطلب كفن في ثوب.

قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن آبائه، قالوا: دفن حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش في قبر واحد، وحمزة خال عبد الله بن جحش.

قال: قال محمد بن عمر: ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم على حفرته؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رأيت الملائكة تغسل حمزة لأنه كان جنبا ذلك اليوم}، وكان حمزة أول من صلى رسول الله عليه ذلك اليوم من الشهداء، وكبر عليه أربعًا، ثم جمع إليه الشهداء فكلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهيد، حتى صلى عليه سبعين مرة.

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء في بني عبد الأشهل على قتلاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لكن حمزة لا بواكي لـه} فسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع إلى نساء بني عبد الأشهل فساقهن إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكين على حمزة، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهن وردهن، فلم تبك امرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة ثم بكت على ميتها.

عن جابر بن عبد الله، قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء، قال فكتب: انبشوهم. قال فرأيتهم يحمل على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعثت دمًا.

عن سعيد بن المسيب قال: قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة عمك ابنة حمزة فإنها، قال سفيان، أجمل، وقال إسماعيل أحسن فتاة في قريش، فقال: إيا علي أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب؟}.

عمير بن إسحاق، قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين، ويقول: أنا أسد الله، وجعل يقبل ويدبر، قال فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره، وبصر به الأسود، قال أبو أسامة: فزرقه بحربة فقتله، وقال إسحاق بن يوسف: فطعنه الحبشي بحربة أو رمح فبقره.

عن ابن مسعود قال: قال أبو سفيان يوم أحد: قد كانت في القوم مثلة وإن كانت لعن غير ملإ مني ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت، ساءني ولا سرني، قال

ونظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطيع هند أن تأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أكلت منها شيئًا؟} قالوا: لا، قال: {ما كان الله ليدخل شيئًا من حمزة النار}.

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حيث استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه قد مثل به فقال: {رحمة الله عليك، فإنك كنت، ما علمت، وصولاً للرحم فعولاً للخيرات، ولو لا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى، أما والله علي ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك! } فنزل جبريل، عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم النحل: {وَإِنْ عَاقِبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } [النحل: الله عليه وسلم واقف بخواتيم النحل: إوَإِنْ عَاقِبُتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } [النحل: وصبر.

عن ابن عباس، قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، قال فلقيت عليًّا والزبير، فقال علي للزبير: أذكر لأمك، قال الزبير: لا بل اذكر أنت لعمتك، قالت: ما فعل حمزة؟ قال فأرياها أنهما لا يدريان، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {إني أخاف على عقلها}، قال: فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت، ثم جاء فقام عليه وقد مثل به، فقال: {لو لا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع}، قال ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم، قال فيضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبعًا ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم حتى فرغ منهم.

\* \* \*

# علي بن أبي طالب، رضي الله عنه

واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد ويكنى علي أبا الحسن، وأمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى.

وكان له من الولد الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، وأمهم: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن علي الأكبر وهو بن الحنفية وأمه: خولة بنت جعفر ابن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل، وعبيد الله بن علي قتله المختار بن أبي عبيد بالمذار، وأبو بكر ابن علي قتل مع الحسين ولا عقب لهما، وأمهما ليلي بنت

مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم، والعباس الأكبر بن على وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله قتلوا مع الحسين بن علي ولا بقية لهم، وأمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة بن الوحيد بن عامر بن كعب بن كلاب، ومحمد الأصغر بن على قتل مع الحسين، وأمه أم ولد، ويحيى وعون ابنا على وأمهما أسماء بنت عميس الخثعمية، وعمر الأكبر بن على ورقية بنت على وأمهما الصهباء، وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث ابن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، وكانت سبية أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بنى تغلب بناحية عين التمر، ومحمد الأوسط بن على وأمه أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصى، وأم الحسن بنت على ورملة الكبرى، وأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفي، وأم هانئ بنت على، وميمونة، وزينب الصغرى، ورملة الصغرى، وأم كلتوم الصغرى، وفاطمة، وأمامة، وخديجة، وأم الكرام، وأم سلمة، وأم جعفر، وجمانة، ونفيسة، بنات على وهن لأمهات أولاد شتى، وابنة لعلى لم تسم لنا، هلكت وهي جارية لم تبرز، وأمها محياة بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم من كلب، وكانت تخرج إلى المسجد وهي جارية فيقال لها: من أخوالك؟ فتقول وه وه تعني كلبًا. فجميع ولد علي بن أبي طالب لصلبه أربعة عشر ذكرًا وتسع عشرة امرأة، وكان النسل من ولده لخمسة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية. قال محمد بن سعد: لم يصح لنا من ولد على، رضى الله عنه، غير هؤ لاء.

\* \* \*

# ذكر إسلام علي وصلاته

عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. قال عفان ابن مسلم: أول من صلى.

عن مجاهد قال: أول من صلى على وهو بن عشر سنين.

عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: أسلم على وهو بن تسع سنين.

قال محمد بن عمر وأصحابنا مجمعون أن أول أهل القبلة الذي استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ثم اختلف عندنا في ثلاثة نفر أيهم أسلم أولا،

في أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، وما نجد إسلام علي صحيحًا إلا وهو بن إحدى عشرة سنة

عن علي قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس، ولذا كان يسمى الأمين، فأقمت ثلاثا فكنت أظهر، ما تغيبت يومًا واحدًا، ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت بني عمرو بن عوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم فنزلت على كاثوم بن الهدم و هنالك منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدث عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فلم تكن مؤاخاة إلا قبل بدر، آخى بينهم على الحق والمؤاساة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين على بن أبي طالب.

عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين أصحابه وضع يده على منكب علي ثم قال: {أنت أخي ترثني وأرثك}؛ فلما نزلت آية الميراث قطعت ذاك.

أخبر موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب يوم بدر معلمًا بصوفة بيضاء.

عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي كل مشهد.

\* \* \*

# ذكر قول رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي؟

قال: محمد بن عمر وكان علي ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انهزم الناس، وبايعه على الموت، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني سعد بفدك في مائة رجل، وكان معه إحدى رايات المهاجرين الثلاث يوم فتح مكة، وبعثه سرية إلى الفلس إلى طيء، وبعثه إلى اليمن ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك خلفه في أهله.

حدث أبو سعيد قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وخلف عليًا في أهله، فقال بعض الناس: ما منعه أن يخرج به إلا أنه كره صحبته، فبلغ ذلك عليًا فذكره

للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: {أيا بن أبي طالب أما ترضى أن تنزل مني بمنزلة هارون من موسى؟}.

عن عبد الله بن شريك قال: سمعت عبد الله بن رقيم الكناني قال: قدمنا المدينة فلقينا سعد بن مالك فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلف عليًا، فقال له: يا رسول الله خرجت وخلفتني؟ فقال: {أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟}.

\* \* \*

# ذكر صفة علي بن أبي طالب، عليه السلام

عن الشعبي قال: رأيت عليًّا وكان عريض اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه، أصلع على رأسه زغيبات.

عن أبي إسحاق قال: رأيت عليًّا أبيض الرأس واللحية.

قال أبو رجاء: رأيت عليًّا أصلع، كثير الشعر، كأنما اجتاب إهاب شاة.

عن قدامة بن عتاب قال: كان علي ضخم البطن، ضخم مشاشة المنكب، ضخم عضلة الذراع، دقيق مستدقها، قال رأيته يخطب في يوم من أيام الشتاء، عليه قميص قهز وإزاران قطريان، معتما بسب كتان مما ينسج في سوادكم.

\* \* \*

# ذكر لباس على، عليه السلام

عن خالد أبى أمية قال: رأيت عليًّا وقد لحق إزاره بركبتيه.

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت عليًا عليه قميص رازي إذا مد كمه بلغ الظفر فإذا أرخاه، قال يعلى، بلغ نصف ساعده، وقال عبد الله بن نمير: بلغ نصف الذراع.

عن عمرو بن قيس أن عليًّا رئي عليه إزار مرقوع فقيل له فقال يخشع القلب ويقتدي به المؤمن.

عن أبي جعفر الأنصاري قال: رأيت على عمامة سوداء يوم قتل عثمان، قال ورأيته جالسًا في ظلة النساء وسمعته يومئذ يوم قتل عثمان يقول تبًا لكم سائر الدهر! عن أبي إسحاق الشيباني قال: قرأت نقش خاتم علي بن أبي طالب في صلح أهل الشام: محمد رسول الله.

قال: قالوا لما قتل عثمان، رحمه الله، يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي

الحجة سنة خمس وثلاثين وبويع لعلي بن أبي طالب، رحمه الله، بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان، بالخلافة بايعه طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، وعمار بن ياسر، وأسامة بن زيد، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصاري، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وخزيمة بن ثابت، وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير هم، ثم ذكر طلحة والزبير أنهما بايعا كار هين غير طائعين وخرجا إلى مكة وبها عائشة، ثم خرجا من مكة ومعهما عائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان، وبلغ عليًّا، عليه السلام، ذلك فخرج من المدينة إلى العراق، وخلف على المدينة سهل بن حنيف، ثم كتب إليه أن يقدم عليه، وولى المدينة أبا حسن المازني فنزل ذا قار وبعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى أهل الكوفة يستنفر هم للمسير معه، فقدموا عليه فسار بهم إلى البصرة، فلقي طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم من أهل البصرة وغير هم يوم الجمل في جمادي والزبير وعائشة من أهل البصرة وغير هم يوم الجمل في جمادي القتلى ثلاثة عشر ألف قتيل، وأقام على بالبصرة خمس عشرة ليلة ثم انصرف إلى الكوفة.

\* \* \*

### ذكر علي ومعاوية وقتالهما وتحكيم الحكمين

ثم خرج يريد معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام، فبلغ ذلك معاوية فخرج فيمن معه من أهل الشام والتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين، فلم يزالوا يقتتلون بها أيامًا، وقتل بصفين عمار بن ياسر، وخزيمة بن ثابت، وأبو عمرة المازني، وكانوا مع علي، ورفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن العاص أشار بذلك على معاوية وهو معه، فكره الناس الحرب وتداعوا إلى الصلح، وحكموا الحكمين فحكم علي أبا موسى الأشعري، وحكم معاوية عمرو بن العاص، وكتبوا بينهم كتابًا أن يوافوا رأس الحول بأذرح فينظروا في أمر هذه الأمة، فافترق الناس فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والدغل، فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومن كان معه وقالوا: لا حكم إلا الله، و عسكروا بحروراء، فبذلك الخوارج من أصحابه ومن كان معه وقالوا: لا حكم إلا الله، و عسكروا بحروراء، فبذلك منهم قوم كثير وثبت قوم على رأيهم وساروا إلى النهروان فعرضوا للسبيل وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، فسار إليهم على فقتلهم بالنهروان، وقتل منهم ذا الثدية، وذلك سنة ثمان وثلاثين، ثم انصرف على إلى الكوفة فلم يزل بها يخافون عليه الخوارج من

يومئذ إلى أن قتل رحمه الله.

واجتمع الناس بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين، وحضرها سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عمرو أبا موسى فتكلم فخلع عليًا، وتكلم عمرو فأقر معاوية وبايع له، فتفرق الناس على هذا.

\* \* \*

# ذكر عبد الرحمن بن ملجم المرادي وبيعة علي ورده إياه وقوله: لتخضبن هذه من هذه، وتمثله بالشعر وقتله عليا، عليه السلام، وكيف قتله عبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومحمد بن الحنفية

حدث أبو الطفيل قال: دعا علي الناس إلى البيعة، فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي فرده مرتين، ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها، لتخضبن أو لتصبغن هذه من هذا، يعني لحيته من رأسه، ثم تمثل بهذين البيتين:

أشدد حيازيمك للموت ::: فيان الموت آتيك في ولا تجريع مين القتال ::: إذا حيل بواديك

قال محمد بن سعد: وزادني غير أبي نعيم في هذا الحديث بهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب والله إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليّ.

عن محمد بن سيرين، قال على بن أبى طالب للمرادي:

أريد حباءه ويريد قتلي ::: عذيرك من خليلك من مراد

عن أبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى على وهو يصلي في المسجد فقال: احترس فإن ناسًا من مراد يريدون قتلك، فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة.

عن عبيدة قال: قال علي: ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ اللهم قد سئمتهم وسئموني فأرحهم منى وأرحنى منهم.

عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليًا يقول: لتخضبن هذه من هذه فما ينتظر بالأشقى، قالوا: يا أمير المؤمنين فأخبرنا به نبير عترته، فقال: إذا والله تقتلوا بي غير قاتلي، قالوا: فاستخلف علينا، فقال: لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول اللهم تركتك فيهم فإن شئت

أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم.

عن نبل بنت بدر عن زوجها قال: سمعت عليًا يقول لتخضبن هذه من هذا، يعني لحيته من رأسه.

قالوا: انتدب ثلاثة نفر من الخوارج: عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهو من حمير، وعداده في مراد، وهو حليف بني جبلة من كندة، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمرو ابن بكير التميمي، فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتان هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويريحن العباد منهم، فقال عبد الرحمن ابن ملجم: أنا لكم بعلي بن أبي طالب، وقال البرك: وأنا لكم بمعاوية، وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص.

فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتواثقوا لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي سمي ويتوجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه، فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، ثم توجه كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه، فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد، وكان يزورهم ويزورونه، فزار يومًا نفرًا من تيم الرباب، فرأى امرأة منهم يقال لها قطام بنت شجنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرباب وكان علي قتل أباها وأخاها يوم نهروان فأعجبته فخطبها، فقالت: لا أتزوجك حتى تسمي لي، فقال: لا تسألينني شيئًا إلا أعطيتك، فقالت: ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب، فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل على بن أبى طالب وقد آتيتك ما سألت.

ولقي عبد الرحمن بن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك، وبات عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة التي عزم فيها أن يقتل عليًا في صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس الكندي في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجر، فقال له الأشعث: فضحك الصبح فقم، فقام عبد الرحمن بن ملجم وشبيب بن بجرة فأخذا أسيافهما ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها علي. قال الحسن ابن علي: وأتيته سحرًا فجلست إليه فقال: إني بت الليلة أوقظ أهلي فملكتني عيناي وأنا جالس فسنح لي رسول الله فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأولاد واللدد، فقال لي: ادع الله عليهم، فقلت اللهم أبدلني بهم خيرًا لي منهم وأبدلهم شرًا لهم مني.

ودخل ابن النباح المؤذن على ذلك فقال: الصلاة، فأخذت بيده فقام يمشي وابن النباح بين يديه وأنا خلفه، فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة، كذلك كان يفعل في كل يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس، فاعترضه الرجلان، فقال بعض من

حضر ذلك: فرأيت بريق السيف وسمعت قائلا يقول: لله الحكم يا علي لا لك! ثم رأيت سيفًا ثانيًا فضربا جميعًا فأما سيف عبد الرحمن بن ملجم فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق، وسمعت عليًّا يقول: لا يفوتنكم الرجل، وشد الناس عليهما من كل جانب، فأما شبيب فأفلت، وأخذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي، فقال: أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوًا وقصاصًا وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين.

فقالت أم كلثوم بنت علي: يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين! قال: ما قتلت إلا أباك، قالت: فوالله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس، قال: فلم تبكين إذا؟ ثم قال: والله لقد سممته شهرًا، يعنى سيفه، فإن أخلفنى فأبعده الله وأسحقه.

وبعث الأشعث بن قيس ابنه قيس بن الأشعث صبيحة ضرب علي، عليه السلام، فقال: أي بني انظر كيف أصبح أمير المؤمنين. فذهب فنظر إليه ثم رجع فقال: رأيت عينيه داخلتين في رأسه، فقال الأشعث: عيني دميغ ورب الكعبة، قال ومكث علي يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي، رحمة الله عليه وبركاته، ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص.

عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على على على بن أبي طالب فكبر عليه أربع تكبيرات، ودفن علي بالكوفة عند مسجد الجماعة في الرحبة مما يلي أبواب كندة قبل أن ينصرف الناس من صلاة الفجر، ثم انصرف الحسن بن علي من دفنه فدعا الناس إلى بيعته فبايعوه.

وكانت خلافة على أربع سنين وتسعة أشهر

عن أبي إسحاق قال: توفي على وهو يومئذ ابن ثلاث وستين سنة.

عن هبيرة بن يريم قال: لما توفي علي بن أبي طالب قام الحسن بن علي فصعد المنبر فقال: أيها الناس، قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله فلا ينتني حتى يفتح الله له، وما ترك إلا سبعمائة در هم أراد أن يشتري بها خادمًا، ولقد قبض في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى ابن مريم ليلة سبع وعشرين من رمضان.

عن عمرو بن الأصم قال: قيل للحسن بن علي إن ناسًا من شيعة أبي الحسن علي، عليه السلام، يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيبعث قبل يوم القيامة، فقال: كذبوا ليس أولئك

شيعته، أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه. قال بن سعد: هكذا قال عن عمرو ابن الأصم.

عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن بن علي وهو في دار عمرو بن حريث فقلت له: إن ناسًا يز عمون أن عليًّا يرجع قبل يوم القيامة، فضحك وقال: سبحان الله! لو علمنا ذلك ما زوجنا نساؤه ولا ساهمنا ميراثه. قالوا وكان عبد الرحمن بن ملجم في السجن، فلما مات على، رضوان الله عليه ورحمته وبركاته، ودفن بعث الحسن بن على إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه من السجن ليقتله، فاجتمع الناس وجاؤوه بالنفط والبواري والنار فقالوا نحرقه، فقال عبد الله بن جعفر وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية: دعونا حتى نشفى أنفسنا منه، فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمى فلم يجزع وجعل يقول: إنك لتكحل عيني عمك بملمول مض، وجعل يقول: {أقرأ بأسِّم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَق ال ١]، حتى أتى على آخر السورة كلها وإن عينيه لتسيلان، ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع، فقيل له: قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعت؟ فقال: ما ذاك مني من جزع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فواقًا لا أذكر الله، فقطعوا لسانه ثم جعلوه في قوصرة وأحرقوه بالنار، والعباس بن على يومئذ صغير فلم يستأذن به بلوغه، وكان عبد الرحمن بن ملجم رجلا أسمر حسن الوجه أفلج شعره مع شحمة أذنيه، في جبهته أثر السجود. قالوا وذهب بقتل على، عليه السلام، إلى الحجاز سفيان بن أمية بن أبى سفيان بن أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك عائشة فقالت.

فألقت عصاها واستقرت بها النوى ::: كما قر عينا بالإياب المسافر \* \* \*

### ذكرزيد الحب

زيد الحب الحب بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود، وسماه أبوه بضمة، ابن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة ابن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، واسمه عمرو وإنما سمي قضاعة لأنه انقضع عن قومه، ابن مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وإلى قحطان جماع اليمن، وأم زيد بن حارثة سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سلسلة من بني معن من طيء، فزارت سعدى أم زيد بن حارثة قومها وزيد معها،

فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية فمروا على أبيات بني معن رهط أم زيد، فاحتملوا زيدًا إذ هو يومئذ غلام يفعة قد أوصف، فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مائة درهم، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له فقبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده قال:

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل ::: أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإن كنت سائلاً ::: أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة ::: فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها ::: وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره ::: فيا طول ما حزيي عليه ويا وجل! سأعمل نص العيش في الأرض جاهدًا ::: ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل حياتي أو تائي علي مني ::: وكل امرئ فان وإن غره الأمل وأوصي به قيسًا وعمرًا كليهما ::: وأوصي يزيدًا ثم من بعدهم جبل

يعني جبلة بن حارثة أحًا زيد وكان أكبر من زيد، ويعني يزيد أحًا زيد لأمه، وهو يزيد بن كعب بن شراحيل، قال فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه فقال: بلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي، وقال:

ألكني إلى قومي وإن كنت نائيًا ::: بأبي قطين البيت عند المشاعر فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ::: ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر في بحمد الله في خير أسرة ::: كرام معد كابرا بعد كابر

قال: فانطلق الكلبيون وأعلموا أباه فقال: ابني ورب الكعبة! ووصفوا له موضعه وعند من هو فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه وقدما مكة فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد، فدخلا عليه فقالا: يا بن عبد الله، يا بن عبد المطلب، يا بن هاشم، يا بن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء. قال: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فهل أنتم لغير ذلك؟} قالوا: ما هو؟ قال: {دعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا}، قال: [من هما؟} قال: فعم. قال: [من هما؟} قال: فهذا أبي وهذا عمي، قال: {فإنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما}،

فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والأم، فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: [يا من حضر الشهدوا أن زيدًا ابني أرثه ويرثني}، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا، فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام.

وعن ابن عباس: فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فطلقها زيد بعد ذلك فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم المنافقون في ذلك وطعنوا فيه، وقالوا: محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه زيد، فأنزل الله جل جلاله: { مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكن رَّسُولَ الله وَخَاتَم النبيّين } [الأحزاب: ١٠]، إلى آخر الآية، وقال: { اَدْعُوهُمْ لِاَ بَابِهِم } ولكورن رسول الله على ومئذ زيد بن حارثة ودعي الأدعياء إلى آبائهم، فدعي المقداد إلى عمرو وكان يقال له قبل ذلك المقداد بن الأسود، وكان الأسود بن عبد يغوث الزهري قد تبناه.

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: {يا زيد أنت مولاي ومنى وإلى وأحب القوم إلى}.

أخبر محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه، عليه وسلم أكبر منه، وكان زيد بن حارثة عشر سنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه، وكان زيد رجلاً قصيرًا آدم شديد الأدمة، في أنفه فطس، وكان يكنى أبا أسامة.

عن بن أبي عون وسعد بن إبراهيم، قال: وحدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر قالوا: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وأسيد بن خضير.

وعن شرقي بن قطامي قال: أقبلت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخطبها الزبير بن العوام وزيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص، فاستشارت أخاها لأمها عثمان بن عفان فأشار عليها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فأشار عليها بزيد بن حارثة فتزوجته فولدت له زيد بن زيد ورقية، فهلك زيد وهو صغير، وماتت رقية في حجر عثمان، وطلق زيد بن حارثة أم كلثوم وتزوج درة بنت

أبي لهب ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير ابن العوام، ثم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته وجعل له الجنة، فولدت له أسامة فكان يكنى به.

وشهد زيد بدرًا وأحدا واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وشهد الخندق والحديبية وخيبر، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا.

قال، قال محمد بن عمر: أول سرية خرج فيها زيد سريته إلى القردة، ثم سريته إلى الجموم، ثم سريته إلى العيص، ثم سريته إلى الطرف، ثم سريته إلى حسمى، ثم سريته إلى أم قرفة، ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في غزوة مؤتة وقدمه على الأمراء، فلما التقى المسلمون والمشركون كان الأمراء يقاتلون على أرجلهم فأخذ زيد بن حارثة اللواء فقاتل وقاتل الناس معه، والمسلمون على صفوفهم، فقتل زيد طعنا بالرماح شهيدًا فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: [استغفروا له وقد دخل الجنة وهو يسعى]. وكانت مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة، وقتل زيد يومئذ وهو بن خمس وخمسين سنة.

\* \* \*

# ذكر أبى مرثد الغنوي

أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، واسم أبي مرثد كناز بن الحصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غنم بن يحيى بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر؛ وكان تربا لحمزة بن عبد المطلب، وكان رجلا طوالاً كثير شعر الرأس، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي مرثد وعبادة بن الصامت في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر.

عن عمران بن مناح قال: لما هاجر أبو مرثد الغنوي وابنه مرثد بن أبي مرثد إلى المدينة نزلا على كلثوم بن الهدم، قال محمد بن صالح، وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: نزلا على سعد بن خيثمة. قال محمد بن عمر: فشهد أبو مرثد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالمدينة قديمًا في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة وهو يومئذ بن ست وستين سنة.

## ذكر مرثد بن أبى مرثد الغنوي

حليف حمزة بن عبد المطلب، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت.

أخبر سعد بن مالك الغنوي عن آبائه قال: شهد مرثد بن أبي مرثد الغنوي يوم بدر على فرس بقال له السبل.

قال محمد بن عمر: وشهد أحدا وقتل يوم الرجيع شهيدًا، وكان أميرًا في هذه السرية وذلك في صفر، على رأس ستة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

#### \* \* \*

#### ذكر أنسة مولى رسول الله ﷺ

عن عمران بن مناح مولى بني عامر بن لؤي قال: لما هاجر أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن الهدم، قال محمد بن صالح، وأما عاصم بن عمر فقال نزل على سعد بن خيثمة.

عن ابن عباس قال: قتل أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال محمد بن عمر: وليس ذلك عندنا بثبت، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه لم يقتل ببدر وقد شهد أحدا وبقي بعد ذلك زمانًا.

عن محمد بن يوسف قال: مات أنسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ولاية أبي بكر الصديق وكان من مولدي السراة، وكان يكنى أبا مسرح، قال فحدثني من سمع يونس بن يزيد الأيلي يخبر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن بعد الظهر وهي السنة ويأذن عليه أنسة مولاه.

#### \* \* \*

#### أبوكبشة

مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه سليم من مولدي أرض دوس.

عن عمران بن مناح قال: لما هاجر أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل على أم كلثوم بن الهدم، قال محمد بن صالح، وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: نزل على سعد بن خيثمة. قال محمد بن عمر: شهد أبو كبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا وأحدا والمشاهد كلها، وتوفي يوم استخلف عمر بن الخطاب وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة.

### ذكر صالح شقران

غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لعبد الرحمن بن عوف فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه منه بالثمن، وكان عبدًا حبشيًا وهو صالح بن عدي، شهد بدرًا وهو مملوك فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسرى ولم يسهم له، فجزاه كل رجل له أسير فأصاب أكثر مما أصاب رجل من القوم من المقسم. وحضر بدرًا أيضًا ثلاثة أعبد مماليك: غلام لعبد الرحمن بن عوف، وغلام لحاطب بن أبي بلتعة، وغلام لسعد بن معاذ، فجزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسهم لهم.

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شقران مولاه على جمع ما وجد في رجال أهل المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجميع الذرية ناحية، وأوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته، وكان فيمن حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وكانوا ثمانية سوى شقر ان.

\* \* \*

## ومن بني المطلب بن عبد مناف بن قصي عبيدة بن الحارث

ابن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي، وأمه سخيلة بنت خزاعي بن الحويرث بن حبيب بن مالك بن الحارث بن حطيط بن جشم بن قسي، وهو ثقيف، وكان لعبيدة من الولد معاوية وعون ومنقذ والحارث ومحمد وإبراهيم وريطة وخديجة وسخيلة وصفية لأمهات أو لاد شتى، وكان عبيدة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكان يكنى أبا الحارث، أيضًا وكان مربوعًا أسمر حسن الوجه.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم عبيدة بن الحارث قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبيدة بن الحارث وبلال، وآخى بين عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام الأنصاري، وقتلا جميعًا يوم بدر.

عن عبد الله بن عبد الله بن أبي صعصعة قال: كان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة لحمزة بن عبد المطلب، ثم عقد بعده لواء عبيدة بن المحارث بن عبد المطلب وبعثه في ستين راكبًا فلقوا أبا سفيان بن حرب بن أمية وهو في مائتين على ماء يقال له: أحياء من بطن رابغ، فلم يكن بينهم يومئذ إلا الرمي لم

يسلوا سيفًا ولم يدن بعضهم من بعض، وكان أول من رمى يومئذ سعد بن أبي وقاص. حدث يونس بن محمد الظفري عن أبيه قال: قتل عبيدة بن الحارث شيبة بن ربيعة يوم بدر فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء، قال يونس: أراني أبي قبر عبيدة بن الحارث بذات أجذال بالمضيق أسفل من عين الجدول وذلك من الصفراء، وكان عبيدة قتل بن ثلاث وستين سنة.

\* \* \*

### ذكر الطفيل بن الحارث

الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وأمه سخيلة بنت خزاعي الثقفية وهي أم عبيدة بن الحارث، وكان للطفيل من الولد عامر بن الطفيل.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطفيل بن الحارث والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، هذا في رواية محمد بن عمر، وأما في رواية محمد بن إسحاق فإنه آخى بين الطفيل بن الحارث وسفيان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث الأنصاري. قال محمد بن عمر: وشهد الطفيل بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في سنة اثنتين وثلاثين وهو بن سبعين سنة.

\* \* \*

#### ذكر الحصين بن الحارث

الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وأمه سخيلة بنت خزاعي الثقفية، وهي أم عبيدة والطفيل ابني الحارث، وكان للحصين من الولد عبد الله الشاعر وأمه أم عبد الله بنت عدي بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحصين بن الحارث ورافع بن عنجدة، هذا في رواية محمد بن إسحاق فإنه آخى بين الحصين وعبد الله بن جبير أخي خوات بن جبير. قال محمد بن عمر: وشهد الحصين بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بعد الطفيل بن الحارث بأشهر في سنة اثنتين وثلاثين.

### ذكر مسطح بن أثاثة

مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، ويكنى أبا عباد، وأمه أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وكانت من المبايعات وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مسطح بن أثاثة وزيد بن المزيد، هذا في رواية محمد بن إسحاق.

قال محمد بن عمر: وشهد مسطح بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن إلياس بخيبر خمسين وسقا، وتوفى سنة أربع وثلاثين وهو يومئذ بن ست وخمسين سنة.

\* \* \*

### ومن بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عثمان بن عفان، رحمه الله

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمها أم حكم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وكان عثمان في الجاهلية يكنى أبا عمرو، فلما كان الإسلام ولد له من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام سماه عبد الله واكتنى به فكناه المسلمون أبا عبد الله، فبلغ عبد الله ست سنين فنقره ديك على عينيه فمرض فمات في جمادي الأولى سنة أربع من الهجرة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته عثمان بن عفان.

وكان لعثمان، رضي الله عنه، من الولد، سوى عبد الله بن رقية، عبد الله الأصغر درج، وأمه فاخته بنت غزوان بن جابر بن نسيب بن وهيب بن زيد بن مالك بن عبد بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وعمرو، وخالد، وأبان، وعمر، ومريم، وأمهم أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حممة بن الحارث بن رفاعة بن سعد بن ثعلبة بن لؤي بن عامر بن غنم بن دهمان بن منهب بن دوس من الأزد، والوليد بن عثمان، وسعيد، وأم سعيد، وأمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعبد الملك بن عثمان درج، وأمه أم البنين بنت عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وعائشة بنت عثمان، وأم أبان، وأم عمرو وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، ومريم بنت عثمان، وأمها نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو ابن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب، وأم البنين بنت عثمان،

وأمها أم ولد وهي التي كانت عند عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان.

\* \* \*

### ذكر إسلام عثمان بن عفان، رضى الله عنه

عن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزبير ابن العوام فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله، فآمنا وصدقا فقال عثمان: يا رسول الله قدمت حديثًا من الشام فلما كنا بين معان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة، فقدمنا فسمعنا بك.

وكان إسلام عثمان قديمًا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبيه قال: لما أسلم عثمان ابن عفان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطًا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدًا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدًا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه.

قالوا: فكان عثمان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ومعه فيهما جميعًا امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط}.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف، و آخى بين عثمان وأوس بن ثابت أبي شداد بن أوس، ويقال أبى عبادة سعد بن عثمان الزرقى.

عن عبد الله بن مكنف بن حارثة الأنصاري قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خلف عثمان على ابنته رقية، وكانت مريضة فماتت - رضي الله عنها - يوم قدم زيد ابن حارثة المدينة بشيرًا بما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر.

وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهمه وأجره في بدر فكان كمن شهدها.

أخبر محمد بن عمر قال: وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بعد رقية أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لو كان عندي ثالثة زوجتها عثمان). عن أبي الحويرث قال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع عثمان بن عفان، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا على المدينة في غزوته إلى غطفان بذي أمر بنجد.

\* \* \*

### ذكر لباس عثمان

عن محمود بن لبید: أنه رأى عثمان بن عفان على بغلة له، علیه ثوبان أصفران، له غدیرتان.

عن عبد الرحمن بن سعد مولى الأسود بن سفيان قال: رأيت عثمان بن عفان وهو يبني الزوراء، على بغلة شهباء مضفرا لحيته، لم يقل بن أبي فديك على بغلة شهباء وقاله يزيد.

أخبر شريك بن عبد الله قال: حدثني شيخ من الحاطبيين عن أبيه قال: رأيت على عثمان قميصًا قوهيًا على المنبر.

أخبرنا محمد بن عمر قال: سألت عمرو بن عبد الله بن عنبسة عن صفة عثمان قال: كان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كبير اللحية عظيمها، أسمر اللون، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس، يضفر لحيته.

\* \* \*

### ذكر الشوري وماكان أمرهم

عن المسور بن مخرمة قال: كان عمر بن الخطاب وهو صحيح يسأل أن يستخلف فيأبى، فصعد يومًا المنبر بكلمات وقال: إن مت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي بن أبي طالب، ونظيره الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ونظيره عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، ونظيره سعد بن مالك. ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم.

عن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان واثنان فذوا صنف الأكثر.

عن عمر قال: وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا.

عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أن عمر حين طعن قال: ليصل لكم صهيب ثلاثًا

وتشاوروا في أمركم والأمر إلى هؤلاء الستة، فمن بعل أمركم فاضربوا عنقه، يعني من خالفكم.

عن أنس بن مالك قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة قبل أن يموت بساعة فقال: يا أبا طلحة كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فلا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، اللهم أنت خليفتي عليهم.

### ذكربيعة عثمان بن عفان، رحمه الله

حدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: وافى أبو طلحة في أصحابه ساعة قبر عمر فلزم أصحاب الشورى، فلما جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف يختار لهم منهم لزم أبو طلحة باب عبد الرحمن بن عوف بأصحابه حتى بايع عثمان.

عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أول من بايع لعثمان عبد الرحمن ثم علي بن أبي طالب.

عن النزال بن سبرة قال: قال عبد الله حين استخلف عثمان: استخلفنا خير من بقي ولم نأله.

عن الزهري قال: لما ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميرًا يعمل ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئًا، وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب لأن عمر كان شديدًا عليهم، فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم توانى في أمر هم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر، وكتب لمروان بخمس مصر، وأعطى أقرباءه المال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال، واستسلف من بيت المال وقال: إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك.

عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: سمعت عثمان يقول: أيها الناس إن أبا بكر وعمر كانا يتأولان في هذا المال ظلف أنفسهما وذوي أرحامهما وإني تأولت فيه صلة رحمي.

### ذكر المصريين وحصر عثمان، رضى الله عنه

عن جابر بن عبد الله أن المصربين لما أقبلوا من مصر يريدون عثمان ونزلوا بذي خشب دعا عثمان محمد بن مسلمة فقال: اذهب إليهم فارددهم عني وأعطهم الرضى وأخبرهم أني فاعل بالأمور التي طلبوا ونازع عن كذا بالأمور التي تكلموا فيها.

فركب محمد بن مسلمة إليهم إلى ذي خشب، قال جابر وأرسل معه عثمان خمسين راكبًا من الأنصار أنا فيهم، وكان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عديس البلوي، وسودان بن حمران المرادي، وابن البياع، وعمرو بن الحمق الخزاعي، لقد كان الاسم غلب حتى يقال جيش عمرو بن الحمق.

فأتاهم محمد بن مسلمة فقال: إن أمير المؤمنين يقول كذا، ويقول كذا وأخبرهم بقوله فلم يزل بهم حتى رجعوا، فلما كانوا بالبويب رأوا جملاً عليه ميسم الصدقة فأخذوه فإذا غلام لعثمان فأخذوا متاعه ففتشوه فوجدوا فيه قصبة من رصاص فيها كتاب في جوف الإدراة في الماء إلى عبد الله بن سعد أن افعل بفلان كذا وبفلان كذا من القوم الذين شرعوا في عثمان، فرجع القوم ثانية حتى نزلوا بذي خشب فأرسل عثمان إلى محمد بن مسلمة فقال: اخرج فارددهم عني، فقال: لا أفعل، قال فقدموا فحصروا عثمان. عن سفيان بن أبي العوجاء قال: أنكر عثمان أن يكون كتب الكتاب أو أرسل ذلك الرسول، وقال: فعل ذلك دوني.

# ذكر ما قيل لعثمان في الخلع وما قال لهم

حدث عبد الله بن عمر قال: قال لي عثمان وهو محصور في الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس؟ قال قلت: ما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعي فإن خلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني، قال قلت: أرأيت إن خلعت تترك مخلدًا في الدنيا؟ قال: لا، قال: فهل يملكون الجنة والنار؟ قال: لا، قال فقلت: أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا، قلت: فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام كلما سخط قوم على أمير هم خلعوه، لا تخلع قميصاً قمصكه الله.

حدثت أم يوسف بن ماهك عن أمها قالت: كانوا يدخلون على عثمان وهو محصور فيقولون: انزع لنا، فيقول: لا أنزع سربالاً سربانيه الله ولكن أنزع عما تكرهون.

عن عبد الرحمن بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: {إن الله كساك يومًا سربالاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم}.

عن أبي أمامة بن سهل قال: كنت مع عثمان في الدار وهو محصور، قال وكنا ندخل مدخلا إذا دخلناه سمعنا كلام من على البلاط، قال فدخل عثمان يومًا لحاجة فخرج منتقعًا لونه فقال: إنهم ليتوعدونني بالقتل آنفا، قال قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس)، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا تمنيت أن لي بديني بدلاً منذ هدانى الله، ولا قتلت نفسا، ففيم يقتلوننى؟

عن مجاهد قال: أشرف عثمان على الذين حاصروه فقال: يا قوم لا تقتلوني فإني وال وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعًا أبدًا ولا تغفروا جميعًا أبدًا ولا يقسم فيؤكم بينكم، قال فلما أبوا قال: أنشدكم الله هل دعوتم عند وفاة أمير المؤمنين بما دعوتم به، وأمركم جميعًا لم يتفرق وأنتم أهل دينه وحقه فتقولون إن الله لم يجب دعوتكم أم تقولون هان الدين على الله، أم تقولون إن يأخذت هذا الأمر بالسيف والغلبة ولم آخذه عن مشورة من المسلمين، أم تقولون إن الله لم يعلم من أول أمري شيئًا لم يعلم من آخره؟ فلما أبوا قال: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تبق منهم أحدا. قال مجاهد فقتل الله منهم من قتل في الفتنة، وبعث يزيد إلى أهل المدينة عشرين ألفًا فأباحوا المدينة ثلاثًا يصنعون ما شاؤوا لمداهنتهم.

عن محمد بن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب

يقولون إن شئت كنا أنصارًا لله مرتين، قال فقال عثمان: أما القتال فلا.

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عثمان يوم الدار: إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه.

عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يا أمير المؤمنين طاب أم ضرب؟ فقال: يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعًا وإياي؟ قال: قلت لا، قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما قتل الناس جميعًا، قال: فرجعت ولم أقاتل.

عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة مستنصرة بنصر الله بأقل منهم لعثمان فأذن لي فلأقاتل، فقال: أنشدك الله رجلا، أو قال: أذكر بالله رجلا أهراق في دمه، أو قال: أهراق في دمًا.

عن ابن سيرين قال: كان مع عثمان يومئذ في الدار سبعمائة، لو يدعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها، منهم بن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير.

عن أبي جعفر القارئ مولى بن عباس المخزومي قال: كان المصريون الذين حصروا عثمان ستمائة، رأسهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي، والذين قدموا من الكوفة مائتين رأسهم مالك الأشتر النخعي، والذين قدموا من البصرة مائة رجل رأسهم حكيم بن جبلة العبدي، وكانوا يدًا واحدة في الشر، وكان حثالة من الناس قد ضووا إليهم قد مزجت عهودهم وأماناتهم، مفتونون، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله، فندموا على ما صنعوا في أمره، ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا في وجوههم التراب لانصرفوا خاسرين.

عن أبي عون مولى المسور بن مخرمة قال: ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتى قدمت أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشام، فلما جاؤوا وشجع القوم حين بلغهم أن البعوث قد فصلت من العراق من عند بن عامر، ومن مصر من عند عبد الله بن سعد، فقالوا نعالجه قبل أن تقدم الأمداد.

## ذكر قتل عثمان بن عفان، رحمة الله عليه

عن الحسن قال: أنبأني وثاب، وكان فيمن أدركه عتق أمير المؤمنين، عمر وكان بين يدي عثمان ورأيت بحلقه أثر طعنتين كأنهما كبتان، طعنهما يومئذ يوم الدار دار عثمان، قال: بعثني عثمان فدعوت له الأشتر فجاء، قال بن عون أظنه قال فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة فقال: يا أشتر ما يريد الناس منى؟ قال: ثلاث ليس لك من إحداهن بد، قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا له من شئتم، وبين أن تقص من نفسك، فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك، قال: أما من إحداهن بد؟ قال: لا ما من إحداهن بد، قال: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالا سربانيه الله، قال وقال غيره: والله لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أخلع أمة محمد بعضها على بعض، قالوا هذا أشبه بكلام عثمان، وأما أن أقص من نفسى فو الله لقد علمت أن صاحبي بين يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم بد في القصاص، وأما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدًا ولا تصلون بعدي جميعًا أبدًا، ولا تقاتلون بعدي عدوًا جميعًا أبدًا، ثم قام فانطلق، فمكثا فقلنا لعل الناس، فجاء رويجل كأنه ذئب فاطلع من باب ثم رجع، فجاء محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلاً حتى انتهى إلى عثمان فأخذ بلحيته فقال بها حتى سمع وقع أضراسه فقال: ما أغنى معاوية، ما أغنى عنك بن عامر، ما أغنت كتبك، فقال: أرسل لي لحيتي يا بن أخي، أرسل لي لحيتي يا بن أخي، قال: فأنا رأيت استعداء رجل من القوم يعينه فقام إليه بمشقص حتى وجأ به في رأسه، قال ثم قلت: ثم مه؟ قال: ثم تغاووا والله عليه حتى قتلوه، رحمه الله.

عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد أن محمد بن أبي بكر تسور على عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانة بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران وعمرو بن الحمق فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف سورة البقرة، فتقدمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال: قد أخزاك الله يا نعثل، فقال: عثمان لست بنعثل ولكن عبد الله وأمير المؤمنين، فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان، فقال عثمان: يا ابن أخي دع عنك لحيتي فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه. فقال محمد: ما أريد بك أشد من قبضي على لحيتك، فقال عثمان: أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن جبينه بمشقص في يده، ورفع كنانة بن بشر بن عتاب مشاقص كانت في يده فوجأ بها في أصل أذن عثمان فمضت حتى دخلت في حلقه، ثم علاه بالسيف حتى قتله.

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فسمعت بن أبي عون يقول: ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد فخر لجنبه، وضربه سودان بن حمران المرادي بعدما

خر لجنبه فقتله، وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات، وقال أما ثلاث منهن فإني طعنتهن لله، وأما ست فإني طعنت إياهن لما كان في صدري عليه.

حدث الزبير بن عبد الله عن جدته قالت: لما ضربه بالمشاقص قال عثمان: بسم الله توكلت على الله، وإذا الدم يسيل على اللحية يقطر والمصحف بين يديه فاتكا على شقه الأيسر وهو يقول: سبحان الله العظيم، وهو في ذلك يقرأ المصحف والدم يسيل على المصحف حتى وقف الدم عند قوله تعالى: {فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: ١٣٧]، وأطبق المصحف، وضربوه جميعًا ضربة واحدة، فضربوه والله، بأبي هو يحيي الليل في ركعة ويصل الرحم ويطعم الملهوف ويحمل الكل، فرحمه الله.

عن الزهري قال: قتل عثمان عند صلاة العصر، وشد عبد لعثمان أسود على كنانة ابن بشر فقتله، وشد سودان على العبد فقتله، ودخلت الغوغاء دار عثمان فصاح إنسان منهم: أيحل دم عثمان ولا يحل ماله؟ فانتهبوا متاعه، فقامت نائلة فقالت: لصوص ورب الكعبة! يا أعداء الله ما ركبتم من دم عثمان أعظم، أما والله لقد قتلتموه صوامًا قوامًا يقرأ القرآن في ركعة، ثم خرج الناس من دار عثمان فأغلق بابه على ثلاثة قتلوا: عثمان وعبد عثمان الأسود وكنانة بن بشر.

قال: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة ويزيد بن هارون قالا: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن نافع قال: أصبح عثمان ابن عفان يوم قتل يقص رؤيا على أصحابه رآها فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة فقال لي: يا عثمان أفطر عندنا، قال فأصبح صائمًا وقتل في ذلك اليوم، رحمه الله.

#### \* \* \*

### ذكر ما خلف عثمان وكم عاش وأين دفن، رحمه الله تعالى

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف در هم وخمسمائة ألف در هم وخمسون ومائة ألف دينار فانتهبت وذهبت، وترك ألف بعير بالربذة، وترك صدقات كان تصدق بها ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمة مائتى ألف دينار.

عن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: بويع عثمان بن عفان بالخلافة أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين وقتل، يرحمه الله، يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر، وكان يومئذ صائمًا، ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش كوكب بالبقيع، فهي مقبرة بني أمية اليوم، وكانت خلافته

اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يومًا، وقتل وهو بن اثنتين وثمانين سنة، وكان أبو معشر يقول: قتل وهو بن خمس وسبعين سنة.

\* \* \*

### ذكر ما قال أصحاب رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن حكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان، قال فيقال له: يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فقال: إنى لأعد ذكر مساويه عونًا على دمه.

عن ميمون بن مهران قال: لما قتل عثمان، قال حذيفة هكذا وحلق بيده يعني عقد عشرة، فتق في الإسلام فتق لا يرتقه جبل.

عن أبي قلابة قال: لما بلغ ثمامة بن عدي قتل عثمان، وكان أميرًا على صنعاء، وكانت له صحبة، بكى فطال بكاؤه ثم قال: هذا حين أنزعت خلافة النبوة من أمة محمد وصار ملكًا وجبرية، من غلب على شيء أكله.

قال أبو حميد الساعدي لما قتل عثمان، وكان ممن شهد بدرًا: اللهم إن لك علي ألا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أضحك حتى ألقاك.

عن طاؤوس قال: سئل عبد الله بن سلام حين قتل عثمان: كيف يجدون صفة عثمان في كتبهم؟ قال: نجده أميرًا يوم القيامة على القاتل والخاذل.

عن طاووس عن بن عباس قال: سمعت عليًا يقول حين قتل عثمان: والله ما قتلت ولا أمرت، ولكن غُلِبْت. يقول ذلك ثلاث مرات.

عن خالد الربعي قال: إن في كتاب الله المبارك أن عثمان بن عفان رافع يديه إلى الله يقول: يا رب قتلني عبادك المؤمنون.

عن عائشة قالت: حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحوه كما يذبح الكبش، هلا كان هذا قبل هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمر هم بالخروج إليه، قال فقالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها.

أخبر الحسن قال: لما أدركوا بالعقوبة، يعني قتلة عثمان بن عفان، قال أخذ الفاسق ابن أبي بكر، قال أبو الأشهب، وكان الحسن لا يسميه باسمه إنما كان يسميه الفاسق، قال فأخذ فجعل في جوف حمار ثم أحرق عليه.

### أبوحذيفة

ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، واسمه هشيم، وأمه أم صفوان، واسمها فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني، وكان لأبي حذيفة من الولد محمد وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وهو الذي وثب بعثمان بن عفان وأعان عليه وحرض أهل مصر حتى ساروا إليه، وعاصم بن أبي حذيفة وأمه آمنة بنت عمرو بن حرب بن أمية، وقد انقرض ولد أبي حذيفة فلم يبق منهم أحد، وانقرض ولد أبيه عتبة بن ربيعة جميعًا إلا ولد المغيرة بن عمران بن عاصم ابن الوليد بن عتبة بن ربيعة فإنهم بالشام.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم أبو حذيفة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم يدعو فيها.

قالوا وكان أبو حذيفة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعًا ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، وولدت له هناك بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة.

وكان أبو حذيفة رجلاً طوالاً حسن الوجه مرادف الأسنان وهو الأثعل، وكان أحول، وكان أبو حذيفة رجلاً طوالاً حسن الوجه مرادف الأسنان وهو الأثعل، وكان أحول، وشهد أيضًا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة وهو بن ثلاث أو أربع وخمسين سنة، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق، رضى الله عنه.

\* \* \*

## سالم مولى أبي حذيفة

ابن عتبة بن ربيعة، في رواية موسى بن عقبة سالم بن معقل، من أهل إصطخر، وهو مولى ثبيتة بنت يعار الأنصارية ثم أحد بني عبيد ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس، رهط أنيس بن قتادة، فسالم يذكر في الأنصار في بني عبيد لعتق ثبيتة بنت يعار إياه، ويذكر في المهاجرين لموالاته لأبي حذيفة.

عن أبي سفيان قال: كان سالم لثبيتة بنت يعار الأنصارية، وكانت تحت أبي حذيفة فأعتقته سائبة فتولى أبا حذيفة، وتبناه أبو حذيفة، فكان يقال سالم بن أبى حذيفة.

قالت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية: { اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ } [الاحزاب: ٥]، فقلت: يا رسول الله إنما كان سالم عندنا ولدًا، قال: فأرضعيه خمس رضعات يدخل عليك، قالت: فأرضعته وهو كبير. وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، فلما قتل يوم

اليمامة أرسل أبو بكر بميراثه إلى مولاته فأبت أن تقبله، ثم إن عمر أرسل به فأبت وقالت: سيبته شه، فجعله عمر في بيت المال.

حدث عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول: أقبل سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين من مكة حتى قدم المدينة لأنه كان أقرأهم.

عن أبي كعب القرظي قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر ابن الخطاب قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبر محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال: لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة: ما كهذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر لنفسه حفرة وقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ فقاتل حتى قتل، رحمه الله، يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق.

\* \* \*

## ومن حلفاء بني عبد شمس من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة وهم حلفاء حرب بن أمية وأبي سفيان بن حرب عبد الله بن جحش

ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، ويكنى أبا محمد، وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد بنو جحش قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.

قالوا: وهاجر عبد الله وعبيد الله ابنا جحش إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، وكانت مع عبيد الله زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فتنصر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بها، ورجع عبد الله إلى مكة.

حدث عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه قال: كان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أو عبوا في الهجرة إلى المدينة رجالهم ونساؤهم فخرجوا جميعًا وتركوا دورهم مغلقة، فخرج عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش، واسمه عبد، وعكاشة بن محصن وأبو سنان بن محصن وسنان بن أبي سنان وشجاع بن وهب وأخوه عقبة بن وهب وأربد ابن حميرة ومعبد بن نباتة وسعيد بن رقيش ويزيد بن رقيش ومحرز بن نضلة وقيس بن جابر وعمرو بن محصن بن مالك ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقاف بن عمرو وربيعة بن أكثم وزبير بن عبيد، فنزلوا جميعًا على مبشر بن عبد

المنذر.

أخبر محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح.

عن نافع بن جبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا سرية إلى نخلة وخرج معه نفر من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، وأمره عليهم وكتب له كتابًا وقال: إذا سرت يومين فانشره فانظر فيه ثم امض لأمري الذي أمرتك به.

أخبر نجيح أبو معشر المدني قال: في هذه السرية تسمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين.

عن سعيد بن المسيب أن رجلا سمع عبد الله بن جحش يقول قبل يوم أحد بيوم: اللهم إذا لاقوا هؤلاء غدا أقسم عليك لما يقتلوني ويبقروا بطني ويجدعوني، فإذا قلت لي لم فعل بك هذا؟ فأقول اللهم فيك، فلما التقوا فعلوا ذلك به، وقال الرجل الذي سمعه: أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنيا، وأنا أرجو أن يعطى ما سأل في الآخرة.

قال عمر: فقتل عبد الله بن جحش يوم أحد شهيدًا، قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي، ودفن عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب، وهو خاله، في قبر واحد وكان عبد الله يوم قتل بن بضع وأربعين سنة، وكان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير الشعر، وولى تركته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى لابنه مالاً بخيير.

\* \* \*

### يزيدبن رقيش

ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، ويكنى أبا خالد. شهد بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة.

\* \* \*

### عكاشة بن محصن

ابن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، ويكنى أبا محصن. شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغمر سرية في أربعين رجلا،

فانصرفوا ولم يلقوا كيدًا.

عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكاشة بن أربع وأربعين سنة، وقتل بعد ذلك بسنة ببزاخة في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة، وكان عكاشة من أجمل الرجال.

\* \* \*

#### أبوسنان بن محصن

ابن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، شهد بدرًا وأحدا والخندق، وتوفى والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة.

عن عامر قال: أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، قال محمد ابن عمر: هذا الحديث وهل، أبو سنان توفي والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة سنة خمس من الهجرة، ودفن في مقبرة بني قريظة اليوم، وتوفي وهو ابن أربعين سنة، وكان أسن من عكاشة بسنتين، ولكن الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان يوم الحديبية سنة ست، سنان بن أبي سنان بن محصن، وكان قد شهد بدرًا مع أبيه، وشهد أحدا والخندق والمشاهد.

\* \* \*

## سنان بن أبي سنان

ابن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة، كان بينه وبين أبيه في السن عشرون سنة، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والحديبية، وهو أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وتوفى سنة اثنتين وثلاثين.

\* \* \*

#### شجاع بن وهب

ابن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. عمر بن عثمان الجحشي قال: كان شجاع بن وهب، يكنى أبا وهب وكان رجلا نحيقًا طوالاً أجناً، وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن خولي.

عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب سرية في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع هوازن بالسي من أرض بني عامر ناحية ركية، وأمره أن يغير عليهم، فصبحهم وهو غارون فأصابوا نعمًا وشاء كثيرًا.

قال محمد بن عمر: وكان شجاع بن وهب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني، وكانوا بغوطة دمشق، فلم يسلم وأسلم حاجبه مري، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مع شجاع يقرئه به السلام ويخبره أنه على دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {صدق}. وشهد شجاع بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتى عشرة، وهو بن بضع وأربعين سنة.

\* \* \*

### وأخوه عقبة

ابن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب، شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

### ربيعة بن أكثم

ابن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، هكذا نسبه محمد بن إسحاق.

أخبر عمر بن عثمان الجحشي عن آبائه أن ربيعة بن أكثم كان يكنى أبا يزيد، وكان قصيرًا رحراحًا، شهد بدرًا وهو بن ثلاثين سنة، وشهد أحدا والخندق والحديبية، وقتل بخيبر شهيدًا سنة سبع وهو بن سبع وثلاثين سنة. قتله الحارث اليهودي بالنطاة.

\* \* \*

### محرزين نضلة

ابن عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، ويكنى أبا نضلة، وكان أبيض حسن الوجه، وكان يلقب فهيرة، وكانت بنو عبد الأشهل يدعون أنه حليفهم.

قال محمد بن عمر: سمعت إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يقول ذلك ويقول: ما خرج يوم السرح إلا محرز بن نضلة من دار بني عبد الأشهل على فرس لمحمد بن مسلمة يقال له ذو اللمة.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين محرز بن نضلة وعمارة بن حزم.

قال محمد بن عمر: وشهد بدرًا وأحدا والخندق.

### أربد بن حميرة

ويكنى أبا مخشى، وهو من بني أسد بن خزيمة من أنفسهم، وكذلك قال محمد بن إسحاق ولم يشك فيه، قاله محمد بن عمر عن عبد الله بن جعفر الزهري.

عن داود بن الحصين قال: هو سويد بن مخشي، وهو من طيء حليف لبني عبد شمس.

أخبر عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري قال: هما اثنان: أربد بن حميرة شهد بدرًا لا شك فيه، وسويد بن مخشى شهد أحدا ولم يشهد بدرًا.

#### \* \* \*

### ومن حلفاء بني عبد شمس من بني سليم بن منصور

وقال محمد بن إسحاق: هم حلفاء بني كبير بن غنم بن دودان، وهم من بني حجر آل بني سليم، وهم إخوة.

#### \* \* \*

#### مالك بن عمرو

شهد بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل باليمامة سنة اثنتى عشرة، ذكروه جميعًا واجتمعوا عليه.

#### \* \* \*

#### مدلاج بن عمرو

شهد بدرًا وأحدا والمشاهد كلها، ذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة، ومات سنة خمسين وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

#### \* \* \*

#### ثقف بن عمرو

ابن سميط، وهو أخو مالك ومدلاج، قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر: وهو ثقف بن عمرو، وقال أبو معشر: ثقاف بن عمرو، ولم يذكره موسى بن عقبة، وذلك وهم منه أو ممن روي عنه، وشهد ثقف بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، وقتل بخيبر شهيدًا سنة سبع من الهجرة، قتله أسير اليهودي. ستة عشر رجلاً.

## ومن حلفاء بني نوفل بن عبد مناف بن قصي عتبة بن غزوان

ابن جابر بن وهب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، ويكنى أبا عبد الله.

قال ابن سعد: وسمعت بعضهم يكنيه أبا غزوان، وكان رجلاً طوالاً جميلاً، وهو قديم الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عتبة بن غزوان وأبي دجانة.

قال محمد بن عمر: ويقال كان عتبة مع سعد بن أبي وقاص فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر إليه يأمره بذلك، وكانت ولايته على البصرة ستة أشهر، ثم قدم على عمر المدينة فرده عمر على البصرة واليًا فمات في البصرة سنة سبع عشرة، وهو ابن سبع وخمسين سنة، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب، أصابه بطن فمات بمعدن بني سليم، فقدم سويد غلامه بمتاعه وتركته إلى عمر بن الخطاب.

\* \* \*

### خباب مولى عتبة

ابن غزوان، ويكنى أبا يحيى، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين تميم مولى خراش بن الصمة، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة تسع عشرة، وهو يومئذ بن خمسين سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب بالمدينة.

\* \* \*

### ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي الزبير بن العوام

ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصى.

عن الفرافصة الحنفي في حديث رواه أن الزبير بن العوام كان يكنى أبا عبد الله. حدث أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: وكان إسلام الزبير بعد أبي بكر، كان رابعًا أو خامسًا.

عن هشام بن عروة أن الزبير أسلم وهو بن ست عشرة سنة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاجر الزبير إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا.

أخبر سعيد بن المسيب قال: رخص للزبير بن العوام في لبس الحرير.

قالوا: وشهد الزبير بن العوام بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه يوم أحد، وبايعه على الموت، وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح.

\* \* \*

### ذكر قول النبي ﷺ إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير بن العوام

عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لكل أمة حواري وحواريي الزبير بن عمتي}.

عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق من يأتيه بخبر بني قريظة، فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم الثالثة فانتدب الزبير، فأخذ بيده وقال: [إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير].

عن هشام بن عروة أن الزبير بعث إلى مصر فقيل له: إن بها الطاعون، فقال: إنما جئنا للطعن والطاعون، قال فوضعوا السلاليم فصعدوا عليها.

عن بن عباس أنه أتى الزبير فقال: أين صفية بنت عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب؟ قال فرجع الزبير فلقيه بن جرموز فقتله، فأتى ابن عباس عليًا فقال: إلى أين قاتل بن صفية؟ قال على: إلى النار.

عن أبي خالد يعني الوالبي، قال: دعا الأحنف بني تميم فلم يجيبوه، ثم دعا بني سعد فلم يجيبوه، فاعتزل في رهط فمر الزبير على فرس له يقال له: ذو النعال، فقال الأحنف: هذا الذي كان يفسد بين الناس، قال فاتبعه رجلان ممن كان معه فحمل عليه أحدهما فطعنه، وحمل عليه الآخر فقتله، وجاء برأسه إلى الباب فقال: ائذنوا لقاتل الزبير، فسمعه على فقال: بشر قاتل بن صفية بالنار، فألقاه وذهب.

عن جون بن قتادة قال: كنت مع الزبير بن العوام يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالإمرة، فجاء فارس يسير فقال: السلام عليك أيها الأمير، ثم أخبره بشيء، ثم جاء آخر ففعل مثل ذلك، فلما التقى القوم ورأى الزبير ما رأى قال: واجدع أنفياه، أو يا قطع ظهرياه، قال فضيل لا أدري أيهما قال، ثم أخذه أفكل، قال

فجعل السلاح ينتقض، قال جون فقلت: ثكلتني أمي، أهذا الذي كنت أريد أن أموت معه؟ والذي نفسي بيده ما أرى هذا إلا من شيء قد سمعه أو رآه وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تشاغل الناس انصرف فقعد على دابته ثم ذهب وانصرف جون فجلس على دابته فلحق بالأحنف، قال فأتى الأحنف فارسان فنزلا وأكبا عليه يناجيانه، فرفع الأحنف رأسه فقال: يا عمرو، يعني بن جرموز، يا فلان، فأتياه فأكبا عليه فناجاهما ساعة ثم انصرف، ثم جاء عمرو بن جرموز بعد ذلك إلى الأحنف فقال: أدركته في وادي السباع فقتلته، فكان قرة بن الحارث بن الجون يقول: والذي نفسي بيده إن كان صاحب الزبير إلا الأحنف.

أخبر محمد بن عمر قال: سمعت مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير يقول: شهد الزبير بن العوام بدرًا وهو ابن تسع وعشرين سنة، وقتل وهو ابن أربع وستين سنة. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم: [وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مَنْ الدين قال الله في حقهم: [وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ والحجر: ٤٧].

\* \* \*

# ومن حلفاء بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهم حلفاء الزبير بن العوام حاطب بن أبي بلتعة

ويكنى أبا محمد وهو من لخم ثم أحد بني راشدة بن أزب بن جزيلة بن لخم، وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن يعرب بن قحطان، وإلى قحطان جماع اليمن، وكان اسم راشدة خالفة، فوفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [من أنتم؟] قالوا: بنو خالفة؟ فقال: [أنتم بنو راشدة].

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما هاجر حاطب بن أبي بلتعة وسعد مولى حاطب من مكة إلى المدينة نزلا على المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح.

قالوا: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاطب بن أبي باتعة ورخيلة بن خالد، وشهد حاطب بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وكان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالمدينة سنة ثلاثين وهو بن خمس وستين، وصلى عليه عثمان بن عفان.

#### سعد مولي حاطب

ابن أبي بلتعة، وهو سعد بن خولي بن سبرة بن دريم بن قيس بن مالك بن عميرة ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن ثور ابن كلب من قضاعة، ويقال: سعد بن خولي بن القوسار بن الحارث بن مالك بن عميرة، ويقال: هو سعد بن خولي بن فروة بن القوسار، ولخولي يقول رجل من بني أسد، ودله على امرأته من بنى القوسار:

إن ابنة القوساريا صاح دلني ::: عليها قضاعي يحب جماليا فأعطيت خولى بن فروة ما اشتهى ::: من المشمخرات النرى والروابيا

وأجمعوا على أنه سعد بن خولي من كلب، إلا أن أبا معشر وحده كان يقول هو من مذحج، ولعله لم يحفظ نسبه كما حفظه غيره، وأجمعوا جميعًا على أنه أصابه سبي فصار إلى حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصي، فأنعم عليه وشهد معه بدرًا وأحدا، وقتل يوم أحد شهيدًا على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن سعد في الأنصار. ثلاثة نفر وليس لسعد مولى حاطب عقب.

\* \* \*

### ومن بني عبد الداربن قصي: مصعب الخير

ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، ويكنى أبا محمد وأمه خناس بنت مالك بن المضرب بن وهب بن عمرو بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر ابن لؤي، وكان لمصعب من الولد ابنة يقال لها: زينب وأمها حمنة بنت جحش بن رباب ابن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، فزوجها عبد الله بن عبد بن أبي أمية بن المغيرة، فولدت له ابنة يقال لها قريبة.

أخبر إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابًا وجمالاً وسبيبًا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمي من النعال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: [ما رأيت بمكة أحدًا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير]، فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن أبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرًا فبصر به عثمان بن طلحة يصلى فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسًا حتى خرج

إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج، يعني غلظ، فكف أمه عنه من العذل.

قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن أبي عبد العزيز الربذي، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عروة بن الزبير قال: بينا أنا جالس يومًا مع عمر بن عبد العزيز وهو يبني المسجد فقال: أقبل مصعب بن عمير ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه عليه قطعة نمرة قد وصلها بإهاب قد ردنه ثم وصله إليها، فلما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكسوا رؤوسهم رحمة له ليس عندهم ما يغيرون عنه، فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأحسن عليه الثناء وقال: [الحمد لله ليقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا، يعني مصعبًا، وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه، ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله}.

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كان مصعب بن عمير لي خدنا وصاحبا منذ يوم أسلم إلى أن قتل، رحمه الله، بأحد خرج معنا إلى الهجرتين جميعًا بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم فلم أر رجلا قط كان أحسن خلقا ولا أقل خلاقًا منه.

\* \* \*

### ذكر بعثة رسول الله ﷺ إياه إلى المدينة ليفقه الأنصار

أنبأ أبو إسحاق، سمعت البراء بن عازب يقول: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، يعني في الهجرة إلى المدينة.

وأخبرنا إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه، قال: لما انصرف أهل العقبة الأولى الإثنا عشر وفشا الإسلام في دور الأنصار أرسلت الأنصار رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت إليه كتابًا: ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير فقدم فنزل على سعد بن زرارة، وكان يأتي الأنصار في دور هم وقبائلهم فيدعو هم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وفشا في دور الأنصار كلها والعوالي إلا دورًا من أوس، الله وهي خطمة ووائل وواقف، وكان مصعب يقرئهم القرآن ويعلمهم، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يجمع بهم، فأذن له وكتب إليه: {انظر من اليوم الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم فإذا زالت الشمس فازدنف إلى الله فيه بركعتين واخطب فيهم}.

فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خيشمة وهم اثنا عشر رجلا، وما ذبح لهم يومئذ إلا شاة، فهو أول من جمع في الإسلام جمعة.

وقد روى قوم من الأنصار أن أول من جمع بهم أبو أمامة أسعد بن زرارة، ثم خرج مصعب بن عمير من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية من حاج الأوس والخزرج، ورافق أسعد بن زرارة في سفره، ذلك فقدم مكة فجاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ولم يقرب منزله، فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام واستبطأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبره وبلغ أمه أنه قد قدم فأرسلت إليه: يا عاق أتقدم بلدًا أنا فيه لا تبدأ بي؟ فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره ذهب إلى أمه فقالت: إنك لعلي ما أنت عليه من الصبأة بعد! قال: أنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الذي رضي الله لنفسه ولرسوله، قالت: ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب، فقال: أقر بديني إن تفتتوني. فأرادت حبسه فقال: لئن أنت حبستني لأحرصن على قتل من يتعرض لي. قالت: فاذهب لشأنك. وجعلت تبكي، فقال مصعب: يا أمة إني لك ناصح عليك شفيق فاشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قالت: والثواقب لا أدخل في دينك فيزري برأيي ويضعف عقلي ولكني أدعك وما أنت عليه وأقيم على ديني.

قال وأقام مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وقدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرًا لهلال شهر ربيع الأول قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنتي عشرة ليلة.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مصعب بن عمير وأبي أيوب بين مصعب بن عمير وأبي أبي وقاص، وآخى بين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري، ويقال ذكوان بن عبد قيس.

\* \* \*

#### ذكر حمل مصعب لواء رسول الله ﷺ

عن عمر بن حسين قال: كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم لواء المهاجرين يوم بدر مع مصعب بن عمير.

أخبر إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري عن أبيه قال: حمل مصعب بن عمير

اللواء يوم أحد، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل بن قميئة، وهو فارس، فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلّارَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ } [آل عمران: ١٤٤]، الآية، وأخذ اللواء بيده اليسرى، وحنا عليه، فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَدَنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرّسُلُ } [آل عمران: ١٤٤]، الآية. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء، وابتدره رجلان من بني عبد الدار: سويبط بن سعد ابن حرملة وأبو الروم بن عمير، فأخذه أبو الروم بن عمير فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون.

عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه فقراً هذه الآية: {مَّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْهِ } [الأحزاب: ٣٣]، إلى آخر الآية، ثم قال: {إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة }، ثم أقبل على الناس فقال: {أيها الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام }.

\* \* \*

#### سويبط بن سعد

ابن حرملة بن مالك، وكان مالك شاعرًا، بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصي، وأمه هنيدة بنت خباب أبي سرحان بن منقذ بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح من خزاعة، وكان سويبط من مهاجرة الحبشة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سويبط ابن سعد وعائذ بن ماعص الزرقى. شهد سويبط بدرًا وأحدا.

\* \* \*

### ومن بني عبد بن قصي بن كلاب: طليب بن عمير

ابن و هب بن كثير بن عبد بن قصى، ويكنى أبا عدي، وأمه أروى بنت عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم ثم خرج فدخل على أمه، وهي أروى بنت عبد المطلب، فقال: تبعت محمدا وأسلمت شه، فقالت أمه: إن أحق من وازرت وعضدت بن خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لمنعناه وذببنا عنه، فقلت: يا أمة فما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه؟ فقد أسلم أخوك حمزة، فقالت: انظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن، قال فقلت: فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله، فقالت:

فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ثم كانت بعد تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره.

قالوا وكان طليب بن عمير من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية، ذكروه جميعًا موسى ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر وأجمعوا على ذلك.

وشهد طليب بدرًا في رواية محمد بن عمر وثبت ذلك ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ممن شهد بدرًا.

\* \* \*

### ومن بني زهرة بن كلاب بن مرة: عبد الرحمن بن عوف

ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الرحمن، ويكنى أبا محمد، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

عن عمرو بن دينار قال: كان اسم عبد الرحمن بن عوف عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن.

قالوا وهاجر عبد الرحمن بن عوف إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا في رواية محمد ابن إسحاق ومحمد بن عمر.

عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فقال له سعد: أخي أنا أكثر أهل المدينة مالأ فانظر شطر مالي فخذه. وتحتي امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق فاشترى وباع فربح بشيء من أقط وسمن، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مهيم؟} فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، قال: {فما أصدقتها؟} قال: وزن نواة من ذهب، قال: {أولم ولو بشاة}، قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرًا رجوت أن أصبيب تحته وهئا أو فضة.

قالوا: وشهد عبد الرحمن بن عوف بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت يوم أحد، حين ولى الناس، مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم.

عن بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى دومة الجندل وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة، فنقض عمامته بيده ثم عممه بعمامة سوداء فأرخى بين كتفيه منها، فقدم دومة فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ثلاثا ثم أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيًا، وكان رأسهم فبعث عبد الرحمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها وأقبل بها وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن.

\* \* \*

## ذكر رخصة النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص من حرير في سفر من حكة كان يجدها بجلده.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: شكا عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة القمل وقال: يا رسول الله تأذن لي أن ألبس قميصًا من حرير؟ قال فأذن له، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقام عمر أقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميص من حرير فقال عمر: ما هذا ثم أدخل يده في جيب القميص فشقه إلى سفله، فقال له عبد الرحمن: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحله لي؟ فقال: إنما أحله لك لأنك شكوت إليه القمل فأما لغيرك فلا.

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يا بن عوف، إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق لك قدميك}، قال بن عوف: وما الذي أقرض الله يا رسول الله؟ قال: {تبدأ بما أمسيت فيه}، قال أمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال: {نعم}، قال فخرج بن عوف وهو يهم بذلك فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إن جبريل قال: مر بن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعط السائل ويبدأ بمن يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه}.

عن حبيب بن أبي مرزوق قال: قدمت عير لعبد الرحمن بن عوف، قال فكان لأهل المدينة يومئذ رجة فقالت عائشة: ما هذا؟ قيل لها: هذه عير عبد الرحمن بن عوف قدمت، فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى حتى يفلت ولم يكد}، قال فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: هي ما عليها صدقة، قال وما كان عليها أفضل

منها، قال وهي يومئذ خمسمائة راحلة.

\* \* \*

### ذكر تولية عبد الرحمن الشورى والحج

عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى كان أحب الناس إلي أن يليه، فإن تركه فسعد بن أبي وقاص، فلحقني عمرو بن العاص فقال: ما ظن خالك بالله أن ولى هذا الأمر أحدا وهو يعلم أنه خير منه، قال فقال لي ما أحب، فأتيت عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فقال: من قال ذلك لك؟ فقلت: لا أخبرك، فقال: لئن لم تخبرني لا أكلمك أبدًا، فقلت: عمرو بن العاص، فقال عبد الرحمن: فوالله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلى من ذلك.

قالوا: لما استخلف عمر بن الخطاب سنة ثلاث عشرة بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس وحج مع عمر أيضًا آخر حجة حجها عمر سنة ثلاث وعشرين، وأذن عمر تلك السنة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فحملن في الهوادج وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا يدع أحدا يدنو منهن، وكان عبد الرحمن بن عوف يسير من ورائهن على راحلته فلا يدع أحدا يدنو منهن، وينزلن مع عمر كل منزل فكان عثمان وعبد الرحمن ينزلان بهن في الشعاب فيقبلانهن الشعاب وينزلان هما في أول الشعب فلا يتركان أحدا يمر عليهن، فلما استخلف عثمان بن عفان سنة أربع وعشرين بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس.

عن يعقوب بن عتبة قال: مات عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين وهو يومئذ ابن خمس وسبعين.

\* \* \*

### سعد بن أبى وقاص

واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ويكنى أبا إسحاق. وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى.

عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قلت يا رسول الله من أنا؟ قال: {أنت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة من قال غير ذلك فعليه لعنة الله}.

عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال: {هذا خَالِي فَلْيُرنِي امْرُقُ خَالَهُ}.

\* \* \*

## ذكر إسلام سعد بن أبي وقاص

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما أسلم رجل قبلي إلا رجل أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد أتى على يوم وإنى لثلث الإسلام.

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت ثالثًا في الإسلام.

\* \* \*

## ذكر أول من رمى بسهم في سبيل الله

عن سعد بن أبي وقاص قال: أنا أول من رمى في الإسلام بسهم، خرجنا مع عبيدة ابن الحارث ستين راكبًا سرية.

عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدًا يقول إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله.

\* \* \*

# ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم نسعد أبويه بالفداء

عن علي بن أبي طالب قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدًا بأبويه إلا سعدًا فإني سمعته يقول يوم أحد: { إرم سعد فداك أبي وأمي }.

\* \* \*

#### ذكر موت سعد ودفنه

أخبر مالك بن أنس أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها.

عن عائشة أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد، ففعلوا فوقف به على حجرهن فصلين عليه وخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.

\* \* \*

### عميربن أبى وقاص

ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة وأمه حمنة بنت سفيان بن

أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى.

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فقال ارجع، فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره فقتل ببدر وهو بن ست عشرة سنة، قتله عمرو بن عبد ود.

\* \* \*

### ومن خلفاء بني زهرة بن كلاب من قبائل العرب عبد الله بن مسعود

ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، واسم مدركة عمرو بن إلياس بن مضر، ويكنى أبا عبد الرحمن.

حالف مسعود بن غافل عبد بن الحارث بن زهرة في الجاهلية، وأم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، وأمها هند بنت عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب.

عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان يكنى أبا عبد الرحمن.

عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركين فقالا: يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟] قلت: نعم، فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر، ثم شربت ثم قال للضرع اقلص فقلص، قال: فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول، قال: [إنك غلام معلم]، فأخذت من فيه سبعين سورة لا يناز عني فيها أحد.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الله بن مسعود قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان أول من أفشى القرآن بمكة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود.

قالوا: هاجر عبد الله بن مسعود إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا في رواية أبي معشر قالوا: وشهد عبد الله بن مسعود بدرًا وضرب عنق أبي جهل بعد أن أثبته ابنا عفراء، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سره، ووساده، يعني فراشه، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر.

عن أبي المليح قال: كان عبد الله يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل ويوقظه إذا نام ويمشى معه في الأرض وحشا.

عن عبد الله بن شداد أن عبد الله بن مسعود كان صاحب السواد والوساد والنعلين.

قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصاحتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا، فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أم موسى قالت: سمعت عليًّا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه فضحكوا منها، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: {ما تضحكون! لرجل عبد الله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد}.

قال: مات عبد الله بن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين.

عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: توفي عبد الله بن مسعود وهو ابن بضع وستين سنة.

\* \* \*

#### المقداد بن عمرو

ابن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن فائش بن دريم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ويكنى أبا معبد، وكان حالف الأسود بن

عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه، فكان يقال له المقداد بن الأسود، فلما نزل القرآن: { اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ } [الاحزاب: ٥]، قيل المقداد بن عمرو، وهاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، ولم يذكره موسى ابن عقبة ولا أبو معشر.

عن عبد الله قال: شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: يا رسول الله إنا والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: {فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ}

[المائدة: ٢٤]، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك ويسره ذلك.

قالوا: وشهد المقداد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبر موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد قالت: مات المقداد بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة بالبقيع وصلى عليه عثمان بن عفان، وذلك سنة ثلاث وثلاثين، وكان يوم مات بن سبعين سنة أو نحوها.

#### \* \* \*

#### خباب بن الأرت

ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب، من بني سعد بن زيد مناة بن تميم.

و كان أصابه سبيًا فبيع بمكة فاشترته أم أنمار وهي أم سباع الخزاعية حلف عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة.

ويقال: بل أم خباب وأم سباع بن عبد العزى الخزاعي واحدة، وكانت ختانة بمكة وهي التي عنى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد حين قال لسباع بن عبد العزى وأمه أم أنمار: هلم إلي يابن مقطعة البظور، فانضم خباب بن الأرت إلى آل سباع وادعى حلف بني زهرة بهذا السبب.

عن خباب قال: كنت رجلاً قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال فقلت له: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، قال: إنى لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، قال: فنزل

فيه: {أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا } [مريم: ٧٧]، إلى قوله: {فَرُدًا } [مريم: ٨٠].

عن يزيد ابن رومان قال: أسلم خباب بن الأرت قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

عن عروة بن الزبير قال: كان خباب بن الأرت من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه.

عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت عبد الله بن خباب: متى مات أبوك؟ قال: سنة سبع وثلاثين وهو يومئذ بن ثلاث وسبعين سنة.

قال محمد بن عمر: وسمعت من يقول هو أول من قبره علي بالكوفة وصلى عليه منصرفه من صفين.

\* \* \*

### ذو اليدين ويقال ذو الشمالين

واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفضى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة، ويكنى أبا محمد، وكان يعمل بيديه جميعًا فقيل ذو اليدين. وقدم عبد عمرو بن نضلة إلى مكة فعقد بينه وبين عبد بن الحارث بن زهرة حلفا فزوجه عبد ابنته نعم بنت عبد الحارث فولدت له عميرًا ذا الشمالين وريطة ابنى عبد عمرو، وكانت ريطة تلقب مسخنة.

قالوا: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمير بن عبد عمرو الخزاعي وبين يزيد بن الحارث ابن فسحم وقتلا جميعًا ببدر، قتل ذا الشمالين أبو أسامة الجشمي وكان عمير ذو الشمالين يوم قتل ببدر بن بضع وثلاثين سنة.

\* \* \*

#### مسعود بن الربيع

ابن عمرو بن سعد بن عبد العزى من القارة، حليف بني عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ويكنى أبا عمير، هكذا قال أبو معشر ومحمد بن عمر مسعود بن ربيع، وقال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق مسعود بن ربيعة.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم مسعود بن الربيع القاري قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.

وشهد مسعود بن الربيع بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم ومات سنة ثلاثين وقد زاد في سنه على الستين وليس له عقب. ثمانية نفر.

### ومن بني تيم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق، عليه السلام

واسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة، وأمه أم الخير واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وكان لأبي بكر من الولد عبد الله وأسماء ذات النطاقين وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وعبد الرحمن وعائشة وأمهما أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع ابن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، ويقال: بل هي أم رومان بنت عامر ابن عميرة بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، ومحمد بن أبي بكر وأمه أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل، وهو خشعم، وأم كلثوم بنت أبي بكر وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير من بني الحارث بن الخزرج، وكانت بها نسأ فلما توفي أبو بكر ولدت بعده.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت: لم سمي أبو بكر عتيقا؟ فقالت: نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [هذا عتيق الله من النار].

عن أبي أروى الدوسي قال: أول من أسلم أبو بكر الصديق.

عن إبر اهيم قال: أول من صلى أبو بكر الصديق.

عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: [قد أمرت بالخروج]، يعني الهجرة، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، قال: [لك الصحبة]. قال: فخرجا حتى أتيا ثورًا فاختبيا فيه فكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بخبر أهل مكة بالليل ثم يصبح بين أظهر هم كأنه بات بها، وكان عامر بن فهيرة يرعى غنمًا لأبي بكر فكان يريحها عليهما فيشربان من اللبن، وكانت أسماء تجعل لهما طعامًا فتبعث به إليهما فجعلت طعامًا في سفرة فلم تجد شيئًا تربطها به فقطعت نطاقها فربطتها به فسميت ذات النطاقين.

قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إني قد أمرت بالهجرة}. وكان لأبي بكر بعير، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا آخر فركب رسول الله صلى الله

عليه وسلم بعيرًا وركب أبو بكر بعيرًا وركب آخر فيما يعلم حماد عامر بن فهيرة بعيرًا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقل على البعير فيتحول رسول الله على بعير أبي بكر، ويتحول أبو بكر إلى بعير عامر بن فهيرة، ويتحول عامر بن فهيرة إلى بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقل بعير أبي بكر حين يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاستقبلتهما هدية من الشام من طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر فيها ثياب بياض من ثياب الشام فلبساها فدخلا المدينة في ثياب بياض.

عن الشعبي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فأقبلا، أحدهما آخذ بيد صاحبه، فقال: {من سره أن ينظر إلى سيدي كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين فلينظر إلى هذين المقبلين}.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد قالوا: وشهد أبو بكر بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك إلى أبي بكر وكانت سوداء وأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر مائة وسق، وكان في من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين ولى الناس.

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لو كنت متخذا خليلاً من أمتي الاتخذت أبا بكر }.

عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه فقال: {مروا أبا بكر فليصل بالناس}، فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس، قال: {مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف}. عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: بلى، قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ الله أن نتقدم أبا بكر.

عن إبراهيم التيمي قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال: ابسط يدك فلأبايعك فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله فقال أبو عبيدة: لعمر ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسلمت، أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين؟ عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، قال: فقام حباب بن المنذر وكان بدريًا فقال: منا أمير ومنكم أمير فإنا والله ما ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط ولكنا

نخاف أن يليها، أو قال يليه: أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم، قال: فقال له عمر: إذا كان ذلك فمت إن استطعت، فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقد الأبلمة، يعني الخوصة، فبايع أول الناس بشير بن سعد أبو النعمان، قال: فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين الناس قسمًا فبعث إلى عجوز من بني عدي بن النجار بقسمها مع زيد بن ثابت فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو بكر للنساء، فقالت: أتراشوني عن ديني؟ فقالوا: لا، فقالت: أتخافون أن أدع ما أنا عليه؟ فقالوا: لا، قالت: فوالله لا آخذ منه شيئًا أبدًا. فرجع زيد إلى أبي بكر فأخبره بما قالت فقال أبو بكر: ونحن لا نأخذ مما أعطيناها شيئًا أبدًا.

عن أبي وجزة عن أبيه قال: بويع أبو بكر الصديق يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منزله بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير من بنى الحارث بن الخزرج، وكان قد حجر عليه حجرة من شعر فما زاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة فأقام هناك بالسنح بعدما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة وربما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ممشق فيوافي المدينة فيصلي الصلوات بالناس فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح، فكان إذا حضر صلى بالناس وإذا لم يحضر صلى عمر بن الخطاب، وكان يقيم يوم الجمعة في صدر النهار بالسنح يصبغ رأسه ولحيته ثم يروح لقدر الجمعة فيجمع بالناس، وكان رجلاً تاجرًا فكان يغدو كل يوم السوق فيبيع ويبتاع، وكانت له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو نفسه فيها وربما كفيها فرعيت له، وكان يطب للحي أغنامهم، فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا، فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لأحلبنها لكم وإنى لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه، فكان يحلب لهم فربما قال للجارية من الحي: يا جارية أتحبين أن أرغى لك أو أصرح، فربما قالت: أرغ، وربما قالت: صرح، فأي ذلك قالت فعل، فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر ثم نزل إلى المدينة فأقام بها ونظر في أمره فقال: لا والله ما يصلح أمر الناس التجارة وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر في شأنهم وما بد لعيالي مما يصلحهم، فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يومًا بيوم ويحج ويعتمر، وكان الذي فرضوا له كل سنة ستة آلاف در هم، فلما حضرته الوفاة قال: ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئًا، وإن أرضى التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم. فدفع ذلك إلى عمر

ولقوح وعبد صيقل وقطيفة ما يساوي خمسة دراهم فقال عمر: لقد أتعب من بعده.

عن محمد بن الأشعث: أن أبا بكر الصديق لما أن ثقل قال لعائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك وقد كنت أقطعتك أرضًا بالبحرين ولا أراك رزأت منها شيئًا، قالت له: أجل، قال: فإذا أنا مت فابعثي بهذه الجارية، وكانت ترضع ابنه، وهاتين اللقحتين وحالبهما إلى عمر، وكان يسقي لبنهما جلساءه، ولم يكن في يده من المال شيء.

فلما مات أبو بكر بعثت عائشة بالغلام واللقحتين والجارية إلى عمر فقال عمر: يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. فقبل اللقحتين والغلام ورد الجارية عليهم.

\* \* \*

#### طلحة بن عبيد الله

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ويكنى أبا محمد، وأمه الصعبة بنت عبد الله بن عماد الحضرمي وأمها عاتكة بنت وهب بن عبد بن قصي بن كلاب، وكان وهب بن عبد صاحب الرفادة دون قريش كلها.

عن عبد الله بن سعد عن أبيه قال: لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار في هجرته إلى المدينة فكان الغد لقيه طلحة بن عبيد الله جائيًا من الشام في عير، فكسا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطؤوا رسول الله، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير ومضى طلحة إلى مكة حتى فرغ من حاجته ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر فهو الذي قدم بهم المدينة.

عن عامر الشعبي قال: أصيب أنف النبي صلى الله عليه وسلم ورباعيته يوم أحد وإن طلحة بن عبيد الله وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فضربت فشلت إصبعه.

عن عائشة وأم إسحاق ابنتي طلحة قالتا: جرح أبونا يوم أحد أربعًا وعشرين جراحة، وقع منها في رأسه شجة مربعة وقطع نساه يعني عرق النسا، وشلت إصبعه، وسائر الجراح في سائر جسده، وقد غلبه الغشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيتاه مشجوج في وجه، قد علاه الغشي وطلحة محتمله يرجع به القهقري، كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أراد أن ينظر إلى رجل قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله}.

أخبر عوف قال: بلغنى أن مروان بن الحكم رمى طلحة يوم الجمل وهو واقف إلى

جنب عائشة بسهم فأصباب ساقه ثم قال: والله لا أطلب قاتل عثمان بعدك أبدًا. فقال طلحة لمولى له: ابغني مكانًا، قال: لا أقدر عليه، قال: هذا والله سهم أرسله الله، اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى. ثم وسد حجرًا فمات.

عن نافع قال: كان مروان مع طلحة في الخيل فرأى فرجة في درع طلحة فرماه بسهم فقتله

قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: رمي طلحة فأعنق فرسه فركض فمات في بني تميم فقال: بالله مصرع شيخ أضيع.

أخبر قيس بن أبي حازم قال: رمى مروان بن الحكم طلحة يوم الجمل في ركبته فجعل الدم يغذو يسيل فإذا أمسكوه استمسك وإذا تركوه سأل، قال: والله ما بلغت إلينا سهامهم بعد، ثم قال: دعوه فإنما هو سهم أرسله الله. فمات فدفنوه على شط الكلاء، فرأى بعض أهله أنه قال: ألا تريحونني من هذا الماء فإني قد غرقت، ثلاث مرات يقولها، فنبشوه من قبره أخضر كأنه السلق فنزفوا عنه الماء ثم استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته الأرض، فاشتروا دارًا من دور أبي بكرة فدفنوه فيها.

عن محمد بن زيد بن المهاجر قال: قتل طلحة بن عبيد الله يرحمه الله، يوم الجمل، وكان يوم قتل بن وكان يوم قتل بن أربع وستين سنة.

\* \* \*

#### صهیب بن سنان

ابن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد ابن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وأمه سلمي بنت قعيد بن مهيض بن خزاعي بن مازن بن مالك ابن عمرو بن تميم، وكان أبوه سنان بن مالك، أو عمه، عاملاً لكسرى على الأبلة، وكانت منازلهم بأرض الموصل، ويقال كانوا في قرية على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبًا وهو غلام صغير، فقال عمه: أنشد الله، الغلام النمري دج وأهلي بالثني، قال: والثني اسم القرية التي كان أهله بها، فنشأ صهيب بالروم فصار ألكن فابتاعته كلب منهم ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان النبي منهم فأعتقه فأقام معه بمكة إلى أن هلك عبد الله بن جدعان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله به من الكرامة ومن به عليه من الإسلام. وأما أهل صهيب وولده فيقولون بل هرب من الروم حين بلغ وعقل فقدم مكة فحالف عبد الله بن

جدعان وأقام معه إلى أن هلك، وكان صهيب رجلاً أحمر شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو إلى القصر أقرب، وكان كثير شعر الرأس، وكان يخضب بالحناء. عن معروف بن أبي معروف الجزري قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: صهيب من العرب من النمر بن قاسط.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [صهيب سابق الروم].

عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الطعام الكثير، فقال له عمر بن الخطاب: يا صهيب ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد وتقول إنك من العرب وأنت رجل من الروم وتطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال؟ فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأما قولك في النسب وادعائي إلى العرب فإني رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبيت، سبتني الروم غلامًا صغيرًا بعد أن عقلت أهلي وقومي وعرفت نسبي، وأما قولك في الطعام وإسرافي فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام.

قال عمار بن ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله على عليه وسلم فيها فقلت: ما تريد؟ فقال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه، قال: وأنا أريد ذلك. قال فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون، فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلا.

عن عروة بن الزبير قال: كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله بمكة.

عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني أن صهيبًا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صعلوكًا حقيرًا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ربح صهيب، ربح صهيب}.

عن عمر بن الحكم قال: قدم صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء ومعه أبو بكر وعمر وبين أيديهم رطب قد جاءهم به كلثوم بن الهدم أمهات جراذين، وصهيب قد رمد بالطريق وأصابته مجاعة شديدة، فوقع الرطب فقال عمر: يا رسول الله ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

:{تأكل الرطب وأنت رمد؟} فقال صهيب: وإنما آكله بشق عيني الصحيحة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صهيب يقول لأبي بكر: وعدتني أن تصطحب فخرجت وتركتني، ويقول: وعدتني يا رسول الله أن تصاحبني فانطلقت وتركتني فأخذتني قريش فحبسوني فاشتريت نفسي وأهلي بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ربح البيع}. فأنزل الله: { وَمِنَ النّاسِ مَن يَشَرِى نَفَسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله} وسلم: إلبح البيع إلى الله: { وَمِنَ النّاسِ مَن يَشَرِى نَفَسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله كالبواء وقال صهيب: يا رسول الله ما تزودت إلا مدًا من دقيق عجنته بالأبواء حتى قدمت عليك.

قال: وشهد صهيب بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدث أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال: توفي صهيب في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو بن سبعين سنة بالمدينة، ودفن بالبقيع.

\* \* \*

# عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق ويكنى أبا عمرو.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في حديث لها طويل قالت: وكان عامر بن فهيرة للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان، فأسلم عامر فاشتراه أبو بكر فأعتقه، وكان يرعى عليه منيحة من غنم له.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم عامر بن فهيرة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

عن عروة بن الزبير قال: كان عامر بن فهيرة من المستضعفين من المؤمنين، فكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه.

قالوا: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عامر بن فهيرة والحارث بن أوس بن معاذ، وشهد عامر بن فهيرة بدرًا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة، وكان يوم قتل بن أربعين سنة.

أخبرنا محمد بن عمر عن من سمي من رجاله في صدر هذا الكتاب أن جبار بن سلمى الكلبي طعن عامر بن فهيرة يومئذ فأنفذه، فقال عامر: فزت والله! قال: وذهب بعامر علوًا في السماء حتى ما أراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فإن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين}، وسأل جبار بن سلمى ما قوله فزت والله، قالوا: الجنة. قال فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن إسلامه.

### بلال بن رباح

مولى أبي بكر ويكنى أبا عبد الله، وكان من مولدي السراة واسم أمه حمامة، وكانت لبعض بني جمح.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بلال سابق الحبشة}.

عن عروة بن الزبير قال: كان بلال بن رباح من المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون، وكان الذي يعذبه أمية بن خلف.

عن عمير بن إسحاق قال: كان بلال إذا اشتدوا عليه في العذاب قال: أحد أحد، فيقولون له: قل كما نقول، فيقول: إن لسانى لا يحسنه.

عن محمد أن بلالا أخذه أهله فمطوه وألقوا عليه البطحاء وجلد بقرة فجعلوا يقولون: ربك اللات والعزى، ويقول: أحد أحد. قال فأتى عليه أبو بكر فقال: علام تعذبون هذا الإنسان؟ قال: فاشتراه بسبع أواق فأعتقه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (الشركة يا أبا بكر)، فقال: قد أعتقته يا رسول الله.

عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعنى بلالاً.

عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا، فجاء كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء فألقوهم فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالأ. فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث، ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله حتى ملوه، فجعلوا في عنقه حبلا ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة، فجعل بلال يقول: أحد أحد.

عن عامر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم، فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة، وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو بن أم مكتوم.

قالوا: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال له: يا خليفة رسول الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله، فقال أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ قال: أردت أن

أرابط في سبيل الله حتى أموت. فقال أبو بكر: أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي فقد كبرت وضعفت واقترب أجلي. فأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر، فلما توفي أبو بكر جاء بلال إلى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر، فرد عليه عمر كما رد عليه أبو بكر، فأبى بلال عليه فقال عمر: فإلى من ترى أن أجعل النداء؟ فقال: إلى سعد، فإنه قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عمر سعدًا فجعل الأذان إليه وإلى عقبه من بعده.

عن مكحول قال: حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد الأدمة، نحيفًا طوالا، أجنا، له شعر كثير، خفيف العارضين، به شمط كثير، لا يغير. قال محمد بن عمر: قد شهد بلال بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة نفر.

\* \* \*

# ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب أبو سلمة بن عبد الأسد

ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واسم أبي سلمة عبد الله وأمه برة بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي، وكان لأبي سلمة من الولد سلمة وعمر وزينب ودرة وأمهم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وولدت زينب بأرض الحبشة في الهجرة إليها.

أسلم أبو سلمة بن عبد الأسد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أرقم بن أبى الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

قالوا وكان أبو سلمة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعًا ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية فيهما جميعًا مجمع على ذلك في الروايات.

عن عمر بن أبي سلمة أن أبا سلمة شهد بدرًا وأحدا وكان الذي جرحه بأحد أبو أسامة الجشمي رماه بمعبلة في عضده فمكث شهرًا يداويه فبرأ فيما يرى، وقد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة سرية إلى نبي أسد بقطن، فغاب بضع عشرة ليلة ثم قدم المدينة فانتقض به الجرح فاشتكى، ثم مات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة، فغسل من اليسيرة بئر بني أمية بن زيد بالعالية، وكان ينزل هناك حين تحول من قباء، غسل بين قرني البئر وكان اسمها في الجاهلية العبير فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسيرة، ثم حمل من بنى أمية بن زيد فدفن بالمدينة.

قال عمر بن أبي سلمة: فاعتدت أمي أم سلمة حتى حلت أربعة أشهر وعشرا.

\* \* \*

# الأرقم بن أبي الأرقم

ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمه أميمة بنت الحارث بن حبالة بن عمير ابن غبشان من خزاعة، وخاله نافع بن عبد الحارث الخزاعي عامل عمر بن الخطاب على مكة ويكنى الأرقم أبا عبد الله، واسم أبي الأرقم عبد مناف، ويكنى أسد بن عبد الله أبا جندب.

عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال: سمعت جدي عثمان بن الأرقم يقول: أنا بن سبعة في الإسلام أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره بمكة على الصفا وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها أول الإسلام، وفيها دعا الناس إلى الإسلام وأسلم فيها قوم كثير، وقال ليلة الاثنين فيها: {اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام}. فجاء عمر بن الخطاب من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم، وخرجوا منها فكبروا وطافوا البيت ظاهرين، ودعيت دار الأرقم دار الإسلام، وتصدق بها الأرقم على ولده فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا إنها محرمة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث، شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام بن العاص.

قال: فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده يسكنون ويؤاجرون ويأخذون عليها حتى كان زمن أبي جعفر.

عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال: إني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفر، إنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأخذتها وإنه لينظر إلينا من حين يهبط الوادي حتى يصعد إلى الصفا، فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم ممن تابعه ولم يخرج معه، فتعلق عليه أبو جعفر بذلك فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحبسه ويطرحه في حديد، ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رب وكتب معه إلى عامل المدينة أن يفعل ما يأمره به، فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس وهو شيخ كبير بن بضع وثمانين سنة وقد ضجر بالحديد والحبس فقال له: هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعني دار الأرقم؟ فإن أمير بالمؤمنين يريدها وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك.

قال: إنها صدقة ولكن حقى منها له ومعي فيها شركاء إخوتي وغيرهم، فقال: إنما عليك

نفسك، أعطنا حقك وبرئت، فأشهد له بحقه وكتب عليه كتاب شرى على حساب سبعة عشر ألف دينار ثم تتبع إخوته ففتنتهم كثرة المال فباعوه فصارت لأبي جعفر ولمن أقطعها ثم صيرها المهدي للخيزران أم موسى وهارون فبنتها وعرفت بها، ثم صارت لجعفر بن موسى أمير المؤمنين، ثم سكنها أصحاب الشطوي والعدني، ثم اشترى عامتها أو أكثرها غسان بن عباد من ولد موسى بن جعفر.

قالوا: وشهد الأرقم بن أبي الأرقم بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عمران بن هند عن أبيه قال: حضرت الأرقم بن أبي الأرقم الوفاة فأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص، وكان مروان بن الحكم واليًا لمعاوية على المدينة، وكان سعد في قصره بالعقيق، ومات الأرقم فاحتبس عليهم سعد فقال مروان: أيحبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب؟ وأراد الصلاة عليه فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان وقامت معه بنو مخزوم، ووقع بينهم كلام، ثم جاء سعد فصلى عليه وذلك سنة خمس وخمسين بالمدينة، وهلك الأرقم وهو بن بضع وثمانين سنة

\* \* \*

### شماس بن عثمان

ابن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخزوم، وكان اسم شماس عثمان وإنما سمي شماسًا لوضاءته فغلب على اسمه، وأمه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي، وأمه الضيرية بنت أبي قيس بن عب مناف بن زهرة بن كلاب، والضيرية هي أم أبي مليكة. عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قالا: شهد شماس بن عثمان بدرًا وأحدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ما وجدت لشماس بن عثمان شبيها إلا الجنة]، يعني مما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعنى يوم أحد.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي ببصره يمينًا ولا شمالاً إلا رأى شماسًا في ذلك الوجه يذب بسيفه حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه دونه حتى قتل، فحمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة، فقالت أم سلمة: ابن عمي يدخل على غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {احملوه إلى أم سلمة}، فحمل إليها فمات عندها، رحمه الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها. وقد مكث يومًا وليلة ولكنه لم يذق شيئا

ولم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. كان يوم قتل، رحمه الله، بن أربع وثلاثين سنة، وليس له عقب.

\* \* \*

## ومن حلفاء بني مخزوم: عماربن ياسر

ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن تعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس، وهو زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عرب بن قحطان. وبنو مالك بن أدد من مذحج.

كان قدم ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مكة يطلبون أخًا لهم فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية بنت خياط، فولدت له عمارًا فأعتقه أبو حذيفة. ولم يزل ياسر وعمار مع أبي حذيفة إلى أن مات وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر، وكان لياسر بن آخر أكبر من عمار وعبد الله يقال له حريث، قتلته بنو الديل في الجاهلية.

عن عروة بن الزبير قال: كان عمار بن ياسر من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه. قال محمد بن عمر: والمستضعفون قوم لا عشائر لهم بمكة وليست لهم منعة ولا قوة، فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بأنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم.

عن عمر بن الحكم قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول، وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين، وفيهم نزلت هذه الآية: {لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعَدِ مَا فُيتَنُوا } [النحل: ١١٠].

أخبر أبو الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بآل عمار وهم يعذبون فقال لهم: {أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة}.

عن عبد الكريم بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار ابن ياسر فلم يتركوه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ما وراءك؟} قال: شريا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: {فكيف تجد قلبك؟} قال: مطمئن بالإيمان، قال: {فإن عادوا فعد}.

قالوا: هاجر عمار بن ياسر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية.

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمار: {تقتلك الفئة الباغية }.

عن عبد الله بن الحارث قال: إنني لأسير مع معاوية في منصرفه عن صفين بينه وبين عمرو بن العاص قال: فقال عبد الله بن عمرو: يا أبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية؟ قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ قال فقال معاوية: ما تزال تأتينا بهنة تدحض بها في بولك، أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا به.

عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: بينما نحن عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار، يقول كل واحد منهما أنا قتلته، فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {تقتله الفئة الباغية}. قال فقال معاوية: ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {أطع أباك حيًا ولا تعصه}، فأنا معكم ولست أقاتل.

\* \* \*

## معتب بن عوف

ابن عامر بن الفضل بن عفيف، وهو الذي يدعى عيهامة بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن عامر من خزاعة، هكذا نسبه محمد بن إسحاق في كتابه، وهو الذي يقال له: معتب بن الحمراء ويكنى أبا عوف حليف لبني مخزوم، وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر في من هاجر إلى أرض الحبشة.

وشهد معتب بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبع وخمسين وهو يومئذ بن ثمان وسبعين سنة. خمسة نفر

\* \* \*

## ومن بني عدي بن كعب بن لؤي: عمر بن الخطاب

رضي الله عنه وأرضاه، ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، ويكنى أبا حفص، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمر بن الخطاب أو أبا جهل ابن هشام قال: {اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك}. فشدد دينه بعمر بن الخطاب.

عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب}.

### إسلام عمر رحمه الله

عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلد السيف فلقيه رجل من بني زهرة قال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا، قال: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ قال فقال عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه، قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن ختنك وأختك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه.

قال فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب. قال فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال كانوا يقرؤون طه فقالا: ما عدا حديثًا تحدثناه بيننا، قال: فلعلكما قد صبوتما؟ قال فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ قال فوثب عمر على ختنه فوطئه وطأ شديدًا فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمى وجهها فقالت وهي غضبى: يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

فلما يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. قال وكان عمر يقرأ الكتب، فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ.

قال فقام عمر فتوضاً ثم أخذ الكتاب فقراً طه حتى انتهى إلى قوله: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ عَمْد. فلما أَنَا فَا عَمْر خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشريا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس: {اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام}، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدار، قال وعلى باب الدار حمزة وطلحة وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى حمزة: وجل القوم من عمر قال: حمزة نعم فهذا عمر فإن يرد الله بعمر خيرًا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيئًا. قال النبي، عليه السلام، داخل يوحى إليه، قال فخرج يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيئًا. قال النبي، عليه السلام، داخل يوحى إليه، قال فخرج

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: {أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب}، قال فقال عمر: أشهد أنك رسول الله، فأسلم وقال: اخرج يا رسول الله.

عن الزهري قال: أسلم عمر بن الخطاب بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وبعد أربعين أو نيف وأربعين بين رجال ونساء قد أسلموا قبله، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالأمس: (اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام). فلما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر.

عن سعيد بن المسيب قال: أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشرة نسوة، فما هو إلا أن أسلم عمر فظهر الإسلام بمكة.

حدث أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ولدت قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين. وأسلم في ذي الحجة السنة السادسة من النبوة و هو بن ست و عشرين سنة. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: أسلم عمر وأنا بن ست سنين.

عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.

قال محمد بن عبيد في حديثه: لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلى.

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحًا وكانت هجرته نصرًا وكانت إمارته رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، قاتلهم حتى تركونا فصلينا.

\* \* \*

#### ذكر هجرة عمر بن الخطاب وإخائه، رحمه الله

عن ابن عمر قال: لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في الخروج إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون أرسالاً يصطحب الرجال فيخرجون، قال عمر وعبد الله قلنا لنافع: مشاة أو ركبانًا؟ قال: كل ذاك، أما أهل القوة فركبان ويعتقبون وأما من لم بجد ظهرًا فيمشون.

قال عمر بن الخطاب: فكنت قد اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل التناضب من إضاءة بني غفار وكنا إنما نخرج سراً فقلنا: أيكم ما تخلف عن الموعد فلينطلق من أصبح عند الإضاءة. قال عمر: فخرجت أنا وعياش بن أبي ربيعة واحتبس هشام بن العاص ففتن فيمن فتن، وقدمت أنا وعياش فلما كنا بالعقيق عدلنا إلى العصبة حتى أتينا قباء فنزلنا على رفاعة بن عبد المنذر فقدم على عياش بن أبي ربيعة أخواه لأمه: أبو جهل والحارث ابنا هشام بن المغيرة وأمهم أسماء ابنة مخربة من بني تميم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد بمكة لم يخرج، فأسر عا السير فنز لا معنا بقباء فقالا لعياش: إن أمك قد نذرت ألا يظلها ظل ولا يمس رأسها دهن حتى تراك.

قال عمر فقلت لعياش: والله إن يرداك إلا عن دينك فاحذر على دينك، قال عياش: فإن لي بمكة مالاً لعلي آخذه فيكون لنا قوة وأبر قسم أمي. فخرج معهما فلما كانوا بضجنان نزل عن راحلته فنزلا معه فأوثقاه رباطًا حتى دخلا به مكة فقالا: كذا يا أهل مكة فافعلوا بسفهائكم. ثم حبسوه.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب.

محمد بن عمرو: أخبرنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قالا: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمر بن الخطاب وعويم بن ساعدة.

قالوا: شهد عمر بن الخطاب بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في عدة سرايا وكان أمير بعضها.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سرية في شعبان سنة سبع من الخطاب سرية في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربة في شعبان سنة سبع من الهجرة.

عن أبيه بريدة الأسلمي قال: لما كان حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب.

عن ابن عمر قال: استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال: {يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا}.

\* \* \*

## ذكر استخلاف عمر، رحمه الله

عن عائشة قالت: لما تقل أبي دخل عليه فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه غدًا وقد استخلفت علينا بن الخطاب؟ فقال: أجلسوني، أبالله ترهبوني؟ أقول استخلفت عليهم خيرهم.

عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر فدخل عليه علي وطلحة فقالا: من استخلفت؟ قال: أبالله تفرقاني؟ لأنا أعلم بالله وبعمر منكما، أقول استخلفت عليهم خير أهلك.

عن محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه قال: توفي أبو بكر الصديق مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبى بكر، رحمه الله.

عن الحسن قال فيما نظن أن أول خطبة خطبها عمر حمد الله أثنى عليه ثم قال: أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبي، فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة، فمن يحسن نزده حسنًا ومن يسئ نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم.

عن جامع بن شداد عن أبيه قال: كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال: اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني.

عن أيوب وابن عون وهشام، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، عن محمد بن سيرين عن الأحنف قال: كنا جلوسًا بباب عمر فمرت جارية فقالوا سرية أمير المؤمنين، فقالت: ما هي لأمير المؤمنين بسرية وما تحل له، إنها من مال الله، فقلنا: فماذا يحل له من مال الله؟ فما هو إلا قدر أن بلغت وجاء الرسول فدعانا فأتيناه فقال: ماذا قلتم؟ قلنا: لم نقل بأسًا، مرت جارية فقلنا هذه سرية أمير المؤمنين، فقالت: ما هي لأمير المؤمنين بسرية وما تحل له، إنها من مال الله، فقلنا: فماذا يحل له من مال الله؟ فقال: أنا أخبركم بما أستحل منه، يحل لي حلتان، حلة في الشتاء وحلة في القيظ، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقر هم، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم.

قال عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعفنت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. قال وكيع في حديثه: فإن أيسرت قضيت.

عن الربيع بن زياد الحارثي أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فأعجبته هيئته ونحوه فشكا عمر طعامًا غليظًا أكله، فقال الربيع: يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين

ومركب لين وملبس لين لأنت. فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال: أما والله ما أراك أردت بها الله وما أردت بها إلا مقاربتي إن كنت لأحسب أن فيك ويحك هل تدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ قال: وما مثلك ومثلهم؟ قال: مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقالوا له: أنفق علينا؛ فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: فكذلك مثلي ومثلهم. ثم قال عمر: إني لم أستعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي ليرفعها إلي حتى أقصه منه.

فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين أرأيت إن أدب أمير رجلاً من رعيته أتقصه منه؟ فقال عمر: وما لي لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتكفروهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم.

قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر الصديق كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي أبو بكر، رحمه الله، واستخلف عمر بن الخطاب قيل لعمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون: فمن جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول الله، عليه السلام، فيطول هذا، ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدع به من بعده من الخلفاء، فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن المؤمنون وعمر أميرنا، فدعى عمر أمير المؤمنين فهو أول من سمى بذلك، وهو أول من كتب التأريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة فكتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو أول من جمع القرآن في الصحف، وهو أول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين، قارئًا يصلى بالرجال وقارئًا يصلى بالنساء، وهو أول من ضرب في الخمر ثمانين واشتد على أهل الريب والتهم وأحرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا وغرب ربيعة بن أمية بن خلف إلى خيبر وكان صاحب شراب، فدخل أرض الروم فارتد، وهو أول من عس في عمله بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها، ولقد قيل بعده لدرة عمر أهيب من سيفكم، وهو أول من فتح الفتوح وهي الأرضون والكور التي فيها الخراج والفيء، فتح العراق كله، السواد والجبال، وأذربيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس وكور الشام ما خلا أجنادين فإنها فتحت في خلافة أبي بكر الصديق، رحمه الله. وفتح عمر كور الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية، وقتل، رحمه الله، وخيله على الري وقد فتحوا عامتها، وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الخراج على الأرضين والجزية على جماجم أهل الذمة فيما فتح من البلدان، فوضع على الغني ثمانية وأربعين در همًا وعلى الوسط أربعة وعشرين در همًا البلدان، فوضع على الغني عشر در همًا، وقال: لا يعوز رجلا منهم در هم في شهر، فبلغ خراج السواد والجبل على عهد عمر، رحمه الله، مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف واف، وألواف در هم ودانقان ونصف، وهو أول من مصر الأمصار: الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل، وأنزلها العرب، وخط الكوفة والبصرة خططا لقبائل، وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار، وهو أول من دون الديوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الأعطية من الفيء وقسم القسوم في الناس، وفرض لأهل بدر وفضلهم على غير هم، وفرض للمسلمين على أقدار هم وتقدمهم في الإسلام، وهو أول من حمل الطعام في السفن من مصر في البحر حتى ورد البحر ثم حمل من الجار إلى المدينة.

وكان عمر، رضي الله عنه، إذا بعث عاملاً له على مدينة كتب ماله، وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة، وكان يستعمل رجلا من أصحاب رسول الله، عليه السلام، مثل عمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم لقوة أولئك على العمل والبصر به، ولإشراف عمر عليهم وهيبتهم له، وقيل له: ما لك لا تولي الأكابر من أصحاب رسول الله، عليه السلام، فقال: أكره أن أدنسهم بالعمل.

واتخذ عمر دار الرقيق، وقال بعضهم الدقيق، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر، ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به ويحمل من ماء إلى ماء، وهدم عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وأدخل دار العباس بن عبد المطلب فيما زاد، ووسعه وبناه لما كثر الناس بالمدينة، وهو أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشام، وأخرج أهل نجران وأنزلهم ناحية الكوفة، وكان عمر خرج إلى الجابية في صفر سنة ست عشرة فأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة، وحضر فتح بيت المقدس، وقسم الغنائم بالجابية، وخرج بعد ذلك في جمادى الأولى سنة سبع عشرة يريد الشام فبلغ سرغ فبلغه أن الطاعون قد اشتعل بالشام فرجع من

سرغ، فكلمه أبو عبيدة بن الجراح وقال: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم إلى قدر الله. وفي خلافته كان طاعون عمواس في سنة ثماني عشرة. وفي هذه السنة كان أول عام الرمادة أصاب الناس محل وجدب ومجاعة تسعة أشهر، واستعمل عمر على الحج بالناس أول سنة استخلف، وهي سنة ثلاث عشرة، عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس

بالله السنة ثم لم يزل عمر بن الخطاب يحج بالناس في كل سنة خلافته كلها فحج بهم عشر سنين ولاء، وحج بأزواج النبي، عليه السلام، في آخر حجة حجها بالناس سنة ثلاث وعشرين، واعتمر عمر في خلافته ثلاث مرات، عمرة في رجب سنة سبع عشرة وعمرة في رجب سنة إحدى وعشرين، وعمرة في رجب سنة اثتين وعشرين، وهو آخر المقام إلى موضعه اليوم، كان ملصقا بالبيت.

عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن يوافوه بالموسم فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم.

فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك فلانًا ضربني مائة سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه، فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك، فقال: أنا لا أقيد وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه، قال: فدعنا فلنرضه، قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمائتي دينارين.

عن سعيد بن المسيب، قال: لما أجمع عمر بن الخطاب على تدوين الديوان وذلك في المحرم سنة عشرين بدأ ببني هاشم في الدعوة، ثم الأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القوم إذا استووا في القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أهل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا: بمن نبدأ؟ فقال عمر: ابدؤوا بر هط سعد بن معاذ الأشهلي ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ. وفرض عمر لأهل الديوان ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض، وكان أبو بكر الصديق قد سوى بين الناس في القسم فقيل لعمر في ذلك فقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه. فبدأ بمن شهد بدرًا من المهاجرين والأنصار ففرض لكل رجل منهم خمسة قاتل معه. فبدأ بمن شهد بدرًا من المهاجرين والأنصار ففرض لكل رجل منهم خمسة كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحدا أربعة آلاف در هم لكل رجل منهم، وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسنًا وحسينًا فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف در هم،

وفرض للعباس بن عبد المطلب خمسة آلاف در هم لقرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحظائنا حتى من الرؤوس والأكارع.

عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب: لأزيدنهم ما زاد المال، لأعدنه لهم عدًا، فإن أعياني لأكيلنه لهم كيلا، فإن أعياني حشوته بغير حساب.

عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، وكانت تحته، فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين هذا اليهودي، تعني كعب الأحبار، يقول إنك على باب من أبواب جهنم، فقال عمر: ما شاء الله، والله إنى لأرجو أن يكون ربى خلقنى سعيدًا.

ثم أرسل إلى كعب فدعاه، فلما جاءه كعب قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال عمر: أي شيء هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار، فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة.

أخبر يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي وهشام أبو الوليد الطيالسي قالوا: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي حمزة قال: سمعت رجلاً من بني تميم يقال له جويرة بن قدامة قال: حججت عام توفي عمر فأتى المدينة فخطب فقال: رأيت كأن ديكا نقرني. فما عاش إلا تلك الجمعة حتى طعن، قال: فدخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، قال: فكنا آخر من دخل عليه، قال فكلما دخل قوم بكوا وأثنوا عليه، قال فكنت في من دخل فإذا هو قد عصب على جراحته، قال فسألناه الوصية، قال وما سأله الوصية أحد غيرنا، فقال: أوصيكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين فإن الناس يكثرون ويقلون وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم، قال شعبة: ثم حدثنيه مرة أخرى فزاد فيه فإنهم أصلكم ومادتكم وإخوانكم وعدو عدوكم، وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذمة نبيكم وأرزاق عيالكم، قوموا عني.

عن عمرو بن ميمون قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف وهو يقول: تخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال عثمان: لو شئت لأضعفت

أرضى، وقال حذيفة: لقد حملت الأرض أمرًا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل، فجعل يقول: انظرا ما لديكما إن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، ثم قال: والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا.

قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، وكان إذا دخل المسجد قام بين الصفوف ثم قال: استووا، فإذا استووا تقدم فكبر، فلما كبر طعن، قال فسمعته يقول: قتلني الكلب، أو أكلني الكلب، ما أدري أيهما قال، وطار العلج في يده سكين ذات طرفين ما يمر برجل يمينًا ولا شمالا إلا طعنه، فأصاب ثلاثة عشر رجلا من المسلمين، فمات منهم تسعة، قال فلما رأى ذلك الرجل من المسلمين طرح عليه برنسًا له ليأخذه فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. قال وما كان بيني وبينه، يعني عمر، حين طعن إلا بن العباس، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلوا الفجر يومئذ صلاة خفيفة. قال فأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر إلا أنهم حين فقدوا صوت عمر جعلوا يقولون: سبحان الله سبحان الله! قال فلما انصرفوا كان أول من دخل على عمر بن عباس فقال: انظر من قتلني، فخرج بن عباس فجال ساعة ثم أتاه فقال: غلام المغيرة بن شعبة الصناع، قال وكان نجارًا، قال: ما له قاتله الله؟ والله لقد كنت أمرت به معروفا.

ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي إلى الإسلام، ثم قال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، فقال بن عباس: إن شئت فعلنا، فقال: أبعد ما تكلموا بكلامكم وصلوا بصلاتكم ونسكوا نسككم؟ فقال له الناس: ليس عليك بأس، فدعا بنبيذ فشربه فخرج من جرحه، ثم دعا بلبن فشربه فخرج من جرحه، فاما ظن أنه الموت قال: يا عبد الله بن عمر انظر كم علي من الدين، قال فحسبه فوجده ستة وثمانين ألف در هم. قال: يا عبد الله إن وفي لها مال آل عمر فأدها عني من أموالهم، وإن لم تف أموالهم فاسأل فيها بني عدي بن كعب، فإن لم تف من أموالهم فاسأل فيها بني عدي بن كعب، فإن لم تف من أموالهم فاسأل فيها عنيرهم.

ثم قال: يا عبد الله اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست لهم اليوم بأمير، يقول تأذنين له أن يدفن مع صاحبيه؟ فأتاها بن عمر فوجدها قاعدة تبكي فسلم عليها ثم قال: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: قد ولله كنت أريده لنفسى ولأوثرنه به اليوم على نفسى.

فلما جاء قيل هذا عبد الله بن عمر فقال عمر: ارفعاني، فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ فقال: أذنت لك. قال عمر: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، يا عبد الله ابن عمر انظر إذا أنا مت فاحملني على سرير ثم قف بي على الباب فقل يستأذن عمر بن

الخطاب، فإن أذنت لى فأدخلني، وإن لم تأذن فادفني في مقابر المسلمين.

فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ، قال فأذنت له فدفن، رحمه الله حيث أكرمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقالوا له حين حضره الموت: استخلف، فقال: لا أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو عنهم راض فأيهم استخلف فهو الخليفة من بعدي، فسمى عليًّا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدًا، فإن أصابت سعدًا فذاك وإلا فأيهم استخلف فليستعن به، فإنى لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال وجعل عبد الله معهم يشاورونه وليس له من الأمر شيء، قال فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر منكم، فجعل الزبير أمره إلى على، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن، فأتمر أولئك الثلاثة حين جعل الأمر إليهم، فقال عبد الرحمن: أيكم يبرأ من الأمر ويجعل الأمر إلى ولكم الله على ألا آلوكم عن أفضلكم وخيركم للمسلمين، فأسكت الشيخان على وعثمان، فقال عبد الرحمن: تجعلانه إلى وأنا أخرج منها فوالله لا آلوكم عن أفضلكم وخيركم للمسلمين، قالوا: نعم، فخلا بعلى فقال: إن لك من القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم والله عليك لئن استخلفت لتعدلن ولئن استخلف عثمان لتسمعن ولتطيعن، فقال: نعم، قال وخلا بعثمان فقال مثل ذلك، قال فقال عثمان فنعم، قال فقال ابسط يدك يا عثمان، فبسط يده فبايعه على و الناس.

ثم قال عمر: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله والمهاجرين الأولين أن يحفظ لهم حقهم وأن يعرف لهم حرمتهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فإنهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجباة المال أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضى منهم، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم وأن يقاتل من وراءهم.

عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر حين طعن قال: أتاه أبو لؤلؤة وهو يسوي الصفوف فطعنه وطعن اثني عشر معه هو ثالث عشر، قال: فأنا رأيت عمر باسطا يده وهو يقول: أدركوا الكلب فقد قتلني، قال فماج الناس وأتاه رجل من ورائه فأخذه، قال فمات منهم سبعة أو ستة، قال فحمل عمر إلى منزله، قال فأتى الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ، قال: فدعى بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعناته،

فقالوا إنما هذا الصديد صديد الدم، قال: فدعى بلبن فشرب منه فخرج، فقال: أوص بما كنت موصيًا، فوالله ما أراك تمسي، قال فأتاه كعب فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدًا وأنت تقول من أين وأنا في جزيرة العرب؟ قال فقال رجل: الصلاة عباد الله قد كادت الشمس تطلع، قال فتدافعوا حتى قدموا عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: والعصر وإنا أعطيناك الكوثر، قال فقال عمر: يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس.

وقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه، فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين، قال: لا، وأخذه فمحاه بيده، قال فدعا ستة نفر: عثمان وعليًا وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، قال فدعا عثمان أولهم فقال: يا عثمان إن عرف لك أصحابك سنك فاتق الله ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ثم دعا عليًا فأوصاه، ثم أمر صهيبًا أن يصلي بالناس.

عن إبراهيم قال: قال عمر: من أستخلف لو كان أبو عبيدة بن الجراح، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين فأين أنت من عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا، أستخلف رجلاً ليس يحسن يطلق امرأته!

عن بن أبي خالد قال: أخبرنا جبير بن محمد بن مطعم بن جبير بن مطعم قال: أخبرت أن عمر قال لعلي: إن وليت من أمر المسلمين شيئًا فلا تحملن بني عبد المطلب على رقاب الناس، وقال لعثمان: يا عثمان إن وليت من أمر المسلمين شيئًا فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس.

عن بن شهاب قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلامًا عنده صنعًا ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار. فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة، وضرب عليه المغيرة مائة درهم كل شهر، فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج فقال له عمر: ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي يحسن، فقال له عمر: ما خراجك بكثير في كنه عملك.

فانصرف ساخطًا يتذمر فلبث عمر ليالي، ثم إن العبد مر به فدعاه فقال له: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت العبد ساخطًا عابسًا إلى عمر، ومع عمر رهط، فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس.

فلما ولى العبد أقبل عمر على الرهط الذين معه فقال لهم: أوعدني العبد آنفا، فلبث لي ليالي ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه فكمن في زاوية من

زوايا المسجد في غلس السحر فلم يزل هناك حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة الفجر، وكان عمر يفعل ذلك، فلما دنا منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته، ثم انحاز أيضًا على أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن سوى عمر أحد عشر رجلا، ثم انتحر بخنجره، فقال عمر حين أدركه النزف وانقصف الناس عليه: قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالناس، ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه.

قال ابن عباس: فاحتملت عمر في رهط حتى أدخلته بيته، ثم صلى بالناس عبد الرحمن فأنكر الناس صوت عبد الرحمن فقال بن عباس: فلم أزل عند عمر ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر الصبح، فلما أسفر أفاق فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ قال فقلت: نعم، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة.

ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى ثم قال: اخرج يا عبد الله بن عباس فسل من قتلني، قال بن عباس: فخرجت حتى فتحت باب الدار فإذا الناس مجتمعون جاهلون بخبر عمر، قال فقلت: من طعن أمير المؤمنين؟ فقالوا: طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة.

قال فدخلت فإذا عمر يبد في النظر يستأني خبر ما بعثني إليه فقلت أرسلني أمير المؤمنين لأسأل من قتله فكلمت الناس فزعموا أنه طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، ثم طعن معه رهطًا، ثم قتل نفسه.

فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط، ما كانت العرب لتقتلني.

قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال عمر أرسلوا إلي طبيبًا ينظر إلى جرحي هذا. قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيدًا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة، قال فدعوت طبيبًا آخر من الأنصار ثم من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة يصلد أبيض، قال فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، فقال عمر: صدقني أخو بني معاوية ولو قلت غير ذلك لكذبتك. قال فبكى عليه القوم حين سمعوا فقال: لا تبكوا علينا، من كان باكيًا فليخرج، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، فمن أجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم.

وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقيم النوح على الهالك من أهلها فحدثت بقول عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يرحم الله عمر وابن عمر فوالله

ما كذبا ولكن عمر وهل، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح يبكون على هالك لهم فقال: إن هؤلاء يبكون وإن صاحبهم ليعذب، وكان قد اجترم ذلك.

عن أبي الحويرت قال: لما قدم غلام المغيرة بن شعبة ضرب عليه عشرين ومائة در هم كل شهر، أربعة دراهم كل يوم. قال وكان خبيثا إذا نظر إلى السبي الصغار يأتي فيمسح رؤوسهم ويبكي ويقول: إن العرب أكلت كبدي. فلما قدم عمر من مكة جاء أبو لؤلؤة إلى عمر يريده فوجده غاديًا إلى السوق وهو متكئ على يد عبد الله بن الزبير فقال: يا أمير المؤمنين إن سيدي المغيرة يكلفني ما لا أطيق من الضريبة، قال عمر: وكم كلفك؟ قال: أربعة دراهم كل يوم، قال: وما تعمل؟ قال: الأرحاء، وسكت عن سائر أعماله. فقال: في كم تعمل الرحى؟ فأخبره، قال: وبكم تبيعها؟ فأخبره، فقال: لقد كلفك يسيرًا، انطلق فأعط مو لاك ما سألك. فلما ولى قال عمر: ألا تجعل لنا رحى؟ قال: بلى أجعل لك رحى يتحدث بها أهل الأمصار. ففزع عمر من كلمته، قال وعلي معه فقال: ما تراه أراد؟ قال: أو عدك يا أمير المؤمنين، قال عمر: يكفيناه الله، قد ظننت أنه يريد بكلمته غوراً.

عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: كان أبو لؤلؤة من سبي نهاوند.

حدث أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال: لما طعن عمر هرب أبو لؤلؤة، قال وجعل عمر ينادي: الكلب الكلب. قال: فطعن نفرًا فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش عبد الله بن عوف الزهري وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ورجل من بني سهم فطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه فانتحر بالخنجر حين أخذ.

حدث عبد الله بن نافع عن أبيه قال: إنما طعن نفسه به حتى قتل نفسه، واحتز عبد الله بن عوف الزري رأس أبى لؤلؤة.

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت عمر يقول لقد طعنني أبو لؤلؤة وما أظنه إلا كلبًا حتى طعننى الثالثة.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما طعن عمر بن الخطاب اجتمع الناس إليه، البدريون المهاجرون والأنصار، فقال لابن عباس: اخرج إليهم فسلهم: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ قال فخرج بن عباس فسألهم فقال: القوم لا والله ولوددنا أن الله زاد في عمرك من أعمارنا.

عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب يوم أصيب عليه إزار أصفر، قال وكنت أدع الصف الأول هيبة له وكنت في الصف الثاني يومئذ، قال فجاء فقال: الصلاة عباد الله استووا، ثم كبر، قال فطعنه طعنة أو طعنتين، قال وعليه إزار أصفر

قد رفعه على صدره فأهوى وهو يقول: {وَكَانَ أَمَرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا } [الاحزاب: ٣٨]. قال ومال على الناس فقتل وجرح بضعة عشر، فمال الناس عليه فاتكأ على خنجره فقتل نفسه.

عن المسور بن مخرمة ان بن عباس دخل على عمر بعدما طعن فقال: الصلاة، فقال: نعم لا حظ لامرىء في الإسلام أضاع الصلاة. فصلى والجرح يتعب دمًا.

حدث يحيى بن أبي راشد النصري أن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إذا حضرتني الوفاة فاحرفني واجعل ركبتيك في صلبي وضع يدك اليمنى على جبيني ويدك اليسرى على ذقني، فإذا قبضت فأغمضني، واقصدوا في كفني فإنه إن يكن لي عند الله خير أبدلني خيرًا منه، وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي، واقصدوا في حفرتي فإنه إن يكن لي عند الله خير وسع لي فيها مد بصري، وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي، ولا تخرجن معي امرأة، ولا تزكوني بما ليس في فإن الله هو أعلم بي، وإذا خرجتم بي فأسرعوا في المشي فإنه إن يكن لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير لي، وإن كنت على غير ذلك كنتم قد أقيتم عن رقابكم شرًا تحملونه.

أخبر مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب استأذن عائشة في حياته فأذنت له أن يدفن في بيتها، فلما حضرته الوفاة قال: إذا مت فاستأذنوها فإن أذنت وإلا فدعوها فإني أخشى أن تكون أذنت لى لسلطاني. فلما مات أذنت لهم.

عن بن عمر أن عمر قال: اذهب يا غلام إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر يسألك أن تأذني لي أن أدفن مع أخوي ثم ارجع إلي فأخبرني. قال فأرسلت أن نعم قد أذنت لك، قال فأرسل فحفر له في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ابن عمر فقال: يا بني إني قد أرسلت إلى عائشة أستأذنها أن أدفن مع أخوي فأذنت لي وأنا أخشى أن يكون ذلك لمكان السلطان، فإذا أنا مت فاغسلني وكفني ثم احملني حتى تقف بي على باب عائشة فتقول هذا عمر يستأذن، يقول إلخ... فإن أذنت لي فادفني معهما وإلا فادفني بالبقيع. قال ابن عمر: فلما مات أبي حملناه حتى وقفنا به على باب عائشة فاستأذنها في الدخول فقالت ادخل بسلام.

عن عائشة قالت: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارًا فتفضلت بعد. قالا: ووصفت لنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، وهذه القبور في سهوة بيت عائشة.

عن أنس بن مالك قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة الأنصاري قبيل أن

يموت بساعة فقال: يا أبا طلحة كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم، فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، اللهم أنت خليفتى عليهم.

أخبر قتادة أن عمر بن الخطاب طعن يوم الأربعاء ومات يوم الخميس، رحمه الله.

حدث أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال: طعن عمر بن الخطاب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين، فكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي بكر الصديق على رأس اثنين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يومًا من الهجرة، وبويع لعثمان بن عفان يوم الاثنين لثلاث ليال مضين من المحرم. قال فذكرت ذلك لعثمان بن محمد الأخنسي فقال: ما أراك إلا قد وهلت، توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع لعثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين.

عن حذيفة: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربًا، فلما قتل عمر رحمه الله، كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدًا.

قال حذيفة: إنما كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل أدير فلم يزل في إدبار.

عن ابن عباس قال: دعوت الله سنة أن يريني عمر بن الخطاب، قال فرأيته في النوم فقلت: ما لقيت؟ قال: لقيت رؤوفًا رحيمًا ولولا رحمته لهوى عرشى.

عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت رجلاً من الأنصار يقول: دعوت الله أن يريني عمر في النوم فرأيته بعد عشر سنين وهو يمسح العرق عن جبينه فقلت: يا أمير المؤمنين ما فعلت؟ فقال: الآن فرغت ولولا رحمة ربي لهلكت.

\* \* \*

### زيدبن الخطاب

ابن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لؤي، ویکنی أبا عبد الرحمن وأمه أسماء بنت و هب بن حبیب بن الحارث بن عبس ابن قعین من بنی أسد.

وكان زيد أسن من أخيه عمر بن الخطاب وأسلم قبله، وكان لزيد من الولد عبد الرحمن وأمه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وأسماء بنت زيد وأمها جميلة بنت أبي عامر بن صيفى. وكان زيد رجلاً طويلاً بائن الطول أسمر.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد بن الخطاب ومعن بن عدي بن العجلان، وقتلا جميعًا باليمامة شهيدين، وشهد زيد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثًا.

حدث الحجاف بن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة ولقد انكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة على الرحال، فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال وأما الرجال فلا رجال.

ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل. وجعل يشتد بالراية يتقدم بها في نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل ووقعت الراية، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، فقال المسلمون: يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك، فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي.

حدث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي مريم الحنفي: أقتلت زيد بن الخطاب؟ فقال: أكرمه الله بيدي ولم يهني بيده، فقال عمر: كم ترى المسلمين قتلوا منكم يومئذ؟ قال: ألفًا وأربعمائة يزيدون قليلا، فقال عمر: بئس القتلى! قال أبو مريم: الحمد لله الذي أبقاني حتى رجعت إلى الدين الذي رضي لنبيه، عليه السلام، وللمسلمين. قال فسر عمر بقوله، وكان أبو مريم قد قضى بعد ذلك على البصرة.

وكان زيد بن الخطاب قتل يوم مسيلمة باليمامة سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق.

قال: أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر

\* \* \*

#### سعید بن زید بن عمرو

ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ابن لؤي، ويكنى أبا الأعور وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن المعمر

ابن حيان بن غنم بن مليح من خزاعة، وكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وقدم الشام فسأل اليهود والنصارى عن العلم والدين فلم يعجبه دينهم، فقال له رجل من النصارى: أنت تلتمس دين إبراهيم، فقال زيد: وما دين إبراهيم؟ قال: كان حنيفًا لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وكان يعادي من عبد من دون الله شيئًا، ولا يأكل ما ذبح على الأصنام، فقال زيد بن عمرو: وهذا الذي أعرف وأنا على هذا الدين، فأما عبادة حجر أو خشبة أنحتها بيدي فهذا ليس بشيء. فرجع زيد إلى مكة وهو على دين إبراهيم.

عن عامر بن ربيعة قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وكره النصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة، وأظهر خلاف قومه واعتزال آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم ولا يأكل ذبائحهم، فقال لي: يا عامر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد وإسماعيل من بعده، وكانوا يصلون إلى هذه القبلة، فأنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه، وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام. قال عامر: فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وأخبرته بقول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ورحم عليه وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً.

عن حجير بن أبي إهاب قال: رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعدما رجع من الشام وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل، لا أعبد حجرًا ولا أصلي له ولا أذبح له ولا آكل ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام ولا أصلي إلا إلى هذا البيت حتى أموت. وكان يحج فيقف بعرفة، وكان يلبي يقول: لبيك لا شريك لك ولا ند لك، ثم يدفع عن عرفة ماشيًا وهو يقول: لبيك متعبدًا لك مرقوقًا.

أخبر سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله أنه لقي زيد ابن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله الوحي، فقدم إليه رسول الله سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

عن عامر قال: سئل النبي عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده. عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد ابن عمرو بن نفيل فقال: توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله بخمس سنين، ولقد نزل به وإنه ليقول أنا على دين إبراهيم. فأسلم ابنه سعيد بن زيد أبو

الأعور واتبع رسول الله، وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله فسألاه عن زيد بن عمرو فقال رسول الله: غفر الله لزيد بن عمرو ورحمه، فإنه مات على دين إبراهيم. قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستغفر له. ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له.

حدث زكريا بن يحيى السعيدي عن أبيه قال: مات زيد بن عمرو فدفن بأصل حراء. عن يزيد بن رومان قال: أسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يدخل رسول الله دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لما هاجر سعيد بن زيد إلى المدينة نزل على رفاعة بن عبد المنذر أخى أبى لبابة.

عن حارثة الأنصاري، قال محمد بن عمر وسمعت بعض هذا الحديث من غير بن أبي سبرة، قالوا: لما تحين رسول الله فصول عير قريش من الشام بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسبان خبر العير، فخرجا حتى بلغا الحوراء فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بهما العير وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه فندب أصحابه وخرج يريد العير، فساحلت العير وأسرعت، وساروا الليل والنهار فرقا من الطلبة، وخرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير ولم يعلما بخروجه، فقدما المدينة في اليوم الذي لاقى رسول الله عليه وسلم في النفير من قريش ببدر، فخرجا من المدينة يعترضان رسول الله فلقياه بتربان فيما بين ملل والسيالة على المحجة منصرفا من بدر، فلم يشهد طلحة وسعيد الوقعة، وضرب لهما رسول الله بسهمانهما وأجور هما في بدر، فكانا كمن شهدها وشهد سعيد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد}. قال فسمى تسعة: رسول الله وأبا بكر وعمر وعليًا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، وقال: لو شئت أن أسمى العاشر لفعلت، يعنى نفسه.

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل قال: قال رسول الله: {عشرة من قريش في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح}.

أخبر معن بن عيسى قال: أخبرنا مالك أنه سمع غير واحد يقول: إن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها.

\* \* \*

#### عمروبن سراقة

ابن المعتمر بن أنس بن أداة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي وأمه آمنة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح.

عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما هاجر عمرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر من مكة إلى المدينة نزلا على رفاعة بن عبد المنذر أخي أبي لبابة بن عبد المنذر.

قالوا: وشهد عمرو بن سراقة بدرًا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر أجمعوا على ذلك، وذكر محمد بن إسحاق وحده من بينهم أن أخاه عبد الله بن سراقة شهد أيضًا بدرًا، ولم يذكر ذلك غيره وليس هو عندنا بثبت، وشهد عمرو بن سراقة أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان ابن عفان. قال محمد بن إسحاق: وتوفي عبد الله بن سراقة وليس له عقب.

\* \* \*

## ومن خلفاء بني عدي بن كعب ومواليهم عامر بن ربيعة بن مالك

ابن عامر بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان، وكان حليقًا للخطاب بن نفيل، وكان الخطاب لما حالفه عامر بن ربيعة تبناه وأدعاه إليه فكان يقال له عامر بن الخطاب حتى نزل القرآن: { اَدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ } والأحزاب: ٥]، فرجع عامر إلى نسبه، فقيل عامر بن ربيعة، وهو صحيح النسب في وائل. عن يزيد بن رومان قال: أسلم عامر بن ربيعة قديمًا قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبى الأرقم وقبل أن يدعوا فيها.

قالوا: وهاجر عامر بن ربيعة إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا ومعه امرأته ليلى بنت أبي حشمة العدوية.

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: ما قدم أحد المدينة للهجرة قبلي إلا أبو سلمة بن عبد الأسد.

قالوا: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عامر بن ربيعة ويزيد بن المنذر بن سرح الأنصاري، وكان عامر بن ربيعة يكنى أبا عبد الله وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن أبي بكر وعمر.

\* \* \*

# عاقل بن أبي البكير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان اسم عاقل غافلاً فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلاً. وكان أبو البكير بن عبد ياليل حالف في الجاهلية نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب فهو وولده حلفاء بني نفيل، عن يزيد بن رومان قال: أسلم عاقل وعامر وإياس وخالد بنو أبي البكير بن عبد ياليل جميعًا في دار الأرقم وهم أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خرج عاقل وخالد وعامر وإياس بنو أبي البكير من مكة إلى المدينة للهجرة فأو عبوا رجالهم ونساؤهم فلم يبق في دورهم أحد حتى غلقت أبوابهم فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر.

قالوا: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عاقل بن أبي البكير وبين مبشر بن عبد المنذر وقتِلاً جميعًا ببدر، ويقال بل آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عاقل بن أبي البكير ومجذر بن زياد، وقتل عاقل بن أبي البكير يوم بدر شهيدًا وهو بن أربع وثلاثين سنة، قتله مالك بن زهير الجشمى أخو أبى أسامة.

\* \* \*

# خالد بن أبي البكير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خالد بن أبي البكير وبين زيد بن الدثنة. وشهد خالد بن أبي البكير بدرًا وأحدا وقتل يوم الرجيع شهيدًا في صفر سنة أربع من الهجرة. وكان يوم قتل بن أربع وثلاثين سنة.

\* \* \*

## إياس بن أبي البكير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إياس بن أبي البكير والحارث بن خزمة.

وشهد إياس بن أبي البكير بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

# عامربن أبي البكير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عامر بن أبي البكير وثابت بن قيس بن شماس. وشهد عامر بن أبي البكير بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

### واقد بن عبد الله

ابن عبد مناة بن عزيز بن تعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم وكان حليفًا للخطاب بن نفيل.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم واقد بن عبد الله التميمي قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

قالوا: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين واقد بن عبد الله التميمي وبشر بن البراء بن معرور. وشهد واقد بن عبد الله مع عبد الله بن جحش سريته إلى نخلة وقتل يومئذ عمرو بن الحضرمي، فقالت اليهود: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب.

\* \* \*

# خولي بن أبي خولي

واسم أبي خولي عمرو بن زهير بن خيثمة بن أبي حمران، واسمه الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن مذحج. وكان حليقًا للخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبي عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب، أجمعوا جميعًا لا اختلاف بينهم أن خولي بن أبي خولي شهد بدرًا، وقال أبو معشر ومحمد بن عمر عن رجالهم من أهل المدينة وغير هم، وشهد بدرًا مع الخولي ابنه ولم يسمياه لنا وأما محمد بن إسحاق فقال: شهدها مع أخيه مالك بن أبي خولي وهما من جعفي، وأما موسى بن عقبة فقال: شهدها بن أبي خولي وأخوه هلال بن أبي خولي حليفان لهم.

وأما هشام بن محمد بن السائب الكلبي فذكر في كتابه، كتاب النسب، أنه شهد بدرًا خولي بن خولي ونسبه هذا النسب الذي نسبناه إليه. قال وشهدها معه أخواه هلال وعبد الله ابنا أبي خولي وشهد خولي بن أبي خولي بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة عمر بن الخطاب. وذكر محمد بن إسحاق أن أخاه مالك بن أبي خولي الذي شهد في روايته بدرًا مات في خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

## مهجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب

ويقال إنه من أهل اليمن أصابه سبي فمن عليه عمر بن الخطاب، وكان من المهاجرين الأولين، وقتل يوم بدر بين الصفين لا عقب له.

\* \* \*

## ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي خنيس بن حذافة

ابن قیس بن عدي بن سعد بن سهم وأمه ضعیفة بنت حذیم بن سعید بن رئاب بن سهم ویکنی خنیس أبا حذافة.

أسلم خنيس بن حذافة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.

وهاجر خنيس إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر الواقدى، ولم يذكر ذلك موسى بن عقبة وأبو معشر.

وكان خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل رسول الله صلى الله

عليه وسلم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خنيس بن حذافة وأبي عبس بن جبر، وشهد خنيس بدرًا ومات على رأس خمسة وعشرين شهرًا من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلى عليه رسول الله ودفنه بالبقيع إلى جانب قبر عثمان بن مظعون، وليس لخنيس عقب رجل واحد.

\* \* \*

# ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي عثمان بن مظعون

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ويكنى أبا السائب وأمه سخيلة بنت العنبس ابن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح، وكان لعثمان من الولد عبد الرحمن والسائب وأمهما خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية.

انطلق عثمان بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا جميعًا في ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها. وهاجر عثمان بن مظعون إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر.

عن بن شهاب أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصي ويسيح في الأرض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أليس لك في أسوة حسنة؟ فأنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، إن خصاء أمتي الصيام وليس من أمتي من خصى أو اختصى}. عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختصى.

عن أبي بردة: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلن لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك، قالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرن ذلك له، فلقيه فقال: إيا عثمان بن مظعون أما لك بي أسوة؟ فقال: يا بأبي وأمي، وما ذاك؟ قال: {تصوم النهار وتقوم الليل}، قال: إني لأفعل، قال: {لا تفعل، إن لعينيك عليك حقًا وإن لأهلك حقا فصلي ونم وصم وأفطر }. قال فأتتهن بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس.

قالوا: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن مظعون وأبى الهيثم بن

التيهان وشهد عثمان بن مظعون بدرًا ومات في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قبل عثمان بن مظعون وهو ميت}، قال فرأيت دموع النبى صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان بن مظعون.

\* \* \*

### عبد الله بن مظعون

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأمه سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح، ويكنى أبا محمد.

عن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الله وقدامة ابنا مظعون قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها.

قالوا: وهاجر عبد الله بن مظعون إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في روايتهم جميعًا وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مظعون وسهل بن عبيد الله بن المعلى الأنصاري، وشهد عبد الله بن مظعون بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وهو ابن ستين سنة.

\* \* \*

### قدامة بن مظعون

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح، ويكنى أبا عمر وأمه غزية بنت الحويرث ابن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح.

وكان لقدامة من الولد عمر وفاطمة وأمها هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وعائشة أمها فاطمة بنت أبي سفيان بن الحارث بن أمية ابن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حبشية من خزاعة، وحفصة وأمها أم ولد، ورملة وأمها صفية بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب أخت عمر بن الخطاب.

وهاجر قدامة إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، وشهد قدامة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة بنت قدامة قالت: توفي قدامة بن مظعون سنة ست وثلاثين وهو ابن ثمان

وستين سنة وكان لا يغير شيبه.

\* \* \*

# السائب بن عثمان

ابن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأمه خولة بنت حكيم بن أمية ابن حارثة بن الأوقص السلمية، وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وهاجر السائب بن عثمان إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في روايتهم جميعًا.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السائب بن عثمان وبين حارثة بن سراقة الأنصاري، وقتل حارثة ببدر شهيدًا. وكان السائب بن عثمان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد السائب بن عثمان بدرًا في رواية محمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة فيمن شهد عنده بدرًا.

وكان هشام بن محمد بن السائب الكلبي يقول: الذي شهد بدرًا هو السائب بن مظعون أخو عثمان بن مظعون لأبيه وأمه.

\* \* \*

# معمر بن الحارث بن معمر

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأمه قتيلة بنت مظعون بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جمح. أسلم معمر بن الحارث قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معمر بن الحارث ومعاذ بن عفراء، وشهد معمر بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب. خمسة نفر.

\* \* \*

# ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رهم

ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى.

وكان لأبي سبرة من الولد محمد وعبد الله وسعد وأمهم أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكان أبو

سبرة من مهاجرة الحبشة الهجرتين جميعًا، وكانت معه في الهجرة الثانية امرأته أم كاثوم بنت سهيل بن عمرو. وذكر ذلك محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي سبرة بن أبي رهم وبين سلمة ابن سلامة بن وقش. لما هاجر أبو سبرة بن أبي رهم من مكة إلى المدينة نزل على المنذر ابن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح.

وشهد أبو سبرة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، وكان قد رجع إلى مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلها فكره ذلك له المسلمون، وولده ينكرون ذلك ويدفعونه أن يكون رجع إلى مكة فنزلها بعد أن هاجر منها، وتوفي أبو سبرة بن أبي رهم في خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

#### عبدالله بن مخرمة

ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، ويكنى أبا محمد وأمه بهنانة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن خمل بن شق بن رقبة ابن مخدج بن ثعلبة بن مالك بن كنانة.

كان عبد الله يكنى أبا محمد وكان له من الولد مساحق وأمه زينب بنت سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن رياح بن قراط بن رزاح بن عدي بن كعب، وهو أبو نوفل بن مساحق وله بقية وعقب بالمدينة.

وهاجر عبد الله بن مخرمة إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا في رواية محمد بن عمر وأما في رواية محمد بن إسحاق فذكره في الهجرة الثانية ولم يذكره في الهجرة الأولى، وأما موسى بن عقبة وأبو معشر فلم يذكراه في الأولى ولا في الثانية.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو بن وذفة من بني بياضة. وشهد عبد الله بن مخرمة بدرًا وهو ابن ثلاثين سنة وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اليمامة وقتل يومئذ شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة وهو بن إحدى وأربعين سنة.

\* \* \*

#### حاطب بن عمرو

أخو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه أسماء بنت الحارث بن نوفل من أشجع، وكان لحاطب من الولد عمرو

بن حاطب وأمه ريطة بنت علقمة بن عبد الله بن أبي قيس.

أسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وهاجر حاطب بن عمرو إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعًا.

وشهد حاطب بن عمرو بدرًا في روايتهم جميعًا وذكر موسى بن عقبة في كتابه أن أخاه سليط بن عمرو شهد معه بدرًا، ولم يذكر ذلك غيره وليس بثبت وشهد حاطب أحدا.

\* \* \*

### عبد الله بن سهيل بن عمرو

ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، ويكنى أبا سهيل وأمه فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وهاجر عبد الله بن سهيل إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر، ثم رجع إلى مكة فأخذه أبوه فأوثقه عنده وفتته في دينه.

و خرج عبد الله بن سهيل إلى نفير بدر مع المشركين وهو مع أبيه سهيل بن عمرو في نفقته وحملاته ولا يشك أبوه أنه قد رجع إلى دينه، فلما التقى المسلمون والمشركون ببدر وتراءى الجمعان انحاز عبد الله بن سهيل إلى المسلمين حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القتار فشهد بدرًا مسلما وهو بن سبع وعشرين سنة فغاظ ذلك أباه سهيل بن عمرو غيظًا شديدًا. قال عبد الله: فجعل الله، عز وجل، لي وله في ذلك خيرًا كثيرًا.

وشهد عبد الله بن سهيل أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اليمامة وقتل بها شهيدًا يوم جواتًا في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة وهو بن ثمان وثلاثين سنة وليس له عقب، فلما حج أبو بكر الصديق في خلافته أتاه سهيل بن عمرو بمكة فغزاه أبو بكر بعبد الله فقال سهيل: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [يشفع الشهيد لسبعين من أهله] فأنا أرجو ألا يبدأ أبي بأخذ قبلي.

\* \* \*

### عمير بن عوف

مولى سهيل بن عمرو ويكنى أبا عمرو، وكان من مولدي مكة، وكان موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر يقولون: عمير بن عوف. وكان محمد بن إسحاق يقول:

عمرو بن عوف. لما هاجر عمير بن عوف من مكة إلى المدينة نزل على كاثوم بن الهدم. وشهد عمير بن عوف بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات عمير بن عوف بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وصلى عليه عمر.

\* \* \*

# وهب بن سعد بن أبي سرح

ابن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وهو أخو عبد الله بن سعد وأمها مهانة بنت جابر من الأشعريين. لما هاجر وهب بن سعد من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وهب بن سعد وسويد بن عمرو وقتِلا جميعًا يوم مؤتة شهيدين. وشهد وهب بن سعد بدرًا في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمد بن عمر ولم يذكره محمد بن إسحاق في كتابه فيمن شهد بدرًا. وشهد وهب بن سعد أحدا والخندق والحديبية وخيير وقتل يوم مؤتة شهيدًا في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة، وكان يوم قتل بن أربعين سنة.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني عامر بن لؤي من أهل اليمن سعد بن خولة

حليف لهم من أهل اليمن ويكنى أبا سعيد، هكذا قال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، وقال أبو معشر سعد بن خولي حليف لهم من أهل اليمن. لما هاجر سعد بن خولة من مكة إلى المدينة نزل على كالثوم بن الهدم. وشهد سعد بن خولة بدرًا وهو بن خمس وعشرين سنة وشهد أحدا والخندق والحديبية، وهو زوج سبيعة بنت الحارث الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بيسير فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحي من شئت. وكان سعد بن خولة قد خرج إلى مكة فمات بها، فلما كان عام الفتح مرض سعد بن أبي وقاص، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده لما قدم من الجعرانة معتمرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {للهم امض لأصحابي هجرتهم ولا ترددهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة}، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره لمن عليه وسلم أن مات بمكة}، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره لمن عليه وسلم أن يرجع إليها أو يقيم بها أكثر من انقضاء نسكه.

\* \* \*

# ومن بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهم آخر بطون قريش أبو عبيدة بن الجراح

واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامرة بن عميرة وأمها دعد بنت هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وكان لأبي عبيدة من الولد يزيد وعمير وأمهما هند بنت جابر بن وهب بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي فدرج ولد أبى عبيدة بن الجراح فليس له عقب.

أسلم أبو عبيدة بن الجراح مع عثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وأصحابهم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وهاجر أبو عبيدة إلى أرض الحبشة الثانية. لما هاجر أبو عبيدة بن الجراح من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. وشهد أبو عبيدة بدرًا وأحدا وثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم الناس وولوا.

عن عائشة قالت: سمعت أبا بكر يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في أجنتيه حلقتان من المغفر فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانًا، فقلت: اللهم اجعله طاعة، حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني فقال: أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: فتركته فأخذ أبو عبيدة بثنية إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبي عبيدة ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنية الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم.

قالوا: وشهد أبو عبيدة الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من علية أصحابه وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي القصة سرية في أربعين رجلا.

أخبر داود بن قيس ومالك بن أنس قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح سرية في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار إلى حي من جهينة بساحل البحر وهي غزوة الخبط.

عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة بن الجراح ونحن ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وزودنا جرابًا من تمر فأعطانا منه قبضة قبضة، فلما

أنجزناه أعطانا تمرة تمرة، فلما فقدناها وجدنا فقدها ثم كنا نخبط الخبط بقسينا ونسفه ونشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط، ثم أخذنا على الساحل فإذا دابة ميتة مثل الكثيب يقال لها العنبر فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوا، ثم قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون، فأكلنا منه عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة واصطنعنا منه وشيقة. قال ولقد جلس ثلاثة عشر رجلا منا في موضع عينه وأقام أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه فرحل أجسم بعير من أباعر القوم فأجازه تحته، فلما قدمنا على رسول الله قال: [ما حسبكم؟] قال: كنا نبتغي عيرات قريش، فذكرنا له شأن الدابة فقال: [إنما هو رزق رزقكموه الله، أمعكم منه شيء؟] قلنا: نعم.

عن أنس بن مالك أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة.

عن قتادة أن أبا عبيدة بن الجراح قال: وددت أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي.

أخبر معن بن عيسى قال: عرضنا على مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الجبر معن بن عيسى قال: أبي عبيدة بأربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع، قال: فقسمها أبو عبيدة، قال: ثم أرسل إلى معاذ بمثلها وقال للرسول مثل ما قال، فقسمها معاذ إلا شيئًا قالت امرأته نحتاج إليه، فلما أخبر الرسول عمر قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا.

\* \* \*

### سهيل ابن بيضاء

وهي أمه، وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر، ويكنى أبا موسى وأمه البيضاء، وهي دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر. وهاجر سهيل إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر. وشهد سهيل بدرًا وهو بن أربع وثلاثين سنة، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة إلى تبوك فقال: [يا سهيل]، فقال: لبيك، فوقف الناس لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه الله وحده لا شريك له حرمه الله على النار}. ومات سهيل بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بالمدينة سنة تسع وليس له عقب.

#### صفوان بن بيضاء

وهي أمه، وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر، ويكنى أبا عمرو وأمه البيضاء، وهي دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى، وقتلا يوم بدر جميعًا. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى فى شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وليس له عقب.

\* \* \*

# معمر بن أبي سرح

ابن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر، ويكنى أبا سعد، وأمه زينب بنت ربيعة بن وهب بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. هكذا قال أبو معشر ومحمد بن عمر هو معمر بن أبي سرح، وقال موسى بن عقبة ومحمد ابن إسحاق وهشام بن محمد بن السائب الكلبي هو عمرو بن أبي سرح. وكان له من الولد عبد الله وأمه أمامة بنت عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر، وعمير وأمه ابنة عبد الله بن الجراح أخت أبي عبيدة بن الجراح.

وهاجر معمر بن أبي سرح إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر. وشهد معمر بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالمدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

### عياض بن زهير

ابن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر، ويكنى أبا سعد، وأمه سلمى بنت عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية. وشهد عياض بن زهير بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وليس له عقب.

\* \* \*

# عمروبن أبي عمرو

ابن ضبة بن فهر من بني محارب بن فهر، ويكنى أبا شداد، ذكره أبو معشر ومحمد ابن عمر فيمن شهد عندهما بدرًا، وقال موسى بن عقبة عمرو بن الحارث، فحملنا أن

أبا عمرو كان يسمى الحارث فهو في رواية موسى بن عقبة أيضًا ممن شهد بدرًا ولم يذكره محمد بن إسحاق في كتابه، ولم نجد له ذكرا فيما كتبنا عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي من نسب بني محارب بن فهر. وشهد عمرو بن أبي عمرو بدرًا وهو بن اثنتين وثلاثين سنة ومات سنة ست وثلاثين. ستة نفر.

\* \* \*

# طبقات البدريين من الأنصار الطبقة الأولى من الأنصار سعد بن معاذ

ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، ويكنى أبا عمرو، وأمه كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهي من المبايعات.

عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: كان إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير على يد مصعب بن عمير العبدري، وكان مصعب قدم المدينة قبل السبعين أصحاب العقبة الآخرة يدعو الناس إلى الإسلام ويقرئهم القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم سعد بن معاذ لم يبق في بني عبد الأشهل أحد إلا أسلم يومئذ فكانت دار بني عبد الأشهل أول دار من الأنصار أسلموا جميعًا رجالهم ونساؤهم، وحول سعد بن معاذ مصعب بن عمير وأبا أمامة أسعد بن زرارة إلى داره فكانا يدعوان الناس إلى الإسلام في دار سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابني خالة، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يكسران أصنام بنى عبد الأشهل.

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص. قال وأما محمد بن إسحاق فقال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح فالله أعلم أي ذلك كان. كان لواء الأوس يوم بدر مع سعد بن معاذ. وشهد سعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وثبت معه حين ولى الناس، وشهد الخندق.

عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس فسمعت وثيد الأرض ورائي، تعني حس الأرض، فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه بن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه، فجلست إلى الأرض، قالت فمر سعد وهو يرتجز ويقول:

لبثت قليلاً يدرك الهيجا هل ::: ما أحسن الموت إذا حان الأجل!

قالت وعليه درع قد خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد. وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم، قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم عمر بن الخطاب، رحمه الله، وفيهم رجل عليه تسبغة له، تعني المغفر، قالت فقال لي عمر: ما جاء بك؟ والله إنك لجرئة، وما يؤمنك أن يكون تحوز أو بلاءً؟ قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعتئذ فدخلت فيها، قالت فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله، قالت فقال: ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله؟ قالت ويرمي سعدًا رجل من المشركين من قريش يقال له بن العرقة بسهم فقال: خذها وأنا بن العرقة! فأصاب أكحله فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من قريظة، وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية، قالت فرقأ اللهم لا تمتني جرحه، وبعث الله، تبارك وتعالى، الريح على المشركين فكفي الله المؤمنين القتال، وكان الله قويًا عزيزًا، فلحق أبو سفيان بمن معه بتهامة، ولحق عبينة بمن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمر بقبة فضربت على سعد بن معاذ في المسجد، قالت فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى ثناياه النقع فقال: أقد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح بعد، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم.

قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل، قالت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني غنم وهم جيران المسجد فقال لهم: {من مر بكم؟} قالوا: مر بنا دحية الكلبي، وكان دحية تشبه لحيته وسنة وجهه بجبريل، عليه السلام، قالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال لهم رسول الله: {انزلوا على حكم سعد بن معاذ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فحمل على حمار عليه إكاف من ليف وحف به قومه فجعلوا يقولون: يا أبا عمر حلفاؤك ومواليك وأهل النكابة ومن قد علمت، ولا يرجع إليهم شيئًا، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أنى لي أن لا أبالى فى الله لومة لائم.

وسلم : {احكم فيهم}، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله}.

قالت ثم دعا الله سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك.

قالت فانفجر كلمه وقد كان برأ حتى ما يرى منه شيء إلا مثل الخرص، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالت فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم.

قال فقلت: فكيف كان رسول الله يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإنما هو أخذ بلحيته.

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ملك، أو قال جبريل، حين استيقظ فقال: من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء؟ قال: {لا أعلم إلا أن سعدا أمسى دنفا، ما فعل سعد؟} قالوا: يا رسول الله قد قبض، وجاءه قومه فاحتملوه إلى ديارهم، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم خرج ومعه الناس فبت الناس مشيا حتى إن شسوع نعالهم لتنقطع من أرجلهم وإن أرديتم لتقع عن عواتقهم فقال له رجل يا رسول الله قد بتت الناس قال: فقال: {إني أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقنا إلى حنظلة} قال: أخبرنا معن بن عيسى قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عائشة قالت: رئي سعد بن معاذ في بعض تلك المواطن و على عاتقه الدرع و هو يقول:

# لا بأس بالموت إذا حان الأجل...

قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله فلم يرقإ الدم حتى جاء النبي، عليه السلام، فأخذ بساعده فارتفع الدم إلى عضده. قال فكان سعد يقول: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. قال فنزلوا على حكمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {احكم فيهم} فقال: إني أخشى يا رسول الله أن لا أصيب فيهم حكم الله، ثم قال: {احكم فيهم}، قال فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أصبت فيهم حكم الله}. ثم عاد الدم فلم يرقأ حتى مات، رضي الله عنه.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماوات وشهده سبعون ألفًا من الملائكة لم ينزلوا الأرض قبل ذلك ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه}، يعنى سعد بن معاذ.

عن سعيد المقبري قال: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدًا قال: {لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد، ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول}.

عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: دخلت على أنس بن مالك، وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم، فقال لي: من أنت؟ قال قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال فقال: إنك بسعد لشبيه. ثم بكى وأكثر البكاء، ثم قال: يرحم الله سعدًا، كان سعد من أعظم الناس وأطولهم، ثم قال: بعث رسول الله جيشًا إلى أكيدر دومة فبعث إلى رسول الله بجبة من ديباج منسوجًا بالذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يمسحونها وينظرون إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أتعجبون من هذه الجبة؟} فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قط أحسن منها، قال: {فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون}. وأخوه

\* \* \*

### عمروبن معاذ

ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، ويكنى أبا عثمان وأمه كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، وهي أم سعد بن معاذ. وليس لعمرو بن معاذ عقب. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمرو بن معاذ وبين عمير بن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص. وشهد عمرو بن معاذ بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة، قتله ضرار بن الخطاب الفهري. وكان لعمرو بن معاذ يوم قتل اثنتان وثلاثون سنة، وقتل عمير بن أبي وقاص قبله يوم بدر. وابن أخيهما

\* \* \*

### الحارث بن أوس

ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، ويكنى أبا أوس وأمه هند بنت سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، وهي عمة أسيد بن المحضير بن سماك، وكانت من المبايعات، وليس للحارث بن أوس عقب. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحارث بن أوس بن معاذ وعامر بن فهيرة. وشهد الحارث بن أوس بدرًا وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف وأصابه بعض أصحابه تلك

الليلة بسيفه وهم يضربون كعبًا فكلمه في رجله فنزف الدم فاحتمله أصحابه حتى أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بعد ذلك أحدا وقتل يومئذ شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا. وكان يوم قتل بن ثمان وعشرين سنة.

\* \* \*

### الحارث بن أنس

وأنس هو أبو الحيسر بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمه أم شريك بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة من الخزرج، وليس للحارث بن أنس عقب. شهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اتنين وثلاثين شهرًا من الهجرة. وكان أبو الحيسر قد قدم مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل خمسة عشر رجلا فيهم إياس بن معاذ وأظهروا أنهم يريدون العمرة فنزلوا على عتبة بن ربيعة فأكرمهم وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الخزرج فقالت قريش: بعدت داركم منا، متى يجيب داعينا صريخكم ومتى يجيب داعيكم صريخنا! وسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال: [هل لكم إلى خير مما جئتم له؟} قالوا: وماذاك؟ قال: [أنا رسول الله بعثني الله إلى عباده أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا وقد نزل على الكتاب}. فقال إياس بن معاذ، وكان غلامًا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر كفًا من البطحاء فرمى بها وجهه ثم قال: ما أشغلنا عن هذا، ما قدم وفد إذا على قوم بشر مما قدمنا به على قومنا، إنا خرجنا نطلب حلف قريش على عدونا فنرجع بعداوة قريش مع عداوة الخزرج.

قال محمد بن عمر: وكان أبو الحيسر وأصحابه أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ودعاهم إلى الإسلام، وكان لقيه إياهم بذي المجاز.

\* \* \*

#### سعد بن زید

ابن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل، ويكنى أبا عبد الله وأمه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار من الخزرج، وكانت من المبايعات. ولسعد بن زيد اليوم عقب، وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد العقبة، وقد شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه رسول الله، عليه السلام، سرية إلى مناة بالمشلل فهدمه، وذلك في

شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة.

\* \* \*

### سلمة بن سلامة

ابن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل، ويكنى أبا عوف وأمه سلمى بنت سلمة بن سلامة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة من الأوس، وهي عمة محمد بن سلمة. وكان لسلمة بن سلامة من الولد عوف وأمه أم ولد، وميمونة وأمها أم علي بنت خالد بن زيد بن تيم بن أمية بين بياضة من الجعادرة من ساكني راتج من الأوس حلفاء لبني زعوراء بن جشم.

وشهد سلمة بن سلامة العقبة الأولى وشهد العقبة الآخرة مع السبعين، أجمع على ذلك موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر.

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمة بن سلامة وأبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى العامري عامر بن لؤي. وأما محمد بن إسحاق فقال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمة بن سلامة والزبير بن العوام، والله أعلم أي ذلك كان. وشهد سلمة بن سلامة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة خمس وأربعين وهو بن سبعين سنة، ودفن بالمدينة، وقد انقرض عقبه فلم يبق منهم أحد.

\* \* \*

### عباد بن بشر

ابن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل. قال محمد بن عمر: كان يكنى أبا الربيع، وأمه أبا بشر، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: كان يكنى أبا الربيع، وأمه فاطمة بنت بشر بن عدي بن أبي بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج حلفاء بني عبد الأشهل. وكان لعباد بن بشر من الولد ابنة لم يكن له ولد غيرها فانقرضت فلم يبق له عقب. وأسلم عباد بالمدينة على يد مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عباد بن بشر وبين أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة. وشهد عباد بن بشر بدرًا وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه رسول الله، عليه السلام، إلى بني سليم ومزينة يصدقهم فأقام عندهم عشرًا وانصرف إلى بني المصطلق من خزاعة بعد الوليد بن عقبة بن أبي معيط يصدقهم، فأقام عندهم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف المعلم وانصرف الله عليه وسلم على المعلم عليه وسلم على فأقام عندهم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف اله عليه وسلم على المهدم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف اله عليه وسلم على المهدم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف اله عليه وسلم على المهدم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف اله عليه وسلم على المهدم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف اله صلى الله عليه وسلم على فأقام عندهم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف وانصرف اله صلى الله عليه وسلم على فأقام عندهم عشرًا وانصرف وانصرف وانصرف اله صلى الله عليه وسلم على المهدم عشرًا وانصرف و

مقاسم حنين واستعمله على حرسه بتبوك من يوم قدم إلى أن رحل. وكان أقام بها عشرين يومًا. وشهد يوم اليمامة وكان له يومئذ بلاءً وغناء ومباشرة للقتال وطلب للشهادة حتى قتل يومئذ شهيدًا سنة اثنتي عشرة، وهو يومئذ بن خمس وأربعين سنة.

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت عباد بن بشر يقول: يا أبا سعيد رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي ثم أطبقت علي فهي إن شاء الله الشهادة، قال قلت: خيرًا والله رأيت، قال: فأنظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصيح بالأنصار: احطموا جفون السيوف وتميزوا من الناس. وجعل يقول: أخلصونا أخلصونا، فأخلصوا أربعمائة رجل من الأنصار ما يخالطهم أحد يقدمهم عباد بن بشر وأبو دجانة والبراء بن مالك حتى انتهوا إلى باب الحديقة فقاتلوا أشد القتال، وقتل عباد بن بشر، رحمه الله، فرأيت بوجهه ضربًا كثيرًا ما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده.

\* \* \*

# سلمة بن ثابت

ابن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمه ليلى بنت اليمان، وهو حسيل ابن جابر، وهي أخت حذيفة بن اليمان حلفاء بني عبد الأشهل. شهد سلمة بنت ثابت بدرًا وشهد يوم أحد فقتل يومئذ شهيدًا، قتله أبو سفيان بن حرب بن أمية وذلك في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة، وقتل معه يوم أحد ثابت بن وقش وعمه رفاعة بن وقش شهيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لسلمة بن ثابت عقب، وقد انقرض ولد وقش بن زغبة جميعًا فلم يبق منهم أحد.

\* \* \*

# رافع بن يزيد

ابن كرز بن سكن بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمه عقرب بنت معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أخت سعد بن معاذ. وشهد رافع بن يزيد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني عبد الأشهل بن جشم محمد بن مسلمة بن سلمة

ابن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت، ابن مالك من الأوس وأمه أم سهم، واسمها خليدة بنت أبى عبيد بن وهب بن

لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب من الخزرج. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين محمد بن مسلمة وأبي عبيدة بن الجراح. وشهد محمد بدرًا وأحدا. وكان فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حين ولى الناس. وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا تبوك فإن رسول الله استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك. وكان محمد فيمن قتل كعب بن الأشرف. وبعثه رسول الله إلى القرطاء، وهم من بني أبي بكر بن كلاب، سرية في ثلاثين راكبًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وغنم، وبعثه أيضًا إلى ذي القصة سرية في عشرة نفر.

\* \* \*

### سلمة بن أسلم

ابن حريس بن عدي بن مجدعة بن حارثة، ويكنى أبا سعد وأمه سعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار من الخزرج. وبنو حريس بن عدي دعوتهم ودارهم في بني عبد الأشهل. وقد انقرضوا في أول الإسلام فلم يبق منهم أحد. وشهد سلمة بن أسلم بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، وقتل بالعراق يوم جسر أبي عبيد الثقفي سنة أربع عشرة في أول خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن ثلاث وستين سنة.

\* \* \*

#### عبد الله بن سهل

ابن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس وأمه الصعبة بنت التيهان بن مالك أخت أبي الهيثم بن التيهان. قال محمد بن عمر: وهو أخو رافع بن سهل، وهما اللذان خرجا إلى حمراء الأسد وهما جريحان يحمل أحدهما صاحبه ولم يكن لهما ظهر. وشهد عبد الله بن سهل بدرًا وأحدا وشهد معه أحدا أخوه رافع بن سهل، وشهد الخندق. وقتل عبد الله يوم الخندق شهيدًا. رماه رجل من بني عويف فقتله. وليس لعبد الله بن سهل عقب. وقد انقرض أيضًا ولد عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج منذ زمان طويل، وهم أهل راتج، إلا أن في أهل راتج قومًا من غسان من ولد علبة بن جفنة خلفاؤهم آل أبي سعيد، ولهم اليوم عقب يسكنون الصفراء بناحية المدينة ويدعون أنهم من ولد رافع بن سهل وأن عمهم عبد الله بن سهل الذي شهد بدرًا.

\* \* \*

# الحارث بن خزمة

ابن عدي بن أبي بن غنم بن سالم بن عون بن عمرو بن عوف بن الخزرج وهو من القواقلة حليف لبني عبد الأشهل، وداره في بني عبد الأشهل، ويكنى الحارث أبا بشير. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحارث بن خزمة وإياس بن أبي البكير. وشهد الحارث بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالمدينة سنة أربعين وهو ابن سبع وستين سنة، لا عقب له.

\* \* \*

# أبو الهيثم بن التيهان

واسمه مالك بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة حليف لبني عبد الأشهل، وكان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية ويؤفف بها ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة، وكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة ويجعل في الثمانية النفر الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من الأنصار، فأسلموا قبل قومهم. ويجعل أبو الهيثم أيضًا في الستة النفر الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار بمكة فأسلموا قبل قومهم وقدموا المدينة بذلك وأفشوا بها الإسلام.

قال محمد بن عمر: وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا إنهم أول من لقي رسول الله، عليه السلام، من الأنصار فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. وقد شهد أبو الهيثم العقبة مع السبعين من الأنصار وهو أحد النقباء لاثني عشر، أجمعوا على ذلك كلهم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي الهيثم بن التيهان وعثمان بن مظعون. وشهد أبو الهيثم بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه رسول الله إلى خيبر خارصا فخرص عليهم التمرة، وذلك بعدما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة.

أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان أبو الهيثم بن التيهان يخرص على عهد رسول الله، فلما توفي رسول الله، عليه السلام، بعثه أبو بكر، رحمه الله، فأبى فقال: قد خرصت لرسول الله، فقال: إني كنت إذا خرصت لرسول الله فرجعت دعا الله لي، قال: فتركه.

عن صالح بن كسيان قال: توفي أبو الهيثم بن التيهان في خلافة عمر بن الخطاب.

\* \* \*

### عبيد بن التيهان

وقصته في نسبه مثل ما حكينا في أمر أبي الهيثم، وقد شهد عبيد بن التيهان العقبة مع السبعين من الأنصار. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مسعود بن الربيع القاري من أهل بدر. وشهد عبيد بن التيهان بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا، قتله عكرمة بن أبي جهل وذلك في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

\* \* \*

# ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت، ابن مالك بن الأوس أبو عبس بن جبر

ابن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة، واسمه عبد الرحمن. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي عبس بن جبر وبين خنيس بن حذافة السهمي من أهل بدر وهو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد أبو عبس بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف وكان عمر وعثمان يبعثانه يصدق الناس.

قال أبي عبس بن جبر: مات أبو عبس في سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان و هو بن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع ونزل في قبره أبو بردة بن نيار وقتادة بن النعمان ومحمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش، وكلهم قد شهد بدرًا، وكان أبو عبس يخضب بالحناء.

\* \* \*

#### مسعود بن عبد سعد

ابن عامر بن عدي بن جثم بن مجدعة بن حارثة، هكذا قال موسى بن عقبة وأبو معشر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، شهد مسعود بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني حارثة أبوبردة بن نيار

ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذهل بن هميم بن ذهل بن هميم بن ذهل بن هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، واسم أبي بردة هانئ وله عقب، وهو خال البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر.

عن محمود بن لبيد أن من سمينا ممن شهد بدرًا من بني حارثة هؤلاء الثلاثة: أبو عبس

ومسعود وأبو بردة، ثبت على ما سمينا من أسمائهم وأنسابهم. قال محمد بن عمر: وشهد أبو بردة أيضًا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه راية بني حارثة في غزوة الفتح. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث حفظها عنه. مات أبو بردة بن نيار في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

\* \* \*

# ومن بني ظفر واسمه كعب بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت، بن مالك بن الأوس قتادة بن النعمان

ابن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، وأمه أنيسة بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من الخزرج. وكان قتادة يكنى أبا عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: يكنى أبا عبد الله، وقد شهد قتادة ابن النعمان العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان قتادة من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرًا وأحدا ورميت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله إن عندي امرأة أحبها وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرني، قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاستوت ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. مات قتادة بن النعمان سنة ثلاث وعشرين وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب، رحمه الله، بالمدينة ونزل في قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والحارث بن خزمة.

\* \* \*

# عبيد بن أوس

ابن مالك بن سواد بن ظفر، ويكنى أبا النعمان وأمه لميس بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن سلمة بن الخزرج. وشهد عبيد بدرًا ويقولون إنه الذي أسر العباس ونوفلا وعقيلاً فقرنهم في حبل وأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبى، عليه السلام، لقد أعانك عليهم ملك كريم، وسماه رسول الله مقرنا.

وبنو سلمة يدعون أن أبا اليسر كعب بن عمرو أسر العباس، وكذلك كان يقول أيضًا محمد بن إسحاق. وأجمع على ذكر عبيد في بدر موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، ولم يذكره أبو معشر، وهذا عندنا منه وهم أو ممن روي عنه لأن أمر

عبيد بن أوس كان أشهر في بدر من أن يخفى.

\* \* \*

# نصربن الحارث

ابن عبد رزاح بن ظفر، ويكنى أبا الحارث وأمه سودة بنت سواد بن الهيثم بن ظفر، وكانت لأبيه الحارث بن عبد رزاح أيضًا صحبة، وقد انقرض عقبه وذهبوا. هكذا سماه أبو معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، لم يختلفوا في اسمه ونسبه أنه نصر بن الحارث. وروى محمد بن إسحاق في كتابه أنه نمير بن الحارث، وهذا غلط، ولا أظن ذلك إلا من قبل رواة محمد بن إسحاق.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني ظفر عبد الله بن طارق

ابن عمرو بن مالك بن تميم بن شعبة بن سعد الله بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وليس له عقب، هكذا نسبه محمد بن عمر ونسب أخاه لأمه معتب ابن عبيد وقد شهد معه بدرًا. وأما محمد بن إسحاق فسماهما فيمن شهد بدرًا ولم ينسبهما وقال: هو معتب بن عبدة

وأما هشام بن محمد بن السائب الكلبي فلم يذكر هما في كتاب النسب بشيء. وشهد عبد الله بن طارق بدرًا وأحدا وكان فيمن خرج في غزوة الرجيع فأخذه المشركون من بني لحيان فشدوه رباطًا ليدخلوه مكة مع خبيب بن عدي، فلما كان بمر الظهران قال: والله لا أصاحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني أصحابه الذين قتلوا يومئذ، ونزع يده من رباطه ثم أخذ سيفه فانحازوا عنه، فجعل يشد فيهم ويفرجون عنه فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران. وكان يوم الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. وأخوة لأمه

\* \* \*

#### معتب بن عبيد

ابن إياس بن تيم بن شعبة بن سعد الله بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، هكذا قال محمد بن عمر، وقال محمد بن إسحاق: هو معتب بن عبدة، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: هو معتب بن عبيد بن سواد بن الهيثم بن ظفر، وأمه من بني عذرة من بني كاهل وأخوه لأمه عبد الله بن طارق بن عمرو البلوي حليف بني ظفر، فمن لم يعرف نسبه في بني ظفر جعله من بلي لمكان أخيه عبد الله بن طارق. وليس لمعتب بن عبيد عقب، وورثه بن عمه أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم بن ظفر. وشهد معتب بن عبيد بدرًا وأحدا وقتل يوم الرجيع شهيدًا بمر الظهران. خمسة نفر

\* \* \*

# ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ثمر من بني أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر

ابن رفاعة بن زنبر بن أمية بن زيد وأمه نسيبة بنت زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف، وليس له عقب. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مبشر بن عبد المنذر وعاقل بن أبي البكير ويقال بل بين عاقل بن أبي البكير ومجذر بن زياد. وشهد مبشر بدرًا وقتل يومئذ شهيدًا قتله أبو ثور.

\* \* \*

#### رفاعة بن عبد المنذر

ابن رفاعة بن زنبر بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وأمه نسيبة بنت زيد بن ضبيعة بن زيد، وكانت له ابنة تدعى مليكة تزوجها عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي وأمها ظبية بنت النعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة ابن زيد. وشهد رفاعة بن عبد المنذر العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر، وشهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة، وليس له عقب وأخو هما

\* \* \*

### أبولبابة بن عبد المنذر

ابن رفاعة بن زنبر بن أمية، واسمه بشير وأمه أيضًا نسيبة بنت زيد بن ضبيعة. وكان لأبي لبابة من الولد السائب وأمه زينب بنت خذام بن خالد بن ثعلبة بن زيد بن عبيد بن أمية بن زيد، ولبابة وبها كان يكنى، تزوجها زيد بن الخطاب فولدت له، وأمها نسيبة بنت فضالة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن أمية بن زيد. ورد رسول الله صلى الله

عليه وسلم أبا لبابة من الروحاء حين خرج إلى بدر واستعمله على المدينة، وضرب له بسهمه و أجره، وكان كمن شهدها.

عن عبد الله بن مكنف من حارثة الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها وشهد أبو لبابة أحدا، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا على المدينة حين خرج إلى غزوة السويق، وكانت معه راية بني عمرو ابن عوف في غزوة الفتح، وشهد مع رسول الله عليه السلام، سائر المشاهد، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، وتوفي أبو لبابة بعد قتل عثمان بن عفان وقبل قتل علي بن أبي طالب وله عقب اليوم. وارتبط أبو لبابة إلى موضع الإسطوانة المخلفة في مسجد النبي، عليه السلام، حين أصاب الذنب يوم بنى قريظة حتى تاب الله عليه.

\* \* \*

#### سعد بن عبيد

ابن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد و هو الذي يقال له سعد القارئ ويكنى أبا زيد، ويروي الكوفيون أنه فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان محمد بن إسحاق وأبو معشر ينسبانه: سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس. وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه عمير بن سعد وإلى عمر بن الخطاب على بعض الشام، وقتل سعد بن عبيد شهيدًا يوم القادسية سنة عشرة و هو بن أربع وستين سنة وليس له عقب.

\* \* \*

### عويم بن ساعدة

ابن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية، ويكنى أبا عبد الرحمن وأمه عميرة بنت سالم بن سلمة بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. وعويم في الثمانية النفر الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله من الأنصار بمكة فأسلموا. وشهد عويم العقبتين جميعًا في رواية محمد بن عمر، وفي رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر أنه شهد العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار.

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عويم بن ساعدة وبين عمر بن الخطاب، وفي رواية محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عويم بن ساعدة وحاطب بن أبى بلتعة. وكان عويم أول من غسل مقعدته بالماء فيما بلغنا، والله أعلم.

عن بن عباس أن الرجلين الصالحين اللذين لقيا أبا بكر وعمر وهما يريدان سقيفة بني ساعدة فذكروا ما تمالاً عليه القوم وقالا: أين تريدان يا معشر المهاجرين؟ فقالا: نريد إخوتنا من الأنصار، فقالا: لا عليكم إن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقوهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي، فأما عويم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله: من الذين قال الله تبارك وتعالى لهم: {فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَ رُواً واللهُ يُحِبُ المُطَهِرِين } [التوبة: ١٠٨] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نعم المرع منهم عويم بن ساعدة}. قال: ولم يبلغنا أنه ذكر منهم رجلا غير عويم ابن ساعدة. قال وتوفي عويم بن ساعدة في خلافة عمر بن الخطاب وهو بن خمس أو ست وستين سنة.

\* \* \*

### ثعلبة بن حاطب

ابن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد وأمه أمامة بنت صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثعلبة بن حاطب ومعتب ابن الحمراء من خزاعة حليف بني مخزوم. وشهد ثعلبة بن حاطب بدرًا وأحدا. وأخوه

\* \* \*

# الحارث بن حاطب

ابن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد وأمه أمامة بنت صامت بن خالد بن عطية، وكان للحارث من الولد عبد الله وأمه أم عبد الله بنت أوس بن حارثة من بني جحجبا، وله اليوم عقب، ويكنى أبا عبد الله. رد رسول الله الحارث بن حاطب من الروحاء حين توجه إلى بدر إلى بني عمرو بن عوف في شيء أمره به، وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها. وكذلك قال محمد بن إسحاق، قال محمد بن عمر: وشهد الحارث أحدا والخندق والحديبية وخيبر، وقتل يوم خيير شهيدًا، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه.

\* \* \*

### رافع بن عنجدة

وهي أمه، وأبوه عبد الحارث، وهو حليف لهم من بلي وبلي، من قضاعة يدعي أنه منهم، وكذلك كان محمد بن إسحاق يقول، وكان أبو معشر وحده يقول: عامر بن

عنجدة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رافع بن عنجدة والحصين بن المطلب بن عبد مناف بن قصى. وشهد رافع بدرًا وأحدا والخندق.

\* \* \*

# عبيد بن أبي عبيد

قال محمد بن سعد: سمعت من يقول إن بليا من قضاعة يدعي أنه منهم، وشهد عبيد بدرًا وأحدا والخندق.

\* \* \*

# ومن بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف عاصم بن ثابت

ابن قيس، وقيس هو أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة، وأمه الشموس بنت أبي عامر بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضبيعة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عاصم بن ثابت وعبد الله بن جحش. وشهد عاصم بدرًا وأحدا وثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس وبايعه على الموت، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد من أصحاب اللواء من المشركين الحارث ومسافعًا ابني طلحة بن أبي طلحة، وأمهما سلافة بنت سعد بن الشهيد من بني عمرو بن عوف فنذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمر، وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة، فقدم ناس من بني لحيان من هذيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يوجه معهم نفرًا يقرئونهم القرآن ويعلمونهم شرائع الإسلام، فوجه معهم عاصم بن ثابت في عدة من أصحابه، فلما قدموا بلادهم قال لهم المشركون: استأسروا فإنا لا نريد قتلكم وإنما نريد أن ندخلكم مكة فنصيب بكم ثمنًا، فقال عاصم: إني نذرت أن لا أقبل جوار مشرك أبدًا، وجعل يقائلهم ويرتجز ورمى حتى فنيت نبله ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه وبقي السيف فقال: اللهم أبي حميت دينك أول النهار فاحم لي لحمي آخره. وكانوا يجردون كل من قتل من أصحابه، ثم قاتل فجرح منهم رجلين وقتل واحدًا وجعل يقول:

أنا أبو سليمان ومثلي راما ::: ورثت مجدي معشرا كراما أنا أبو سليمان ومثلي موثد وخالد قياما

ثم شرعوا فيه الأسنة حتى قتلوه. فأرادوا أن يحتزوا رأسه فبعث الله إليه الدبر فحمته، ثم بعث الله، تبارك وتعالى، في الليل سيلا أتيا فحمله فذهب به فلم

يصلوا إليه. وكان عاصم قد جعل على نفسه ألا يمس مشركا ولا يمسه. وكان قتله وقتل أصحابه يوم الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة.

\* \* \*

### معتب بن قشير

ابن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة، وليس له عقب، وشهد بدرًا وأحدا وكذلك قال: محمد بن إسحاق.

\* \* \*

### أبومليل بن الأزعر

ابن زيد بن العطاف بن ضبيعة وأمه أم عمرو بنت الأشرف بن العطاف بن ضبيعة، وليس له عقب. وشهد بدرًا وأحدا وكذلك قال محمد بن إسحاق.

\* \* \*

#### عمير بن معبد

ابن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة وليس له عقب. وكان محمد بن إسحاق وحده يقول: عمرو بن معبد. شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد المائة الصابرة يوم حنين الذين تكفل الله تعالى بأرزاقهم. أربعة نفر

\* \* \*

# ومن بني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف أنيس بن قتادة

ابن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد، هكذا كان محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر يقولان: أنيس. وكان موسى بن عقبة يقول: إلياس. وكان أبو معشر يقول: أنس. وهو زوج خنساء بنت خذام الأسدية. شهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة، قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي، وليس لأنيس عقب. واحد

\* \* \*

# ومن بني العجلان بن حارثة من يلي قضاعة وهم حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف كلهم معن بن عدي بن الجد

ابن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن جثم بن ودم بن ذبيان بن هميم بن ذهل بن هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر. وكان يكتب بالعربية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معن بن عدي وزيد بن الخطاب بن نفيل، وقتلا جميعًا يوم اليمامة شهيدين في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة. ولمعن عقب اليوم، وشهد معن بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقتل معن باليمامة يوم مسيلمة الكذاب. وأخوه

#### \* \* \*

#### عاصم بن عدي

ابن الجد بن العجلان، قال محمد بن عمر: كان يكنى أبا بكر، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: كان يكنى أبا عبد الله. وله عقب.

عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها. وكذلك قال محمد بن إسحاق وقال محمد بن عمر: وشهد عاصم بن عدي أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ومعه مالك بن الدخشم فأحرقا مسجد الضرار ببني عمرو بن عوف بقباء بالنار. وكان عاصم إلى القصر ما هو، وكان يخضب بالحناء، ومات سنة خمس وأربعين بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، وهو ابن خمس عشرة ومائة سنة.

#### \* \* \*

# ثابت بن أقرم

ابن ثعلبة بن عدي بن الجد بن العجلان، وليس له عقب. وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مع خالد بن الوليد إلى أهل الردة في خلافة أبي بكر.

# زيد بن أسلم

ابن ثعلبة بن عدي بن الجد بن العجلان، وليس له عقب. وشهد بدرًا وأحدا. وكذلك قال محمد بن إسحاق.

\* \* \*

#### عبدالله بن سلمة

ابن مالك بن الحارث بن عدي بن الجد بن العجلان ويكنى أبا الحارث، وشهد عبد الله بن سلمة بدرًا وأحدا واستشهد يوم أحد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا، وكان الذي قتله عبد الله بن الزبعرى.

\* \* \*

### ربعي بن رافع

ابن الحارث بن زيد بن الجد بن العجلان. فيمن شهد بدرًا. وشهد ربعي أيضًا أحدا.

\* \* \*

# ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف جبر بن عتيك

ابن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية، وأمه جميلة بنت زيد بن صيفي ابن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الأوس. وكان جبر يكنى أبا عبد الله. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبر بن عتيك وخباب بن الأرت، وشهد جبر بن عتيك بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه راية بني معاوية ابن مالك في غزوة الفتح. ومات جبر بن عتيك في سنة إحدى وستين في خلافة يزيد بن معاوية وهو ابن إحدى وسبعين سنة. وعمه

\* \* \*

# الحارث بن قيس

ابن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية وأمه زينب بنت الصيفي بن عمرو بن زيد ابن جشم بن حارثة بن الحارث من الأوس، شهد بدرًا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني معاوية بن مالك: مالك ابن نميلة

وهي أمه، وهو مالك بن ثابت من مزينة. وشهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

#### نعمان بن عصر

ابن عبيد بن وائلة بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم بن ودم بن ذبيان بن هميم بن ذهل بن هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وليس له عقب. وشهد نعمان بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة.

\* \* \*

# ومن بني حنش بن عوف بن عمرو بن عوف وهم من أهل المسجد يعني مسجد قباء سهل بن حنيف

ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن عوف ابن عمرو بن عوف، ويكنى سهل أبا سعد، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سهل بن حنيف وعلي بن أبي طالب. وشهد سهل بدرًا وأحدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكشف الناس وبايعه على الموت وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :{نبلوا سهلا فإته سهل}. وشهد سهل أيضًا الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بن وسلم. وقد شهد سهل بن حنيف صفين مع علي بن أبي طالب رحمه الله. مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه على بن أبى طالب، رضى الله عنه.

\* \* \*

# ومن بني جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف المنذر بن محمد

ابن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن حريش بن جحجبا، ويكنى أبا عبدة وأمه من آل أبي قردة من هذيل. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الطفيل بن الحارث بن المطلب. وقتل المنذر يوم بئر معونة شهيدًا وليس له عقب، ولأحيحة عقب من غيره. وقد كان المنذر شهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن بني أنيف بن جشم بن عائذ الله من بلي حلفاء بني جحجبا بن كلفة أبو عقيل

واسمه عبد الرحمن الإراشي الأنيفي بن عبد الله بن تعلبة بن بيحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن أنيف بن جشم بن عائذ الله بن تميم. وكان اسم أبي عقيل عبد العزى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عدو الأوثان، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة، وله عقب.

\* \* \*

# ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف عبد الله بن جبير

ابن النعمان بن أمية بن البرك وهو امرؤ القيس بن تعلبة بن عمرو بن عوف، وأمه من بني عبد الله بن غطفان. وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر.

وشهد عبد الله بدرًا وأحدا، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الرماة وهم خمسون رجلا وأمرهم فوقفوا على عينين، وهو جبل بقناة، وأوعز إليهم فقال: {قوموا على مصافكم هذا فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا}، فلما انهزم المشركون وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا وينهبون عسكرهم ويأخذون الغنائم فقال بعض الرماة لبعض: ما تقيمون هاهنا في غير شيء فقد هزم الله العدو فأغنموا مع إخوانكم.

وقال بعضهم: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم احموا ظهورنا؟ فلا تبرحوا مكانكم. فقال الآخرون: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقد أذل الله العدو و هزمهم.

فخطبهم أميرهم عبد الله بن جبير، وكان يومئذ معلما بثياب بيض، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأن لا يخالف لرسول الله أمر، فعصوا وانطلقوا فلم يبق من الرماة مع عبد الله بن جبير إلا نفير ما يبلغون العشرة فيهم الحارث بن أنس بن رافع، ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل فتبعه عكرمة بن أبي جهل فانطلقا إلى موضع الرماة فحملوا على من بقي منهم فرماهم القوم حتى أصيبوا، ورمى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله، ثم طاعن بالرمح حتى

انكسر، ثم كسر جفن سيفه فقاتلهم حتى قتل.

فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح المثل، وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته، فكانت حشوته قد خرجت منها.

قال خوات بن جبير: فلما جال المسلمون تلك الجولة مررت به على تلك الحال فلقد ضحكت في موضع ما ضحك فيه أحد ونعست في موضع ما نعس فيه أحد وبخلت في موضع ما بخل فيه أحد؛ فقيل: ما هي؟ فقال: حملته فأخذت بضبعيه وأخذ أبو حنة برجليه وقد سددت جرحه بعمامتي، فبينا نحن نحمله والمشركون ناحية إلى أن سقطت عمامتي من جرحه فخرجت حشوته ففزع صاحبي وجعل يتلفت وراءه يظن أنه العدو فضحكت، ولقد شرع لي رجل برمح يستقبل به ثغرة نحري فغلبني النوم وزال الرمح، ولقد رأيتني حين انتهبت إلى الحفر له ومعي قوسي، وغلظ علينا الجبل فهبطنا به إلى الوادي فحفرت له بسية القوس وفيها الوتر فقلت لا أفسد الوتر، فحللته ثم حفرت بسيتها ولوا، وكان الذي قتل عبد الله بن جبير عكرمة بن أبي جهل، وليس لعبد الله بن جبير عقب. وأخوه

\* \* \*

### خوات بن جبير

ابن النعمان بن أمية بن البرك، وهو امرؤ القيس بن ثعلبة، وأمه من بني عبد الله بن غطفان. كان يكنى أبا عبد الله. وكان خوات بن جبير صاحب ذات النحيين في الجاهلية ثم أسلم فحسن إسلامه.

عن عبد الله بن مكنف أن خوات بن جبير خرج فيمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر فكسر فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها. قالوا: وشهد خوات أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات خوات بن جبير بالمدينة في سنة أربعين وهو بن أربع وسبعين سنة وله عقب.

\* \* \*

### الحارث بن النعمان

ابن أمية بن البرك، وهو امرؤ القيس بن تعلبة، وهو عم خوات وعبد الله ابني جبير، وهو عم أبى ضياح أيضًا. أجمع موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر وعبد الله

بن محمد بن عمارة الأنصاري على أن الحارث بن النعمان شهد بدرًا وشهد أحدا.

\* \* \*

# أبوضياح

واسمه النعمان بن ثابت بن النعمان بن أمية بن البرك، وهو امرؤ القيس بن ثعلبة، وأمه هند بنت أوس بن عدي بن أمية بن عدي بن عامر بن خطمة من الأوس، وشهد أبو ضياح بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل بخيبر شهيدًا، ضربه رجل منهم بالسيف فأطن قحف رأسه وذلك في سنة سبع من الهجرة. وليس لأبي ضياح عقب.

\* \* \*

# النعمان بن أبي خذمة

ابن النعمان بن أبي حذيفة بن البرك، وهو امرؤ القيس بن ثعلبة، هكذا ذكره محمد ابن عمر وأبو معشر. وقد شهد النعمان بن أبي خذمة بدرًا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وشهد أيضًا أحدا، وليس له عقب.

\* \* \*

### أبوحنة

واسمه مالك بن عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، هكذا ذكره محمد بن عمر في كتابه فيمن شهد بدرًا، كان مع علي بن أبي طالب بصفين. واستشهد يوم أحد وليس له عقب ولم نجده في ولد عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة في كتاب نسب الأنصار.

\* \* \*

### سالم بن عمير

ابن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، وكان له بن يقال له سلمة، وشهد سالم بن عمير بدرًا.

حدث أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه أن عفك كان شيخًا كبيرًا من بني عمرو بن عوف وقد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يحرض على عداوة النبي، عليه السلام، في شعره ولم يدخل في الإسلام، فنذر سالم بن عمير قتله فطلب غرته حتى قتله، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وشهد سالم بن عمير أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد البكائين الذين جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخرج إلى تبوك فقالوا: احملنا، وكانوا فقراء، فقال: {لا أجد ما أحملكم عليه}، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكانوا سبعة نفر منهم سالم بن عمير، وقد سمينا سائر هم في مواضعهم عند أسمائهم. وبقي سالم بن عمير إلى خلافة معاوية بن أبى سفيان، وله عقب.

\* \* \*

### عاصم بن قيس

ابن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، شهد بدرًا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وشهد أيضًا أحدا وليس له عقب. ثمانية نفر.

\* \* \*

# ومن بني غنم بن السلم بن امرئ القيس سعد بن خيثمة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم، ويكنى أبا عبد الله وأمه هند بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة بن مالك من الأوس، وأخوه لأمه أبو ضياح النعمان بن ثابت. وقد شهد سعد بن خيثمة العقبة مع السبعين من الأنصار. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن خيثمة وأبي سلمة بن عبد الأسد. وكان سعد بن خيثمة أحد النقباء الإثني عشر من الأنصار، ولما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الخروج إلى عير قريش فأسرعوا قال خيثمة بن الحارث لابنه سعد: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك، فأبى سعد وقال: لو كان غير الجنة آثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقتل يومئذ، قتله عمرو بن عبد ود ويقال طعيمة بن عدي.

\* \* \*

### المنذربن قدامة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط. شهد بدرًا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري،

وشهد أيضًا أحدا وليس له عقب. وأخوه

\* \* \*

# مالك بن قدامة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط. شهد بدرًا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وشهد أيضًا أحدا وليس له عقب.

\* \* \*

### الحارث بن عرفجة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط. شهد بدرًا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ولم يذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد عندهما بدرًا. وشهد أيضًا الحارث أحدا وليس له عقب.

\* \* \*

# تميم مولى بني غنم بن السلم

شهد بدرًا في روايتهم جميعًا وشهد أيضًا أحدا وليس له عقب. خمسة نفر. فجميع من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا من الأوس ومن ضرب له بسهمه وأجره في عدد موسى ابن عقبة ومحمد بن عمر ثلاثة وستون رجلا، وفي عدد محمد بن إسحاق وأبي معشر واحد وستون رجلاً لأن محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وأبا معشر لم يدخلوا الحارث ابن قيس بن هيشة عم جبر بن عتيك فيمن شهد بدرًا من بني معاوية بن مالك، ولم يدخل محمد بن إسحاق وأبو معشر أيضًا الحارث بن عرفجة بن الحارث فيمن شهد بدرًا من بني الحارث فيمن شهد بدرًا من بني غنم بن السلم.

\* \* \*

# وشهد بدرًا من الخزرج ثم من بني النجار، وهو تيم الله ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج

و إنما سمي النجار؛ لأنه اختتن بقدوم، وكان اسمه تيم الله بن تعلبة.

أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: لأنه نجر وجه رجل بقدوم. فشهد بدرًا من بني النجار ثم من بني مالك بن النجار.

\* \* \*

### أبوأيوب

واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم وأمه زهراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك من بلحارث بن الخزرج. وشهد أبو أيوب العقبة مع السبعين من الأنصار. وآخى رسول الله، عليه السلام، بين أبي أيوب ومصعب بن عمير. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حين رحل من قباء إلى المدينة، وشهد أبو أيوب بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: محمد بن سعد أخبرت عن شعبة قال: قلت للحكم ما شهد أبو أيوب من حرب على، رضى الله عنه؟ قال: شهد معه حروراء.

عن أبي ظبيان عن أشياخه عن أبي أيوب الأنصاري أنه خرج غازيًا في زمن معاوية، رضي الله عنه، وعن أبي أيوب قال: فمرض فلما ثقل قال لأصحابه: إن أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم، وسأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ما حضرني لم أحدثكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة].

عن محمد قال: شهد أبو أبوب بدرًا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا هو في أخرى إلا عامًا واحدًا فإنه استعمل على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام، فجعل بعد ذلك العام يتلهف ويقول: ما علي من استعمل علي، وما علي من استعمل علي، وما علي من استعمل علي، وما علي من استعمل علي، قال فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية فأتاه يعوده فقال: حاجتك، قال: نعم حاجتي إذا أنا مت فاركب بي ثم سغ بي في أرض العدو ما وجدت مساعًا فإذا لم تجد مساعًا فادفني ثم ارجع فلما مات ركب به ثم سار به في أرض العدو وما وجد مساعًا، ثم دفنه ثم رجع. قال وكان أبو أيوب، رحمة الله عليه، يقول: قال الله تعالى: {آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} التوبة: ١٤]، لا أجدني إلا خفيقًا وثقيلاً.

وتوفي أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية بن أبي سفيان سنة اثنتين وخمسين، وصلى عليه يزيد بن معاوية وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قبره ويرمونه ويستقون به إذا قحطوا.

\* \* \*

### ثابت بن خالد

ابن النعمان بن خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غنم، وانقرض نسل ثابت بن خالد فليس له عقب وشهد ثابت بدرًا وأحدا.

#### عمارة بن حزم

ابن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم، هو أخو عمرو بن حزم، وأمهما خالدة بنت أبي أنس بن سنان بن وهب بن لوذان من بني ساعدة. وشهد عمارة العقبة مع السبعين من الأنصار. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمارة بن حزم ومحرز بن نضلة. وشهد عمارة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معه راية بني مالك بن النجار في غزوة الفتح، وخرج مع خالد بن الوليد إلى أهل الردة فقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتى عشرة، وليس له عقب.

\* \* \*

# سراقة بن كعب

ابن عمرو بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم وأمه عميرة بنت النعمان بن زيد بن لبيد بن خداش من بني عدي بن النجار، وشهد سراقة بن كعب بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان وليس له عقب.

\* \* \*

# حارثة بن النعمان

ابن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، وأمه جعدة بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عنم. وشهد حارثة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، عليه السلام.

قال حارثة ورأيت جبريل صلى الله عليه وسلم من الدهر مرتين: يوم الصورين حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة حين مر بنا في صورة دحية بن خليفة الكلبي فأمرنا بلبس السلاح، ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين مررت وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسلم فقال جبريل: من هذا يا محمد؟ قال: [حارثة بن النعمان]، قال: أما إنه من المائة الصابرة يوم حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة ولو سلم لرددنا عليه.

حدث محمد بن عثمان عن أبيه أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره فجعل خيطا من مصلاه إلى باب حجرته ووضع عنده مكتلا فيه تمر وغير ذلك، فكان إذا سلم المسكين أخذ من ذلك التمر ثم أخذ على الخيط حتى يأخذ إلى باب الحجرة فيناوله

المسكين، فكان أهله يقولون: نحن نكفيك، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إن مناولة المسكين تقي ميتة السوع}. قال محمد بن عمر: وكانت لحارثة بن النعمان منازل قرب منازل النبي، عليه السلام، بالمدينة، فكان كلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول له حارثة بن النعمان عن منزل بعد منزل حتى قال: النبي صلى الله عليه وسلم لقد استحييت من حارثة بن النعمان مما يتحول لنا عن منازله. وبقي حارثة حتى توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، رحمه الله، وله عقب من ولده أبو الرجال، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان، وأم أبي الرجال عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة من بني النجار.

\* \* \*

### سليم بن قيس

ابن قهد، واسم قهد خالد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، وأمه أم سليم بنت خالد بن طعمة بن سحيم بن الأسود من مالك بن النجار. شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان بن عفان وليس له عقب. والعقب لأخيه قيس بن قيس بن قهد. وبعضهم ينتسب إلى سليم لشهوده بدرًا، وليس لسليم عقب.

\* \* \*

# سهيل بن رافع

ابن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم، وهو أخو سهل بن رافع وهما صاحبا المربد الذي بني فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا ينتميان لأبي أمامة أسعد بن زرارة فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أخرجني محمد بن مربد سهل وسهيل، يعني هذين. ولم يشهد سهل بدرًا. وأم سهل وسهيل زغيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث من بني مالك بن النجار. وشهد سهيل بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وليس له عقب، وانقرض أيضًا بنو عائذ بن ثعلبة بن غنم جميعًا فلم يبق منهم أحد.

\* \* \*

### مسعود بن أوس

ابن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم وأمه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة من بني مالك بن النجار، وكانت من المبايعات. وشهد مسعود بن أوس

بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وليس له عقب. وأخوه

\* \* \*

# أبو خزيمة بن أوس

ابن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم وأمه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد. وشهد بدرًا واحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وليس له عقب.

\* \* \*

### رافع بن الحارث

ابن سواد بن زيد بن ثعلبة بن غنم، وشهد رافع بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه.

\* \* \*

### معاذ بن الحارث

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم، وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ابن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وإليها ينسب، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معاذ بن الحارث بن عفراء ومعمر بن الحارث. وتوفي معاذ بن الحارث بعدما قتل عثمان ابن عفان، رضي الله عنه، أيام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما. وأخوه

\* \* \*

### معوذ بن الحارث

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ألفت النجار. شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدرًا، وهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف ابن الحارث حتى أثبتاه وعطف عليهما أبو جهل، لعنه الله، يومئذ فقتلهما. ووقع أبو جهل صريعًا فذفف عليه عبد الله بن مسعود، رحمه الله، وليس لمعوذ بن الحارث عقب. وأخوهما.

\* \* \*

# عوف بن الحارث

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة وشهد العقبتين في رواية محمد بن عمر، وفي رواية محمد بن إسحاق شهد العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار، وشهد بدرًا هو وأخوه معاذ ومعوذ ثلاثة في رواية أبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وكان محمد بن أبي معشر ومحمد بن الحارث ين رفاعة واحدًا فيجعلهم أربعة إخوة شهدوا بدرًا يضم إليهم رفاعة بن الحارث يوم بن رفاعة. قال محمد بن رفاعة: وليس ذلك عندنا بثبت. وقتل عوف بن الحارث يوم شهد بدر شهيدًا، قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث فأثبتاه، ولعوف عقب.

أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرني جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين يقول في قتل أبي جهل: أقعصه ابنا عفراء وذفف عليه بن مسعود.

\* \* \*

# النعمان بن عمرو

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم وأمه فاطمة بنت عمرو بن عطية ابن خنساء بن مبذول بن عمرو من بني مازن بن النجار، وهو نعيمان تصغير نعمان، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتي بالنعيمان إلى النبي، عليه السلام، فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، قال مرارًا أو خمسًا، يعني في شرب النبيذ، فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله}. توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، رضى الله عنه.

\* \* \*

### عامرين مخلد

ابن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم. وشهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

\* \* \*

# عبدالله بن قيس

ابن خلدة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم، وكان له من الولد عبد الرحمن وعميرة

وأمهما سعاد بنت قيس بن مخلد بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم، وشهد مع النبي المشاهد، وتوفى في خلافة عثمان بن عفان، رضى الله عنه، وليس له عقب.

\* \* \*

# عمروبن قيس

ابن زيد بن سواد بن مالك بن غنم، وشهد بدرًا في رواية أبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وشهد أحدا وقتل يومئذ شهيدًا، قتله نوفل بن معاوية الديلي وذلك في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة. وابنه

\* \* \*

#### قيس بن عمرو

ابن قیس بن زید بن سواد بن مالك بن غنم، وأمه أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب من بنى عدى بن النجار. شهد بدرًا.

\* \* \*

# ثابت بن عمرو

ابن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم. شهد بدرًا في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري شهد أحدا وقتل يومئذ شهيدًا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني غنم بن مالك بن النجار عدي بن أبي الزغباء

واسم أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زهرة بن بديل بن سعد بن عدي بن نصر بن كاهل بن نصر بن مالك بن غطفان بن قيس بن جهينة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بسبس بن عمرو الجهني طليعة يتجسسان خبر العير فوردا بدرًا فوجدا العير قد مرت وفاتتهما، قال فرجعا فأخبرا النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عدي بدرًا وأحدا والخندق كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وليس له عقب.

### وديعة بن عمرو

ابن جراد بن يربوع بن طحيل بن عمرو بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة، شهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

#### عصيمة

حليف لهم من أشجع ذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر وعبد الله ابن محمد بن عمارة الأنصاري فيمن شهد بدرًا، وشهد أيضًا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه

\* \* \*

### أبوالحمراء

مولى الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم. شهد بدرًا. وشهد أيضًا أبو الحمراء أحدا.

\* \* \*

# ومن بني عمرو بن مالك بن النجار ثم من بني معاوية ابن عمرو وهم بنو حديلة وهي أم لهم أبي بن كعب

ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، ويكنى أبا المنذر وأمه صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو من بني مالك بن النجار. وقد شهد أبي بن كعب العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا. وكان أبي يكتب في الجاهلية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله، تبارك وتعالى، رسوله أن يقرأ على أبي القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أقرأ أمتي أبي}. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بن كعب وطلحة بن عبيد الله، قال: وأما محمد ابن إسحاق فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وشهد أبي بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أقرأ أمتى أبي بن كعب}.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب فقال: {إن الله، تبارك وتعالى، أمرني أن أقرأ عليك}، قال: الله سماني لك؟ قال: {الله سماك لي}. قال فجعل أبي يبكي. قال محمد بن عمر: هذه الأحاديث في موت أبي على أنه مات في خلافة عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، فيما رأيت أهله وغير واحد من أصحابنا يقولون سنة ثنتين وعشرين بالمدينة، وقد سمعت من يقول مات في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، سنة ثلاثين، وهو أثبت هذه الأقاويل عندنا، وذلك أن عثمان بن عفان أمره أن يجمع القرآن.

\* \* \*

### أنس بن معاذ

ابن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة عثمان بن عفان، رضى الله عنه.

\* \* \*

# ومن بني مغالة وهم من بني عمرو بن مالك بن النجار أوس بن ثابت

ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو أخو حسان بن ثابت الشاعر وأبو شداد بن أوس، وأم أوس بن ثابت سخطى بنت حارثة بن لوذان بن عبد ود من بني ساعدة. وكان ثابت بن المنذر خلف على سخطى بعد أبيه، وكانت العرب تفعل ذلك ولا ترى فيه شيئًا، وشهد أوس العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا.

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس بن ثابت وعثمان بن عفان، قال وكذلك قال محمد بن إسحاق. قال محمد بن عمر: وشهد أوس بن ثابت بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة وله عقب ببيت المقدس، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: وقتل أوس بن ثابت يوم أحد شهيدًا ولم يعرف ذلك محمد بن عمر. وأخوه

# أبوشيخ

واسمه أبي بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وشهد أبو شيخ بدرًا وأحدا وقتل يوم بئر معونة شهيدًا في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة.

\* \* \*

### أبوطلحة

واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار، وأمه عبادة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي طلحة وأرقم بن الأرقم المخزومي. أو عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل}. وكان أبو طلحة، رضي الله عنه، صبيتًا، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به. وكان راميًا، فكان إذا ما رفع رأسه ينظر أين وقع سهمه، فيرفع أبو طلحة رأسه ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إني جلد يا رسول الله فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت

وكان أبو طلحة رجلا آدم مربوعًا لا يغير شيبه، ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وهو يومئذ بن سبعين سنة. وأهل البصرة يروون أنه ركب البحر فمات فيه فدفنوه في جزيرة.

\* \* \*

# ومن بني مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار ثعلبة بن عمرو

ابن محصن بن عمرو بن عتبك بن عمرو بن مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار. وشهد تعلبة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن عمر: وتوفي في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة وليس له عقب. وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: لم يدرك ثعلبة عثمان وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدًا في خلافة عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه.

\* \* \*

# الحارث بن الصمة

ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول، ويكنى أبا سعد. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحارث بن الصمة وصميب بن سنان.

عن عبد الله بن مكنف قال: خرج الحارث بن الصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء كسر فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها. قال محمد بن عمر: وشهد الحارث أحدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حين انكشف الناس وبايعه على الموت.

وقتل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخذ سلبه درعًا ومغفرا وسيفا جيدا ولم نسمع بأحد سلب يومئذ غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [الحمد لله الذي أعانه]. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول: [ما فعل عمي؟] ما فعل حمزة؟ فخرج الحارث بن الصمة في طلبه فأبطأ، فخرج علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهو يرتجز ويقول:

يا رب إن الحارث بن الصمه ::: كان رفيقا وبنا ذا ذمه قصد ضل في مهامه مهمه ::: يلتمس الجنة فيها ثمه

حتى انتهى علي بن أبي طالب إلى الحارث فوجده ووجد حمزة مقتولاً فرجعا فأخبرا النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد الحارث أيضًا يوم بئر معونة وقتل يومئذ شهيدًا في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. وللحارث بن الصمة اليوم عقب بالمدينة و بغداد.

\* \* \*

# سهل بن عتيك

ابن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وأمه جميلة بنت علقمة بن عمرو بن تقف بن مالك بن مبذول. وشهد سهل بن عتيك القبة مع السبعين من الأنصار. وشهد سهل بن عتيك بدرًا وأحدا.

# ومن بني عدي بن النجار حارثة بن سراقة

ابن الحارث بن عدي بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحارثة بن سراقة والسائب بن عثمان بن مظعون. وشهد حارثة بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يومئذ شهيدًا، رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله، وليس لحارثة عقب.

\* \* \*

# عمروبن ثعلبة

ابن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ويكنى أبا حكيم وأمه أم حكيم، بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار، عمه أنس بن مالك. وعمرو بن تعلبة هو بن خالة حارثة ابن سراقة. وكان لعمرو من الولد حكيم، وبه كان يكنى، وعبد الرحمن درجا، لا عقب لهما.

\* \* \*

### محرزبن عامر

ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن النجار. وشهد محرز بدرًا وتوفي صبيحة غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فهو يصير فيمن شهد أحدا.

\* \* \*

# سليط بن قيس

ابن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وكان سليط بدرًا بن قيس وأبو صرمة لما أسلما يكسران أصنام بني عدي بن النجار. وشهد سليط بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدًا سنة أربع عشرة.

#### أبوسليط

واسمه أسيرة بن عمرو، ويكنى عمرو أبا خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وشهد أبو سليط بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# عامربن أمية

ابن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وشهد عامر بدرًا وأحدا وقتل بوم أحد شهيدًا.

\* \* \*

### ثابت بن خنساء

ابن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، شهد بدرًا.

\* \* \*

# قيس بن السكن

ابن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، ويكنى أبا زيد. ويذكرون أنه فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد قيس ابن السكن بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدًا.

\* \* \*

### أبوالأعور

واسمه كعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.

\* \* \*

#### حرام بن ملحان

واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار. شهد بدرًا وأحدا وبئر معونة وقتل يومئذ شهيدًا في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة، وليس له عقب.

عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم: القراء فيهم خالي حرام، كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار

يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، قال وأتى رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخوانه: [إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا}.

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حرامًا أخًا أم سليم في سبعين رجلا إلى بني عامر، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبًا. قال فتقدم فآمنوه فبينما هو يحدثهم عن رسول الله إذ أومؤوا إلى رجل فطعنه فأنفذه فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة! قال: ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج كان قد صعد على الجبل.

\* \* \*

#### سليم بن ملحان

واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار. وشهد سليم بدرًا وأحدا ويوم بئر معونة وقتل يومئذ شهيدًا مع من قتل من الأنصار وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني عدي بن النجار سواد بن غزية

ابن وهب بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي طعنه النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرة ثم أعطاه إياها فقال: استقد.

عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سواد بن عمرو. هكذا قال إسماعيل، ملتحفا فقال: خط خط ورس ورس. ثم طعن بعود أو سواك في بطنه فماد في بطنه فأثر في بطنه فقال: القصاص يا رسول الله، قال رسول الله: {القصاص}. وكشف له عن بطنه، فقالت الأنصار: يا سواد، رسول الله، فقال: ما لبشر أحد على بشري من فضل، قال وكشف له عن بطنه فقبله وقال: أتركها لتشفع لي بها يوم القيامة. قال الحسن: فأدركه الإيمان عند ذلك.

# ومن بني مازن بن النجار قيس بن أبي صعصعة

واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن. وشهد قيس بن أبي صعصعة العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر، وشهد قيس أيضًا بدرًا وأحدا.

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قيس بن أبي صعصعة يوم بدر على المشاة، يعنى على الساقة.

\* \* \*

# عبدالله بن كعب

ابن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ويكنى أبا الحارث، وشهد عبد الله بن كعب بدرًا وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على المغانم يوم بدر وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي في خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

#### أبوداود

واسمه عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن، وشهد أبو داود بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# سراقة بن عمرو

ابن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن، شهد بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية ويوم مؤتة قتل يومئذ شهيدًا فيمن قتل من الأنصار، وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة.

\* \* \*

#### قيس بن مخلا

ابن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار. شهد قيس ابن مخلد بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

# ومن حلفاء بني مازن بن النجار:عصيمة

حليف لهم من بني أسد بن خزيمة بن مدركة، شهد بدرًا.

\* \* \*

# ومن بني ديناربن النجار:النعمان بن عبد عمرو

ابن مسعود بن عبد بن حارثة بن دينار. شهد بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا. وأخوه

#### الضحاك بن عبد عمرو

ابن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار. شهد بدرًا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة شهيدًا.

\* \* \*

### جابربن خالد

ابن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار، وشهد جابر بن خالد بدرًا وأحدا وتوفى.

\* \* \*

# كعب بن زيد

ابن قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار. وشهد كعب بن زيد بدرًا وأحدا وبئر معونة وارتث يومئذ فشهد الخندق وقتل يومئذ شهيدًا، قتله ضرار ابن الخطاب الفهري وذلك في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة.

\* \* \*

## سليم بن الحارث

ابن ثعلبة بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار. وشهد سليم بن الحارث بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

\* \* \*

#### سعید بن سهیل

ابن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار، وشهد بدرًا وأحدا.

# ومن حلفاء بني ديناربن النجار بجير بن أبي بجير

حليف لهم من بلي، ويقال هو من جهينة، وبنو دينار بن النجار يقولون هو مولى لنا. وشهد بجير بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن بني الحارث بن الخزرج ثم من بني كعب بن الحارث ابن الخزرج سعد بن الربيع

ابن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وأمه هزيلة بنت عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر ابن جشم بن الحارث بن الخزرج.

وكان لسعد من الولد أم سعد واسمها جميلة وهي أم خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك وأمها عمرة بنت حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وهي أخت عمارة وعمرو ابني حزم. وشهد سعد بن الربيع العقبة في روايتهم جميعًا وهو أحد النقباء الإثني عشر. وكان سعد يكتب في الجاهلية، وكانت الكتابة في العرب قليلة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال محمد بن إسحاق.

عن أنس بن مالك قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بينه وبين سعد بن الربيع، قال فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا وقال له: لي امرأتان وأنت أخي في الله لا امرأة لك فأنزل عن إحداهما فتزوجها، قال: لا والله، قال: هلم إلى حديقتي أشاطركها، قال فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. قال فانطلق فاشترى سمنًا وأقطًا وباع، قال فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة، قال فقال له: {مهيم؟} قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، أو قال: نواة من ذهب، فقال: إأولم ولو بشاة}.

وشهد سعد بن الربيع بدرًا وأحدا وقتل بوم أحد شهيدًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{رأيت سعدا يوم أحد وقد شرع فيه اثنا عشر سناتًا}.

عن يحيى بن سعيد أنه قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من يأتينى بخبر سعد بن الربيع؟} فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين

القتلى فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك، قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة وأن قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله وأحد منهم حي.

قال محمد بن عمر: ومات سعد بن الربيع من جراحاته تلك، وقتل يومئذ خارجة ابن زيد بن أبي زهير فدفنا جميعًا في قبر واحد. فلما أجرى معاوية كظامه نادى مناديه بالمدينة: من كان له قتيل بأحد فليشهد. فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابًا يتثنون. وكان قبر سعد بن الربيع وخارجة بن زيد معتزلاً فترك وسوي عليه التراب.

\* \* \*

# خارجة بنزيد

ابن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن المحارث بن الخزرج، ويكنى أبا زيد. وشهد خارجة بن زيد بن أبي زهير العقبة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خارجة بن زيد بن أبي زهير وأبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وشهد خارجة بن زيد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا، أخذته الرماح فجرح بضعة عشر جرحًا فمر به صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه ومثل به وقال: هذا ممن أغرى بأبي علي يوم بدر، يعني أباه أمية بن خلف، الآن حيث شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد، قتلت بن قوقل وقتلت بن أبي زهير، يعني خارجة بن زيد، وقتلت أوس بن أرقم.

\* \* \*

#### عبد الله بن رواحة

ابن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. وهو خال النعمان بن بشير بن سعد. وكان عبد الله بن رواحة يكتب في الجاهلية وكانت الكتابة في العرب قليلة. وشهد عبد الله العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا وهو أحد النقباء الإثني عشر من الأنصار وشهد بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيير وعمرة القضية. وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر يبشر أهل العالية بما فتح الله عليه. والعالية بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى غزوة بدر الموعد.

وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في ثلاثين راكبًا إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر فقتله. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خارصًا فلم يزل يخرص عليهم إلى أن قتل بمؤتة.

عن قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة: {إنزل فحرك بنا الركاب}، قال: يا رسول الله إني قد تركت قولي ذلك، قال فقال له عمر: اسمع وأطع، وقال فنزل وهو يقول:

يا رب لولا أنت ما اهتدينا ::: ولا تصدقنا ولا صلينا في أنزلن سكينة علينا ::: وثبت الأقدام إن لاقينا إن الكفار قد بغوا علينا...

قال وكيع: وزاد فيه غيره:

#### وإن أرادوا فتنة أبينا…

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {اللهم ارحمه}. فقال عمر: وجبت. قال عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد في حديثهما: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قال محمد بن عمر: إنما طاف عبد الله بن رواحة بالبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع وكان عبد الله بن رواحة شاعرًا.

عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه وتقول: واجبلاه واكذا وكذا، تعدد عليه، فقال بن رواحة حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا وقد قيل لى أنت كذاك.

أخبر أبو عمران الجوني أن عبد الله بن رواحة أغمي عليه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {اللهم إن كان قد حضر أجله فيسر عليه وإن لم يكن حضر أجله فاشفه}، فوجد خفة فقال يا رسول الله أمي تقول واجبلاه واظهراه وملك قد رفع مرزبة من حديد يقول: أنت كذا؟ فلو قلت نعم لقمعني بها.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، زاد أحدهما على صاحبه، إن جعفر بن أبي طالب لما قتل بمؤتة أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد فدخل الجنة معترضا، فشق ذلك على الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد يومئذ]، وكان أحد الأمراء بمؤتة فدخل الجنة فشرى عن قومه. وكانت مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة.

#### خلاد بن سوید

ابن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب. شهد خلاد العقبة. وشهد خلاد بدرًا وأحدا والخندق ويوم بني قريظة وقتل يومئذ شهيدًا، دلت عليه بنانة امرأة من بني قريظة رحى فشدخت رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [له أجر شهيدين]. وقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وكانت بنانة امرأة الحكم القرظى.

\* \* \*

### بشير بن سعد

ابن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب، وكان بشير يكتب بالعربية في الجاهلية وكانت الكتابة في العرب قليلاً. وشهد بشير العبة مع السبعين من الأنصار، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد سرية في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع فلقيهم المريون فقاتلوا قتالاً شديدًا فأصابوا أصحاب بشير وولى منهم من ولى، وقاتل بشير قتالاً شديدًا حتى ضرب كعبه وقيل قد مات، فلما أمسى تحامل إلى فدك فأقام عند يهودي بها أيامًا ثم رجع إلى المدينة.

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة قدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد. وشهد بشير عين التمر مع خالد بن الوليد وقتل يومئذ شهيدًا وذلك في خلافة أبي بكر الصديق، رضى الله عنه. وأخوه

\* \* \*

#### سماك بن سعد

ابن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر. شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

# سبيع بن قيس

ابن عبسة بن أمية بن مالك بن عامرة بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وشهد سبيع بدرًا وأحدا.

### عبادة بن قيس

ابن عبسة بن أمية بن مالك بن عامرة بن عدي بن كعب، وهما عما أبي الدرداء. وشهد عبادة بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر ويوم مؤتة وقتل يومئذ شهيدًا في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة.

\* \* \*

# يزيد بن الحارث

ابن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يزيد بن الحارث وبين ذي اليدين عمير بن عبد عمرو الخزاعي وشهدا جميعًا بدرًا وقتلاً يومئذ شهيدين. وكان الذي قتل يزيد بن الحارث نوفل ابن معاوية الديلي. وكانت بدر صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة.

ومن بني جشم وزيد ابني الحارث بن الخزرج وكان يقال لهما: التوأمان ودعوتهما واحدة في الديوان وهم أصحاب المسجد الذي بالسنح وهم أصحاب السنح خاصة.

\* \* \*

# خبيب بن يساف

ابن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج.

أخبر خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا، قال: {فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين}. قال فأسلمنا وشهدنا معه فقتلت رجلا وضربني ضربة فتزوجت ابنته بعد ذلك فكانت تقول لي: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول لها: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار.

عن عائشة أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل كانت تذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أتؤمن بالله ورسوله؟} قال: لا، قال: {فارجع فلن نستعين بمشرك}، يعني قالت عائشة: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالشجرة

أدركه الرجل فقال مثل مقالته الأولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال الرجل: لا، فقال: {ارجع فلن نستعين بمشرك}، قالت: فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال مثل ما قال: أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أول مرة: {أتؤمن بالله ورسوله؟} فقال الرجل: نعم، فقال: {انطلق}.

وكان قد تأخر إسلامه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلحقه فأسلم في الطريق وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى فى خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

#### سفیان بن نسر

ابن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج، وشهد سفيان بدرًا وأحدًا.

\* \* \*

### عبدالله بنزيد

ابن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج، وكان عبد الله بن زيد يكتب بالعربية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلاً. وشهد عبد الله العقبة مع السبعين من الأنصار، في روايتهم جميعًا وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج في غزوة الفتح، وهو الذي أري الأذان.

توفي أبي عبد الله بن زيد بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو بن أربع وستين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان، رضى الله عنه. وأخوه

\* \* \*

### حريث بن زيد

ابن عبد ربه أخبرنا محمد بن عمر، شهد بدرًا. وشهد أيضًا أحدا.

\* \* \*

# ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن يعار

ابن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، وشهد تميم بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

# يزيد بن المزين

ابن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة، هكذا قال محمد بن عمر، وقال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: هو زيد بن المزين، ولم يذكره أبو معشر في كتابه. وكان له من الولد عمرو ورملة درجا فلم يبق له عقب. وانقرض أيضًا ولد عدي بن أمية بن جدارة فلم يبق منهم أحد. وشهد يزيد بن المزين بدرًا وأحدا.

\* \* \*

#### عبدالله بن عمير

ابن حارثة بن ثعلبة بن خلاس بن أمية بن جدارة، شهد بدرًا.

\* \* \*

# ومن بني الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج عبد الله بن الربيع

ابن قيس بن عامر بن عباد بن الأبجر، واسمه خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. وقال بعضهم: خدرة، شهد عبد الله بن الربيع العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا، وشهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن عبس

وليس له عقب، ذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر فيمن شهد بدرًا، لم ينسب لنا وقالوا هو حليف.

\* \* \*

#### عبدالله بن عرفطة

حليف لهم، ذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر فيمن شهد بدرًا وليس له عقب. وكان عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري يقول: هذان الحليفان إنما هما واحد، واسمه عبد الله بن عمير حليف لهم.

\* \* \*

#### عبد الله بن عبد الله

ابن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم، وهو الحبلى، وكان عبد الله بن

أبي سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة وقد جمع قوم عبد الله بن أبي له خرزًا ليتوجوه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام وسبق إليه أقوام فحسد عبد الله بن أبي وبغى ونافق فاتضع شرفه، وهو بن سلول وسلول امرأة من خزاعة وهي أم أبي بن مالك بن الحارث، وعبد الله بن أبي هو بن خالة أبي عامر الراهب، وكان أبو عامر أيضًا ممن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويعد الناس بخروجه، وكان قد تأله في الجاهلية ولبس المسوح وترهب فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم حسد وبغى وأقام على كفره وشهد مع المشركين قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه وسلم الفاسق.

عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعبد الله ابن أبي بن سلول، وكان اسمه حباب، فقال: {أنت عبد الله فإن حبابا اسم شيطان}.

قالوا: وكان لعبد الله بن عبد الله بن أبي من الولد عبادة وجليحة وخيثمة وخولي وأمامة ولم تسم لنا أمهاتهم. وأسلم عبد الله فحسن إسلامه وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغمه أمر أبيه ويثقل عليه لزوم المنافقين إياه، ومات أبوه منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غند الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عند القبر، وشهد عبد الله بن عبد الله اليمامة وقتل يوم جواثا شهيدًا سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وله عقب.

# أوس بن خولي

ابن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلى، وكان الكامل عندهم في الجاهلية وأول الإسلام الذي يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي، وكان قد اجتمع ذلك في أوس بن خولي. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب الأسدي من أهل بدر. وشهد أوس بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي أوس بن خولي بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان، رضى الله عنه.

\* \* \*

#### زيد بن وديعة

ابن عمرو بن قيس بن جزي بن عدي بن مالك بن سالم الحبلي، وكان سعد بن زيد ابن

وديعة قد قدم العراق في خلافة عمر بن الخطاب فنزل بعقرقوف فصار ولده بها يقال لهم بنو عبد الواحد بن بشير بن محمد بن موسى بن سعد بن زيد بن وديعة، وليس بالمدينة منهم أحد. وشهد زيد بن وديعة بدرًا وأحدا.

\* \* \*

### رفاعة بن عمرو

ابن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم الحبلى، وكان رفاعة يكنى أبا الوليد. وشهد رفاعة العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا، وشهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة وليس له عقب.

\* \* \*

#### معبد بن عبادة

ابن قشعر بن الفدم بن سالم بن مالك بن سالم الحبلى، ويكنى أبا خميصة، شهد معبد بدرًا وأحدا وتوفى، وليس له عقب.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني سالم الحبلي بن غنم:عقبة بن وهب

ابن كلدة بن الجعد بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان من قيس عيلان من مضر. أسلم عقبة في أول من أسلم من الأنصار وشهد العقبتين جميعًا في روايتهم جميعًا ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلم يزل هناك معه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر معه إلى المدينة فيقال لعقبة أنصاري مهاجري. وشهد عقبة بدرًا وأحدا، ويقال أن عقبة بن وهب هو الذي نزع الحلقتين من إجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ويقال بل أبو عبيدة بن الجراح نزعهما فسقطت ثنيتاه. قال محمد بن عمر: قال عبد الرحمن بن أبى الزناد نرى أنهما جميعًا عالجاهما فأخر جاهما.

\* \* \*

# عامر بن سلمة

ابن عامر بن عبد الله حليف لهم من أهل اليمن. شهد بدرًا وأحدا وليس له عقب.

#### عاصم بن العكير

حليف لهم من مزينة شهد بدرًا وأحدا وليس له عقب. ثمانية نفر.

\* \* \*

#### عبادة بن الصامت

ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، ويكنى أبا الوليد. وشهد عبادة العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا وهو أحد النقباء الإثني عشر. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبادة بن الصامت وأبي مرثد الغنوي. وشهد عبادة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبادة عقبيًا نقيبًا بدريًا أنصاريًا. توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالشام.

\* \* \*

## أوس بن الصامت

ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أوس بن الصامت ومرثد بن أبي مرثد الغنوي. وشهد أوس بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا. وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان.

\* \* \*

#### النعمان بن مالك

ابن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى قوقل، وكان قوقل له عز، وكان يقول للخائف إذا جاءه: قوقل حيث شئت فإنك آمن، فسمي بنو غنم وبنو سالم كلهم بذلك قواقلة، وكذلك هم في الديوان يدعون بني قوقل. وشهد النعمان بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا، قتله صفوان بن أمية.

\* \* \*

#### مالك بن الدخشم

ابن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وشهد مالك بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك مع عاصم بن عدي فأحرقا مسجد

الضرار في بني عمرو بن عوف بالنار. وتوفي مالك وليس له عقب.

\* \* \*

## نوفل بن عبد الله

ابن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. وكان مالك بن العجلان سيد الخزرج في زمانه هو بن خالة أحيحة بن الجلاح. وشهد نوفل بن عبد الله بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا وليس له عقب.

\* \* \*

#### عتبان بن مالك

ابن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عتبان بن مالك وعمر بن الخطاب، وشهد عتبان بن مالك بدرًا وأحدا والخندق وذهب بصره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في مكان من بيته فيتخذه مصلى ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن محمود إن شاء الله: أن عتبان بن مالك الأنصاري كان محجوب البصر وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاة فقال: {هل تسمع النداء؟} فقال: نعم. فلم يرخص له.

ومات عتبان بن مالك في وسط من خلافة معاوية بن أبي سفيان وليس له عقب.

\* \* \*

#### مليل بن وبرة

ابن خالد بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم. وشهد مليل بدرًا وأحدا وليس له عقب.

#### عصمة بن الحصين

ابن وبرة بن خالد بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم. وشهد أحدا وتوفي وليس له عقب.

# ثابت بن هزال

ابن عمرو بن قربوس بن غنم بن أمية بن لوذان بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. شهد ثابت بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق وكان له عقب.

\* \* \*

# الربيع بن إياس

ابن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. شهد بدرًا وأحدا وتوفى وليس له عقب.

\* \* \*

# وذفة بن إياس

ابن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان بن سالم. شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق، رحمة الله عليه.

\* \* \*

# المجذربن ذياد

ابن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك بن عمرو بن بشيرة بن مشنوء بن القسر بن تميم بن عوذ مناة بن ناج بن تيم بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسيل بن فران ابن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وكان اسم المجذر عبد الله وهو قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فهيج قتله وقعة بعاث، ثم أسلم المجذر بن زياد والحارث بن سويد ابن الصامت. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المجذر بن زياد وبين عاقل بن أبي البكير. وكان الحارث بن سويد يطلب غرة المجذر بن زياد ليقتله بأبيه. وشهدا جميعًا أحدا فلما جال الناس تلك الجولة أتاه الحارث بن سويد من خلفه فضرب عنقه وقتله غيلة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن زياد غيلة وأمره أن يقتله به. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب عنقه بأمر رسول الله عليه وسلم عويم بن ساعدة على باب مسجد قباء. وللمجذر بن ذياد عقب بالمدبنة و بغداد.

#### عبدة بن الحسحاس

ابن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك، وشهد بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة وليس له عقب.

\* \* \*

# بحاث بن ثعلبة

ابن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة بن مالك. شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

# عبد الله بن تعلبة

ابن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة بن مالك. شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

# عتبة بن ربيعة

ابن خالد بن معاوية بن بهراء حليف لبني غضينة. وشهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

#### عمروبن إياس

ابن زيد بن جشم حليف لهم من أهل اليمن من غسان. شهد بدرًا وأحدا وتوفي.

ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:المنذر بن عمرو

ابن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وكان المنذر يكتب بالعربية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلا، ثم أسلم فشهد العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا، وكان أحد النقباء الإثني عشر. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنذر بن عمرو وطليب بن عمير. وشهد المنذر بن عمر بدرًا وأحدا وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرًا على أصحاب بئر معونة فقتل يومئذ شهيدًا في صفر على رأس سنة وثلاثين شهرًا من الهجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعنق المنذر ليموت}، يقول مشى إلى الموت وهو يعرفه، وليس للمنذر عقب.

# أبودجانة

واسمه سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلبة بن الخزرج بن ساعدة. وآخى رسول الله بين أبي دجانة وعتبة بن غزوان. وشهد أبو دجانة بدرًا وكانت عليه يوم بدر عصابة حمراء.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفًا يوم أحد فقال: {من يأخذ هذا السيف؟} فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا، فقال: {من يأخذه بحقه؟} فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. وشهد أبو دجانة اليمامة وهو فيمن شرك في قتل مسيلمة الكذاب. وقتل أبو دجانة يومئذ شهيدًا سنة اثنتى عشرة في خلافة أبى بكر الصديق.

\* \* \*

# أبو أسيد الساعدي

واسمه مالك بن ربيعة بن اليدى بن عامر بن عوف بن حارثة أبي عمرو بن الخزرج ابن ساعدة، وشهد أبو أسيد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح. ومات أبو أسيد الساعدي بالمدينة عام الجماعة سنة ستين وهو بن ثمان وسبعين سنة.

\* \* \*

#### مالك بن مسعود

ابن اليدى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

#### عبد رب بن حق

ابن أوس بن قيس بن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، وشهد عبد رب بن حق بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: زياد بن كعب

ابن عمرو بن عدي بن عامر بن رفاعة بن كليب بن مودعة. شهد بدرًا وأحدا.

### ضمرة بن عمرو

ابن عمرو بن كعب بن عمرو بن عدي بن عامر بن رفاعة بن كليب بن مودعة. شهد بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

### بسبس بن عمرو

ابن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة. شهد بدرًا وأحدا.

#### \* \* \*

#### كعب بن جماز

ابن مالك بن ثعلبة حليف لهم من غسان، وشهد كعب بن جماز بدرًا وأحدا، وليس له عقب.

#### \* \* \*

#### عبد الله بن عمرو بن حرام

ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، ويكنى أبا جابر وشهد عبد الله بن عمرو العقبة مع السبعين من الأنصار وهو أحد النقباء الإثني عشر، وشهد بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.

#### \* \* \*

# خراش بن الصمة

ابن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وكان خراش بن الصمة من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرًا وأحدا وجرح يوم أحد عشر جراحات.

#### \* \* \*

#### عميرين حرام

ابن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب. شهد بدرًا.

#### عميربن الحمام

ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمير بن الحمام وعبيدة بن الحارث وقتلا يوم بدر جميعًا.

\* \* \*

# معاذ بن عمرو

ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب شهد معاذ العقبة وشهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

# معوذ بن عمرو

ابن الجموح بن زيد بن حرام. شهد بدرًا وشهد أحدا وليس له عقب.

\* \* \*

#### خلاد بن عمرو

ابن الجموح بن زيد بن حرام شهد بدرًا وشهد أحد وليس له عقب.

\* \* \*

# الحُباب بن المنذر

ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب ويكنى أبى عمرو وشهد الحباب بدرًا.

عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا يوم بدر فقال الحباب بن المنذر: ليس هذا بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم ثم نبني عليه حوضا ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل وتعور ما سواها من القلب، قال فنزل جبريل، عليه السلام، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [يا حباب أشرت بالرأي]، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم غليه وسلم : عليه وسلم ففعل ذلك.

شهد الحباب بدرًا وهو بن ثلاث وثلاثين سنة، وشهد الحباب أحدا وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد سقيفة بني ساعدة حين اجتمعت الأنصار لتبايع سعد بن عبادة، وحضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من المهاجرين فتكلموا فقال الحباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. ثم بويع أبو بكر وتفرقوا، وتوفى الحباب ابن المنذر في خلافة عمر بن الخطاب

وليس له عقب.

\* \* \*

# عقبة بن عامر

ابن نابئ بن زيد بن حرام بن كعب وشهد عقبة العقبة الأولى ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا بمكة أول الأنصار الذين لم يكن قبلهم أحد. وشهد عقبة بدرًا وأحدا وأعلم يومئذ بعصابة خضراء في مغفره وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد يوم اليمامة، وقتل يومئذ شهيدًا سنة اثنتي عشرة وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رحمة الله عليه.

\* \* \*

# ثابت بن ثعلبة

ابن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب، وهو الذي يقال له ثابت بن الجذع والجذع ثعلبة بن زيد وسمي بذلك لشدة قلبه وصرامته. وشهد ثابت العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد ثابت بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة ويوم الطائف، وقتل يومئذ شهيدًا.

\* \* \*

# عمير بن الحارث

ابن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب شهد العقبة في روايتهم جميعًا وشهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن الموالي بني حرام بن كعب: تميم مولى خراش

ابن الصمة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تميم مولى خراش بن الصمة وبين خباب مولى عتبة بن غزوان. وشهد تميم بدرًا وأحدا وتوفى وليس له عقب.

\* \* \*

#### حبيب بن الأسود

مولى لبني حرام، شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

### بشربن البراء

ابن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بشر بن البراء بن معرور وبين واقد بن عبد الله التميمي حليف بني عدي. وشهد بشر بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر من الشاة التي أهدتها له اليهودية وكانت مسمومة، فلما از در د بشر أكلته لم يرم مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول ثم مات منه، ويقال لم يرم من مكانه حتى مات.

\* \* \*

#### عبد الله بن الجد

ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد، شهد عبد الله بدرًا وأحدا وكان أبوه الجد بن قيس يكنى أبا وهب، وكان قد أظهر الإسلام وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، وكان منافقا وفيه نزل حين غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك: (وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱدَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِی الله فِي ٱلْفِتْ نَقِسَ قَطُوا } [التوبة: ٤٩].

\* \* \*

# سنان بن صيفي

ابن صخر بن خنساء بن عبيد. وشهد سنان العقبة مع السبعين من الأنصار. وشهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

#### عتبة بن عبد الله

ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد. شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

#### الطفيل بن مالك

ابن خنساء بن سنان بن عبيد وأمه أسماء بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة. وشهد الطفيل بن مالك العقبة وشهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# الطفيل بن النعمان

ابن خنساء بن سنان بن عبيد. وشهد الطفيل العقبة في روايتهم جميعًا وشهد بدرًا وأحدا

وجرح بأحد ثلاثة عشر جرحًا وشهد الخندق وقتل يومئذ شهيدًا، قتله وحشي فكان يقول: أكرم الله حمزة بن عبد المطلب والطفيل بن النعمان بيدي ولم يهني بأيديهما، يعنى أقتل كافرًا.

\* \* \*

### عبدالله بن عبد مناف

ابن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، وشهد عبد الله ابن عبد مناف بدرًا وأحدا.

\* \* \*

#### جابربن عبدالله

ابن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد ويجعل جابر في الستة النفر الذين أسلموا من الأنصار أول من أسلم منهم بمكة. وشهد جابر بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وتوفى وليس له عقب.

\* \* \*

# خليد بن قيس

ابن النعمان بن سنان بن عبيد. وشهد خليد بن قيس بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

### يزيد بن المنذر

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد. شهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يزيد بن المنذر وعامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب. وشهد يزيد بن المنذر بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# معقل بن المنذر

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد. شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد بدرًا وأحدا.

#### عبدالله بن النعمان

ابن بلذمة بن خناس بن سنان بن عبيد، وشهد عبد الله بن النعمان بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# جباربن صخر

ابن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبار بن صخر والمقداد بن عمرو. وشهد جبار بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه خارصا إلى خيبر وغيرها، وشهد جبار بدرًا وهو بن اثنين وثلاثين سنة وتوفي في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، بالمدينة سنة ثلاثين وله عقب.

\* \* \*

# الضحاك بن حارثة

ابن زيد بن تعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، وشهد الضحاك العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد بدرًا.

\* \* \*

### سواد بن رزن

ابن زید بن تعلبة بن عبید بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. وشهد سواد بن رزن بدرًا وأحدا.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني عبيد بن عدي ومواليهم: حمزة بن الحمير

حليف لهم من أشجع ثم من بني دهمان، وشهد بدرًا وأحدا. وأخوه

#### عبدالله بن الحمير

من أشجع ثم من بني دهمان. شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

### النعمان بن سنان

مولى بني عبيد بن شهد بدرًا وأحدا وتوفي وليس له عقب.

\* \* \*

# ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة :قطبة بن عامر

ابن حديدة بن عمرو بن سواد، ويجعل في الستة النفر الذين يروى أنهم أول من أسلم من الأنصار بمكة ليس قبلهم أحد. وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه راية بني سلمة في غزوة الفتح وجرح يوم أحد تسع جراحات. وبقي قطبة حتى توفي في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه. وأخوه

\* \* \*

### يزيد بن عامر

ابن حديدة بن عمرو بن سواد، ويكنى أبا المنذر وشهد يزيد بن عامر العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

### سليم بن عمرو

ابن حديدة بن عمرو بن سواد، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد بدرًا وأحدا، وقتل يوم أحد شهيدًا.

\* \* \*

# ثعلبة بن عنمة

ابن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا، وكان لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة هو ومعاذ بن جبل وعبد الله بن أنيس. وشهد بدرًا وأحدا والخندق وقتل يومئذ شهيدًا، قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي.

#### عبس بن عامر

ابن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد بدرًا وأحدا وتوفى وليس له عقب.

\* \* \*

# أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو

ابن عباد بن عمرو بن سواد وشهد أبو اليسر العقبة وشهد بدرًا وأحدا وهو بن عشرين سنة وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي بالمدينة سنة خمس وخمسين وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان، رحمه الله.

\* \* \*

# سهل بن قیس

ابن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد. وشهد سهل بدرًا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدًا.

# ومن موالي بني سواد بن غنم:عنترة مولى سليم

ابن عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد. شهد بدرًا وأحدا وقتل يومئذ شهيدًا، قتله نوفل بن معاوية الديلي.

\* \* \*

# معبد بن قیس

ابن صيفي بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وشهد معبد بدرًا وأحدا.

\* \* \*

### عبدالله بن قيس

ابن صيفي بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، شهد بدرًا، وشهد أحدا.

\* \* \*

### عمروبن طلق

ابن زید بن أمیة بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، شهد بدرًا. وشهد أيضًا أحدا.

### معاذبن جبل

ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد ويكنى معاذ أبا عبد الرحمن، وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان معاذ بن جبل لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة هو وثعلبة بن عنمة وعبد الله بن أنيس. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود لا اختلاف فيه عندنا. وشهد معاذ بدرًا وهو ابن عشرين أو إحدى وعشرين سنة وشهد أيضًا معاذ أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من ماله لغرمائه حين اشتدوا عليه وبعثه إلى اليمن، وقال: [لعل الله أن يجبرك].

عن معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي: {بم تقضي إن عرض لك قضاء؟} قال قلت: أقضي بما في كتاب الله، قال: {فإن لم يكن في كتاب الله؟} قلت: أقضى به الرسول، قال: {فإن لم يكن فيما قضى به الرسول، قال: {فإن لم يكن فيما قضى به الرسول؟} قال قلت: أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب صدري وقال: {الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله}.

عن بن أبي نجيح قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وبعث إليهم معادًا: {إنى قد بعثت عليكم من خير أهلى والى علمهم والى دينهم}.

عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعلت رجلي في الغرز أن أحسن خلقك مع الناس.

عن بشير بن يسار قال: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن معلما قال: وكان رجلا أعرج فصلى بالناس في اليمن فبسط رجله فبسط القوم أرجلهم، فلما صلى قال: قد أحسنتم ولكن لا تعودوا فإني إنما بسطت رجلي في الصلاة لأني اشتكيتها.

عن شقيق قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معادًا على اليمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وهو عليها، وكان عمر عامئذ على الحج فجاء معاذ إلى مكة ومعه رفيق ووصفاء على حدة فقال له عمر: يا أبا عبد الرحمن لمن هؤلاء الوصفاء؟ قال: هم لي، قال: من أين هم لك؟ قال: أهدوا لي، قال: أطعني وأرسل بهم إلى أبي بكر فإن طيبهم لك فهم لك، قال: ما كنت لأطيعك في هذا، شيء أهدي لي أرسل بهم إلى أبي بكر! قال فبات ليلته ثم أصبح فقال: يا بن الخطاب ما أراني إلا مطيعك، إني رأيت الليلة في المنام كأني أجر أو أقاد أو كلمة تشبهها إلى النار وأنت أخذ بحجزتي، فانطلق بهم إلى أبي بكر فقال أنت أحق بهم فقال أبو بكر: هم لك فانطلق

بهم إلى أهله فصفوا خلفه يصلون، فلما انصرف قال: لمن تصلون؟ قالوا: شه تبارك وتعالى، قال: فانطلقوافأنتم له.

عن موسى بن عمران بن مناح قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامله على الجند معاذ بن جبل.

عن حبيب قال: سمعت ذكوان يحدث أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيء فيؤم قومه.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل}.

عن عبد الله بن الصامت قال: قال معاذ: ما بزقت عن يميني منذ أسلمت.

عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل بزق عن يمينه و هو في غير صلاة فقال: ما فعلت هذا منذ صحبت النبى صلى الله عليه وسلم.

عن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذ بن جبل دخل قبته فرأى امرأته تنظر من خرق في القبة فضربها.

قال: وكان معاذ يأكل تفاحًا ومعه امرأته فمر غلام له فناولته امرأته تفاحة قد عضتها فضربها معاذ.

عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا ناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير فوجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: والله إني لأحبك لله، قال فقال: الله، فقلت: الله، فقلت: الله. قال فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله، تبارك وتعالى: {وجبت رحمتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتراورين في .

عن شهر بن حوشب قال: حدثني رجل أنه دخل مسجد حمص فإذا بحلقة فيهم رجل آدم جميل وضاح الثنايا وفي القوم من هو أسن منه وهم مقبلون عليه يستمعون حديثه، قال فسألته: من أنت؟ فقال: أنا معاذ بن جبل.

عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل، رحمه الله، من أحسن الناس وجهًا وأحسنه خلقا وأسمحه كفا فأدان دينًا كثيرًا فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته

حتى استأدى غرماؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلم إلى معاذ يدعوه فجاءه ومعه غرماؤه فقالوا: يا رسول الله، خذ لنا حقنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {رحم الله من تصدق عليه}، قال فتصدق عليه ناس وأبى آخرون، فقالوا يا رسول الله خذ حقنا منه، فقال رسول الله: {اصبر لهم يا معاذ}، قال فخلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله فدفعه إلى غرمائه فاقتسموه بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، قالوا: يا رسول الله بعه لنا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : {خلوا عنه فليس لكم إليه سبيل}.

فانصرف معاذ إلى بني سلمة فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبحت اليوم معدما، قال: ما كنت لأسأله. قال فمكث يومًا ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى اليمن وقال: {لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك}. قال فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافى السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب، استعمله أبو بكر على الحج، فالتقيا يوم التروية بمنى فاعتنقا وعزى كل واحد منهما صاحبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخلدا إلى الأرض يتحدثان، فرأى عمر عند معاذ غلمانًا فقال: ما هؤلاء يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبتهم في وجهي هذا، قال عمر: من أي وجه؟ قال: أهدوا إلى وأكرمت بهم، فقال عمر: اذكر هم لأبي بكر، فقال معاذ: ما ذكري هذا لأبي بكر.

ونام معاذ فرأى في النوم كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أن يقع في النار، ففزع معاذ فقال: هذا ما أمرني به عمر. فقدم معذ فذكرهم لأبي بكر فسوغه أبو بكر ذلك وقضى بقية غرمائه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [لعل الله يجبرك].

عن عبد الله بن رافع قال: لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل واشتد الوجع فقال الناس لمعاذ: ادع الله يرفع عنا هذا الرجز، قال: إنه ليس برجز ولكنه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص بها الله من يشاء منكم. أيها الناس، أربع خلال من استطاع أن لا يدركه شيء منهن فلا يدركه. قالوا: وما هي؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل والله ما أدري على ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطى الرجل المال من مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله، اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة.

فطعن ابناه فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين.

ثم طعنت امرأتاه فهلكتا وطعن هو في إبهامه فجعل يمسها بفيه يقول: اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير، حتى هلك.

عن الحارث بن عميرة الزبيدي قال: إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت فهو يغمى عليه مرة ويفيق مرة. فسمعته يقول عند إفاقته: اخنق خنقك. فوعزتك إني لأحبك.

عن سلمة بن كهيل قال: أخذ معاذا الطاعون في حلقه فقال: يا رب إنك لتخنقني وإنك لتعلم أنى أحبك.

عن داود بن الحصين أنه بلغه أنه لما وقع الوجع عام عمواس قال أصحاب معاذ: هذا رجز قد وقع، فقال معاذ: أتجهلون رحمة رحم الله بها عباده كعذاب عذب الله به قومًا سخط عليهم؟ إنما هي رحمة خصكم الله بها وشهادة خصكم الله بها، اللهم أدخل على معاذ وأهل بيته من هذه الرحمة، من استطاع منكم أن يموت فليمت من قبل فتن ستكون من قبل أن يكفر المرء بعد إسلامه أو يقتل نفسًا بغير حلها أو يظاهر أهل البغي أو يقول الرجل ما أدري على ما أنا إن مت أو عشت أعلى حق أو على باطل.

عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب النبي، عليه السلام، وإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا، ساكت لا يتكلم، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه. فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل.

وحدث إسحاق بن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قالوا: كان معاذ بن جبل رجلا طوالا أبيض، حسن الثغر، عظيم العينين، مجموع الحاجبين، جعدا، قططا، شهد بدرًا وهو بن عشرين سنة أو إحدى وعشرين سنة، وخرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا وهو بن ثمان وعشرين سنة. وتوفي في طاعون عمواس بالشام بناحية الأردن سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وليس له عقب.

عن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى، عليه السلام، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ومات معاذ، رحمه الله، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

قال عمر بن الخطاب: لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته فسألني ربي عنه لقلت يا ربي سمعت نبيك يقول: إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم قذفة حجر.

قال: وكان يقال: سلمة بدر لكثرة من شهدها منهم. ثلاثة وأربعون إنسانًا ومن بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج

## تسمية النقباء وأنسابهم وصفاتهم ووفاتهم

أسيد بن الحضير أبو الهيثم بن التيهان سعد بن خيثمة.

أسعد بن زرارة. سعد بن الربيع. وعبد الله بن رواحة.

سعد بن عبادة. المنذر بن عمرو. البراء بن معرور.

عبد الله بن عمرو. عبادة بن الصامت. رافع بن مالك.

\* \* \*

الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدرا ولهم إسلام قديم وقد هاجر عامتهم إلى أرض الحبشة وشهدوا أحدا وما بعدها من المشاهد، منهم من المهاجرين من بني هاشم بن عبد مناف العباس بن عبد المطلب

ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان.

قال ابن عباس: ولد أبي العباس بن عبد المطلب قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قالوا:

عن أبي البداح بن عاصم بن عدي بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه قال: لما قدمنا مكة قال لي سعد بن خيثمة ومعن بن عدي وعبد الله ابن جبير: يا عويم انطلق بنا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلم عليه فإنا لم نره قط وقد آمنا به. فخرجت معهم فقيل لي هو في منزل العباس بن عبد المطلب فرحانا عليه فسلمنا وقانا له: متى ناتقي؟ فقال العباس بن عبد المطلب: إن معكم من قومكم من هو مخالف لكم فأخفوا أمركم حتى ينصدع هذا الحاج ونلتقي نحن وأنتم فنوضح لكم الأمر فتدخلون على أمر بين. فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة التي في صبحها النفر الأخر أن يوافيهم أسفل العقبة حيث المسجد اليوم وأمرهم أن لا ينبهوا نائمًا ولا ينتظر وا غائبًا.

عن معاذ بن رفاعة بن رافع قال: فخرج القوم تلك الليلة ليلة النفر الأول بعد هذه يتسللون وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضوع ومعه العباس بن عبد المطلب ليس معه أحد من الناس غيره، وكان يثق به في أمره كله، فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج، وكانت الأوس والخزرج تدعى الخزرج. أنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه ومحمد من أعز الناس في عشيرته يمنعه والله من كان منا على قوله ومن لم يكن منا على قوله منعة للحسب والشرف، وقد أبى محمدا الناس كلهم غيركم فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة فإنها سترميكم عن قوس واحدة فارتؤوا رأيكم وأتمروا أمركم ولا تتفرقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع فإن أحسن الحديث أصدقه، وأخرى، صفوا لي الحرب كيف تقاتلون عدوكم.

قال فأسكت القوم وتكلم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: نحن والله أهل الحرب غذينا بها ومرنا عليها وورثناها عن آبائنا كابرًا فكابرا، نرمي بالنبل حتى تفنى، ثم نطاعن بالرماح حتى تكسر الرماح، ثم نمشي بالسيوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا.

فقال العباس بن عبد المطلب: أنتم أصحاب حرب فهل فيكم دروع؟ قالوا: نعم شاملة؟ وقال البراء ابن معرور: قد سمعنا ما قلت، إنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ينطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له فأجابه البراء ابن معرور بالإيمان والتصديق فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، والعباس ابن عبد المطلب أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد له البيعة تلك الليلة على الأنصار.

عن سفيان بن أبي العوجاء قال: حدثني من حضرهم تلك الليلة والعباس بن عبد المطلب أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا معشر الأنصار أخفوا جرسكم فإن علينا عيونًا، وقدموا ذوى أسنانكم فيكونون الذين يلون كلامنا منكم فإنا نخاف قومكم عليكم، ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى مجالكم واكتموا أمركم فإن طويتم هذا الأمر حتى ينصدع هذا الموسم فأنتم الرجال وأنتم لما بعد اليوم.

فقال البراء بن معرور: يا أبا الفضل اسمع. منا فسكت العباس فقال البراء: لك والله عندنا كتمان ما تحب أن نكتم وإظهار ما تحب أن نظهر وبذل مهج أنفسنا ورضا ربنا عنا، إنا أهل حلقة وافرة وأهل منعة وعز، وقد كنا على ما كنا عليه من عبادة حجر

ونحن كذا فكيف بنا اليوم حين بصرنا الله ما أعمى على غيرنا وأيدنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ ابسط يدك. فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ويقال أبو الهيثم بن التيهان، ويقال أسعد بن زرارة.

عن ابن عباس قال: قد كان من كان منا بمكة من بني هاشم قد أسلموا فكانوا يكتمون إسلامهم ويخافون يظهرون ذلك فرقا من أن يثب عليهم أبو لهب وقريش فيوثقوا كما أوثقت بنو مخزوم سلمة بن هشام وعباس ابن أبي ربيعة وغير هما فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر: من لقي منكم العباس وطالبًا وعقيلاً ونوفلاً وأبا سفيان فلا تقتلوهم فإنهم أخرجوا مكر هين.

قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، فكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم فكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال متفرق في قومه فخرج معهم إلى بدر وهو على ذلك.

عن ابن عباس أن النبي، عليه السلام، قال لأصحابه يوم بدر: {إني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم من بني هاشم فلا يقتله، من لقي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتله فإنما أخرج مستكرهاً}. قال فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. قال فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: {يا أبا حفص}، قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: دعني ولأضرب عنق أبي حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: دعني ولأضرب عنق أبي حذيفة بالسيف، فوالله لقد نافق. قال وندم أبو حذيفة على مقالته فكان يقول: والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفًا إلا أن يكفرها الله، عز وجل، عني بالشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدًا.

عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة، وكان أبو اليسر رجلا مجموعًا وكان العباس رجلا جسيمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر: {كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟} فقال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، هيئته كذا وهيئته كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم.

عن ابن عباس قال: أسلم كل من شهد بدرًا مع المشركين من بني هاشم، فادى العباس

نفسه وابن أخيه عقيلاً ثم رجعوا جميعًا إلى مكة ثم أقبلوا إلى المدينة مهاجرين.

عن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: [يا أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله؟} قالوا: أنت، قال: [فإن العباس مني وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني}. وقال: [من سب العباس فقد سبني].

عن محمد بن المنكدر قال: قال العباس يا رسول الله ألا تؤمرني على إمارة؟ فقال: (نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها).

عن موسى بن عمر قال: أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي فأخذ بيد العباس فاستقبل به القبلة فقال: هذا عم نبيك، عليه السلام، جئنا نتوسل به إليك فاسقنا. قال فما رجعوا حتى سقوا.

وتوفي العباس يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وهو ابن ثمان وثمانين سنة، ودفن بالبقيع في مقبرة بني هاشم.

\* \* \*

# جعفربن أبي طالب

واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، أسلم جعفر بن أبي طالب قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ويدعو فيها. وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عميس، وولدت له هناك عبد الله وعونًا ومحمد، فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم قدم عليه جعفر من أرض الحبشة وهو بخيبر سنة سبع.

عن الشعبي قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال: [ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر].

عن الحكم بن عتيبة أن جعفرا وأصحابه قدموا من أرض الحبشة بعد فتح خيبر فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، قال وقال محمد ابن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، قال وقال محمد بن عمر: هذا وهل، وكيف يكون هذا وإنما كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل بدر؟ فلما كان يوم بدر نزلت آية الميراث وانقطعت المؤاخاة وجعفر غائب يومئذ بأرض الحبشة.

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إن ابنة حمزة لتطوف بين الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها، قال فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، قال هلموا أقض بينكم فيها وفي غيرها، فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجتها وأنا أحق بها، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي، فقال في كل واحد قولاً رضيه، فقضى بها لجعفر وقال: (الخالة والدة). فقام جعفر فحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم دار عليه، فقال النبي، عليه السلام: [ما هذا؟] قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم. خالتها أسماء بنت عميس وأمها سلمى بنت عميس.

عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر بن أبي طالب: {أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي فأنت مني ومن شجرتي}. عن عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: {إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر بن أبى طالب، فإن قتل جعفر أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة }. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية بعدهم خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأتى خبر هم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: {إن إخوانكم لقوا العدو فأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقاتل حتى قتل أو أستشهد، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه}. ثم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخى بعد اليوم، ثم قال: {ائتوني ببني أخي}، فجيء بنا كأنا أفراخ فقال: (ادعوا إلى الحلاق)، فدعى فحلق رؤوسنا فقال: (أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب، وأما عبد الله، في كتاب ابن معروف موضع عبد الله عون الله، فشبيه خلقى وخلقى}. قال ثم أخذ بيده فأشالها وقال: {اللهم اخلف جعفرًا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه }، ثلاث مرات، ثم جاءت أمنا فذكرت يتمنا وجعلت تفرح له فقالت: {آلعيلة تخافين علهيم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟}.

حدث عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رأيت جعفرًا ملكًا يطير في الجنة تدمى قادمتاه، ورأيت زيدًا دون ذلك فقلت ما كنت أظن أن زيدًا دون جعفر ولكنا فضلنا جعفرًا لقرابته منك.

عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لقد رأيته في الجنة، يعني جعفرًا، له جناحان مضرجان بالدماء مصبوغ القوادم}.

\* \* \*

# عقيل بن أبي طالب

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، قالوا: وكان عقيل بن أبي طالب فيمن أخرج من بني هاشم كرهًا مع المشركين إلى بدر فشهدها وأسر يومئذ وكان لا مال له فقداه العباس بن عبد المطلب.

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: {انظروا من هاهنا من أهل بيتي من بني هاشم}. قال فجاء علي بن أبي طالب فنظر إلى العباس ونوفل وعقبل ثم رجع، فناداه عقبل: يا بن أم علي، أما والله لقد رأتنا. فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت العباس ونوفلا وعقيلا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رأس عقبل فقال: أبا يزيد قتل أبو جهل، قال: إذا لا ينازعوا في تهامة إن كنت أثخنت القوم وإلا فاركب أكتافهم. وقال عقبل بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم من قتلت من أشرافهم؟ قال: إقتل أبو جهل}، قال: الآن صفا لك الوادي. قالوا ورجع عقبل إلى مكة فلم يزل بها حتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا في أول سنة ثمان، فشهد غزوة مؤتة ثم رجع فعرض له مرض فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا الطائف ولا خيبر ولا في حنين، وقد أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيير مائة وأربعين وسقا كل سنة. عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبل ابن أبي طالب: إيا أبا يزيد عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبل ابن أبي طالب: إيا أبا يزيد أدى أحبك حبين، حبًا لقرابتك وحبًا لما كنت أعلم من حب عمى إياك}.

قالوا: ومات عقيل بن أبي طالب بعدما عمي في خلافة معاوية بن أبي سفيان وله عقب اليوم وله دار بالبقيع ربة، يعني كثيرة الأهل والجماعة، واسعة.

\* \* \*

## نوفل بن الحارث

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي. قال هشام بن محمد بن السائب: لما أخرج المشركون من كان بمكة من بني هاشم إلى بدر كرهًا قال فيهم نوفل بن الحارث فأنشأ يقول:

حرام على حرب أحمد إننى ::: أرى أحمدًا منى قريبًا أواصره

وإن تك فهر ألبت وتجمعت ::: عليه فإن الله لا شك ناصره

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: لما أسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أفد نفسك يا نوفل}، قال: ما لي شيء أفدي به نفسي يا رسول الله، قال: {أفد نفسك برماحك التي بجدة}، قال: أشهد أنك رسول الله. ففدى نفسه بها وكانت ألف رمح. وأسلم نوفل بن الحارث، وكان أسن من أسلم من بني هاشم، أسن من عمه حمزة والعباس، وأسن من إخوته ربيعة وأبي سفيان و عبد شمس بني الحارث. ورجع نوفل إلى مكة ثم هاجر هو والعباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق.

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين العباس بن عبد المطلب، وكانا قبل ذلك مشركين في الجاهلية متفاوضين في المال متحابين متصافين. وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث منز لا عند المسجد بالمدينة، أقطعه وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس في موضع واحد وفرع بينهما بحائط، فكانت دار نوفل بن الحارث في موضع رحبة القضاء وما يليها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل دار الإمارة اليوم التي يقال لها: دار مروان، وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل دار الإمارة اليوم التي يقال لها: دار مروان، وأقطع رسول الله صلى الله السوق وكان مربدًا لإبله، وقسمها نوفل بين بنيه في حياته فبقيتهم فيها إلى اليوم. وشهد نوفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عن يمينه يومئذ وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عن يمينه يومئذ وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بثلاثة آلاف رمح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{كاني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف في أصلاب المشركين}. وتوفي نوفل بن الحارث بعد أن استخلف عمر بن الخطاب بسنة وثلاثة أشهر فصلى عليه عمر بن الخطاب ثم تبعه إلى المتخلف عمر بن الخطاب ثم تبعه إلى البقيع حتى دفن هناك.

\* \* \*

## ربيعة بن الحارث

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي، وكان ربيعة بن الحارث أسن من عمه العباس بن عبد المطلب بسنتين، ولما خرج المشركون من مكة إلى بدر كان ربيعة بن الحارث غائبًا بالشام فلم يشهد بدرًا مع المشركين ثم قدم بعد ذلك، فلما خرج العباس ابن عبد المطلب ونوفل بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا أيام الخندق شيعهما ربيعة ابن الحارث في مخرجهما إلى الأبواء ثم أراد الرجوع إلى

مكة فقال له العباس ونوفل: أين ترجع إلى دار الشرك يقاتلون رسول الله ويكذبونه وقد عز رسول الله وكثف أصحابه، ارجع، فرجع ربيعة وسار معهما حتى قدموا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرين. وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن الحارث بخيير مائة وسق كل سنة. وشهد ربيعة بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة والطائف وحنين، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فيمن ثبت معه من أهل بيته وأصحابه، وابتنى بالمدينة دارًا في بني حديلة، وتوفي ربيعة بن الحارث في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة بعد أخويه نوفل وأبى سفيان بن الحارث.

\* \* \*

### عبد الله بن الحارث

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي. وكان اسم عبد الله عبد شمس. عن إسحاق بن الفضل أن عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلب خرج من مكة قبل الفتح مهاجرًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله، وخرج مع رسول الله في بعض مغازيه فمات بالصفراء فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، يعني قميص النبي، عليه السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : [سعيد أدركته السعادة].

\* \* \*

## أبو سفيان بن الحارث

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي، واسمه المغيرة. وكان أبو سفيان شاعرًا فكان يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مباعدًا للإسلام شديدًا على من دخل فيه، وكان أخًا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة أيامًا، وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له تربا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه و هجاه و هجا أصحابه فمكث عشرين سنة عدوًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ضرب الإسلام بحرانه وذكر تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ألقى الله في قلب أبي سفيان بن الحارث الإسلام، قال أبو سفيان: فجئت إلى زوجتي وولدي فقلت تهيؤوا للخروج فقد أظل قدوم محمد، فقالوا: فدانا لك أن تبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمدًا وأنت موضع في عداوته وكنت أولى الناس بنصر ته.

قال فقات لغلامي مذكور: عجل علي بأبعرة وفرسي، ثم خرجنا من مكة نريد رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الأبواء تريد مكة، فخفت أن أقبل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نذر دمي، فتنكرت وخرجت وأخذت بيد ابني جعفر فمشينا على أقدامنا نحو من ميل في الغداة التي صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأبواء فتصدينا له تلقاء وجهه، فأعرض عني إلى الناحية الأخرى فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى فأعرض عني مرارًا فأخذني ما قرب وما بعد وقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه وأتذكر بره ورحمه وقرابتي به فتمسك ذلك مني، وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلامي فأسلمت وخرجت معه على هذا من الحال حتى شهدت فتح مكة وحنين، فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتا ولم يعلم أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلى ققال العباس: يا رسول الله هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان ابن الحارث فارض عنه، قال: [قد فعلت فغفر الله له كل عداوة عادانيها] ثم التفت إلى ققال: إأخي، لعمري قبلت رجله في الركاب).

وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ويوم حنين والطائف هو وابنه جعفر وثبتا معه حين انكشف الناس يوم حنين، وعلى أبي سفيان يومئذ مقطعة برود وعمامة برود وقد شد وسطه ببرد وهو آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انجلت الغبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من هذا؟} قال: أخوك أبو سفيان، قال: {أخي أيها الله إذا}. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {أبو سفيان أخي وخير أهلي وقد أعقبني الله من حمزة أبا سفيان بن الحارث}، فكان يقال لأبي سفيان بعد ذلك أسد الله وأسد رسول الله. قالوا: ومات أبو سفيان بالمدينة بعد أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا ثلاث عشرة ليلة. ويقال بل مات سنة عشرين وصلى عليه عمر ابن الخطاب وقبر في ركن دار عقيل بن أبي طالب بالبقيع، وهو الذي ولي حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام ثم قال عند ذلك: اللهم لا أبقى بعد رسول الله صلى قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام ثم قال عند ذلك: اللهم لا أبقى بعد رسول الله صلى وكانت داره قريبًا من دار عقيل بن أبي طالب وهي الدار التي تدعى دار الكراحي، وهي حديدة دار على بن أبي طالب، عليه السلام.

\* \* \*

#### الفضل بن العباس

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ويكنى أبا محمد وكان الفضل بن العباس أسن ولد العباس بن عبد المطلب، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنين وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس منهزمين فيمن ثبت معه من أهل بيته وأصحابه، وشهد معه حجة الوداع، وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فيقال ردف رسول الله. وكان الفضل بن عباس فيمن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنه ثم خرج بعد ذلك إلى الشام مجاهدًا فمات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة من الهجرة وذلك في خلافة عمر بن الخطاب.

\* \* \*

# جعفر بن أبي سفيان

ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وكان جعفر بن أبي سفيان مع أبيه حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعًا. وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنين وثبت يومئذ حين ولى الناس منهزمين فيمن ثبت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولم يزل مع أبيه ملازمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله تعالى. وتوفي جعفر في وسط من خلافة معاوية بن أبى سفيان.

\* \* \*

## الحارث بن نوفل

ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وكان الحارث بن نوفل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وأسلم عند إسلام أبيه، وولد له ابنه عبد الله بن الحارث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن نوفل على بعض أعمال مكة ثم ولاه أبو بكر وعمر وعثمان مكة. انتقل الحارث بن نوفل إلى البصرة واختط بها دارًا ونزلها في ولاية عبد الله بن عامر كريز ومات بالبصرة في آخر خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

### عبد المطلب بن ربيعة

ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى.

عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب أنه أخبره أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي الفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر هما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس من المنفعة.

قال فبينا هما في ذلك إذ جاء علي بن أبي طالب، عليه السلام، فقال: ماذا تريدان؟ فأخبراه بالذي أرادا، فقال: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. فقالا: لم يصنع هذا فما هذا منك إلا نفاسة علينا، فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره فما نفسنا ذلك عليك. قال فقال: أنا أبو حسن فأرسلوهما، ثم اضطجع، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى مر بنا فأخذ بآذاننا ثم قال: اخرجا ما تصروان، ودخل فدخلنا معه وهو حينئذ في بيت زينب بنت جحش، قال فكلمناه فقلنا: يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من منفعة ونؤدي ما يؤدي الناس. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه، قال فأشارت إلينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه، وأقبل فقال: (ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد فإنما من بن الحارث}. قال فأتباه فقال لمحمية: (أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل)، فأنكحه، وقال لأبي سفيان: (أنكح هذا الغلام ابنتك المحمية: (أصدق عنهما من الخمس).

ولم يزل عبد المطلب بن ربيعة بالمدينة إلى زمن عمر بن الخطاب ثم تحول إلى دمشق فنزلها وابتتى بها دارًا وهلك بدمشق في خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وأوصى إلى يزيد بن معاوية فقبل وصيته.

\* \* \*

# عتبة بن أبي لهب

واسم أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح قال لي: [يا عباس أين ابنا أخيك عتبة ومعتب لا أراهما؟] قال قلت: يا رسول الله تنحيا فيمن تنحى من مشركي قريش، فقال لي: {اذهب إليهما وأتني بهما}. قال العباس: فركبت إليهما بعرنة فأتيتهما فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكما. فركبا معي سريعين حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وبايعا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما وانطلق بهما يمشي بينهما حتى أتى بهما الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فدعا ساعة ثم انصرف والسرور يرى في وجهه. قال العباس فقلت له: سرك الله يا رسول الله فإني أرى في وجهك السرور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {نعم إني استوهبت ابنى عمى هذين ربى فوهبهما لى}.

قال حمزة بن عتبة: فخرجا معه في فوره ذلك إلى حنين فشهدا غزوة حنين وثبتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فيمن ثبت من أهل بيته وأصحابه، وأصيب عين معتب يومئذ، ولم يقم أحد من بني هاشم من الرجال بمكة بعد أن فتحت غير عتبة ومعتب ابنى أبى لهب.

\* \* \*

## أسامة الحب بن زيد

ابن حارثة بن شراحیل بن عبد العزی بن امرئ القیس بن عامر ابن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة ابن زید اللات بن رفیدة بن ثور ابن كلب، و هو حب رسول الله صلى الله علیه وسلم ویكنی أبا محمد، وأمه أم أیمن واسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله علیه وسلم ومولاته.

وكان زيد بن حارثة في رواية بعض أهل العلم أول الناس إسلامًا ولم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد له أسامة بمكة ونشأ حتى أدرك ولم يعرف إلا الإسلام لله تعالى ولم يدن بغيره. وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان رسول الله يحبه حبًا شديدًا، وكان عنده كبعض أهله.

عن عائشة قالت: عثر أسامة على عتبة الباب أو أسكفة الباب فشج جبهته فقال: {يا عائشة أميطي عنه الدم}، فقذرته، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص شجته ويمجه ويقول: {لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه}.

حدث أبو السفر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هو وعائشة وأسامة عندهم إذ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أسامة فضحك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لو أن أسامة جارية لحليتها وزينتها حتى أنفقها}.

عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن

يقول: {اللهم إني أحبهما فأحبهما}.

عن أسامة بن زيد قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن ابن على على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: {اللهم ارحمهما فإتي أرحمهما}.

عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الراية صارت إلى خالد بن الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {فهلا إلى رجل قتل أبوه}، يعني أسامة بن زيد.

عن قيس بن أبي حازم قال: قام أسامة بن زيد بعد مقتل أبيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه ثم جاء من الغد فقام مقامه بالأمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {ألاقي منك اليوم ما لاقيت منك أمس}.

عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إنه لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده}.

حدث هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأمره أن يغير على أبنى من ساحل البحر.

قال: هشام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل أعلمه وندب الناس معه. قال فخرج معه سروات الناس وخيارهم ومعه عمر، قال: فطعن الناس في تأمير أسامة. قال فخطب رسول الله، عليه السلام، فقال: {إن ناسًا طعنوا في تأميري أسامة كما طعنوا في تأميري أباه، وإنه لخليق للإمارة وإن كان لأحب الناس إلى من بعد أبيه، وإنى لأرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرًا }.

قال: ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في مرضه: {أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة}. قال فسار حتى بلغ الجرف فأرسلت إليه امرأته فاطمة بنت قيس فقالت: لا تعجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل. فلم يبرح حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله بعثني وأنا على غير حالكم هذه وأنا أتخوف أن تكفر العرب فإن كفرت كانوا أول من يقاتل وإن لم تكفر مضيت فإن معي سروات الناس وخيار هم.

قال فخطب أبو بكر الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب

إلى من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثه أبو بكر إلى آبل واستأذن لعمر أن يتركه عنده، قال فأذن أسامة لعمر، قال فأمره أبو بكر أن يجزر في القوم، قال هشام بقطع الأيدي والأرجل والأوساط في القتال حتى يفزع القوم. قال فمضى حتى أغار عليهم ثم أمرهم أن يعظموا الجراحة حتى يرهبوهم. قال ثم رجعوا وقد سلموا وقد غنموا. قال وكان عمر يقول: ما كنت لاجئ أحدًا بالإمارة غير أسامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو أمير. قال فساروا دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترهم الله بها حتى أغاروا وأصابوا حاجتهم. قال فقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبرًا واحدًا فقالت الروم: ما بالى هؤلاء بموت صاحبهم أن أغاروا على أرضنا.

قال عروة: فما رئي جيش كان أسلم من ذلك الجيش.

عن عائشة أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لم تشفع في حد من حدود الله؟} ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب فقال: {إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها!}.

عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب فضل المهاجرين الأولين وأعطى أبناءهم دون ذلك، وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: فقال لي رجل فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم منك سنًا ولا أفضل منك هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد. قال عبد الله: وكلمته فقلت يا أمير المؤمنين فضلت علي من ليس هو بأقدم مني سنًا ولا أفضل مني هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. قال: ومن هو؟ قلت: أسامة بن زيد، قال: صدقت لعمر الله! فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وأسامة ابن زيد كان أحب إلى رسول الله عليه وسلم من عمر فلذلك فعلت.

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد فلما بلغ وهو ابن أربع عشرة سنة تزوج امرأة يقال لها زينب بنت حنظلة بن قسامة فطلقها أسامة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من أدله على الوضيئة الغنين وأنا صهره؟} فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نعيم بن عبد الله النحام فقال نعيم: كأنك تريدني يا رسول الله، قال: {أجل}. فتزوجها

فولدت له إبراهيم بن نعيم فقتل إبراهيم يوم الحرة.

قال محمد: والغنين القليلة الأكل. قال محمد بن عمر: لم يبلغ أولاد أسامة من الرجال والنساء في كل دهر أكثر من عشرين إنسانًا، قال محمد ابن عمر: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن عشرين سنة. وكان قد سكن وادي القرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى المدينة فمات بالجرف في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان.

\* \* \*

# أبو رافع مولى رسول الله على

واسمه أسلم، وكان عبدًا للعباس بن عبد المطلب فو هبه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه وكان أبو لهب عدوًا لله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكذلك كانوا صنعوا لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا.

فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزًا، وكنت رجلاً ضعيفًا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما كان من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة وكان ظهره إلى ظهري، فينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم، قال: فقال أبو لهب: هلم إلى يا ابن أخى فعندك لعمري الخبر.

قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال: يا بن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء والله إن هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسرونا كيف شاؤوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالاً بيضًا على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئًا ولا يقوم لها شيء.

قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني، وكنت رجلاً ضعيفًا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته

فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت: تستضعفه إن غاب عنه سيده؟ فقام موليًا ذليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثًا ما يدفنانه حتى أنتن في بيته، وكانت قريش تتقي العدسة وعدواها كما يتقي الناس الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان؟ إن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه، قالا: إنا نخشى هذه القرحة، قال: انطلقا فأنا معكما.

فما غسلوه إلا قذقا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. قالوا فلما كان بعد بدر هاجر أبو رافع إلى المدينة وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمى مولاته، وشهدت معه خيبر وولدت لأبي رافع عبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتبًا لعلي بن أبي طالب، عليه السلام.

قال محمد بن عمر: مات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بن عفان، وله عقب.

\* \* \*

## سلمان الفارسي

عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: كنت رجلاً من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، وكنت من أحب عباد الله إليه فما زال في حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، قال فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها لا نتركها تخبو.

وكانت لأبي ضيعة في بعض عمله وكان يعالج بنيانًا له في داره فدعاني فقال: أي بني إنه قد شغلني بنياني كما ترى فانطلق إلى ضيعتي فلا تحبس علي فإنك إن فعلت شغلتني عن كل ضيعة وكنت أهم عندي مما أنا فيه، فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعت صلاتهم فيها فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون فلم أزل عندهم، وأعجبني ما رأيت من صلاتهم وقلت في نفسى: هذا خير من ديننا الذي نحن عليه.

فما برحتهم حتى غابت الشمس وما ذهبت إلى ضيعة أبي ولا رجعت إليه حتى بعث الطلب في أثري، وقد قلت للنصارى حين أعجبني ما رأيت من أمرهم وصلاتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام.

قال ثم خرجت فرجعت إلى أبي فقال: أي بني أين كنت؟ قد كنت عهدت إليك وتقدمت إلا تحتبس، قال قلت: إني مررت على ناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من أمر هم وصلاتهم ورأيت أن دينهم خير من ديننا. قال فقال لي: أي بني دينك ودين

آبائك خير من دينهم. قال قلت: كلا والله.

قال فخافني فجعل في رجلي حديدًا وحبسني، وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني قد رضيت أمرهم وقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فآذنوني.

فقدم عليهم ركب منهم من التجار فأرسلوا إليَّ فأرسلت إليهم: إن أرادوا الرجوع فآذنوني.

فلما أرادوا الرجوع أرسلوا إلى فرميت بالحديد من رجلي ثم خرجت فانطقت معهم إلى الشام. فلما قدمت سألت عن عالمهم فقيل لي صاحب الكنيسة أسقفهم، قال فأتيته فأخبرته خبري وقلت: أني أحب أن أكون معك أخدمك وأصلي معك وأتعلم منك فإني قد رغبت في دينك، قال: أقم. فكنت معه، وكان رجل سوء في دينه، وكان يأمر هم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه الأموال اكتنزها لنفسه حتى جمع سبع قلال دنانير ودراهم، ثم مات فاجتمعوا ليدفنوه، قال قلت: تعلمون أن صاحبكم هذا كان رجل سوء، فأخبرتهم ما كان يصنع في صدقتهم، قال فقالوا: فما علامة ذلك؟ قال قلت: أنا أدلكم على ذلك.

فأخرجته فإذا سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقا، فلما رأوها قالوا: والله لا تغيبه أبدًا. ثم صلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة وجاؤوا بآخر فجعلوه مكانه.

قال سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس كان خيرًا منه أعظم رغبة في الآخرة ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارًا منه، وأحببته حبًا ما علمت أني أحببت شيئا كان قبله.

فلما حضره قدره قلت له: إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى فماذا تأمرني وإلى من توصي بي؟ قال: أي بني ما أرى أحدًا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل، فأما الناس فقد بدلوا و هلكوا.

فلما توفي أتيت صاحب الموصل فأخبرته بعهده إلي أن ألحق به وأكون معه، قال: أقم. فأقمت معه ما شاء الله أن أقيم على مثل ما كان عليه صاحبه، ثم حضرته الوفاة فقلت: إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصى بي؟ قال: أي بني والله ما أعلم أحدًا على أمرنا إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به.

قال فأتيت على رجل على مثل ما كان عليه صاحباه فأخبرته خبري فأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، فلما حضرته الوفاة قلت له: إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان وفلان إليك، فإلى من توصى بي؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدًا من الناس

على ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم فإن استطعت أن تلحق به فالحق. فلما توفي لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري وخبر من أوصى بي حتى انتهيت إليه فقال: أقم، فأقمت عنده فوجدته على مثل ما كان عليه أصحابه، فمكثت عنده ما شاء الله أن أمكث وثاب لي شيء حتى اتخذت بقرات وغنيمة، ثم حضرته الوفاة فقلت له: إلى من توصي بي؟ فقال لي: أي بني، والله ما أعلم أنه أصبح في الأرض أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم الحنفية يخرج من أرض مهاجره وقراره ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فاخلص وإن به آيات لا تخفى إنه لا يأكل الصدقة وهو يأكل الهدية وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته.

قال: ومات فمر بي ركب من كلب فسألتهم عن بلادهم فأخبروني عنها فقلت: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني حتى تقدموا بي أرضكم، قالوا: نعم. فاحتملوني حتى قدموا بي وادي القرى فظلموني فباعوني عبدًا من رجل من يهود فرأيت بها النخل، وطمعت أن تكون البلدة التي وصفت لي وما حقت لي ولكني قد طمعت حين رأيت النخل، فأقمت عنده حتى قدم رجل من يهود بني قريظة فابتاعني منه ثم خرج بي حتى قدمت المدينة. فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي وأيقنت أنها هي البلدة التي وصفت لي، فأقمت عنده أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وخفي علي أمره حتى قدم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فوالله إني لفي رأس نخلة وصاحبي جالس تحتي إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه حتى وقف عليه فقال: أي فلان، قاتل الله بني قيلة إنهم آنفا ليتقاصفون على رجل بقباء قدم من مكة يز عمون أنه نبي.

قال فوالله إن هو إلا أن قالها فأخذتني العرواء فرجفت النخلة حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ثم نزلت سريعًا أقول: ماذا تقول، ما هذا الخبر؟ قال فرفع سيدي يده فلكمني لكمة شديدة ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته هذا الخبر الذي سمعته يذكر، قال: أقبل على شأنك.

قال فأقبلت على عملي ولهيت منه، فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت: إنه بلغني أنك ليس بيدك شيء وأن معك أصحابًا لك، وأنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به، ثم وضعته له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كلوا}، وأمسك هو. قال قلت

في نفسي: هذه والله واحدة.

ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجمعت شيئا فسلمت عليه وقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به من هدية أهديتها كرامة لك ليست بصدقة.

فأكل وأكل أصحابه. قال قلت في نفسي: هذه أخرى.

قال ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم أتيته فوجدته في بقيع الغرقد قد تبع جنازة وحوله أصحابه وعليه شملتان مؤتزرًا بواحدة مرتديًا بالأخرى. قال فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر في ظهره فعرف أني أريد ذلك وأستثبته، قال فقال بردائه فألقاه عن ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة كما وصف لي صاحبي.

قال فأكببت عليه أقبل الخاتم من ظهره وأبكي. قال فقال: {تحول عنك}، فتحولت فجلست بين يديه فحدثته حديثي كما حدثتك يا ابن عباس فأعجبه ذلك، فأحب أن يسمعه أصحابه.

ثم أسلمت وشغلني الرق وما كنت فيه حتى فاتني بدر وأحد، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : {كاتب} فسألت صاحبي ذلك فلم أزل حتى كاتبني على أن أحيي له بثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ورق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعينوا أخاكم بالنخل}، فأعانني كل رجل بقدره بالثلاثين والعشرين والخمس عشرة والعشر، ثم قال: {يا سلمان اذهب ففقر لها فإذا أنت أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنني فأكون أنا الذي أضعها بيدي}. فقمت في تفقيري فأعانني أصحابي حتى فقرنا شربًا ثلاثمائة شربة، جاء كل رجل بما أعانني به من النخل، ثم جاء رسول الله فجعل يضعها بيده يسوي عليها شربها ويبرك حتى فرغ منها رسول الله جميعًا، فلا والذي نفس سليمان بيده ما ماتت منه ودية وبقيت الدراهم.

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن فتصدق بها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما فعل الفارسي المسكين المكاتب؟ ادعوه لي}. فدعيت له فجئت فقال: {اذهب بهذا فأدها عنك مما عليك من المال}. قال وقلت: وأين يقع هذا مما على يا رسول الله؟ قال: {إن الله سيؤدي عنك}.

قال ابن إسحاق: فأخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه كان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها يومئذ على لسانه ثم قلبها ثم قال لي: {انهب فأدها عنك}. ثم عاد حديث ابن عباس ويزيد أيضًا، قال سلمان: فوالذي نفسي بيده لوزنت له منها

أربعين أوقية حتى وفيته الذي له. وعتق سلمان وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرًا مسلمًا حتى قبضه الله.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان: [سابق فارس].

حدث كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق من أجم الشيخين طرف بني حارثة عام ذكرت الأحزاب خطة من المذاد فقطع لكل عشرة أربعين ذراعًا فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلا قويًا، فقال المهاجرون: سلمان منا، وقالت الأنصار: لا بل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {سلمان منا أهل البيت}.

عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. عن أبي سفيان عن أشياخه قالوا: دخل سعد بن أبي وقاص على سلمان يعوده، قال فبكى سلمان فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وتلقى أصحابك، وترد عليه الحوض. قال سلمان: والله ما أبكي جزعًا من الموت ولا حرصًا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدًا فقال لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وحولي هذه الأساود، قال وإنما حوله جفنة أو مطهرة أو إجانة، قال فقال له سعد: يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعدك، فقال: يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت وعند حكمك إذا حكمت وعند يدك إذا قسمت.

عن الشعبي قال: لما حضرت سلمان الوفاة قاله لصاحبة منزله: هلمي خبيك الذي استخبأتك، قالت: فجئته بصرة مسك، قال فقال: ائتيني بقدح فيه ماء، فنثر المسك فيه ثم مائه بيده ثم قال: انضحيه حولي فإنه يحضرني خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام ثم اجفئي علي الباب وانزلي، قالت ففعلت وجلست هنيهة فسمعت هسهسة، قالت ثم صعدت فإذا هو قد مات.

عن عبد الله بن سلام أن سلمان قال: له أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليتراء له. قال عبد الله بن سلام: أو يكون ذلك؟ قال: نعم إن نسمة المؤمن مخلاة تذهب في الأرض حيث شاءت ونسمة الكافر في سجن. فمات سلمان، فقال عبد الله: فينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لي فأغفيت إغفاءة إذ جاء سلمان فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقلت: السلام عليك ورحمة الله أبا عبد الله، كيف وجدت منزلك؟ قال: خيرًا وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل، وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل، وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل.

توفي سلمان الفارسي في خلافة عثمان بن عفان بالمدائن.

# ومن بني عبد الشمس بن عبد مناف خالد بن سعيد بن العاص

ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص ثالثا أو رابعًا، وكان ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سرًا، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليًا فبلغ ذلك أبا أحيحة فدعاه كلمه أن يدع ما هو عليه فقال خالد: لا أدع دين محمد حتى أموت عليه.

فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء، فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى حضر خروج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فلهو أول من خرج إليها.

عن إبراهيم بن عقبة قال: سمعت أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص تقول: كان أبي خامسًا في الإسلام، قلت: فمن تقدمه? قالت: ابن أبي طالب وابن أبي قحافة وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص، وأسلم أبي قبل الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وهاجر في المرة الثانية وأقام بها بضع عشرة سنة، وولدت أنا بها، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر سنة سبع فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأسهموا لنا، ثم رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقمنا، وخرج أبي مع رسول الله في عمرة القضية وغزا معه إلى الفتح هو وعمي، يعني عمرًا، وخرجا معه إلى تبوك، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عاملا على صدقات اليمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي باليمن.

أقام خالد بعد أن قدم من أرض الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان يكتب له، وهو الذي مشى في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن إبراهيم بن عقبة قال: سمعت أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص تقول: قدم أبي من اليمن إلى المدينة بعد أن بويع لأبي بكر فقال لعلي وعثمان: أرضيتم بني عبد مناف أن يلي هذا الأمر عليكم غيركم؟ فنقلها عمر إلى أبي بكر فلم يحملها أبو بكر على خالد وحملها عمر عليه.

وأقام خالد ثلاثة أشهر لم يبايع أبا بكر ثم مر عليه أبو بكر بعد ذلك مظهرًا وهو في داره فسلم عليه فقال له خالد: أتحب أن أبايعك؟ فقال أبو بكر: أحب أن تدخل في صلح ما دخل فيه المسلمون، قال: موعدك العشية أبايعك.

فجاء وأبو بكر على المنبر فبايعه، وكان رأى أبي بكر حسنًا، وكان معظمًا له.

فلما بعث أبو بكر الجنود على الشام عقد له المسلمين وجاء باللواء إلى بيته، فكلم عمر أبا بكر وقال: تولي خالدا وهو القائل ما قال؟ فلم يزل به حتى أرسل أبا أروى الدوسي فقال: إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: اردد إلينا لواءنا، فأخرجه فدفعه إليه وقال: والله ما سرتنا ولايتكم ولا ساءنا عزلكم وإن المليم لغيرك. فما شعرت إلا بأبي بكر داخل على أبي يعتذر إليه ويعزم عليه ألا يذكر عمر بحرف، فوالله ما زال أبى يترحم على عمر حتى مات.

شهد خالد بن سعيد فتح أجنادين وفحل ومرج الصفر، وكانت أم الحكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فقتل عنها بأجنادين فاعدت أربعة أشهر وعشرا، وكان يزيد بن أبي سفيان يخطبها، وكان خالد بن سعيد يرسل إليها في عدتها يتعرض للخطبة فحطت إلى خالد بن سعيد فتزوجها على أربعمائة دينار، فلما نزل المسلمون مرج الصفر أراد خالد أن يعرس بأم حكيم فجعلت تقول: لو أخرت الدخول حتى يفض الله هذه الجموع. فقال خالد: إن نفسى تحدثني أني أصاب في جموعهم، قالت: فدونك. فأعرس بها عند القنطرة التي بالصفر فبها سميت قنطرة أم حكيم، وأولم عليها في صبح مدخله فدعا أصحابه على طعام فما فرغوا من الطعام حتى صفت الروم صفوفها صفوقًا خلف صفوف وبرز رجل منهم معلم يدعو إلى البراز فبرز إليه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو العامري فنهاه أبو عبيدة، فبرز حبيب بن مسلمة فقتله حبيب ورجع إلى موضعه، وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل، وشدت أم حكيم بنت الحارث عليها ثيابها وعدت وإن عليها لدرع الحلوق في وجهها، فاقتتلوا أشد القتال على النهر وصبر الفريقان جميعًا وأخذت السيوف بعضها بعضًا فلا يرمى بسهم ولا يطعن برمح ولا يرمى بحجر ولا يسمع إلا وقع السيوف على الحديد وهام الرجال وأبدانهم، وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد بن سعيد معرسًا بها. وكانت وقعة مرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب.

عن خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في رهط من قريش إلى ملك الحبشة فقدموا عليه، ومع خالد امرأة له، قال فولدت له جارية، وتحركت وتكلمت هناك ثم إن خالدًا أقبل هو وأصحابه وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقعة بدر، فأقبل يمشي ومعه ابنته، فقال: يا رسول الله لم نشهد معك بدرًا، فقال: {أوما ترضى يا خالد أن يكون للناس هجرة ولكم هجرتان ثنتان؟} قال: بلى يا رسول الله، قال: فذاك لكم. ثم إن خالدًا قال لابنته: اذهبي إلى عمك، اذهبي إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمي عليه. فذهبت الجويرية حتى أنته من خلفه فأكبت عليه، وعليها قميص أصفر، فأشارت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تربه سنه سنه سنه، يعنى حسن يعنى بالحبشية أبلى وأخلفى ثم أبلى وأخلقى.

\* \* \*

#### عمروبن سعيد

ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. أسلم عمرو بن سعيد بعد خالد بن سعيد بيسير، وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن شق بن رقبة بن مخدج الكنانية.

عن أم خالد بنت خالد قالت: قدم علينا عمي عمرو ابن سعيد بأرض الحبشة بعد مقدم أبي بسنتين فلم يزل هناك حتى حمل في السفينتين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر سنة سبع من الهجرة، فشهد عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وحنين والطائف وتبوك، فلما خرج المسلمون إلى الشام فكان فيمن خرج فقتل يوم أجنادين شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة، وكان على الناس يومئذ عمرو بن العاص.

\* \* \*

# ومن حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف أبو موسى الأشعري

واسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن أدد بن زيد بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر، وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

قدم أبو موسى الأشعري مكة فحالف سعيد بن العاص بن أمية أبا أحيحة، وأسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر.

عن أبي موسى عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشًا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وجمعوا للنجاشي هدية، فقدمنا وقدموا على النجاشي.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يقدم عليكم أقوام هم أرق

منكم}، قال محمد بن عبد الله: قلوبًا، وقال عبد الله بن بكر: أفئدة، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون:

#### 

عن أبي موسى الأشعري قال: هاجرنا من اليمن في بضعة وخمسين رجلاً من قومي ونحن إخوة: أبو موسى وأبو رهم وأبو بردة، فأخرجتهم سفينتهم إلى النجاشي وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فأقبلوا جميعًا في سفينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، قال: فما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة جعفرًا وأصحابه قسم لهم معهم وقال: لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلى.

قال أبو موسى: كنت وأصحابي من أهل السفينة إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بالمدينة وهم نازلون في بقيع بطحان، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره حتى أعتم بالصلاة حتى إبهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: {على رسلكم أكلمكم وأبشركم أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم}، أو قال: {ما صلى هذه الصلاة أحد غيركم}، فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى، قال: {لقد أوتي هذا من مزامير آل داود}.

عن الحسن قال: كان الحكمان أبو موسى وعمرو بن العاص، وكان أحدهما يبتغي الدنيا والأخر يبتغي الآخرة.

عن مسروق بن الأجدع قال: كنت مع أبي موسى أيام الحكمين وفسطاطي إلى جانب فسطاطه، فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية من الليل، فلما أصبح أبو موسى رفع رفرف فسطاطه فقال: يا مسروق ابن الأجدع، قلت: لبيك أبا موسى، قال: إن الإمرة ما اؤتمر فيها وإن الملك ما غلب عليه بالسيف.

عن بن سيرين قال: قال أبو موسى: إني لأغتسل في البيت الخالي فيمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي.

عن عبادة بن نسي قال: رأى أبو موسى قومًا يقفون في الماء بغير أزر فقال: لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلى من أن أفعل مثل هذا.

حدث سيار بن سلامة قال: لما حضر أبا موسى الأشعري الموت دعا بنيه فقال: انظروا إذا أنا مت فلا تؤذين بي أحدًا ولا يتبعني صوت ولا نار، وليكن ممسى أحدكم بحذاء ركبتي من السرير. ومات أبو موسى سنة ثنتين وخمسين. في خلافة معاوية ابن أبي سفيان.

\* \* \*

#### الوليد بن الوليد بن المغيرة

ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، لم يزل الوليد بن الوليد بن المغيرة على دين قومه وخرج معهم إلى بدر فأسر يومئذ، أسره عبد الله بن جحش، ويقال سليط بن قيس من الأنصار المازني، فقدم في فدائه أخواه خالد وهشام ابنا الوليد بن المغيرة فتمنع عبدالله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف، فجعل خالد يريد إلا يبلغ ذلك فقال هشام لخالد: إنه ليس بابن أمك، والله لو أبى فيه إلا كذا وكذا لفعلت.

ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يفديه إلا بشكة أبيه الوليد بن المغيرة، فأبى ذلك وطاع به هشام بن الوليد لأنه أخوه لأبيه وأمه. وكانت الشكة درعًا فضفاضة وسيقًا وبيضة، فأقيم ذلك مائة دينار وطاعا به وسلماه.

فلما قبض ذلك خرجا بالوليد حتى بلغا به ذا الحليفة فأفلت منهما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقال له خالد: هلا كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا من أيدينا فاتبعت محمدًا إذ كان هذا رأيك؟ فقال: ما كنت لأسلم حتى أفتدي بمثل ما افتدى به قومي ولا تقول قريش إنما اتبع محمدًا فرارًا من الفدى. ثم خرجا به إلى مكة وهو آمن لهما فحبساه بمكة مع نفر من بني مخزوم كانوا أقدم إسلامًا منه: عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، وكانا من مهاجرة الحبشة، فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ودعا بعد بدر للوليد بن الوليد معهما، فدعا ثلاث سنين لهؤلاء الثلاثة جميعًا.

قال: ثم أفلت الوليد بن الوليد من الوثاق فقدم المدينة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام فقال: تركتهما في ضيق وشدة وهما في وثاق، رجل أحدهما مع رجل صاحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {انطلق حتى تنزل بمكة على القين فإنه قد أسلم فتغيب عنده واطلب الوصول إلى عياش وسلمة فأخبرهما أنك رسول رسول الله بأن تأمرهما أن ينطلقا حتى يخرجا}. قال الوليد: ففعلت ذلك فخرجا وخرجت معهما فكنت أسوق بهما مخافة من الطلب والفتنة حتى انتهيا إلى ظهر حرة المدينة.

حدث يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: لما خرج الوليد بن

الوليد من المدينة إلى عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام خرجا جميعًا معه، وجاء الخبر قريشًا فخرج خالد بن الوليد معه نفر من قومه حتى بلغوا عسفان فلم يصيبوا أثرًا ولا خبرًا عنهم. وكان القوم قد أخذوا على يد بحر حتى خرجوا على أمج، طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي سلك حين هاجر إلى المدينة.

عن عروة، قال محمد بن سعد، قال محمد بن عمر وأخبرنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قالا: خرج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم ناس من قريش ليردوهم، قال فلم يقدروا عليهم، فلما كانوا بظهر الحرة قطعت إصبع الوليد بن الوليد فدميت فقال:

هــل أنــت إلا إصــبع دميــت ::: وفي ســـبيل الله مـــا لقيــت قال وانقطع فؤاده فمات بالمدينة فبكته أم سلمة بنت أبي أمية فقالت:

يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيرة ::: كان الوليد بن الوليد أبو الوليد في العشيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لا تقولي هكذا يا أم سلمة ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد}.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثتي يحيى بن المنذر من ولد أبي دجانة قال: قالت أم سلمة بنت أبي أمية: جزعت حين مات الوليد بن الوليد جزعا لم أجزعه على ميت فقلت لأبكين عليه بكاء تحدث به نساء الأوس والخزرج، وقلت غريب توفي في بلاد غربة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي في البكاء، فصنعت طعامًا وجمعت النساء، فكان مما ظهر من بكائها:

يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيرة ::: مثل الوليد بن الوليد أبو الوليد كفى العشيرة فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ما اتخذوا الوليد إلا حنانًا].

قال محمد بن عمر: ووجه آخر في أمر الوليد أو من قاله منهم ورواه إلا أن الأول الذي ذكرنا أثبت من هذا، وقالوا: إن الوليد بن الوليد أفلت هو وأبو جندل بن سهل بن عمرو من الحبس بمكة فخرجا حتى انتهيا إلى أبي بصير، وهو بالساحل على طريق عير قريش، فأقاما معه، وسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرحامهما ألا أدخلت أبا بصير وأصحابه فلا حاجة لنا بهم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير أن يقدم ويقدم أصحابه معه، فجاءه الكتاب وهو يموت فجعل يقرأه فمات وهو في يده، فقبره أصحابه هناك وصلوا عليه وبنوا على قبره مسجدًا، وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم سبعون رجلاً فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، فلما كان بظهر الحرة عثر

فانقطعت إصبعه فربطها وهو يقول:

هل أنت إلا إصبع دميت ::: وفي سبيل الله مسالة مسالة مسافيد. فدخل المدينة فمات بها، وله عقب منهم أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد. وكان الوليد بن الوليد سمى ابنه الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما اتخذتم الوليد إلا حناتًا]، فسماه عبد الله.

قال محمد بن عمر: والحديث الأول أثبت عندنا من قول من قال إن الوليد كان مع أبي بصير.

\* \* \*

#### عبدالله بن عمرين الخطاب

ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر، وكان إسلامه بمكة مع إسلام أبيه عمر بن الخطاب ولم يكن بلغ يومئذ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان يكنى أبا عبد الرحمن.

عن بن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني، قال يزيد بن هارون: وهو في الخندق ينبغي أن يكون ابن ست عشرة سنة لأن؛ بين أحد والخندق بدرًا الصغرى.

عن عائشة قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر.

عن يزيد بن موهب أن عثمان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس، فقال: لا أقضي بين اثنين ولا أؤم اثنين. قال فقال عثمان: أتقضيني؟ قال: لا ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل حاف ومال به الهواء فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. فقال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي كان يقضي فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أشكل على النبي سأل جبرائيل، وإني لا أجد فمن أسأل، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟} فقال عثمان: بلى، فقال: فإني أعوذ بالله أن تستعملنى. فأعفاه وقال: لا تخبر بهذا أحدًا.

حدث خالد بن سمير قال: قيل لابن عمر: لو أقمت للناس أمر هم فإن الناس قد رضوا

بك كلهم، فقال لهم: أرأيتم إن خالف رجل بالمشرق؟ قالوا: إن خالف رجل قتل، وما قتل رجل في صلاح الأمة؟ فقال: والله ما أحب لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخذت بقائمة رمح وأخذت بزجه فقتل رجل من المسلمين ولى الدنيا وما فيها.

عن بكر بن عبد الله قال: ذهبت مع ابن عمر إلى الحمام فاتزر بشيء واتزرت أنا بشيء، قال فدخلت ودخل على أثري، بشيء، قال فدخلت ودخل على أثري، فلما فتحت الباب الثالث رأى رجالاً عراة فوضع يده على عينيه ثم قال: سبحان الله أمر عظيم فظيع في الإسلام! فخرج عودا على بدء فلبس ثيابه وذهب.

قال فقال لصاحب الحمام فطرد الناس وغسل الحمام ثم أرسل إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن ليس في الحمام أحد.

قال فجاء وجئت معه فدخلت ودخل على أثري فدخلت البيت الثاني فدخل على أثري، فدخلت البيت الثاني فدخل على أثري، فدخلت البيت الثالث فدخل على أثري، فلما مس الماء جسده وجده حارا جدًا فقال: بئس البيت نزع منه الحياء ونعم البيت يتذكر من أراد أن يتذكر.

حدث عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قرأ: { فَكَيْفَإِذَا جِتُنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ } [النساء: ٤١]، حتى ختم الآية، فجعل ابن عمر يبكي حتى لثقت لحيته وجيبه من دموعه. قال عبد الله: فحدثني الذي كان إلى جنب ابن عمر قال: لقد أردت أن أقوم إلى عبيد بن عمير فأقول له اقصر عليك فإنك قد آذيت هذا الشيخ.

حدث الأوزاعي أن ابن عمر قال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نكثت ولا بدلت إلى يومي هذا ولا بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنًا من مرقده.

عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر ذاكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان.

عن مجاهد قال: شهد ابن عمر فتح مكة وهو ابن عشرين سنة وهو على فرس جرور ومعه رمح تقيل وعليه بردة فلوت، قال فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختلي لفرسه فقال: [إن عبد الله إن عبد الله]، يعني أثنى عليه خيرًا.

حدث نافع أن ابن عمر لما ابتز أهل المدينة بيزيد بن معاوية وخلعوه دعا عبد الله بن عمر بنيه وجمعهم فقال: إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقول هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرعن أحد منكم في هذا الأمر فتكون الصيلم بيني وبينه }.

عن نافع قال: لما قدم معاوية المدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلن ابن عمر. فلما دنا من مكة تلقاه الناس وتلقاه عبد الله بن صفوان فيمن تلقاه فقال: إيهن ما جئتنا به، جئتنا لتقتل عبد الله بن عمر! قال: ومن يقول هذا ومن يقول هذا ومن يقول هذا ومن يقول هذا؟ ثلاثًا.

عن نافع قال: لما ثقل ابن عمر قالوا له: أوص، قال: وما أوصىي؟ قد كنت أفعل في الحياة ما الله أعلم به فأما الآن فإني لا أجد أحدًا أحق به من هؤلاء، لا أدخل عليهم في رباعهم أحدًا.

عن نافع أن ابن عمر اشتكى فذكروا له الوصية فقال: الله أعلم ما كنت أصنع في مالى، وأما رباعى وأرضى فإنى لا أحب أن أشرك مع ولدي فيها أحدا.

أخبر وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت أبا بكر بن عبد الله بن عوذ الله شيخًا من بني مخزوم يحدث قال: لما أصيبت رجل ابن عمر أتاه الحجاج يعوده فدخل فسلم عليه وهو على فراشه فرد عليه السلام، فقال الحجاج: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا، قال: أما والله لو علمت من أصابك لقتاته. فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه، فلما رأى ذلك الحجاج وثب كالمغضب فخرج يمشي مسرعًا حتى إذا كان في صحن الدار التفت إلى من خلفه فقال: إن هذا يزعم أنه يريد أن نأخذ بالعهد الأول.

حدث إسحاق بن سعيد عن سعيد، يعني أباه، قال: دخل الحجاج يعود ابن عمر وعنده سعيد، يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وقد أصاب رجله، قال: كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن؟ أما إنا لو نعلم من أصابك عاقبناه، فهل تدري من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في الحرم لا يحل فيه حمله.

عن أيوب قال: قلت لنافع: ما كان بدء موت ابن عمر؟ قال: أصابته عارضة محمل بين إصبعين من أصابعه عند الجمرة في الزحام فمرض. قال فأتاه الحجاج يعوده فلما دخل عليه فراه غمض ابن عمر عينيه، قال فكلمه الحجاج، فلم يكلمه، قال فقال له: من ضربك؟ من تتهم؟ قال فلم يكلمه ابن عمر. فخرج الحجاج فقال: إن هذا يقول إني على الضرب الأول.

عن سالم ابن عبد الله قال: مات ابن عمر بمكة ودفن بفخ سنة أربع وسبعين، وكان يوم مات ابن أربع وثمانين سنة.

\* \* \*

# ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبد الله بن حذافة

ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص.

أخبر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرقه. قال ابن شهاب: فحسبت أن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.

عن أبي وائل قال: قام عبد الله بن حذافة فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: {أبوك حذافة، أنجبت أم حذافة، الولد للفراش}. فقالت أمه: أي بني، لقد قمت اليوم بأمك مقامًا عظيمًا، فكيف لو قال الأخرى؟ قال: أردت أن أبدي ما في نفسي.

عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي ينادي في الناس بمنى: {أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها أيام أكل وشرب وذكر الله}. ومات عبد الله ابن حذافة في خلافة عثمان بن عفان.

عن أبي سعيد الخدري أن عبد الله بن حذافة كان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة.

#### \* \* \*

#### هشام بن العاص

ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، وكان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ثم قدم مكة حين بلغه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريد اللحاق به فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى قدم بعد الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فشهد ما بعد ذلك من المشاهد. وكان أصغر سنًا من أخيه عمرو بن العاص.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ابنا العاص مؤمنان، هشام وعمرو}.

عن ابني العاص أنهما قالا: ما جلسنا مجلسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا به أشد اغتباطا من مجلس جلسناه يومًا جئنا فإذا أناس عند حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتراجعون في القرآن، فلما رأيناهم اعتزلناهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجر يسمع كلامهم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًا يعرف الغضب في وجهه حتى وقف عليهم فقال: [أي قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القران لم ينزل لتضربوا

بعضه ببعض ولكن يصدق بعضه بعضًا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به}. ثم التفت إلى وإلى أخي فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم.

قال سفيان بن عيينة: قالوا لعمرو بن العاص أنت خير أم أخوك هشام بن العاص؟ قال: أخبركم عني وعنه، عرضنا أنفسنا على الله فقبله وتركني. قال سفيان: وقتل في بعض تلك المشاهد، اليرموك أو غيره.

عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة قالت: كان هشام بن العاص بن وائل رجلاً صالحًا، لما كان يوم أجنادين رأى من المسلمين بعض النكوص عن عدوهم فألقى المغفر عن وجهه وجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصيح: يا معشر المسلمين إلي إلي، أنا هشام ابن العاص، أمن الجنة تفرون؟ حتى قتل.

عن خلف بن معدان قال: لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان وجعلت الروم تقاتل عليه وقد تقدموه وعبروه وتقدم هشام بن العاص بن وائل فقاتل عليه حتى قتل، ووقع على تلك الثلمة فسدها، فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل فقال عمرو بن العاص: أيها الناس إن الله قد استشهده ورفع روحه وإنما هو جثة فاوطئوه الخيل، ثم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه، فلما انتهت الهزيمة ورجع المسلمون إلى العسكر كر إليه عمرو بن العاص فجعل يجمع لحمه وأعضاءه وعظامه ثم حمله في نطع فواراه.

عن زيد ابن أسلم قال: لما بلغ عمر بن الخطاب قتله قال: رحمه الله فنعم العون كان للإسلام.

\* \* \*

# عمير بن وهب بن خلف

ابن وهب بن حذافة بن جمح ويكنى أبا أمية، وكان عمير بن وهب قد شهد بدرًا مع المشركين وبعثوه طليعة ليحزر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم بعددهم وعدتهم ففعل، وقد كان حريصًا على رد قريش عن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر.

فلما التقوا كان ابنه وهب بن عمير فيمن أسر يوم بدر، أسره رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي، فرجع عمير إلى مكة فقال له صفوان بن أمية وهو معه في الحجر: دينك علي وعيالك علي أمونهم ما عشت وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت إلى محمد حتى تقتله. فوافقه على ذلك قال: إن لي عنده عذرا في قدومي عليه، أقول جئت في فدى ابنى.

ققدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل وعليه السيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه: {إنه ليريد غدرًا والله حائل بينه وبين ذلك}. ثم ذهب ليحني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك والسلاح، فقال: أنسيته على لما دخلت، قال: {ولم قدمت؟} قال: قدمت في فدى ابني، قال: {فما جعلت لصفوان بن أمية في الحجر؟} فقال: وما جعلت له؟ قال: {جعلت له أن تقتلني على أن يعطيك كذ وكذا وعلى أن يقضي دينك ويكفيك مؤونة عيالك}. فقال عمير: أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله يا رسول الله ما اطلع على هذا أحد غيري وغير صفوان وإني أعلم أن الله أخبرك به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يسروا أخاكم وأطلقوا له أسيره}. فأطلق له ابنه وهب بن عمير بغير فدى، فرجع عمير إلى مكة ولم يقرب صفوان بن أمية. فعلم صفوان أنه قد أسلم. وكان قد حسن إسلامه ثم هاجر إلى المدينة فشهد أحدًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك من المشاهد.

عن عكرمة أن عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقع في القتلى فأخذ الذي جرحه السيف فوضعه في بطنه حتى سمع صريف السيف في الحصى حتى ظن أنه قد قتله. فلما وجد عمير برد اليل أفاق إفاقة فجعل يحبو حتى خرج من بين القتلى فرجع إلى مكة فبرأ منه

قال: فبينا هو يومًا في الحجر هو وصفوان بن أمية فقال: والله إني لشديد الساعد جيد الحديدة جواد السعي ولولا عيالي ودين علي لأتيت محمدًا حتى أفتك به.

فقال صفوان: فعلي عيالك وعلي دينك. فذهب عمير فأخذ سيفه حتى إذا دخل رآه عمر بن الخطاب فقام إليه فأخذ بحمائل سيفه فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى فقال: هكذا تصنعون بمن جاءكم يدخل في دينكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {دعه يا عمر}، قال: انعم صباحا، قال: {إن الله قد أبدلنا بها ما هو خير منها، السلام}. فقال رسول الله {شأنك وشأن صفوان ما قلتما}، فأخبره بما قالا: قلت لولا عيالي ودين علي لأتيت محمدًا حتى افتك به، قال صفوان: علي عيالك ودينك. قال: إمن أخبرك هذا؟ فوالله ما كان معنا ثالث. قال: {أخبرني جبرائيل}. قال: كنت تخبرنا عن أهل الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وبقي عمير بن وهب بعد عمر بن الخطاب.

\* \* \*

## ابن أمر مكتوم

أما أهل المدينة فيقولون: اسمه عبد الله، وأما أهل العراق وهشام ابن محمد بن السائب فيقولون: اسمه عمرو، ثم اجتمعوا على نسبه فقالوا: ابن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. وأمه عاتكة وهي أم مكتوم بنت عبد الله بن عنكشة ابن عامر بن مخزوم بن يقظة. أسلم ابن أم مكتوم بمكة قديمًا وكان ضرير البصر وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بيسير فنزل دار القراء وهي دار مخرمة ابن نوفل، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع بلال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة ما منها غزوة إلا يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وكان يصلي بهم وهو أعمى.

عن الشعبي قال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم يؤم الناس، وكان ضرير البصر.

عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في غزوة تبوك يؤم الناس.

عن قتادة قال: استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم مرتين على المدينة وهو أعمى.

عن الشعبي قال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم حين خرج إلى بدر فكان يصلي بالناس وهو أعمى.

حدث أبو ظلال قال: كنت عند أنس بن مالك فقال: متى ذهبت عينك؟ قال: ذهبت وأنا صغير، فقال أنس: إن جبرائيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابن أم مكتوم فقال: {متى ذهب بصرك؟} قال: وأنا غلام، فقال: قال الله تبارك وتعالى: {إذا ما أخذت كريمة عبدي لم أجد له بها جزاء إلا الجنة}.

عن ابن أم مكتوم أنه كان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و هو أعمى.

عن الحجاج قال: كان بلال يؤذن ويقيم ابن أم مكتوم، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال.

عن سالم ابن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن بلالاً ينادي

بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم}.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن منزلي شاسع، وأنا مكفوف البصر وأنا أسمع الأذان، قال: {فإن سمعت الأذان فأجب ولو زحفًا}، أو قال: {ولو حبوا}.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب المدينة فأتاه ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله إن منزلي شاسع وأنا مكفوف البصر ولي كلب. قال فرخص له أياما ثم أمره بقتل كلبه.

عن الضحاك في قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدى لرجل من قريش يدعوه إلى الإسلام فأقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويعبس في وجهه ويقبل على الآخر، وكلما سأله عبس في وجهه وأعرض عنه، فغير الله رسوله فقال: {عَبَسَ وَتَوَلَّ اللهُ أَن أَن أَن أَن أَل أَم أَن اللهُ وسلم فأكرمه واستخلفه على المدينة مرتين.

عن عبد الله بن معقل قال: نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة عمة رجل من الأنصار فكانت ترفقه وتؤذيه في الله ورسوله فتناولها فضربها فقتلها فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله يا رسول الله إن كانت لترفقني ولكنها آذتني في الله ورسوله فضربتها فقتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أبعدها الله تعالى فقد أبطلت دمها}.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزلت: {للَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱللَّهِ مِكْتُوم: أي رب أنزل عذري أنزل عذري أنزل عذري. أنزل الله: غير أولى الضرر. فجعلت بينهما. وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إلى اللواء فإنى أعمى لا أستطيع أن أفر وأقيمونى بين الصفين.

عن أنس بن مالك أن عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية سوداء وعليه درع له.

قال محمد بن عمر: ثم رجع إلى المدينة فمات بها ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب.

\* \* \*

#### عمروبن عبسة

ابن خالد بن حذیفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن تعلبة بن بهثة بن سلیم بن منظور بن عكرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر ویكنی أبا نجیح.

عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو نازل بعكاظ، قال قلت: يا رسول الله من معك في هذا الأمر؟ قال: {معي رجلان أبو بكر وبلال}. قال فأسلمت عند ذلك، قال فلقد رأيتني ربع الإسلام. قال فقلت: يا رسول الله أمكث معك أم ألحق بقومي؟ قال: {الحق بقومك}، قال: {فيوشك الله تعالى أن يفي بمن ترى ويحيي الإسلام}. قال ثم أتيته قبل فتح مكة فسلمت عليه، قال وقلت: يا رسول الله أنا عمرو ابن عبسة السلمي أحب أن أسألك عما تعلم وأجهل وينفعني ولا يضرك.

حدث شداد بن عبد الله أبو عمار، وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، لصاحب العقل رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: أني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان بشيء، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارًا بمكة ويحدث بأحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيًا، وإذا قومه عليه جزءان، فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي، فقلت: وما نبي؟ قال: {رسول الله}، قلت: الله أرسلك؟ قال: {نعم}، قلت: إفبأي شيء؟} قال: {بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الأرحام}. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: {حر وعبه}. وإذا معه أبو بكر وبلال. فقلت له: إني متبعك، قال: {إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت لي قد ظهرت فالحق بي}. قال فرجعت إلى أهلي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إلى المدينة وقد أسلمت.

قال فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبه من يثرب فقلت: ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ فقالوا: أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذاك وحيل بينهم وبينه، وتركت الناس إليه سراعًا فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله تعرفني؟ قال: {نعم، ألست الذي أتيتني بمكة؟} فقلت: بلى، فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل، فقال: {إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الرمح بالظل، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجد جهنم، فإذا فاء الفيء

فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحيننذ يسجد لها الكفار}. قال قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: {ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويمج ثم يستنشق وينثر إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل يديه إلى أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم ويحمد الله ويثني عليه الذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا انصرف من ذنوبه عمرو ابن عبسة انظر ماذا تقول، أأنت عمرو ابن عبسة: يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي من عمرو ابن عبسة: يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي من حاجة أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا، لقد سمعته سبعًا أو ثمانيًا أو أكثر من ذلك.

عن عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية وذلك أنها باطل، فلقيت رجلا من الكتاب من أهل تيماء فقلت: أني امرؤ ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله فخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلهًا يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره إذا نزل منزلا سواه، فرأيت أنه إله باطل لا ينفع ولا يضر فدلني على خير من هذا، فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، فإذا رأيت ذلك فاتبعه فإنه يأتى بأفضل الدين.

فلم تكن لي همة من ذلك إلا مكة فآتي فأسأل: هل حدث فيها حدث؟ فيقال: لا. ثم قدمت مرة فسألت فقالوا، حدث فيها رجل يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها. فرجعت إلى أهلي فشددت راحلتي برحلها ثم قدمت منزلي الذي كنت أنزل بمكة، فسالت عنه فوجدته مستخفيًا ووجدت قريشًا عليه أشداء، فتلطفت حتى دخلت عليه فسألته فقلت: أي شيء أنت؟ قال: {نبي}، قلت: ومن أرسلك؟ قال: {الله}، قلت: وبم أرسلك؟ قال: {بعبادة الله وحده لا شريك له ويحقن الدماء وبكسر الأوثان، وصلة الرحم، وأمان السبيل}. فقلت: نعم ما أرسلت به قد آمنت بك وصدقتك، أتأمرني أمكث معك أو أنصرف؟ فقال: {ألا ترى كراهة الناس ما جئت به؟ فلا تستطيع أن تمكث، كن في أهلك فإذا

سمعت بي قد خرجت مخرجًا فاتبعني}. فمكثت في أهلي حتى إذا خرج إلى المدينة سرت إليه فقدمت المدينة فقلت: يا نبي الله أتعرفني؟ قال: {نعم، أنت السلمي الذي أتيتني بمكة فسألتني عن كذا وكذا، فقلت لك كذا وكذا، فاغتنمت ذلك المجلس وعلمت أن لا يكون الدهر أفرغ قلبًا لي منه في ذلك المجلس}، فقلت: يا نبي الله أي الساعات أسمع؟ قال: {الثلث الأخر فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تطلع الشمس، فإذا رأتيها طلعت حمراء كأنها الحجفة فأقصر عنها فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى يساوي الرجل ظله، فأقصر عنها فإنها حينئذ تسجد جهنم، فإذا فاء الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى يعماوي مشهودة مقبولة حتى تغرب الشمس، فإذا رأيتها غربت حمراء كأنها الحجفة فأقصر}. ثم ذكر الوضوء فقال: {إذا توضأت فغسلت يديك ووجهك ورجليك فإن جلست كان ذلك لك طهورا وإن قمت فصلت وذكرت ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كهيئتك يوم ولدتك أمك من الخطايا}.

قال محمد بن عمر: لما أسلم عمرو بن عبسة بمكة رجع إلى بلاد قومه بني سليم، وكان ينزل بصفة وحاذة وهى من أرض بني سليم، فلم يزل مقيمًا هناك حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المدبنة.

\* \* \*

# أبوذرواسمه جُنْدُب

ابن جنادة بن كعيب بن صعير بن الوقعة بن حرام بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر

عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبيه قال: اسم أبي ذر جندب بن جنادة.

عن عبد الله بن الصامت الغفاري عن أبي ذر قال: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، قال فحسدنا قومه فقالوا له، إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس.

قال: فجاء خالنا فثنا علينا ما قيل له فقلت: أما ما مضى من معروف فقد كدرت ولا جماع لك فيما بعد. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخبر

أنيسا بما هو عليه، قال فأتانا بصرمتنا ومثلها معها وقد صليت بابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، فقلت: لمن؟ قال: لله. فقلت: أين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني الله، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر السحر ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس.

فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك: فانطلق أنيس فراث علي، يعني أبطأ، ثم جاء فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قال: فما يقول الناس له؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر.

وكان أنيس أحد الشعراء، فقال أنيس: والله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد بعيد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون! فقلت اكفني حتى أذهب فأنظر، قال: نعم، وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنعوا له وتجهموا له.

فانطلقت فقدمت مكة فاستضعفت رجلاً منهم فقلت: أين هذا الذي تدعون الصابئ؟ قال: فأشار إلى فقال: هذا الصابئ.

فمال على أهل الوادي بكل مدرة وعظم فخررت مغشيًا على فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدماء فلبثت بها يابن أخي ثلاثين من بين ليلة ويوم ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع.

قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب الله على أصمختهم فما يطوف بالبيت أحد منهم غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إساقا ونائلة. قال فقلت أنكحا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذاك عن قولها، قال فاتتا علي فقلت: هنا مثل الخشبة غير أنى لم أكن، فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا.

قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقال: [ما لكما؟] قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها، قال: [فما قال لكما؟] قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فاستلما الحجر وطافا بالبيت ثم صلى فأتيته حين قضى صلاته فكنت أول من حياه بتحية السلام، فقال: وعليك رحمة الله، [ممن أنت؟] قال قلت: من غفار، فأهوى بيده على جبهته هكذا، قال قلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده فقد عنى صاحبه وكان أعلم به مني فقال: [متى كنت هاهنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم، قال: [فمن كان يطعمك؟] قال قلت: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت

عكن بطني فما وجدت على كبدي سخفة جوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنها مباركة، إنها طعام طعم}. قال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة، قال ففعل، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابًا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف.

فقال أبو ذر: فذاك أول طعام أكلته بها. قال فغبرت ما غبرت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إنه قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟} فانطلقت حتى لقيت أخي أنيسًا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال أنيس: ما بي رغبة عن دينكما فإني عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. قال فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت، وصدقت قال فاحتملنا فأتينا قومنا فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة.

وكان يؤمهم إيماء بن رخصة، وكان سيدهم، وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله نسلم على الذي أسلم إخوتتا. فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله}.

عن خفاف بن إيماء بن رحضة قال: كان أبو ذر رجلا يصيب الطريق وكان شجاعًا يتفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع، فيطرق الحي ويأخذ ما أخذ، ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بمكة يدعو مختفيًا، فأقبل يسأل عنه حتى أتاه في منزله، وقبل ذلك قد طلب من يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدًا فانتهى إلى الباب فاستأذن فدخل، وعنده أبو بكر وقد أسلم قبل ذلك بيوم أو يومين، وهو يقول: يا رسول الله والله ولنظهرنه. فلا يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فقلت: يا محمد إلى م تدعو؟ قال: [إلى الله وحده لا شريك له وخلع الأوثان وتشهد أني رسول الله إنى منصر ف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك فإني أرى قومك عليك جميعًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فألحق بك فإني أرى قومك عليك جميعًا. فقال رسول الله وأن محمدا رسول فيقتطعها فيقول: لا أرد إليكم منها شيئًا حتى تشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول في فقول رد عليهم ما أخذ منهم وإن أبوا لم يرد عليهم شيئًا. فكان على ذلك حتى نشه فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ منهم وإن أبوا لم يرد عليهم شيئًا. فكان على ذلك حتى خلك ح

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى بدر وأحد، ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم.

حدث نجيح أبو معشر قال: كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام.

فمر عليه رجل من أهل مكة بعدما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إن رجلا بمكة يقول مثل ما تقول لا إله إلا الله، ويزعم أنه نبي. قال: ممن هو؟ قال: من قريش، قال فأخذ شيئًا من بهش وهو المقل فتزوده حتى قدم مكة فرأى أبا بكر يضيف الناس ويطعمهم الزبيب، فجلس معهم فأكل ثم سأل من الغد: هل أنكرتم على أحد من أهل مكة شيئًا؟ فقال رجل من بني هاشم: نعم، بن عم لي يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه نبي. قال: فدلني عليه، قال فدله، والنبي صلى الله عليه وسلم راقد على دكان قد سدل ثوبه على وجهه، فنبهه أبو ذر فانتبه فقال: انعم صباحا، فقال له النبي: عليك السلام}، قال له أبو ذر: أنشدني ما تقول، فقال: إما أقول الشعر ولكنه القرآن، وما أنا قلته ولكن الله قاله}، قال: اقرأ على.

فقرأ عليه سورة من القرآن فقال أبو ذر: أشهد إلا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسوله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : {ممن أنت؟} فقال: من بني غفار، قال فعجب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقطعون الطريق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره فيه ويصوبه تعجبًا من ذلك لما كان يعلم منهم ثم قال: {إن الله يهدي من يشاء}. فجاء أبو بكر وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بإسلامه فقال له أبو بكر: أليس ضيفي أمس؟ فقال: بلى، قال: فانطلق معي. فذهب مع أبي بكر إلى بيته فكساه ثوبين ممشقين فأقام أيامًا ثم رأى امرأة تطوف بالبيت وتدعو بأحسن دعاء في الأرض تقول: أعطني كذا وكذا وافعل بي كذا وكذا، ثم قالت في آخر ذلك: يا إساف ويا نائلة، قال أبو ذر أنكحي أحدهما صاحبه. فتعلقت به وقالت: أنت صابئ.

فجاء فتية من قريش فضربوه، وجاء ناس من بني بكر فنصروه وقالوا: ما لصاحبنا يضرب وتتركون صباتكم؟ فتحاجزوا فيما بينهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أما قريش فلا أدعهم حتى أثأر منهم، ضربوني. فخرج حتى أقام بعسفان وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام ينفر بهم على ثنية غزال فتلقى أحمالها فجمعوا الحنط، قال يقول أبو ذر لقومه: لا يمس أحد حبة حتى تقولوا لا الله إلا الله، فيقولون لا إله إلا الله ويأخذون الغرائر.

عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت في الإسلام خامسًا.

أخبر أبو جمرة الضبعي أن ابن عباس أخبرهم ببدء إسلام أبي ذر قال: لما بلغه أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، أرسل أخاه فقال: اذهب فأتني بخبر هذا الرجل وبما تسمع منه. فانطلق الرجل حتى أتى مكة فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أبي ذر فأخبره أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق. فقال أبو ذر: ما شفيتني. فخرج أبو ذر ومعه شنة فيها ماؤه وزاده حتى أتى مكة ففرق أن يسأل أحدًا عن شيء ولما يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه الليل فبات في ناحية المسجد. فلما أعتم مر به فقال: ممن الرجل؟ قال: رجل من غفار، وغدا أبو ذر يطلب فلم يلقه، وكره أن يسأل أحدًا عنه، فعاد فنام حتى أمسى فمر بي فقال: أما ان للرجل أن يعرف منزله؟ فانطلق به فبات حتى أصبح لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، فأصبح اليوم الثالث فأخذ على علي لئن أفشي إليه الذي يريد ليكتمن عليه وليسترنه، ففعل فأخبره أنه بلغه خروج هذا الرجل يزعم أنه نبي، فأرسلت خي ليأتيني بخبره وبما سمع منه فلم يأتني بما يشفيني من حديثه، فجئت بنفسي لإلقاه. خي ليأتيني بغره وبما سمع منه فلم يأتني بن رأيت ما أخاف عليك اعتللت بالقيام كأني فقال له علي: إني غاد فاتبع أثري فإني إن رأيت ما أخاف عليك اعتللت بالقيام كأني أهريق الماء فآتيك، وإن لم أر أحدًا فاتبع أثري حتى تدخل حيث أدخل.

ففعل حتى دخل على أثر علي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم من ساعته، ثم قال: يا نبي الله ما تأمرني؟ قال: {ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري}، قال فقال له: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد. قال فدخل المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فقال المشركون: صبأ الرجل صبأ الرجل. فضربوه حتى صرع، فأتاه العباس فأكب عليه وقال: قتاتم الرجل يا معشر قريش، أنتم تجار طريقكم على غفار، فتريدون أن يقطع الطريق؟ فأمسكوا عنه، ثم عاد اليوم الثاني فصنع مثل ذلك ثم ضربوه حتى صرع، فأكب عليه العباس وقال لهم مثل ما قال في أول مرة، فأمسكوا عنه وكان ذلك بدء إسلام أبي ذر.

عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : {يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفيء؟} قال قلت: إذا والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى ألحق به. فقال: {أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟} اصبر حتى تلقاني.

عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، قال فقلت ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: {وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ

وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ إِنِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } [التوبة: ٣٤]، وقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، قال فقلت: نزلت فينا وفيهم. قال فكان بيني وبينه في ذلك كلام فكتب يشكوني إلى عثمان، قال فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمت المدينة وكثر الناس علي كأنهم لم يروني قبل ذلك. قال فذكر ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك أنزلني هذا المنزل ولو أمر علي حبشي لسمعت والأطعت.

عن محمد ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: {إذا بلغ النبأ سلعا فاخرج منها}، ونحا بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعونك. قال: يا رسول الله أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ قال: {لا}، قال: فما تأمرني؟ قال: {اسمع واطع ولو لعبد حبشي}.

قال: فلما كان ذلك خرج إلى الشام معاوية إلى عثمان: إن أبا ذر قد أفسد الناس بالشام، فبعث إليه عثمان فقدم عليه، ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عنده كيسًا أو شيئًا فظنوا أنه دراهم، فقالوا: ما شاء الله! فإذا هي فلوس. فلما قدم المدينة قال له عثمان: كن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح، قال: لا حاجة لي في دنياكم، ثم قال: ائذن لي حتى أخرج إلى الربذة، فأذن له فخرج إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة وعليها عبد لعثمان حبشي فتأخر، فقال أبو ذر: تقدم فصل فقد أمرت أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي فأنت عبد حبشي.

عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: تناجى أبو ذر وعثمان حتى ارتفعت أصواتهما، ثم انصرف أبو ذر متبسمًا فقال له الناس: ما لك ولأمير المؤمنين؟ قال: سامع مطيع ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت. وأمره عثمان أن يخرج إلى الربذة.

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر}.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر}.

أخبر محمد بن عمرو قال: سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر: إني لأقربكم مجلسًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: {أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها}، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري.

عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن لا أسأل أحدًا شيئًا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرًا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش.

عن أبي بريدة قال: لما قدم أبو موسى الأشعري لقي أبا ذر فجعل أبو موسى يلزمه، وكان الأشعري رجلاً خفيف اللحم قصيرًا، وكان أبو ذر رجلاً أسود كث الشعر. فجعل الأشعري يلزمه ويقول أبو ذر: إليك عني، ويقول الأشعري: مرحبًا بأخي، ويدفعه أبو ذر ويقول: لست بأخيك إنما كنت أخاك قبل أن تستعمل. قال ثم لقي أبا هريرة فالتزمه وقال: مرحبًا بأخي، فقال أبو ذر: إليك عني، هل كنت عملت لهؤلاء؟ قال: نعم، قال: هل تطاولت في البناء أو اتخذت زرعًا أو ماشية؟ قال: لا، قال: أنت أخى أنت أخى أنت أخى.

أخبر الحارث بن يزيد الحضرمي أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة فقال: {إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها}.

عن إبراهيم، يعني ابن الأشتر، أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال: لا وما يبكيك؟ فقالت: أبكي أنه لا يد لي بتغيبك وليس عندي ثوب يسعك كفنا، فقال: لا تبكي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: {ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين}، قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاة أموت، فراقبي الطريق فإنك سوف ترين ما أقول لك فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأني ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال: راقبي الطريق. فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تجد بهم رواحلهم كأنهم الرخم، قال عفان: هكذا قال: تجد بهم، والصواب تخد بهم رواحلهم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها قالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه، قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحور هم يبتدرونه فقال: أبشروا أنتم النفر الذين قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، أبشروا سمعت رسول الله صلى المنامين من المسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسباه وصبرا فيريان النار أبدا}، امرأين من المسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسباه وصبرا فيريان النار أبدا}، مقال: قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن ثوبًا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه،

أنشدكم الله إلا يكفني رجل منكم كان أميرًا أو عريفًا أو بريدًا، فكل القوم كان نال من ذلك شيئًا إلا فتى من الأنصار كان مع القوم قال: أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي من غزل أمى وأحد ثوبى هذين اللذين على، قال: أنت صاحبي فكفني.

حدث عبد الله بن خراش الكعبي قال: وجدت أبا ذر في مظلة شعر بالربذة تحته امرأة سحماء فقلت: يا أبا ذر تزوج سحماء! قال: أتزوج من تضعني أحب إلي ممن ترفعني، ما زال لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ما ترك لي الحق صديقًا.

\* \* \*

### الطفيل بن عمرو

ابن طریف بن العاص بن تعلبة بن سلیم بن فهم بن غنم بن دوس ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد.

عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي وكان له حلف في قريش قال: كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلاً شريعًا شاعرًا كثير الضيافة فقدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رجال من قريش فقالوا: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين الرجل وبين أبيه وبين الرجل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه.

قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، فغدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني كرسفًا، يعني قطئًا، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله حتى كان يقال لي ذو القطنتين. قال فغدوت يومًا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلامًا حسنًا فقلت في نفسي: واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنًا قبلته وإن كان قبيحًا تركته. فمكثت حتى انصر ف إلى بيته ثم اتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت معه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي، فوالله ما تركوني يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لأن لا أسمع قولك، ثم إن الله أبى إلا أن يسمعنيه فسمعت قولا حسنًا فاعرض علي أمرك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه القران فقال: لا والله ما سمعت قولا قط أحسن من هذا ولا أمرا أعدل منه.

فأسلمت وشهدت شهادة الحق فقلت: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع

إليهم إلى الإسلام فادع الله أن يكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: [اللهم اجعل له آية]. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح فقلت: اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم.

فتحول النور فوقع في رأس سوطي فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق. فدخل بيته قال: فأتاني أبي فقلت له: إليك عني يا أبتاه فلست مني ولست منك، قال: ولم يا بني؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد، قال: يا بني ديني دينك. قال فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك. ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني فلست منك ولست مني، قالت: ولما بأبي أنت؟ قلت: فرق بيني وبينك الإسلام، إني أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني دينك، قلت: فاذهبي إلي حسي ذي الشرى فتطهري منه. وكان ذو الشرى صنم دوس، والحسي حمى له يحمونه، وبه وشل من ماء يهبط من الجبل. فقالت: بأبي أنت أتخاف على الصبية من ذي الشرى شيئًا؟ قلت: لا أنا ضامن لما أصابك. قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام فأبطأوا علي، ثم جاءت ومئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت: يا رسول الله قد غلبتني دوس فادع الله عليهم، فقال: [اللهم اهد دوسه].

قال أبو هريرة قيل يا رسول الله ادع على دوس فقال: {اللهم اهد دوساً وأت بها}. رجع الحديث إلى حديث طفيل قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اخرج إلى قومك فادعهم وارفق بهم}، فخرجت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوها حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيير حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيبًا من دوس، ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه واجعل عليه وسلم بخيير فأسهم لنا مع المسلمين وقلنا: يا رسول الله اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا مبرورا ففعل، فشعار الأزد كلها إلى اليوم مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله مكة فقلت: يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فبعثه إليه فأحرقه. وجعل الطفيل يقول وهو يوقد النار عليه وكان من خشب:

يا ذا الكفين لست من عبادك ::: ميلادنا أقدم من ميلادك أنا حششت النار في فؤادك... عن محمد بن إسحاق أن الطفيل بن عمرو كان له صنم يقال له ذو الكفين فكسره وحرقه بالنار وقال:

يا ذا الكفين لســت مــن عبــادك ::: ميلادنـــا أقــدم مــن مــيلادك أنا حشوت النار في فؤادك...

رجع الحديث إلى حديث الطفيل الأول، قال فلما أحرقت ذا الكفين بان لمن بقي ممن تمسك به أنه ليس على شيء فأسلموا جميعًا.

ورجع الطفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين فجاهد حتى فرغوا من طليحة وأرض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين إلي اليمامة ومعه ابنه عمرو ابن الطفيل، فقتل بن الطفيل بن عمرو باليمامة شهيدًا وجرح ابنه عمرو ابن الطفيل وقطعت يده، ثم استبل وصحت يده، فبينا هو عند عمر ابن الخطاب إذ أتي بطعام فتنحي عنه فقال عمر: ما لك لعلك تنحيت لمكان يدك؟ قال: أجل، قال: والله لا أذوقه حتى تسوطه بيدك، فوالله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك. ثم خرج عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب فقتل شهيدًا.

\* \* \*

## خالد بن الوليد

ابن عبد الله بن عمير بن مخزوم، ويكنى أبا سليمان، وكان خالد من فرسان قريش وأشدائهم، وشهد مع المشركين بدرًا وأحدا والخندق، ثم قذف الله في قلبه حب الإسلام لما أراد الله به من الخير، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية مكة فتغيب خالد فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه فقال: {أين خالد؟} قال فقلت: يأتي الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ما مثل خالد من جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرًا له ولقد مناه على عيره}، فبلغ ذلك خالد بن الوليد فزاده رغبة في الإسلام ونشطه للخروج فأجمع الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالد: فطلبت من أصاحب فاقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد فأسرع الإجابة وخرجنا جميعًا فأدلجنا سحرًا، فلما كنا بالهل إذا عمرو بن العاص فقال: مرحبًا بالقوم، قلنا: وبك، قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه وأخبرنا أنه يريد أيضًا النبي صلى الله عليه وسلم ولنسلم.

فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم من صفر سنة ثمان. فلما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه بالنبوة فرد

علي السلام بوجه طلق فأسلمت وشهدت شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير}. وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله، فقال: {إن الإسلام يجب ما كان قبله}، قلت: يا رسول الله على ذلك، فقال: {اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك}. فقال خالد: وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه فيما يجزيه.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد موضع داره.

عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت قال: لما كان يوم مؤتة وقتل الأمراء أخذ اللواء ثابت بن أقرم وجعل يصيح: يا آل الأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه فنظر إلى خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء يا أبا سليمان، قال: لا آخذه، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرًا. قال ثابت: خذه أيها الرجل فوالله ما أخذته إلا لك، وقال ثابت للناس: آصطلحتم على خالد؟ قالوا: نعم، فأخذ خالد اللواء فحمله ساعة وجعل المشركون يحملون عليه فثبت حتى تكركر المشركون وحمل بأصحابه ففض جمعًا من جمعهم ثم دهم منهم بشر كثير فانحاش بالمسلمين فانكشفوا راجعين. و لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الآن حمى الوطيس}.

عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد بالحيرة يقول: قد انقطع في يدي يوم مؤتة (تسعة أسياف...).

\* \* \*

#### عمروبن العاص

ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، ويكني أبا عبد الله. قال عمرو بن العاص كنت للإسلام مجانبًا معاندًا فحضرت بدرًا مع المشركين فنجوت ثم حضرت أحدا فنجوت ثم حضرت الخندق فقلت في نفسي كم أوضع والله ليظهرن محمد على قريش فلحقت بمالى بالرهط وأقللت من الناس فلم أحضر الحديبية ولا صلحها وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح ورجعت قريش إلى مكة فجعلت أقول يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه ما مكة بمنزل ولا الطائف وما شيء خير من الخروج وأنا بعد ناء عن الإسلام أراني لو أسلمت قريش كلها لم أسلم فقدمت مكة فجمعت رجالاً من قومي كانوا يرون رأيي ويسمعون منى ويقدموني فيما نابهم فقلت لهم كيف أنا فيكم قالوا ذو رأينا ومدر هنا مع يمن نقيبة وبركة أمر قال تعلمن والله إنى لأرى أمر محمد أمرًا يعلو الأمور علوًا منكرًا وإنى قد رأيت رأيًا قالوا وما هو قال نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي فنكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا قالوا هذا الرأي قال فأجمعوا ما تهدونه له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم قال فجمعنا أدمًا كثيرًا ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فدخل عليه ثم خرج من عنده قلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك سررت قريشًا وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبًا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئًا قال فقلت نعم أيها الملك أهديت أدمًا كثيرًا قال ثم قربته إليه فأعجبه وفرق منه أشياء بين بطارقته وأمر بسائره فأدخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ به قال فلما رأيت طيب نفسه قلت أيها الملك إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنًا وخيارنا فأعطينيه فأقتله فرفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه كسره وابتدر منخراي فجعلت أتلقى الدم بثيابي وأصابني من الذل ما لو انشقت لي الأرض دخلت فيها فرقا منه ثم قلت له أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتكه قال واستحيى وقال يا عمرو تسألني أن أعطيك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يلقى عيسى بن مريم لتقتلنه قال عمرو وغير الله قلبي مما كنت عليه وقلت في نفسى عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت

قلت وتشهد أيها الملك بهذا قال نعم أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني واتبعه والله إنه لعلى الحق وليظهرن على كل من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قلت أفتبايعني على الإسلام قال نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام ودعا لي بطشت فغسل عني الدم وكساني ثيابًا وكانت ثيابي قد امتلأت من الدم فألقيتها ثم خرجت إلى أصحابي فلما رأوا كسوة الملك علي سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت: فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة، وقلت: أعود إليه. قالوا: الرأي ما رأيت. وفارقتهم كاني أعمد لحاجة فعمدت إلي موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت برقع فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعبية وخرجت من الشعيبة ومعي نفقة فابتعت بعيرًا وخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مر الظهران ثم مضيت حتى كنت بالهدة إذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منز لا وأحدهما داخل في خيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين فنظرت فإذا خالد بن الوليد فقلت أبا سليمان قال نعم قلت أين تريد قال محمدًا للناس في الإسلام فلم يبق أحد به طمع والله لو أقمنا لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها قلت وأنا والله قد أردت محمدًا وأردت الإسلام.

وخرج عثمان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعًا في المنزل ثم ترافقنا حتى قدمنا المدينة فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح يا رباح يا رباح فتفاءلنا بقوله وسررنا ثم نظر إلينا فأسمعه يقول قد أعطت مكة المقادة بعد هذين فظننت أنه يعنيني وخالد بن الوليد ثم ولى مدبرًا إلى المسجد سريعًا فظننت أنه يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا فكان كما ظننت وأنخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا ونودي بالعصر فانطلقنا جميعًا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا وتقدم خالد بن الوليد فبايع ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم يحضرني ما تأخر فقال: {إن الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها}. قال فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمنا ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة وكان عمر على خالد كالعاتب قال عبد الحميد فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبى حبيب فقال أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أويس عن حبيب بن أبي أويس الثقفي عن عمرو نحو ذلك قال عبد الحميد فقلت ليزيد فلم يوقت لك متى قدم عمرو وخالد قال لا إلا أنه قبيل الفتح قلت وإن أبى أخبرنى أن عمرًا وخالدًا وعثمان بن طلحة قدموا

المدينة لهلال صفر سنة ثمان.

عن عكرمة بن خالد وغير هما قالوا: كان عمرو بن العاص يباشر القتال في القلب أيام صفين بنفسه، فلما كان يوم من تلك الأيام اقتتل أهل العراق وأهل الشام حتى غابت الشمس فإذا كتيبة خشناء من خلف صفوفها أراهم خمسمائة فيها عمرو بن العاص، ويقبل علي في كتيبة أخرى نحو من عدد الذي مع عمرو بن العاص، فاقتتلوا ساعة من الليل حتى كثرت القتلى بينهم ثم صاح عمرو بأصحابه: الأرض يا أهل الشام، فترجلوا ودب بهم وترجل أهل العراق، فنظرت إلى عمرو بن العاص يباشر القتال وهو يقول:

وصبرنا على مواطن ضنك ::: وخطوب تري البياض الوليدا ويقبل رجل من أهل العراق فخلص إلى عمرو وضربه ضربة جرحه على العاتق وهو يقول: أنا أبو السمراء، ويدركه عمرو فضربه ضربة أثبته وانحاز عمرو في أصحابه وانحاز أصحابه.

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: نظرت إلى عمرو بن العاص يوم صفين وقد وضعت له الكراسي يصف الناس بنفسه صفوقا ويقول كقص الشارب، وهو حاسر، وأسمعه وأنا منه قريب يقول: عليكم بالشيخ الأزدي أو الدجال، يعنى هاشم بن عتبة.

عن الزهري قال: اقتتل الناس بصفين قتالاً شديدًا لم يكن في هذه الأمة مثله قط حتى كره أهل الشام وأهل العراق القتال وملوه من طول تباذلهم السيف، فقال عمرو بن العاص، وهو يومئذ على القتال، لمعاوية: هل أنت مطيعي فتأمر رجالاً بنشر المصاحف ثم يقولون يا أهل العراق ندعوكم إلى القرآن وإلى ما في فاتحته إلى خاتمته، فإنك إن تفعل ذلك يختلف أهل العراق و لا يزيد ذلك أمر أهل الشام إلا استجماعًا.

فأطاعه معاوية ففعل وأمر عمرو رجالاً من أهل الشام فقرئ المصحف ثم نادى: يا أهل العراق ندعوكم إلى القرآن. فاختلف أهل العراق فقالت طائفة: أو لسنا على كتاب الله وبيعتنا؟ وقال آخرون كرهوا القتال: أجبنا إلى كتاب الله. فلما رأى علي، عليه السلام، وهنهم وكراهتهم للقتال قارب معاوية فيما يدعوه إليه واختلف بينهم الرسل فقال علي، عليه السلام: قد قبلنا كتاب الله فمن يحكم بكتاب الله بيننا وبينك؟ قال: نأخذ رجلا منا نختاره وتأخذ منكم رجلا تختاره. فاختار معاوية عمرو بن العاص وعلي أبا موسى الأشعرى.

عن زياد بن النضر أن عليًا، عليه السلام، بعث أبا موسى الأشعري ومعه أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ ومعهم عبد الله بن عباس يصلي بهم ويلي أمرهم، وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام حتى توافوا بدومة جندل.

عن عمرو بن الحكم قال: لما التقى الناس بدومة جندل قال ابن عباس للأشعري: احذر عمرًا فإنما يريد أن يقدمك ويقول أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسن مني، فكن متدبرًا لكلامه. فكانا إذا التقيا يقول عمرو إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وأنت أسن مني فتكلم ثم أتكلم. وإنما يريد عمرو أن يقدم أبا موسى في الكلام ليخلع عليًا، فاجتمعا على أمر هما فأداره عمرو على معاوية فأبى، وقال أبو موسى: عبد الله بن عمر، فقال عمرو: أخبرني عن رأيك، فقال أبو موسى: أرى أن نخلع هذين الرجلين ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين فيختارون لأنفسهم من أحبوا.

قال عمرو: الرأي ما رأيت. فأقبلا على الناس وهم مجتمعون فقال له عمرو: يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع. فتكلم أبو موسى فقال أبو موسى: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح به أمر هذه الأمة. فقال عمرو: صدق وبر ونعم الناظر للإسلام وأهله، فتكلم يا أبا موسى. فأتاه ابن عباس فخلا به فقال: أنت في خدعة، ألم أقل لك لا تبدأه وتعقبه فإني أخشى أن يكون أعطاك أمرًا خاليًا ثم ينزع عنه على ملأ من الناس واجتماعهم.

فقال الأشعري: لا تخش ذلك، قد اجتمعنا واصطلحنا. فقام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر شيئا هو أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أن لا نبتز أمورها ولا نعصبها حتى يكون ذلك عن رضى منها وتشاور، وقد اجتمعت أنا وصاحبي على أمر واحد، على خلع علي ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيكون شورى بينهم يولون منهم من أحبوا عليهم، وإني قد خلعت عليًا ومعاوية فولوا أمركم من رأيتم؛ ثم تتحى، فأقبل عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وإني أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولى عثمان ابن عفان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه.

فقال سعد بن أبي وقاص: ويحك يا أبا موسى ما أضعفك عن عمرو ومكائده! فقال أبو موسى: فما أصنع؟ جامعني على أمر ثم نزع عنه، فقال ابن عباس: لا ذنب لك يا أبا موسى، الذنب لغيرك، للذي قدمك في هذا المقام، فقال أبو موسى: رحمك الله غدرني فما أصنع؟ وقال أبو موسى لعمرو: إنما مثلك كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فقال له عمرو: إنما مثلك مثل الحمار يحمل أسفارا. فقال ابن عمر إلى من عبيرت هذه الأمة؟ إلى رجل لا يبالي ما صنع وآخر ضعيف، وقال عبد الرحمن بن أبى بكر: لو مات الأشعرى من قبل هذا كان خيرًا له.

عن الزهري قال: كان عمرو يقول لمعاوية حين خرجت الخوارج على على: كيف رأيت تدبيري لك حيث ضاقت نفسك مستهزئا على فرسك الورد تستبطئه فأشرت عليك أن تدعوهم إلى كتاب الله وعرفت أن أهل العراق أهل شبه وأنهم يختلفون عليه، فقد اشتغل عنك على بهم وهم آخر هذا قاتلوه، ليس جند أوهن كيدًا منهم.

عن عبد الواحد بن أبي عون قالا: لما صار الأمر في يدي معاوية استكثر طعمة مصر لعمرو ما عاش ورأى عمرو أن الأمر كله قد صلح به وبتدبيره وعنائه وسعيه فيه، وظن أن معاوية سيزيده الشام مع مصر فلم يفعل معاوية، فتنكر عمرو لمعاوية فاختلفا وتعلاطا وتميز الناس وظنوا أنه لا يجتمع أمر هما.

فدخل بينهما معاوية بن حديج فأصلح أمرهما وكتب بينهما كتابًا وشرط فيه شروطا لمعاوية وعمرو خاصة وللناس عليه، وأن لعمرو ولاية مصر سبع سنين، وعلى أن على عمرو السمع والطاعة لمعاوية، وتواثقا وتعاهدا على ذلك وأشهد عليهما به شهودًا.

ثم مضى عمرو بن العاص على مصر واليًا عليها وذلك في آخر سنة تسع وثلاثين، فوالله ما مكث بها إلا سنتين أو ثلاثا حتى مات.

عن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا وابنه يقول له: ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ قال وهو في ذلك يبكي ووجهه إلى الحائط، قال ثم أقبل بوجهه إلينا فقال: إن أفضل مما تعد علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت على أطباق ثلاث، قد رأيتني ما من الناس أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلى من أن أستمكن منه فأقتله، فلو مت على تلك الطبقة لكنت من أهل النار، ثم جعل الله الإسلام في قابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقلت: ابسط يمينك يا رسول الله، قال فقلت: أرسط به فقال: {ما لك يا عمرو؟} قال فقلت: أردت أن أشترط، فقال: {تشترط ماذا؟} فقلت: اشترط أن يغفر لي، فقال: {أما علمت يا عمرو أن الإسلام في يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟} فقد رأيتني ما من الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت أن أنعته ما أطقت لأني لم أكن أطبق أن أملاً عيني إجلالا له، فلو مت على تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الجنة.

ثم ولينا أشياء بعد فلست أدري ما أنا فيها، أو ما حالى فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني

نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سنا، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فإني أستأنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي.

عن الحسن قال: بلغني أن عمرو بن العاص لما كان عند الموت دعا حرسه فقال: أي صاحب كنت لكم؟ قالوا: كنت لنا صاحب صدق تكرمنا وتعطينا وتفعل وتفعل، قال: فإني إنما كنت أفعل ذلك لتمنعوني من الموت، وإن الموت ها هو ذا قد نزل بي فأغنوه عني، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: والله ما كنا نحسبك تكلم بالعوراء يا أبا عبد الله، قد علمت أنا لا نغني عنك من الموت شيئًا، فقال: أما والله لقد قاتها وإني لأعلم أنكم لا تغنون عني من الموت شيئًا ولكن والله لأن أكون لم أتخذ منكم رجلا قط يمنعني من الموت أحب إلى من كذا وكذا، فيا ويح ابن أبي طالب إذ يقول حرس أمراء أجله، ثم قال عمرو: اللهم لا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر وإلا تدركني برحمة أكن من الهالكين.

عن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه قال: يا بني إذا مت فاغسلني غسلة بالماء ثم جففني في ثوب، ثم اغسلني الثالثة بماء فراح ثم جففني في ثوب، ثم اغسلني الثالثة بماء فيه شيء من الكافور ثم جففني في ثوب، ثم إذا ألبستني الثياب فأزر علي فإني مخاصم، ثم إذا أنت حملتني على السرير فامش بي مشيًا بين المشيتين وكن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم، فإذا أنت وضعتني في القبر فسن علي التراب سنًا، ثم قال: اللهم إنك أمرتنا فركبنا ونهيتنا فأضعنا فلا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر ولكن لا إله إلا الله. ما زال يقولها حتى مات.

قال معاوية بن حديج: عدت عمرو بن العاص وقد ثقل فقلت: كيف تجدك؟ قال: أذوب ولا أثوب وأجد نجوي أكثر من رزئي، فما بقاء الكبير على هذا؟

عن عوانة بن الحكم قال: عمرو بن العاص يقول: عجبًا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه، فلما نزل به قال له ابنه عبد الله بن عمرو: يا أبت إنك كنت تقول عجبًا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه فصف لنا الموت وعقلك معك، فقال: يا بني، الموت أجل من أن يوصف ولكني سأصف لك منه شيبًا، أجدني كأن على عنقي جبال رضوى، وأجدني كأن في جوفي شوك السلاء، وأجدني كأن نفسي يخرج من ثقب إبرة.

عن عمرو بن شعيب قال: توفي عمرو بن العاص يوم الفطر بمصر سنة اثنتين و هو وال عليها. قال محمد بن عمر: وسمعت من يذكر أنه توفي سنة ثلاث

وأربعين. قال محمد بن سعد: وسمعت بعض أهل العلم يقول توفي عمرو بن العاص سنة إحدى وخمسين.

عن مجاهد قال: أعتق عمرو بن العاص كل مملوك له.

عن يزيد بن أبي حبيب عن من أدرك ذلك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص: انظر من كان قبلك ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فأتم له مائتي دينار، وأتم لنفسك بإمارتك مائتي دينار، ولخارجة بن حذافة بشجاعته، ولقيس بن العاص بضيافته.

عن حيان بن أبي جبلة قال: قيل لعمرو بن العاص ما المروءة؟ فقال: يصلح الرجل ما له ويحسن إلى إخوانه.

\* \* \*

### عبد الله بن عمرو بن العاص

ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، وأمه ريطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه.

عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما سمعته منه، قال: فأذن لى فكتبته. فكان عبد الله يسمى صحيفته تلك الصادقة.

عن مجاهد قال: رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد.

عن خالد ابن يزيد الإسكندراني قال: بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث أحب أن أعيها فأستعين بيدي مع قلبي، يعني أكتبها، قال: [تعم].

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟} قال قلت: إني أقوى، قال: {فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين وتنفه النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر}، قال قلت: إني أجد قوة، قال: {فصم صوم داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى}.

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟} قال قلت: يا رسول الله بلى، قال فقال: {صم وأفطر وصل ونم فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن

تصوم من كل شهر ثلاثة أيام}. قال فشددت فشدد علي فقلت: يا رسول الله إني أجد قوة، قال: {فصم من كل شهر ثلاثة أيام}، فقال فشددت فشدد علي فقلت: يا رسول الله فإني أجد قوة، قال فقال: {فصم صيام نبي الله داود لا تزد عليه}، قال قلت: يا رسول الله وما كان صيام داود، عليه السلام؟ قال: {كان يصوم يومًا ويفطر يومًا}.

عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أخبراه ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن الدهر ولأقومن الليل فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول: {لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟} قال: قد قلت ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنك لا تستطيع ذلك فأفطر وصم ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر}، قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {صم يومًا وأفطر يومين}، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {صم يومًا وأفطر يومين}،

عن عمرو بن دينار قال: قال عبد الله بن عمرو لما أسن ليتني كنت أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان من تلك الأيام يوم من أيام التشريق فدعاه عمرو فقال: هلم إلى الغداء، قال: إني صائم، قال: ليس لك ذلك لأنها أيام أكل وشرب. قال وسأله: (كيف تقرأ القرآن؟) قال: أقرأه كل ليلة، قال: (فلا تقرأه في كل عشر؟) قال: أنا أقوى من ذلك، قال: (فاقرأه في كل ست).

عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمر في كم تقرأ القرآن؟ قال قلت: في يوم وليلة، قال فقال لي: ارقد وصل وصل، وارقد واقرأ في كل شهر، فما زلت أناقضه ويناقضني حتى قال: {اقرأه في سبع ليال}. قال ثم قال لي: {كيف تصوم؟} قال قلت: أصوم ولا أفطر، قال فقال لي: {صم وأفطر وصم ثلاثة أيام من كل شهر}. فما زلت أناقضه ويناقضني حتى قال لي: {صم أحب الصيام الله صيام أخي داود، صم يومًا وأفطر يومًا}. قال فقال عبد الله بن عمرو: فلأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم حسبته.

حدث أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.

عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كان عبد الله بن عمرو يأتي الجمعة من المغمس فيصلي

الصبح ثم يرتفع إلى الحجر فيسبح ويكبر حتى تطلع الشمس، ثم يقوم في جوف الحجر فيجلس إليه الناس. فقال يومًا: ما أفرق على نفسي إلا من ثلاث مواطن في دم عثمان، فقال له عبد الله بن صفوان: إن كنت رضيت قتله فقد شركت في دمه، وإني آخذ فأقول أقرضه الله في هذه الليلة فيصبح في مكانه، فقال ابن صفوان: أنت امرؤ لم توق شح نفسك، قال ويوم صفين.

عن بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو: ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبله بعشر سنين، أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم، وما رجل أجهد منى من رجل لم يفعل شيئًا من ذلك.

عن عبد الرحمن بن السلماني قال: التقى كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو فقال كعب: أتطير؟ قال: نعم، قال: فما تقول؟ قال: أقول اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك، فقال: أنت أفقه العرب، إنها لمكتوبة في التوراة كما قلت.

توفي عبد الله بن عمرو بن العاص بالشام سنة خمس وستين و هو يومئذ بن اثنتين وسبعين سنة وقد روى عن أبى بكر وعمر.

\* \* \*

### سعید بن عامر بن حذیم

ابن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب، وأسلم سعيد بن عامر قبل خيبر، وهاجر إلى المدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وما بعد ذلك من المشاهد، ولا نعلم له بالمدينة دارًا.

لما مات عياض بن غنم ولى عمر بن الخطاب سعيد بن عامر بن حذيم عمله، وكان على حمص وما يليها من الشام، وكتب كتابًا يوصيه فيه بتقوى الله والقيام بالحق الذي يجب عليه ويأمره بوضع الخراج والرفق بالرعية، فأجابه سعيد بن عامر على نحو من كتابه.

\* \* \*

# المغيرة بن شعبة بن أبي عامر

ابن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن تقيف. ويكنى المغيرة بن شعبة أبا عبد الله، وكان يقال له مغيرة الرأي، وكان داهية لا يشتجر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجًا.

قال المغيرة بن شعبة: كنا قومًا من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وأهدوا له هدايا، فأجمعت الخروج معهم فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال: ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيت إلا الخروج، فخرجت معهم وليس معهم من الأحلاف غيري حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركبت زورقا حتى حاذيت مجلسه فنظر إلي فأنكرني وأمر من يسألني من أنا وما أريد، فسألني المأمور فأخبرته بأمرنا وقدومنا عليه، فأمر بنا أن ننزل في الكنيسة وأجرى علينا ضيافة ثم دعا بنا فدخلنا عليه، فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه إليه وأجلسه معه، ثم سأله: أكل القوم من بني مالك؟ فقال: نعم إلا رجل واحد من الأحلاف، فعرفه إياي فكنت أهون القوم عليه.

ووضعوا هداياهم بين يديه فسر بها وأمر بقبضها وأمر لهم بجوائز وفضل بعضهم على بعض، وقصر بي فأعطاني شيئا قليلاً لا ذكر له، وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهليهم وهم مسرورون ولم يعرض علي رجل منهم مواساة، وخرجوا وحملوا معهم الخمر فكانوا يشربون وأشرب معهم وتأبى نفسي تدعني ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي، فاجمعت على قتلهم فلما كنا ببسا تمارضت وعصبت رأسي فقالوا لي: ما لك؟ قلت: أصدع، فوضعوا شرابهم ودعوني فقلت: رأسي يصدع ولكني أجلس فأسقيكم، فلم ينكروا شيئا فجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح، فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب فجعلت أصرف لهم وأنزع الكأس فيشربون ولا يدرون، فأهمدتهم الكأس حتى ناموا ما يعقلون، فوثبت إليهم فقتلتهم جميعًا وأخذت جميع ما كان معهم فقدمت علي النبي صلى الله عليه وسلم فأجده جالسًا في المسجد مع أصحابه، وعلي ثياب سفري، فسلمت بسلام الإسلام فنظر إلى أبي بكر بن أبي قحافة، وكان بي عارفا، فقال: ابن أخي عروة، قال قلت: نعم، جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {الحمد لله الذي هداك للإسلام}. فقال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم، قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت: كاب بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك فقتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخمسها أو يرى فيها رأيه، فإنما هي غنيمة من مشركين وأنا مسلم مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أما إسلامك فقبلته ولا آخذ من أموالهم شيئًا ولا أخمسه لأن

هذا غدر، والغدر لا خير فيه}. قال فأخذني ما قرب وما بعد وقلت: يا رسول الله إنما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت حيث دخلت عليك الساعة، قال: {فإن الإسلام يجب ما كان قبله}.

\* \* \*

### عمران بن حصين

عن عمران بن حصين قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الحكم، يعني بن الأعرج، قال: استقضى عبيد الله بن زياد عمران بن حصين فاختصم إليه رجلان قامت على أحدهما البينة فقضى عليه، فقال الرجل: قضيت علي ولم تأل، فوالله إنها لباطل، قال الله الذي لا إله إلا هو. فوثب فدخل على عبيد الله بن زياد وقال: اعزلني عن القضاء قال: مهلا يا أبا النجيد، قال: لا والله الذي لا إله إلا هو لا أقضى بين رجلين ما عبدت الله.

عن محمد بن سيرين قال: ما قدم من البصرة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن الحصين.

قال قتادة أخبرني: سمعت مطرفًا يقول: خرجت مع عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعرًا ويقول: إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

عن قتادة قال: بلغنى أن عمران بن حصين قال: وددت أنى رماد تذروني الرياح.

عن حجير بن الربيع أن عمران بن حصين أرسله إلى بني عدي أن ائتهم أجمع ما يكونون في مسجدهم وذلك عند العصر، فقم قائمًا، قال فقام قائمًا فقال: أرسلني إليكم عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ورحمة الله ويخبركم أني لكم ناصح، ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأن يكون عبدًا حبشيًا مجدعًا يرعى أعنزًا حضنيات في رأس جبل حتى يدركه الموت أحب إليه من أن يرمي في أحد من الفريقين بسهم أخطأ أو أصاب، فامسكوا، فدى لكم أبي وأمي. قال فرفع القوم رؤوسهم وقالوا: دعنا منك أبها الغلام فإنا والله لا ندع ثفل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء أبدًا. فغدوا يوم الجمل فقتل بشر والله كثير حول عائشة يومئذ سبعون كلهم قد جمع القرآن. قال ومن لم يجمع القرآن أكثر.

عن أبي قتادة قال: قال لي عمران بن حصين: إلزم مسجدك، قلت: فإن دخل عليَّ؟ قال: فالزم بيتك، قال: فإن دخل عليَّ رجل فالزم بيتك، قال: فإن دخل على بيتي؟ قال فقال عمران بن حصين: لو دخل عليَّ رجل بيتي يريد نفسى ومالى لرأيت أن قد حل لى قتاله.

قال محمد بن سيرين: سقا بطن عمران بن الحصين ثلاثين سنة، كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى أن يكتوي حتى كان قبل وفاته بسنتين فاكتوى.

حدث قتادة أن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنحت.

عن عمران بن حصين قال: اكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن، يعني المكاوي.

عن الحسن أن عمران بن حصين قال: اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، قال فأنكره علي هشام وقال: إنما قال فلا أفلحن ولا أنجحن.

عن لاحق بن عبيد قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي فابتلي فاكتوى فكان يعج ويقول: لقد اكتويت كية بنار ما أبرأت من ألم ولا شفيت من سقم.

عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: أشعرت أنه كان يسلم علي قلما اكتويت انقطع التسليم، فقلت: أمن قبل رأسك كان يأتيك التسليم أو من قبل رجليك؟ قال: لا بل من قبل رأسي، فقلت: لا أرى أن تموت حتى يعود ذلك. فلما كان بعد قال لي: أشعرت أن التسليم عاد لي، قال: ثم لم يلبث إلا يسيرًا حتى مات.

عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال لي عمران بن حصين: إن الذي كان انقطع عني قد رجع، يعني تسليم الملائكة، قال: وقال لي: اكتمه عليَّ.

عن مطرف قال: أرسل إلي عمران بن حصين في مرضه فقال: إنه كان تسلم علي، يعني الملائكة، فإن عشت فاكتم عليَّ وإن مت فحدث به إن شئت.

عن مطرف أن عمران بن حصين كان يسلم عليه فقال: إني فقدت السلام حتى ذهب عني أثر النار، قال فقلت له: من أين تسمع السلام؟ قال: من نواحي البيت، قال فقلت: أما إنه لو قد سلم عليك من عند رأسك كان عند حضور أجلك. فسمع تسليما عند رأسه، قال فقلت: إنما قلته برأيي، قال: فوافق ذلك حضور أجله.

عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه أو في وجعه الذي توفي فيه فقال: إني كنت أحدثك أحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث به إن شئت، إنه قد سلم علي، واعلم أن نبي، الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها نبى الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء.

عن مطرف قال: قلت لعمران بن حصين: ما يمنعني من عيادتك إلا ما أرى من حالك، قال: فلا تفعل فإن أحبه إلى أحبه إلى الله.

عن الحسن أن عمران بن حصين اشتكى شكاة شديدة حتى جعلوا يأوون له من ذلك فقال له بعض من يأتيه: لقد كان يمنعنا ما نرى بك من أتيانك، قال: فلا تفعل فوالله إن أحبه إلى لاحبه إلى الله.

حدثت بنت عمران بن حصين أن عمران بن حصين لما حضرته الوفاة قال: إذا مت فشدوا علي سريري بعمامتي فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا.

عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين في مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده}.

قال: محمد بن عمر وغيره وقد روى عمران بن حصين عن أبي بكر وعثمان وتوفي بالبصرة قبل وفاة زياد بن أبي سفيان بسنة، وتوفي زياد سنة ثلاث وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

\* \* \*

# سلمة بن الأكوع

عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا.

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم فقتاناهم، وكان شعارنا أمت أمت؛ فقلت بيدي تلك الليلة سبعة من أهل أبيات.

عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. فذكر الحديبية وخيبر وحنينا ويوم القرد، قال ونسينت بقيتهن.

عن سلمة بن الأكوع قال: خرجت أريد الغابة فلقيت غلامًا لعبد الرحمن بن عوف فسمعته يقول: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، قال فانطلقت فناديت: يا صباحاه يا صباحا، حتى أسمعت من بين لابتيها، ثم مضيت فاستنقذتها منهم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاش، أعجلناهم أن يستقوا لشفتهم، فقال: [يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إنهم الآن في غطفان يقرون]. قال: وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه

عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة. قال ثم قال ثم تنحيت فلما خف الناس قال: {يا سلمة ما لك لا تبايع؟} قلت: قد بايعت يا رسول الله، قال: {وأيضًا}، قال: فبايعته. قلت على ما بايعتموه يا أبا مسلم؟ قال: على الموت.

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة}. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل جميعًا.

عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه عين للمشركين فقال: من قتله فله سلبه. قال فلحقته فقتلته فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه.

عن سلمة بن الأكوع أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له.

حدث عبد الرحمن بن زيد العراقي قال: أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة فأخرج إلينا يده ضخمة كأنها خف بعير، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، فأخذنا بده فقبلناها.

عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه وكان من أصحاب الشجرة، يعني أنه شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة، ونزل فيهم القران: {لَّقَدُ رَضِى اللهُ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِهُ عَنْ عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَا عَالِمُ عَا عَا ع

عن سلمة بن الأكوع أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله إلا أعطاه، وكان يكرهها ويقول: هي الإلحاف.

عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع إذا سئل بوجه الله أفف ويقول: من لم يعط بوجه الله فبماذا يعطى؟ قال وكان يقول: هي مسألة الإلحاف.

عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان يتحرى موضع القحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، قال وكان بين القبلة والمنبر قد ممر شاة. عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما ظهر نجدة وأخذ الصدقات قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال فقال: والله لا أتباعد ولا أبايعه. قال ودفع صدقته إليهم.

عن إياس بن سلمة قال: توفي أبو سلمة بن الأكوع بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن تمانين سنة.

\* \* \*

# أبوهريرة

قال محمد بن عمر: كان اسمه عبد شمس فسمي في الإسلام عبد الله. وقال غيره: اسمه عبد نهم، ويقال عبد غنم، ويقال سكين.

قال: وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن غياث بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم ابن غنم بن دوس. عن عثمان بن أبي سليمان قال: سمعت بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يقول قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فوجدت رجلاً من بني غفار يؤم الناس في صلاة الفجر فسمعته يقرأ في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية بويل للمطففين.

عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق:

يا ليلة من طولها وعنائها ::: على ألها من دارة الكفر نجت

قال: وأبق مني غلام في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أبا هريرة هذا غلامك}. فقلت: هو لوجه الله، فأعتقته.

أخبر سليم ابن حيان قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: نشأت يتيمًا وهاجرت مسكينًا وكنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدوا إذا ركبوا فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا هريرة إمامًا.

عن محمد قال: تمخط أبو هريرة وعليه ثوب من كتان ممشق فتمخط فيه فقال: بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني آخرًا فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يجئ الجائي يرى أن بي جنونًا وما بي إلا الجوع، ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا، فقالت يومًا: لتردنه حافيًا ولتركبنه قائمًا. قال: فزوجنيها الله بعد ذلك فقلت لها: لتردنه حافية ولتركبنه قائمة.

عن عمار بن أبي عمار أن أبا هريرة قال: ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدًا قط إلا قسم لي منه إلا ما كان من خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة. قال: وكان أبو هريرة وأبو موسى قدما بين الحديبية وخيبر.

عن أبى هريرة قال: صحبت النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ما كنت سنوات قط

وحدث خُثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم المدينة في نفر من قومه وافدين وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة رجلاً من بني غفار يقال له سباع بن عرفطة، فأتيناه وهو في صلاة

أعقل مني ولا أحب إلى أن أعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فهن.

الصبح فقرأ في الركعة الأولى كهيعص وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين. قال: أبو هريرة: فأقول في الصلاة ويل لأبي فلان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص، فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعًا فزودنا شيئًا حتى قدمنا على رسول

الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم.

عن أبي هريرة قال: والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، قال قلت: وما يعلمك ذاك؟ قال: فقال إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. قال: فدعوتها ذات يوم إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فجئت إلى رسول الله الإسلام فأسمعتني فيه وسلم وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. ففعل فجئت فإذا الباب مجاف وسمعت خضخضة الماء فلبست درعها وعجلت عن خمارها ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة. فدخلت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الحزن، فقلت: أبشر يا رسول الله فقد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام، ثم قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة إلا أحبني.

عن أبي هريرة قال: خرجت يومًا من بيتي إلى المسجد لم يخرجني إلا الجوع، فوجدت نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة؟ فقلت: ما أخرجني إلا الجوع، فقالوا: نحن والله ما أخرجنا إلى الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {ما جاء بكم هذه الساعة}، فقلنا يا رسول الله جاء بنا الجوع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا.

قال: أبو هريرة فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجرتي، فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : {يا أبا هريرة لم رفعت هذه التمرة؟} فقلت: رفعتها لأمي، فقال: {كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين}، فأكلتها فأعطاني لها تمرتين.

عن ابن شهاب أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها.

عن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة لم كنوك أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قال قلت: بلى والله إني لأهابك! قال: كنت أرعى غنمًا لأهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة.

عن أبي هريرة قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت منك حديثًا كثيرًا فأنساه، فقال: {ابسط رداءك}، فبستطه فغرف بيده فيه ثم قال: {ضمه}، فضممته فما نسيت حديثًا بعده.

عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قبل نفسه.

عن الزهري في قوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنَرُلْنَا مِنَ ٱلْمَيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّتَ هُلِلِنَاسِ فِي النبي صلى الْكِكَتِ } [البقرة: ١٥٩]، قال: قال أبو هريرة: إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم بالسوق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها، وإني كنت إمرًا مسكينًا وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يومًا فقال: {من يبسط ثوبه أفرغ فيه من حديثي ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئًا سمعه مني أبدًا؟} فبسطت ثوبي، أو قال: فيه من حديثي ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئًا سمعه مني أبدًا؟ فبسطت ثوبي، أو قال: مرتبي، فحدثني ثم قبض الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدًا. ثم تلا: { إِنَّ النَّذِينَ يَكُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتَ وَٱلْمُكُنُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَتَهِكَ يُلْعَهُمُ اللهُ وَيَعْمُ مُنَا اللهُ مَا حدثتكم بشيء أبدًا. ثم تلا: { إِنَّ الَذِينَ يَكُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتَ وَٱلْمُكُنُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَتَهِكَ يَلْعَهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا وَلَا اللهُ مَا حَدثتكم بشيء أبدًا. ثم تلا: { إِنَّ النَّذِينَ يَكُمُ مُنَا اللهُ مَا حَدثتكم بشيء أبدًا. ثم تلا: { إِنَّ النَّذِينَ وَلَعْمُ مُنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَاتِ اللهُ مَا حَدِينَا اللهُ مَا حَدثتكم بشيء أبدًا و المَلْهُ وَلِهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ ال

عن أبي هريرة قال: من سئل عن علم فكتمه أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في البقرة ما حدثتكم بحديث أبدًا: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَ لُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ

(١٥١) [البقرة: ١٥٩]، لكن الموعد لله.

عن أبي هريرة أنه كان يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم و عاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الأخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم.

عن الوليد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان}. فقال عبد الله بن عمر: انظر ما تحدث فإنك تكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه بيده فذهب به إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق أبو هريرة. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن إنه والله ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق إنما كان يهمني كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنيها أو لقمة بطعمنيها. قال: يحيى بن عباد: يلقمنيها.

قال: أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا أنه قال: من خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسا أبا هريرة مطرفًا أغبر فكان يثنيه عليه ثلاثة أثناء من سعته، فأصابته شيء فتشبكه تشبكا لم يرفه كما يرفون فكأني أنظر إلى طرائفه من إبريسم.

قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن وهب بن كيسان قال: رأيت أبا هريرة يلبس الخز.

عن أبي هريرة قال: كنت عاملاً بالبحرين فقدمت على عمر بن الخطاب فقال: عدوًا لله وللإسلام، أو قال: عدوًا لله ولكتابه سرقت مال الله، قلت: لا ولكني عدو من عاداهما، خيل لي تناتجت وسهام لي اجتمعت، فأخذ مني اثني عشر ألفًا، قال: ثم أرسل إليّ بعد أن ألا تعمل؟ قلت: لا، قال: لم؟ أليس قد عمل يوسف؟ قلت: يوسف نبي بن نبي فأخشى من عملكم ثلاثًا أو اثنتين، قال: أفلا تقول خمسًا؟ قلت: لا، أخاف أن يشتموا عرضي ويأخذوا مالي ويضربوا ظهري، وأخاف أن أقول بغير حلم وأقضي بغير علم.

عن أبي هريرة قال: قال: لي عمر يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله؟ قال فقلت: ما أنا بعدو الله ولا عدو كتابه ولكني عدو من عاداهما ولا سرقت مال الله، قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ قال قلت: يا أمير المؤمنين خيلي تناسلت وسهامي تلاحقت وعطائي تلاحق. قال فأمر بها أمير المؤمنين فقبضت. قال فكان أبو هريرة يقول: اللهم اغفر لأمير المؤمنين.

حدث إسحاق بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة يا

أبا هريرة؟ قال: بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين فقال: أظلمت أحدًا؟ قال: لا، قال: أخذت شيئًا بغير حقه؟ قال: لا، قال: فما جئت به لنفسك؟ قال: عشرين ألفًا، قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أتجر، قال: انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل الأخر في بيت المال.

عن سعيد قال: لما نزل بأبي هريرة الموت قال: لا تضربوا على قبري فسطاطًا ولا تتبعوني بنار فإذا حملتموني فأسرعوا فإن أكن صالحًا تأتون بي إلى ربي وإن أكن غير ذلك فإنما هو شيء تطرحونه عن رقابكم.

عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة أن أبا هريرة لما حضرته الوفاة قال: لا تضربوا على فسطاطًا ولا تتبعوني بنار وأسرعوا بي إسراعًا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إذا وضع الرجل الصالح أو المؤمن على سريره قال: قدمونى، وإذا وضع الكافر أو الفاجر على سريره قال: يا ويلتى أين تذهبون بي!}.

عن أبي هريرة أن مروان دخل عليه في شكوه الذي مات فيه فقال شفاك الله يا أبا هريرة! فقال: فما بلغ مروان أبد هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. قال: فما بلغ مروان أصحاب القطاحتي مات أبو هريرة.

عن سلم بن بشير بن حجل قال: بكى أبو هريرة في مرضه فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطة على جنة ونار فلا أدري إلى أيهما يسلك بي.

حدث محمد بن هلال عن أبيه قال: شهدت أبا هريرة يوم مات وأبو سعيد الخدري ومروان يمشيان أمام الجنازة.

وقد روى أبو هريرة عن أبي بكر وعمر وتوفي سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان. وكان له يوم توفي ثمان وسبعون سنة، وهو صلى على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين، وهو صلى على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة تسع وخمسين. وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة فركب إلى الغابة وأمر أبا هريرة يصلي بالناس، فصلى على أم سلمة في شوال ثم توفى أبو هريرة بعد ذلك في هذه السنة.

\* \* \*

### العلاء بن الحضرمي

واسم الحضرمي عبد الله بن ضماد بن سلمى بن أكبر من حضرموت من اليمن. وكان حليفًا لبني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأخوه ميمون بن الحضرمي صاحب البئر التي بأعلى مكة بالأبطح يقال لها بئر ميمون مشهورة على طريق أهل العراق، وكان حفرها في الجاهلية. وأسلم العلاء بن الحضرمي قديمًا.

عن السائب بن يزيد بن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه منصرفه من الجعرانة إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى معه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام. وخلى بين العلاء بن الحضرمي وبين الصدقة يجتبيها. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء كتابًا فيه فرائض الصدقه في الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال يصدقهم على ذلك، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. وبعث سول الله صلى الله عليه وسلم معه نفرًا فيهم أبو هريرة وقال له: [استوص به خيرًا].

عن سالم مولى بني نصر قال: سمعت أبا هريرة يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء ابن الحضرمي وأوصاه بي خيرًا فلما فصلنا قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاني بك خيرًا فانظر ماذا تحب، قال قلت: تجعلني أؤذن لك ولا تسبقنى بأمين. فأعطاه ذلك.

عن عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ثم عزله عن البحرين، وبعث أبان بن سعد عاملا عليها.

قال محمد بن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يقدم عليه بعشرين رجلاً من عبد القيس فقدم عليهم منهم بعشرين رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن ساوى فشكا الوفد العلاء بن الحضرمي فعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى أبان بن سعيد بن العاص وقال له:

استوص بعبد القيس خيرًا وأكرم سراتهم.

عن علي بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على العلاء بن الحضرمي قميصًا سنبلانيًا طويل الكمين فقطعه من عند أطراف أصابعه.

عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: [ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر].

قال: ثم رجع الحديث إلى الأول، قال: فلم يزل أبان بن سعيد عاملاً على البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد ربيعة بالبحرين فأقبل أبان بن سعيد إلى المدينة وترك عمله، فأراد أبو بكر الصديق أن يرده إلى البحرين فأبى وقال: لا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمع أبو بكر بعثة العلاء بن الحضرمي فدعاه فقال: إني وجدتك من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ولي فرأيت أن أوليك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاك، فعليك بتقوى الله. فخرج العلاء بن الحضرمي من المدينة في ستة عشر راكبًا معه فرات بن حيان العجلى دليلا.

وكتب أبو بكر كتابًا للعلاء بن الحضرمي أن ينفر معه كل من مر به من المسلمين إلى عدوهم، فسار العلاء فيمن تبعه منهم حتى نزل بحصن جواتًا فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد، ثم أتى القطيف وبها جمع من العجم فقاتلهم فأصاب منهم طرقًا وانهزموا فانضمت الأعاجم إلى الزارة فأتاهم العلاء فنزل الخط على ساحل البحر فقاتلهم وحاصرهم إلى أن توفي أبو بكر رحمه الله وولي عمر بن الخطاب، وطلب أهل الزارة الصلح فصالحهم العلاء.

ثم عبر العلاء إلى أهل دارين فقاتهام فقتل المقاتلة وحوى الذراري. وبعث العلاء عرفجة بن هرثمة إلى أسياف فارس فقطع في السفن فكان أول من فتح جزيرة بأرض فارس واتخذ فيها مسجدًا وأغار على باريخان والأسياف وذلك في سنة أربع عشرة.

قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف عن أبي إسماعيل الهمذاني وغيره عن مجالد عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو بالبحرين أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى لم أعرفه إلا يكون عفيفًا صليبًا شديد البأس ولكني ظننت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه فاعرف له حقه، وقد وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل، فإن يرد الله أن تلي وليت وإن يرد الله أن يلي عتبة فالخلق والأمر لله رب العالمين. واعلم أن أمر الله محفوظ بحفظه الذي أنزله فانظر الذي خلقت له فاكدح له ودع ما سواه فإن الدنيا أمد والآخرة أبد، فلا يشغلنك شيء مدبر خيره عن شيء باق شره، واهرب إلى الله من سخطه فإن الله يجمع لمن شاء الفضيلة في حكمه وعمله، نسأل الله لنا ولك العون على طاعته والنجاة من عذابه. قال: فخرج العلاء بن الحضرمي من البحرين في رهط منهم أبو هريرة وأبو بكرة، قال. يقال لأبى بكرة حين قدم البصرة البحراني، وولد له بالبحرين عبد الله بن أبى

بكرة.

قال: فلما كانوا بلباس قريبا من الصعاب، والصعاب من أرض بني تميم مات العلاء ابن الحضرمي فرجع أبو هريرة إلى البحرين وقدم أبو بكرة إلى البصرة فكان أبو هريرة يقول: رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدًا، رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين وقدم من المدينة يريد البحرين، فلما كان بالدهناء نفد ماؤهم فدعا الله فنبع لهم من تحت رملة فارتووا وارتحلوا، وأنسي رجل منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم يجد الماء، وخرجت معه من البحرين إلى صف البصرة فلما كنا بلياس مات ونحن على غير ماء فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له ودفناه ومضينا، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفناه ولم نلحد له فرجعنا لنلحد له فرجعنا لنلحد له فرجعنا لنلحد له فلم نجد موضع قبره، وقدم أبو بكرة البصرة بوفاة العلاء بن الحضرمي.

\* \* \*

## البراء بن عازب

ابن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج، وكان عازب قد أسلم أيضًا، وكانت أمه من بني سليم بن منصور.

ويقال: بل أمهم أم خالد بنت ثابت. ولم نسمع لعازب بذكر في شيء من المغازي وقد سمعنا بحديثه في الرحل الذي اشتراه منه أبو بكر.

عن البراء قال: اشترى أبو بكر من عازب رحلاً بثلاثة عشر درهمًا فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى رحلي، فقال له عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركون يطلبونكم.

قال: أدلجنا من مكة فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فانتهيت إليا فإذا بقية ظل لها، فنظرت إلى بقية ظلها فسويته ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فروة ثم قلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا، فإذا أنا براع يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي نريد، يعني الظل، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش، فسماه لي، فعرفته فقلت: وهل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم.

قال: أمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، فضرب إحدى يديه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معي

إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم قلت: قد أنى الرحيل يا رسول الله. فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال: {لا تحزن إن الله معنا}. فلما دنا فكان بينه وبيننا قيد رمحين أو ثلاثة قلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، وبكيت فقال: إما يبكيك؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي ولكني أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {اللهم اكفناه بما شئت}. قال: فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها ثم قال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب و هذه كنانتي فخذ سهمًا منها فإنك ستمر على فوالله وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك.

قال: وصلى مع النبي رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو البيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وجه نحو الكعبة. فانحرف القوم حتى وجهوا نحو الكعبة.

قال البراء: وكان أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن قصي فقلنا له: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: هو مكانه وأصحابه على أثري. ثم أتى بعده عمرو بن أم مكتوم أخو بني فهر الأعمى فقلنا له: ما فعل من ورائك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال: هم أولى على أثري.

قال: ثم أتانا بعده عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبلال، ثم أتانا بعدهم عمر بن الخطاب في عشرين راكبًا، ثم أتانا بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه.

قال البراء: فلم يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورًا من المفصل ثم خرجنا نتلقى العير فوجدناهم قد حذروا.

عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر فلم نشهدها.

أخبر أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى، في سور من المفصل.

عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة وأنا وعبد الله بن عمر لدة.

عن البراء بن عازب قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر.

قال محمد بن عمر: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يوم الخندق وهو بن خمس عشرة سنة ولم يجز قبلها.

قال محمد بن عمر: ونزل البراء الكوفة وتوفي بها أيام مصعب بن الزبير وله عقب، وروى البراء عن أبي بكر.

#### \* \* \*

### سعيد بن العاص

ابن سعيد بن أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد بن العاص بن تسع سنين أو نحوها وذلك أن أباه العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية قتل يوم بدر كافرًا. وقال عمر بن الخطاب لسعيد بن العاص: ما لي أراك معرضًا كأنك ترى أني قتلت أباك؟ ما أنا قتلته ولكنه قتله علي بن أبي طالب ولو قتلته ما اعتذرت من قتل مشرك ولكني قتلت خالي بيدي العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فقال سعيد بن العاص: يا أمير المؤمنين لو قتلته كنت على حق وكان على باطل. فسر ذلك عمر منه.

حدث عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده أن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره التي بالبلاط وخطط أعمامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: صل معى الغداة وغبش ثم أذكرنى حاجتك.

قال ففعلت حتى إذا هو انصرف قلت: يا أمير المؤمنين حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك. قال فوثب معي ثم قال: امض نحو دارك، حتى انتهيت إليها فزادني وخط لي برجله فقلت: يا أمير المؤمنين زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل. فقال: حسبك وأختبئ عندك أن سيلي الأمر بعدي من يصل رحمك ويقضى حاجتك.

قال فمكث خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان وأخذها عن شورى ورضى فوصلني وأحسن وقضى حاجتي وأشركني في أمانته. قالوا ولم يزل سعيد بن العاص في ناحية عثمان بن عفان للقرابة، فلما عزل عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط عن الكوفة دعا سعيد بن العاص واستعمله عليها، فلما قدم الكوفة قدمها شابًا مترقًا ليست له سابقة فقال: لا أصعد المنبر حتى يطهر، فأمر بع فغسل، ثم صعد المنبر فخطب أهل الكوفة وتكلم بكلام قصر بهم فيه ونسبهم إلى الشقاق والخلاف فقال: إنما هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش.

فشكوه إلى عثمان فقال: كلما رأى أحدكم من أميره جفوة أرادنا أن نعزله. وقدم سعيد بن العاص المدينة وافدًا على عثمان فبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصار بصلات وكسى وبعث إلى علي بن أبي طالب أيضًا فقبل ما بعث إليه وقال علي: إن بني أمية ليفوقوني تراث محمد، عليه السلام، تفوقا، والله لئن بقيت لهم لأنفضنهم من ذلك نفض القصاب التراب الوذمة.

ثم انصرف سعيد بن العاص إلى الكوفة فأضر بأهلها إضرارًا شديدًا وعمل عليها خمس سنين إلا أشهرًا، وقال مرة بالكوفة: من رأى الهلال منكم؟ وذلك في فطر رمضان، فقال القوم: ما رأيناه. فقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: أنا رأيته. فقال له سعيد بن العاص: بعينك هذه العوراء رأيته من بين القوم؟ فقال هاشم: تعيرني بعيني وإنما فقئت في سبيل الله! وكانت عينه أصيبت يوم اليرموك.

ثم أصبح هاشم في داره مفطرًا وغدى الناس عنده، فبلغ ذلك سعيد بن العاص فأرسل إليه فضربه وحرق داره فخرجت أم الحكم بنت عتبة بن أبي وقاص، وكانت من المهاجرات، ونافع بن أبي وقاص من الكوفة حتى قدما المدينة فذكر السعد بن أبي وقاص ما صنع سعيد بهاشم فأتى سعد عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان: سعيد لكم بهاشم اضربوه بضربه، ودار سعيد لكم بدار هاشم فأحرقوها كما حرق داره.

فخرج عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو يومئذ غلام يسعى حتى أشعل النار في دار سعيد بالمدينة، فبلغ الخبر عائشة فأرسلت إلى سعد بن أبي وقاص تطلب إليه وتسأله أن يكف، ففعل ورحل من الكوفة إلى عثمان الأشتر مالك ابن الحارث ويزيد بن مكفف

وثابت بن قيس وكميل بن زياد النخعي وزيد وصعصعة ابنا صوحان العبديان والحارث ابن عبد الله الأعور وجندب بن زهير وأبو زينب الأزديان وأصغر بن قيس الحارثي يسألونه عزل سعيد ابن العاص عنهم، ورحل سعيد وافدًا على عثمان فوافقهم عنده، فأبى عثمان أن يعزله وأمره أن يرجع إلى عمله.

فخرج الأشتر من ليلته في نفر من أصحابه فسار عشر ليال إلى الكوفة فاستولى عليها وصعد المنبر فقال: هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش، والسواد مساقط رؤوسكم ومراكز رماحكم وفيؤكم وفيء آبائكم فمن كان يرى لله عليه حقا فلينهض إلى الجرعة.

فخرج الناس فعسكروا بالجرعة وهي بين الكوفة والحيرة، وأقبل سعيد بن العاص حتى نزل العذيب، فدعا الأشتر يزيد بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة العبدي، وكانا محربين، فعقد لكل واحد منهما خمسمائة فارس وقال لهما: سيرا إلى سعيد بن العاص فأز عجاه وألحقاه بصاحبه فإن أبى فاضربا عنقه وأتياني برأسه. فأتياه فقالا له: ارحل إلى صاحبك. فقال: إبلي انضاء أعلفها أيامًا ونقدم المصر فنشتري حوائجنا ونتزود ثم أرتحل. فقالا: لا والله ولا ساعة، لترتحلن أو لنضربن عنقك.

فلما رأى الجد منهما ارتحل لاحقا بعثمان. وأتيا الأشتر فأخبراه، وانصرف الأشتر من معسكره إلى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: والله يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم وقد ألحقنا هذا الرجل بصاحبه وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وثغركم وحذيفة بن اليمان على فيئكم. ثم نزل وقال: يا أبا موسى اصعد، فقال أبو موسى: ما كنت لأفعل ولكن هلموا فبايعوا لأمير المؤمنين عثمان وجددوا له البيعة في أعناقكم، فأجابه الناس إلى ذلك فقبل ولايتهم وجدد البيعة لعثمان في رقابهم وكتب إلى عثمان بما صنع فأعجب ذلك عثمان وسره، فقال عتبة بن الوعل التغلبي شاعر أهل الكوفة:

تصدّق علينا ابن عَفّانَ واحْتَسِبْ ::: وأمّر علينا الأشعريّ لياليا فقال عثمان: نعم وشهورًا وسنين إن بقيت. وكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد ابن العاص أول وهن دخل على عثمان حين اجترىء عليه. ولم يزل أبو موسى واليًا لعثمان على الكوفة حتى قتل عثمان. ولم يزل سعيد بن العاص حين رجع عن الكوفة بالمدينة حتى وثب الناس بعثمان فحصروه، فلم يزل سعيد معه في الدار يلزمه لم يفارقه ويقاتل دونه.

أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن عبد الله بن ساعدة قال:

جاء سعيد بن العاص إلى عثمان فقال: يا أمير المؤنين إلى متى تمسك بأيدينا؟ قد أكلنا أكلا هؤلاء القوم، منهم من قد رمانا بالنبل ومنهم من قد رمانا بالحجارة ومنهم شاهر سيفه، فمرنا بأمرك. فقال عثمان: إني والله ما أريد قتالهم ولو أردت قتالهم لرجوت أن أمتنع منهم ولكني أكلهم إلى الله وأكل من ألبهم علي إلى الله فإنا سنجتمع عند ربنا، فأما قتال فوالله ما آمرك بقتال. فقال سعيد: والله لا أسأل عنك أحدًا أبدًا. فخرج فقاتل حتى أم.

عن مصعب بن محمد بن عبد الله بن أبي أمية قال: حدثتي من رأى سعيد بن العاص يومئذ يقاتل فضربه رجل ضربة مأمومة فلقد رأيته وإنه ليسمع الرعد فيغشى عليه. قالوا: فلما خرج طلحة والزبير وعائشة من مكة يريدون البصرة خرج معهم سعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد والمغيرة بن شعبة، فلما نزلوا مر الظهران، ويقال ذات عرق، قام سعيد بن العاص فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن عثمان عاش في الدنيا حميدًا وخرج منها فقيدًا وتوفي سعيدًا شهيدًا فضاعف الله حسناته وحط سيئاته ورفع درجاته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقد زعمتم أيها الناس أنكم إنما تخرجون تطلبون بدم عثمان، فإن كنتم ذلك تريدون فإن قتلة عثمان على صدور هذه المطي وأعجازها فميلوا عليهم بأسيافكم وإلا فانصرفوا إلى منازلكم ولا تقتلوا في رضى المخلوقين أنفسكم ولا يغني الناس عنكم يوم القيامة شيئًا.

فقال مروان بن الحكم: لا بل نضرب بعضهم ببعض فمن قتل كان الظفر فيه ويبقى الباقي فنطلبه وهو واهن ضعيف. وقام المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن ارأي ما رأى سعيد بن العاص، من كان من هوازن فأحب أن يتبعني فليفعل. فتبعه منهم أناس وخرج حتى نزل الطائف فلم يزل بها حتى مضى الجمل وصفين.

ورجع سعيد بن العاص بمن اتبعه حتى نزل مكة فلم يزل بها حتى مضى الجمل وصفين. ومضى طلحة والزبير وعائشة ومعهم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ومروان ابن الحكم ومن اتبعهم من قريش وغيرهم إلى البصرة فشهدوا وقعة الجمل. فلما ولي معاوية الخلافة ولى مروان بن الحكم المدينة ثم عزله، وولاها سعيد بن العاص ثم عزله، وولاها مروان بن الحكم ثم عزله عنها، وولاها سعيد بن العاص فمات الحسن بن علي ابن أبي طالب في ولايته تلك سنة خمسين بالمدينة فصلى عليه سعيد بن العاص.

\* \* \*

### مروان بن الحكم

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم بن ثماني سنين فلم يزل مع أبيه بالمدينة حتى مات أبوه الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان بن عفان. فلم يزل مروان مع بن عمه عثمان بن عفان وكان كاتبًا له وأمر له عثمان بأموال وكان يتأول في ذلك صلة قرابته، وكان الناس ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له ويرون أن كثيرًا مما ينسب إلى عثمان لم يأمر به وأن ذلك عن رأي مروان دون عثمان. فكان الناس قد شنفوا لعثمان لما كان يصنع بمروان ويقربه وكان مروان يحمله على أصحابه وعلى الناس ويبلغه ما يتكلمون فيه ويهدونه به ويريه أنه يتقرب بذلك إليه.

وكان عثمان رجلاً كريمًا حييًا سليمًا فكان يصدقه في بعض ذلك ويرد عليه بعضًا. وينازع مروان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فيرده عن ذلك ويزبره. فلما حصر عثمان كان مروان يقاتل دونه أشد القتال.

وأرادت عائشة الحج وعثمان محصور فأتاها مروان وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العاص فقالوا: يا أم المؤمنين لو أقمت فإن أمير المؤمنين على ما ترين محصور ومقامك مما يدفع الله به عنه. فقالت: قد حلبت ظهري وعريت غرائزي ولست أقدر على المقام. فأعادوا عليها الكلام فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم، فقام مروان وهو يقول:

وحرق قيس علي البلاد ::: حسى إذا استعرت أجذما فقالت عائشة: أيها المتمثل علي بالأشعار وددت والله أنك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كل واحد منكما رحا وأنكما في البحر. وخرجت إلى مكة.

عن عيسى بن طلحة قال: كان مروان يقاتل يوم الدار أشد القتال ولقد ضرب يومئذ كعبة ما يظن إلا أنه قد مات مما به من الجراح.

عن أبي حفصة مولى مروان قال: خرج مروان بن الحكم يومئذ يرتجز ويقول: من يبارز؟ فبرز إليه عروة بن شبيم بن البياع الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه، فقام إليه عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي بسكين معه ليقطع رأسه، فقامت إليه أمه التي أرضعته وهي فاطمة الثقفية وهي جدة إبراهيم بن العربي صاحب اليمامة فقالت: إن كنت تريد قتله فقد قتاته فما تصنع بلحمه أن تبضعه؟ فاستحيا عبيد بن رفاعة منها فتركه.

عن نافع قال: ضرب مروان يوم الدار ضربة جدت أذنيه فجاء رجل وهو يريد أن

يجهز عليه، قال فقالت له أمه: سبحان الله تمثل بجسد ميت! فتركه.

قالوا فلما قتل عثمان وسار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان خرج معهم مروان بن الحكم فقاتل يومئذ أيضًا قتالاً شديدًا فلما رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن عبيد الله واقفًا فقال: والله إن دم عثمان إلا عند هذا، هو كان أشد الناس عليه وما أطلب أثرًا بعد عين. ففوق له بسهم فرماه به فقتله. وقاتل مروان أيضًا حتى ارتث فحمل إلى بيت امرأة من عنزة فداووه وقاموا عليه، فما زال آل مروان يشكرون ذلك لهم.

وانهزم أصحاب الجمل وتوارى مروان حتى أخذ له الأمان من علي بن أبي طالب فأمنه، فقال مروان: ما تقرني نفسي حتى آتيه فأبايعه. فأتاه فبايعه، ثم انصرف مروان الحكم المدينة فلم يزل بها حتى ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة فولى مروان بن الحكم المدينة سنة اثنتين وأربعين ثم عزله، وولى سعيد بن العاص ثم عزله، وأعاد مروان ثم عزله، وأعاد سعيد بن العاص فعزله، وولى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فلم يزل على المدينة حتى مات معاوية، ومروان يومئذ معزول عن المدينة. ثم ولى يزيد بعد الوليد بن عتبة المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان، فلما وثب أهل المدينة أيام الحرة أخرجوا عثمان بن محمد وبني أمية من المدينة فأجلوهم عنها إلى الشام وفيهم مروان بن الحكم وأخذوا عليهم الأيمان ألا يرجعوا إليهم وإن قدروا أن يردوا هذا الجيش الذي قد وجه إليهم مع مسلم بن عقبة المري أن يفعلوا. فلما استقبلوا مسلم بن عقبة سلموا عليه وجعل يسائلهم عن المدينة وأهلها فجعل مروان يخبره ويحرضه عليهم فقال له مسلم: ما ترون؟ تمضون إلى أمير المؤمنين أو ترجعون معي؟ فقالوا: بل نمضي إلى ملمير المؤمنين. وقال مروان من بينهم: أما أنا فأرجع معك. فرجع معه مؤازرًا له معينًا أمير المؤمنين. وقال مروان من بينهم: أما أنا فأرجع معك. فرجع معه مؤازرًا له معينًا له على أمره حتى ظفر بأهل المدينة وقتلوا وانتهبت المدينة ثلاثًا.

وكتب مسلم بن عقبة بذلك إلى يزيد، وكتب يشكر مروان بن الحكم ويذكر معونته إياه ومناصحته وقيامه معه. وقدم مروان على يزيد بن معاوية الشام فشكر ذلك له يزيد وقربه وأدناه، فلم يزل مروان بالشام حتى مات يزيد بن معاوية وقد كان عقد لابنه معاوية بن يزيد بالعهد بعده، فبايع له الناس وأتته بيعة الآفاق إلا ما كان من بن الزبير وأهل مكة، فولي ثلاثة أشهر، ويقال أربعين ليلة، ولم يزل في البيت لم يخرج إلى الناس.

كان مريضًا فكان يأمر الضحاك بن قيس الفهري يصلي بالناس بدمشق. فلما ثقل معاوية بن يزيد قيل له: لو عهدت إلى رجل عهدًا واستخلفت خليفة، فقال: والله ما

نفعتني حيًا فأتقلدها ميتًا وإن كان خيرًا فقد استكثر منه آل أبي سفيان، لا تذهب بنو أمية بحلاوتها وأتقلد مرارتها، والله لا يسألني الله عن ذلك أبدًا ولكن إذا مت فليصل علي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى يختار الناس لأنفسهم ويقوم بالخلافة قائم.

فلما مات صلى عليه الوليد وقام بأمر الناس الضحاك بن قيس. فلما دفن معاوية ابن يزيد قام مروان بن الحكم على قبره فقال: أتدرون من دفنتم؟ قالوا: معاوية ابن يزيد، فقال: هذا أبو ليلى. فقال أزنم الفرازي:

إني أرى فتنا تغلبي مراجلها ::: فالملك بعد أبي ليلي لمن غلبا واختلف الناس بالشام فكان أول من خالف من أمراء الأجناد ودعا إلى ابن الزبير النعمان بن بشير بحمص وزفر بن الحارث بقنسرين، ثم دعا الضحاك بن قيس بدمشق الناس سرًا، ثم دعا الناس إلى ذلك وبايعوه له. وبلغ ذلك بن الزبير فكتب إلى الضحاك بن قيس بعهده على الشام فكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد ممن دعا إلى بن الزبير فأتوه، فلما رأى ذلك مروان خرج يريد بن الزبير بمكة ليبايع له ويأخذ منه أمانًا لبني أمية وخرج معه عمرو بن سعيد بن العاص، فلما كانوا بأذر عات وهي مدينة ألبثنية لقيهم عبيد الله بن زياد مقبلاً من العراق فقال لمروان: أبن تريد؟ فأخبره، فقال: سبحان الله، أرضيت لنفسك بهذا، تبايع لأبي خبيب وأنت سيد بني عبد مناف! والله لأنت أولى بها منه. فقال له مروان: فما الرأي؟ قال: أن ترجع وتدعو إلى نفسك وأنا أكفيك قريشًا ومواليها ولا يخالفك منهم أحد. فقال عمرو بن سعيد: صدق عبيد الله، إنك لجذم قريش وشيخها وسيدها وما ينظر الناس إلا إلى هذا الغلام خالد بن يزيد بن معاوية فتزوج أمه فيكون في حجرك وادع إلى نفسك فأنا أكفيك اليمانية فإنهم لا يخالفوني، وكان مطاعًا عندهم، على أن تبايع لي من بعدك. قال: نعم.

فرجع مروان وعمرو بن سعيد ومن معهما، وقدم عبيد الله بن زياد دمشق يوم الجمعة فدخل المسجد فصلى ثم خرج فنزل باب الفراديس فكان يركب إلى الضحاك بن قيس كل يوم فيسلم عليه ثم يرجع إلى منزله، فقال له يومًا: يا أبا أنيس، العجب لك وأنت شيخ قريش تدعو لابن الزبير وتدع نفسك وأنت أرضى عند الناس منه فادع إلى نفسك. فدعا إلى نفسه ثلاثة أيام فقال له الناس: أخذت بيعتنا وعهودنا لرجل ثم تدعو إلى خلعه عن غير حدث أحدثه! فلما رأى ذلك عاد إلى الدعاء لابن الزبير فأفسده ذلك عند الناس وغير قلوبهم عليه، فقال عبيد الله بن زياد ومكر به: من أراد ما تريد لم ينزل المدائن

والحصون، يبرز ويجمع إليه الخيل، فاخرج عن دمشق واضمم إليك الأجناد.

فخرج الضحاك فنزل المرج وبقي عبيد الله بدمشق ومروان وبنو أمية بتدمر وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية بالجابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل، فكتب عبيد الله إلى مروان أن ادع الناس إلى بيعتك واكتب إلى حسان بن مالك فليأتك لأنه لن يردك عن بيعتك، ثم سر إلى الضحاك فقد أصحر لك.

فدعا مروان بني أمية ومواليهم فبايعوه، وتزوج أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة، وكتب إلى حسان بن مالك بن بحدل يدعوه أن يبايع له ويقدم عليه، فأبى، فأسقط في يدي مروان، فأرسل إلى عبيد الله فكتب إليه عبيد الله أن اخرج إليه فيمن معك من بني أمية. فخرج إليه مروان وبنو أمية جميعًا معه وهو بالجابية والناس بها مختلفون فدعاه إلى البيعة فقال حسان: والله لئن بايعتم مروان ليحسدنكم علاقة سوط وشراك نعل وظل شجرة، إن مروان وآل مروان أهل بيت من قيس، يريد أن مروان أبو عشرة وأخو عشرة، فإن بايعتم له كنتم عبيدًا لهم، فأطيعوني وبايعوا خالد بن يزيد. فقال روح بن زنباع: بايعوا الكبير واستشبوا الصغير. فقال حسان بن مالك لخالد: يا بن أختي هواي فيك وقد أباك الناس للحداثة، ومروان أحب إليهم منك ومن ابن الزبير. قال: بل عجزت، قال: كلا. فبايع حسان وأهل الأردن لمروان على أن لا يبابع مروان لأحد إلا لخالد بن يزيد، ولخالد إمرة حمص ولعمرو بن سعيد إمرة دمشق.

فكانت بيعة مروان بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين. وبايع عبيد الله بن زياد لمروان بن الحكم أهل دمشق وكتب بذلك إلى مروان فقال مروان: إن يرد الله أن يتمم لي خلافة لا يمنعنيها أحد من خلقه. فقال حسان بن مالك: صدقت. وسار مروان من الجابية في ستة آلاف حتى نزل مرج راهط ثم لحق به من أصحابه من أهل دمشق وغير هم من الأجناد سبعة آلاف فكان في ثلاثة عشر ألفا أكثرهم رجالة، ولم يكن في عسكر مروان غير ثمانين عتيقا، أربعون منهم لعباد ابن زياد وأربعون لسائر الناس. وكان على ميمنة مروان عبيد الله بن زياد وعلى ميسرته عمرو ابن سعيد. وكتب الضحاك بن قيس إلى أمراء الأجناد فتوافوا عنده بالمرج فكان في ثلاثين معه من قيس بشر كثير. فلما قتل الضحاك بن قيس وقتل معه من قيس بشر كثير. فلما قتل الضحاك بن قيس وانهزم الناس رجع مروان ومن معه إلى دمشق وبعث عماله على الأجناد وبايع له أهل الشام جميعًا.

وكان مروان قد أطمع خالد بن يزيد بن معاوية في بعض الأمر ثم بدا له فعقد لابنيه عبد الملك وعبد العزيز ابنى مروان بالخلافة بعده فأراد أن يضع من خالد بن يزيد

ويقصر به ويزهد الناس فيه، وكان إذا دخل عليه أجلسه معه على سريره. فدخل عليه يومًا فذهب ليجلس مجلسه الذي كان يجلسه فقال له مروان وزبره: تنح يا ابن رطبة الإست والله ما وجدت لك عقلا. فانصرف خالد وقتئذ مغضبًا حتى دخل على أمه فقال: فضحتني وقصرت بن ونكست برأسي ووضعت أمري. قالت: وما ذاك؟ قال: تزوجت هذا الرجل فصنع بي كذا وكذا. ثم أخبرها بما قال فقالت له: لا يسمع هذا منك أحد ولا يعلم مروان أنك أعلمتني بشيء من ذلك وادخل علي كما كنت تدخل واطو هذا الأمر حتى ترى عاقبته فإنى سأكفيكه وانتصر لك منه.

فسكت خالد وخرج إلى منزله، وأقبل مروان فدخل على أم خالد بنت أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة وهي امرأته فقال لها: ما قال لك خالد ما قلت له اليوم وما حدثك به عني؟ فقالت: ما حدثني بشيء ولا قال لي. فقال: ألم يشكني إليك ويذكر تقصيري به وما كلمته به؟ فقالت: يا أمير المؤمنين أنت أجل في عين خالد وهو أشد لك تعظيمًا من أن يحكي عنك شيئًا أو يجد من شيء تقوله وإنما أنت بمنزلة الوالد له. فانكسر مروان وظن أن الأمر على ما حكت له وأنها قد صدقت. ومكث حتى إذا كان بعد ذلك وحانت القائلة فنام عندها فوثبت هي وجواريها فغلقن الأبواب على مروان ثم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجهه فلم تزل هي وجواريها يغممنه حتى مات، ثم قامت فشقت عليه فوضعتها وأمرت جواريها وخدمها فشقتن وصحن عليه وقلن: مات أمير المؤنين فجأة.

وذلك في هلال شهر رمضان سنة خمس وستين. وكان مروان يومئذ بن أربع وستين سنة، وكانت ولايته على الشام ومصر لم يعد ذلك ثمانية أشهر، ويقال ستة أشهر. وقد قال علي بن أبي طالب له يومًا ونظر إليه: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة الكلب أنفه.

وبايع أهل الشام بعده لعبد الملك بن مروان فكانت الشام ومصر في يد عبد الملك كما كانتا في يد أبيه، وكان العراق والحجاز في يد بن الزبير، وكانت الفتنة بينهما سبع سنين، ثم قتل بن الزبير بمكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادي الأولى سنة، ثلاث وسبعين وهو بن اثنتين وسبعين سنة واستقام الأمر لعبد الملك بن مروان بعده.

وكان مروان قد روى عن عمر بن الخطاب: من وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع فيها.

وروى أيضًا عن عثمان وزيد بن ثابت وبسرة بنت صفوان، وروى مروان عن سهل ابن سعد الساعدي. وكان مروان في ولايته على المدينة يجمع أصحاب رسول الله يستشير هم ويعمل بما يجمعون له عليه. وجمع الصيعان فعاير بينها حتى أخذ أعدلها

فأمر أن يكال به، فقيل صاع مروان، وليست بصاع مروان إنما هي صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مروان عاير بينها حتى قام الكيل على أعدلها.

\* \* \*

## الهرمزان

وكان من أهل فارس، فلما انقضى أمر جلولاء خرج يزدجرد من حلوان إلى أصبهان ثم أتى إصطخر ووجه الهرمزان إلى تستر فضبطها وتحصن في القلعة ومعه الأساورة وجمع كثير من أهل تستر، وهي في أقصى المدينة مما يلي الجبل، والماء محيط بها، ومادة تأتيهم من أصبهان، فمكثوا كذلك ما شاء الله، وحاصر هم أبو موسى سنتين، ويقال ثمانية عشر شهرًا، ثم نزل أهل القلعة على حكم عمر فبعث أبو موسى بالهرمزان إليه ومعه اثنا عشر أسيرًا من العجم عليهم الديباج ومناطق الذهب وأسورة الذهب فقدموا بهم المدينة في زيهم ذلك، فجعل الناس يعجبون، فأتوا بهم منزل عمر فلم يصادفوه وجعلوا يطلبونه، فقال الهرمزان بالفارسية: قد ضل ملككم، فقيل لهم هو في المسجد، فدخلوا فوجدوه نائمًا متوسدًا رداءه.

ققال الهرمزان: هذا ملككم؟ قالوا: هذا الخليفة، قال: أما له حاجب ولا حارس؟ قالوا: الله حارسه حتى يأتي عليه أجله. فقال الهرمزان: هذا الملك الهنيء. ونظر عمر إلى الهرمزان فقال: أعوذ بالله من النار. ثم قال: الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام. وقال عمر للوفد: تكلموا، وإياي وتشقيق الكلام والإكثار. فقال أنس بن مالك: الحمد لله الذي أنجز وعده وأعز دينه وخذل من حاده وأورثنا أرضهم وديار هم وأفاء علينا بأموالهم وأبنائهم وسلطنا عليهم نقتل من شئنا ونستحيي من شئنا. فبكى عمر ثم قال للهرمزان: ما مالك؟ قال: أما ميراثي عن آبائي فعندي، وأما ما كان في يدي من مال الملك وبيوت الأموال فأخذه عاملك. قال: يا هرمزان كيف رأيت الذي صنع الله بكم؟ فلم يجبه، قال: أولست حيًا؟ فلست حيًا؟ فلست هي الهرمزان ماء فقال عمر: لا نجمع عليك القتل والعطش.

فدعا له بماء فأتوه بماء في قدح خشب فأمسكه بيده، فقال عمر: اشرب لا بأس عليك، إني غير قاتلك حتى تشربه. فرمى الإناء من يده وقال: يا معشر العرب كنتم وأنتم على غير دين نتعبدكم ونقضيكم ونقتلكم وكنتم أسوأ الأمم عندنا حالا وأخسها منزلة، فلما كان الله معكم لم يكن لأحد بالله طاقة.

فأمر عمر بقتله فقال: أو لم تؤمني؟ قال: وكيف؟ قال: قلت لي تكلم لا بأس عليك، وقلت اشرب لا بأس عليك لا أقتلك حتى تشربه. فقال الزبير بن العوام وأنس ابن مالك وأبو

سعيد الخدري: صدق. فقال عمر: قاتله الله! أخذ أمانًا ولا أشعر. وأمر فنزع ما كان على الهرمزان من حلية وديباجه وقال لسراقة بن مالك بن جعثم، وكان نحيفًا أسود دقيق الذراعين كأنهما محترقان: البس سواري الهرمزان. فلبسهما ولبس كسوته فقال عمر: الحمد لله الذي سلب كسرى وقومه حليهم وكسوتهم وألبسها سراقة ابن مالك بن جعثم.

ودعا عمر الهرمزان وأصحابه إلى الإسلام فأبوا، فقال علي: يا أمير المؤمنين فرق بينهم وبين إخوانهم. فحمل عمر الهرمزان وجفينة وغيرهما في البحر وقال: اللهم اكسر بهم. وأراد أن يسيرهم إلى الشام فكسر بهم ولم يغرقوا، فرجعوا فأسلموا، وفرض لهم عمر في ألفين ألفين وسمي الهرمزان عرفطة.

قال المسور بن مخرمة: رأيت الهرمزان بالروحاء مهلا بالحج مع عمر عليه حلة حبرة.

أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه بن عبد الرحمن قال: رأيت الهرمزان مهلا بالحج بالروحاء مع عمر بن الخطاب وعليه حلة حبرة. أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن علي بن زيد قال: قال أنس بن مالك: ما رأيت رجلا بطنًا ولا أبعد أخمص ولا أبعد ما بين المنكبين من الهرمزان.

\* \* \*

### محمد ابن الحنفية

وهو محمد الأكبر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن تعلبة بن يربوع بن تعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. ويقال: بل كانت أمه من سبى اليمامة فصارت إلى على بن أبى طالب، رحمه الله.

أخبر الحسن بن صالح قال: سمعت عبد الله بن الحسن يذكر أن أبا بكر أعطى عليًا أم محمد بن الحنفية.

عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: رأيت أم محمد ابن الحنفية سندية سوداء وكانت أمة لبني حنيفة ولم تكن منهم وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم.

عن منذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية قال: كانت رخصة لعلي قال: يا رسول الله إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال: نعم.

حدث الربيع بن المنذر عن أبيه قال: وقع بين علي وطلحة كلام فقال له طلحة: لا كجرأتك على رسول الله أن يجمعهما أحد من أمته بعده. فقال علي: إن الجريء من اجترأ على الله وعلى رسوله، اذهب يا فلان فادع فلانًا وفلانًا، لنفر من قريش.

قال فجاؤوا فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده.

عن إبراهيم قال: كان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم.

عن عبد الأعلى أن محمد بن علي كان يكنى أبا القاسم، وكان كثير العلم ورعًا. فولد محمد ابن الحنفية عبد الله وهو أبو هاشم وحمزة وعليًا وجعفرًا الأكبر وأمهم أم ولد، والحسن بن محمد، وكان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منهم وهو أول من تكلم في الإرجاء، ولا عقب له وأمه جمال ابنة قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ابن قصي، وإبراهيم بن محمد وأمه مسرعة ابنة عباد بن شيبان بن جابر بن أهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر حليف بني هاشم، والقاسم بن محمد وعبد الرحمن لا بقية له، وأم أبيها وأمهم أم عبد الرحمن واسمها برة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وجعفرا الأصغر وعونا وعبد الله الأصغر وأمهم أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، وعبد الله

بن محمد ورقية وأمهما أم ولد. أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن المنذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول، وذكر يوم الجمل قال: لما تصاففنا أعطاني علي الراية فرأى مني نكوصًا لما دنا الناس بعضهم إلى بعض فأخذها مني فقاتل بها. قال فحملت يومئذ على رجل من أهل البصرة، فلما غشيته قال: أنا على دين أبي طالب، فلما عرفت الذي أراد كففت عنه، فلما هزموا قال علي: لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرًا. وقسم فيؤهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو كراع، وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح.

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول: كان أبي يريد أن يغزو معاوية وأهل الشام فجعل يعقد لواءه ثم يحلف لا يحله حتى يسير، فيأبى عليه الناس وينتشر رأيهم ويجبنون فيحله ويكفر عن يمينه، حتى فعل ذلك أربع مرات.

وكنت أرى حاله فأرى ما لا يسرني، فكلمت المسور بن مخرمة يومئذ وقلت له: ألا تكلمه أين يسير بقوم لا والله ما أرى عندهم طائلاً؟ فقال المسور: يا أبا القاسم يسير لأمر قد حسم، قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير. قال محمد بن الحنفية: فلما رأى منهم ما رأى قال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني فأبدلني بهم خيرًا منهم وأبدلهم بي شرًا مني.

عن محمد بن كعب القرظي قال: كان على رجالة علي يوم صفين عمار بن ياسر، وكان محمد بن الحنفية يحمل رايته.

عن عبد الله بن زرير الغافقي، وقد كان شهد صنفين مع علي، قال: لقد رأيتنا يومًا والتقينا نحن وأهل الشام فاقتتلنا حتى ظننت أنه لا يبقى أحد، فأسمع صائحا يصيح: يا معشر المسلمين الله الله، من للنساء والولدان، من للروم، من للترك، من للديلم؟ الله الله والبقيا. فأسمع حركة من خلفي فالتفت فإذا علي يعدو بالراية يهرول بها حتى أقامها، ولحقه ابنه محمد فأسمعه يقول: يا بني الزم رايتك فإني متقدم في القوم. فأنظر إليه يضرب بالسيف حتى يفرج له ثم يرجع فيهم.

عن منذر الثوري قال: كنت عند محمد بن الحنفية فسمعته يقول، ما أشهد على أحد بالنجاة ولا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي الذي ولدني. قال فنظر القوم إليه، قال: من كان في الناس مثل علي سبق له كذا بالناس مثل علي سبق له كذا بعن محمد ابن الحنفية أنه قال وهو في الشعب: لو أن أبي عليًا أدرك هذا الأمر لكان هذا موضع رحله.

عن أبي حمزة قال: كانوا يسلمون على محمد بن علي: سلام عليك يا مهدي. فقال: أجل

أنا مهدي أهدي إلى الرشد والخير، اسمي اسم نبي الله وكنيتي كنية نبي الله فإذا سلم أحكم فليقل سلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أبا القاسم.

عن الأسود بن قيس حدثه قال: لقيت بخراسان رجلا من عزة، قال قلت للأسود: ما اسمه؟ قال: لا أدري، قال: ألا عرض عليك خطبة بن الحنفية؟ قال قلت: بلي، قال: انتهيت إليه وهو في رهط يحدثهم فقلت: السلام عليك يا مهدي، قال: وعليك السلام. قال قلت: إن لي إليك حاجة، قال: أسر هي أم علانية؟ قال قلت: بل سر، قال: اجلس، فجلست وحدث القوم ساعة ثم قام فقمت معه، فلما أن دخل دخلت معه بيته، قال: قل بحاجتك، قال فحمدت الله وأثنيت عليه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله ثم قلت: أما بعد فوالله ما كنتم أقرب قريش إلينا قرابة فنحبكم عبى قرابتكم ولكن كنتم أقرب قريش إلى نبينا قرابة فلذلك أحببناكم على قرابتكم من نبينا، فما زال بنا الشين في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق وأبطلت الشهادات وشردنا في البلاد وأوذينا حتى لقد هممت أن أذهب في الأرض قفرًا فأعبد الله حتى ألقاه لولا أن يخفى علي أمر آل محمد، وحتى هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا فيخرجون فيقاتلون ونقيم، فقال عمر: يعني الخوارج، وقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء فأحببت أن أشافهك للكلام فلا أسأل عنك أحدًا وكنت أوثق الناس في نفسى وأحبه إلى أن أقتدي به، فأرى برأيك وكيف ترى المخرج، أقول هذا وأستغفر الله لى ولكم. قال فحمد الله محمد بن على وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله ثم قال: أما بعد فإياكم وهذه الأحاديث فإنها عيب عليكم، وعليكم بكتاب الله تبارك وتعالى فإنه به هدي أولكم وبه يهدى آخركم، ولعمري لئن أوذيتم لقد أوذي من كان خيرًا منكم.

أما قيلك لقد هممت أن أذهب في الأرض قفرًا فأعبد الله حتى ألقاه وأجتنب أمور الناس لولا أن يخفى على أمور آل محمد، فلا تفعل فإنك تلك البدعة الرهبانية، ولعمري لأمر آل محمد أبين من طلوع الشمس، وأما قيلك لقد هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا فيخرجون فيقاتلون ونقيم، فلا تفعل، لا تفارق الأمة، اتق هؤلاء القوم بتقيتهم، قال عمر: يعني بني أمية، ولا تقاتل معهم. قال قلت: وما تقيتهم؟ قال: تحضرهم وجهك عند دعوتهم فيدفع الله بذلك عنك عن دمك ودينك وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به منهم. قال قلت: أرأيت إن أطاف بي قتال ليس لي منه بد؟ قال: تبايع بإحدى يديك الأخرى لله، وتقاتل لله، فإن الله سيدخل أقوامًا بسرائرهم الجنة وسيدخل أقوامًا بسرائرهم النار، وإني أذكرك الله أن تبلغ عني ما لم تسمع مني أو تقول

علي ما لم أقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

عن ابن الحنفية قال: وددت لو فديت شيعتنا هؤلاء ولو ببعض دمي. قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على المفصل والعروق ثم قال: لحديثهم الكذب وإذاعتهم الشرحتى إنها لو كانت أم أحدهم التى ولدته أغرى بهاحتى تقتل.

عن الحارث الأزدي قال: قال ابن الحنفية: رحم الله امرأ أغنى نفسه وكف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته، له ما احتسب وهو مع من أحب، ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين، ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء، فمن أدرك ذلك منكم ومنا كان عندنا في السنام الأعلى، ومن يمت فما عند الله خير وأبقى.

عن عثمان بن عروة عن أبيه قال: وحدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة وغير هما قالوا: كان المختار لما قدم الكوفة كان أشد الناس على بن الزبير وأعيبه له، وجعل يلقي إلى الناس أن بن الزبير كان يطلب هذا الأمر لأبي القاسم، يعني بن الحنفية، ثم ظلمه إياه، وجعل يذكر بن الحنفية وحاله وورعه وأنه بعثه إلى الكوفة يدعو له، وأنه كتب له كتابًا فهو لا يعدوه إلى غيره. ويقرأ ذلك الكتاب على من يثق به، وجعل يدعو الناس إلى البيعة لمحمد ابن الحنفية فيبايعونه له سرًا، فشك قوم ممن بايعه في أمره وقالوا: أعطينا هذا الرجل عهودنا أن زعم أنه رسول بن الحنفية، وابن الحنفية بمكة ليس منا ببعيد ولا مستتر، فلو شخص منا قوم إليه فسألوه عما جاء به هذا الرجل عنه، فإن كان صادقا نصرناه وأعناه على أمره.

فشخص منهم قوم فلقوا بن الحنفية بمكة فأعلموه أمر المختار وما دعاهم إليه فقال: نحن حيث ترون محتسبون وما أحب أن لي سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق، ولوددت أن الله انتصر لنا بمن شاء من خلقه، فاحذروا الكذابين وانظروا لأنفسكم ودينكم. فانصرفوا على هذا.

وكتب المختار كتابًا على لسان محمد بن الحنفية إلى إبراهيم بن الأشتر، وجاء فاستأذن عليه، وقيل المختار أمين آل محمد ورسوله، فأذن له وحياه ورحب به وأجلسه معه على فراشه، فتكلم المختار، وكان مفوهًا، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنكم أهل بيت قد أكرمكم الله بنصرة آل محمد، وقد ركب منهم ما قد علمت، وحرموا ومنعوا حقهم وصاروا إلى ما رأيت، وقد كتب إليك المهدي كتابًا، وهؤلاء الشهود عليه. فقال يزيد بن أنس الأسدي وأحمر بن شميط البجلي وعبد الله بن كامل الشاكري وأبو عمرة كيسان مولى بجيلة: نشهد أن هذا كتابه قد شهدناه حين دفعه إليه. فقبضه إبراهيم وقرأه ثم قال: أنا أول من يجيب وقد أمرنا بطاعتك

ومؤازرتك فقل ما بدا لك وادع إلى ما شئت.

ثم كان إبراهيم يركب إليه في كل يوم فزرع ذلك في صدور الناس، وورد الخبر على ابن الزبير فتنكر لمحمد بن الحنفية، وجعل أمر المختار يغلظ في كل يوم ويكثر تبعه، وجعل يتتبع قتلة الحسين ومن أعان عليه فيقتلهم، ثم بعث إبراهيم بن الأشتر في عشرين ألفًا إلى عبيد بن زياد فقتله وبعث برأسه إلى المختار فعمد إليه المختار فجعله في جونة، ثم بعث به إلى محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسائر بني هاشم، فلما رأى علي بن حسين رأس عبيد الله ترحم على الحسين وقال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين و هو يتغدى، وأتينا برأس عبيد الله ونحن نتغدى، ولو لم يبق من بني هاشم أحد إلا قام بخطبة في الثناء على المختار والدعاء له وجميل القول فيه، وكان بن هاس الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه ولا يحب كثيرًا مما يأتي به، وكان بن عباس يقول: أصاب بثأرنا وأدرك وغمنا وآثرنا ووصلنا فكان يظهر الجميل فيه للعامة.

فلما اتسق الأمر للمختار كتب لمحمد بن على المهدي: من المختار بن أبى عبيد الطالب بثأر آل محمد، أما بعد فإن الله تبارك وتعالى لم ينتقم من قوم حتى يعذر إليهم، وإن الله قد أهلك الفسقة وأشياع الفسقة وقد بقيت بقايا أرجو أن يلحق الله آخرهم بأولهم. عن أبي حمزة قال: كنت مع محمد بن على فسرنا من الطائف إلى أيلة بعد موت ابن عباس بزيادة على أربعين ليلة. قال وكان عبد الملك قد كتب لمحمد عهدًا على أن يدخل في أرضه هو وأصحابه حتى يصطلح الناس على رجل، فإذا اصطلحوا على رجل بعهد من الله وميثاق كتبه عبد الملك. فلما قدم محمد الشام بعث إليه عبد الملك: إما أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي. ونحن يومئذ معه سبعة آلاف. فبعث إليه محمد بن على: على أن تؤمن أصحابي، ففعل، فقام محمد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الله ولى الأمور كله وحاكمها، ما شاء الله كان وما لا يشاء لم يكن، كل ما هو آت قريب، عجلتم بالأمر قبل نزوله، والذي نفسي بيده إن في أصلابكم لمن يقاتل مع آل محمد ما يخفي على أهل الشرك أمر آل محمد وأمر آل محمد مستأخر. والذي نفس محمد بيده ليعودن فيكم كما بدأ. الحمد لله الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم! من أحب منكم أن يأتي مأمنه إلى بلده آمنا محفوظا فليفعل. فبقى معه تسعمائة رجل فأحرم بعمرة وقلد هديًا فعمدنا إلى البيت فلما أردنا أن ندخل الحرم تلقتنا خيل بن الزبير فمنعتنا أن ندخل، فأرسل إليه محمد: لقد خرجت وما أريد أن أقاتلك ورجعت وما أريد أن أقاتلك، دعنا فلندخل ولنقض نسكنا ثم لنخرج عنك. فأبي، ومعنا البدن قد قلدناها، فرجعنا إلى المدينة فكنا بها حتى قدم الحجاج فقتل بن الزبير ثم سار إلى البصرة والكوفة، فلما سار مضيئًا فقضينا نسكنا، وقد رأيت القمل يتناثر من محمد بن علي. فلما قضينا نسكنا رجعنا إلى المدينة فمكث ثلاثة أشهر ثم توفى.

حدث إسماعيل بن مسلم الطائي عن أبيه قال: كتب عبد الملك بن مروان: من عبد الملك أمير المؤمنين إلى محمد بن علي. فلما نظر إلى عنوان الصحيفة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الطلقاء ولعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على منابر الناس، والذي نفسي بيده إنها لأمور لم يقر قرارها.

قال أبو الطفيل: فانصرفنا راجعين فأذن للموالي ولمن كان معه من أهل الكوفة والبصرة فرجعوا من مدين، ومضينا إلى مكة حتى نزلنا معه الشعب بمنى، فما مكثنا إلا ليلتين أو ثلاثا حتى أرسل إليه بن الزبير أن اشخص من هذا المنزل ولا تجاورنا فيه.

قال بن الحنفية: اصبر وما صبرك إلا بالله وما هو بعظيم من لا يصبر على ما لا يجد من الصبر عليه بدا حتى يجعل الله له منه مخرجًا، والله ما أردت السيف ولو كنت أريده ما تعبث بي بن الزبير ولو كنت أنا وحدي ومعه جموعه التي معه، ولكن والله ما أردت هذا وأرى بن الزبير غير مقصر عن سوء جواري فسأتحول عنه.

ثم خرج إلى الطائف فلم يزل بها مقيمًا حتى قدم الحجاج لقتال بن الزبير لهلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين، فحاصر بن الزبير حتى قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادي الآخرة. وحج بن الحنفية تلك السنة من الطائف ثم رجع إلى شعبة فنزله.

عن الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال: لما صار محمد بن علي إلى الشعب سنة اثنتين وسبعين وابن الزبير لم يقتل والحجاج محاصره أرسل إليه أن يبايع لعبد الملك، فقال ابن الحنفية: قد عرفت مقامي بمكة وشخوصي إلى الطائف وإلى الشام، كل هذا إباء مني أن أبايع بن الزبير أو عبد الملك حتى يجتمع الناس على أحدهما، وأنا رجل ليس عندي خلاف، لما رأيت الناس اختلفوا اعتزلتهم حتى يجتمعوا، فأويت إلى أعظم بلاد الله حرمة يأمن فيه الطير فأساء بن الزبير جواري، فتحولت إلى الشام فكره عبد الملك قربي، فتحولت إلى الحرم فإن يقتل بن الزبير ويجتمع الناس على عبد الملك أبايعك. فأبى الحجاج أن يرضى بذلك منه حتى يبايع لعبد الملك، فأبى ذلك بن الحنفية وأبى الحجاج أن يقره على ذلك. فلم يزل محمد يدافعه حتى قتل ابن

حدث سهل بن عبيد بن عمرو الحارثي قال: لما بعث عبد الملك الحجاج إلى مكة والمدينة قال له: إنه ليس لك على محمد بن الحنفية سلطان. قال فلما قدم الحجاج أرسل

إليه الحجاج يتوعده ثم قال: إني لأرجو أن يمكن الله منك يومًا من الدهر ويجعل لي عليك سلطانًا فأفعل وأفعل. قال: كذبت يا عدو نفسه! ألا شعرت أن لله في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة أو نفخة? فأرجو أن يرزقني الله بعض لحظاته أو نفحاته فلا يجعل لك علي سلطانًا. قال فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك فكتب بها عبد الملك إلى صاحب الروم فكتب إليه صاحب الروم: إن هذه والله ما هي من كنزك ولا كنز أهل بيت نبوة.

عن الحسن بن محمد بن علي قال: لم يبايع أبي الحجاج، لما قتل بن الزبير بعث الحجاج إليه فجاء فقال: قد قتل الله عدو الله، فقال ابن الحنفية: إذا بايع الناس بايعت. قال: والله لأقتلنك! قال: أو لا تدري أن لله في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة في كل لحظة ثلاثمائة وستون قضية؟ فلعله يكفيناك في قضية من قضاياه.

قال فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك فأتاه كتابه فأعجبه، وكتب به إلى صاحب الروم وذلك أن صاحب الروم، كتب إليه يهدده أنه قد جمع له جموعًا كثيرة، فكتب عبد الملك بذلك الكلام إلى صاحب الروم، وكتب: قد عرفنا أن محمدًا ليس عنده خلاف وهو يأتيك ويبايعك فأرفق به. فلما اجتمع الناس على عبد الملك وبايع بن عمر قال بن عمر لابن الحنفية: ما بقى شيء فبايع.

فكتب بن الحنفية إلى عبد الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن علي، أما بعد فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما أفضى هذا الأمر إليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم أدخل في صالح ما دخلوا فيه، فقد بايعتك وبايعت الحجاج لك وبعثت إليك ببيعتي، ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك، ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء فإن الغدر لا خير فيه، فإن أبيت فإن أرض الله واسعة.

فلما قرأ عبد الملك الكتاب قال قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع: ما لك عليه سبيل، ولو أراد فتقا لقدر عليه، ولقد سلم وبايع فنرى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق بالأمان له والعهد لأصحابه. ففعل فكتب إليه عبد الملك: إنك عندنا محمود، أنت أحب وأقرب بنا رحمًا من بن الزبير، فلك العهد والميثاق وذمة الله وذمة رسوله أن لا تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه، ارجع إلى بلدك واذهب حيث شئت، ولست أدع صلتك وعونك ما حييت. وكتب إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإكرامه، فرجع بن الحنفية إلى المدينة.

حدث معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: لما صار محمد بن

علي إلى المدينة وبنى داره بالبقيع كتب إلى عبد الملك يستأذنه في الوفود عليه، فكتب إليه عبد الملك يأذن له في أن يقدم عليه، فوفد عليه سنة ثمان وسبعين وهي السنة التي مات فيها جابر بن عبد الله، فقدم على عبد الملك بدمشق فاستأذن عليه فأذن له وأمر له بمنزل قريب منه، وأمر أن يجرى عليه نزل يكفيه ويكفى من معه.

وكان يدخل على عبد الملك في إذن العامة، إذا أذن عبد الملك بدأ بأهل بيته ثم أذن له فسلم، فمرة يجلس ومرة ينصرف. فلما مضى من ذلك شهر أو قريب منه كلم عبد الملك خاليًا فذكر قرابته ورحمه وأمره أن يرفع حوائجه. فرفع محمد دينه وحوائجه وفرائض لولده ولغيرهم من حامته ومواليه فأجابه عبد الملك إلى ذلك كله وتعسر عليه في الموالي لأن يفرض لهم وألح عليه محمد ففرض لهم فقصر بهم فكلمه فرفع في فرائضهم، فلم يبق له حاجة إلا قضاها، واستأذنه في الانصراف فأذن له.

عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال ابن الحنفية: وفدت على عبد الملك فقضى حوائجي وودعته، فلما كدت أن أتوارى من عينيه ناداني: أبا القاسم أبا القاسم! فكررت فقال لي: أما تعلم أن الله يعلم أنك يوم تصنع بالشيخ ما تصنع ظالم له؟ يعني حين أخذ ابن الحنفية مروان بن الحكم يوم الدار فدعته بردائه قال عبد الملك: وأنا أنظر إليه ولي يومئذ ذؤابة.

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت ابن الحنفية سنة حدى وثمانين يقول: هذه لي خمس وستون سنة قد جاوزت سن أبي، توفي و هو ابن ثلاث وستين سنة. ومات ابن الحنفية في تلك السنة، سنة إحدى وثمانين.

حدث زيد بن السائب قال: سمعت أبا هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية يقول وأشار إلى ناحية من البقيع فقال: هذا قبر أبي القاسم، يعني أباه، مات في المحرم في سنة إحدى وثمانين، وهي سنة الجحاف، سيل أصاب أهل مكة جحف الحاج. قال فلما وضعناه في البقيع جاء أبان بن عثمان بن عفان وهو الوالي يومئذ على المدينة لعبد الملك ابن مروان ليصلي عليه فقال: أخي ما ترى؟ فقلت: لا يصلي عليه أبان إلا أن يطلب ذلك إلينا. فقال أبان: أنتم أولى بجنازتكم، من شئتم فقدموا من يصلي عليه. فقلنا: تقدم فصلى عليه.

قال محمد بن عمر: فحدثت زيد بن السائب فقلت إن عبد الملك بن وهب أخبرني عن سليمان بن عبد الله عن عويمر الأسلمي أن أبا هاشم قال يومئذ: نحن نعلم أن الإمام أولى بالصلاة ولولا ذلك ما قدمناك.

فقال زيد بن السائب: هكذا سمعت أبا هاشم يقول، فتقدم فصلى عليه.

### سعيد بن المسيب

ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة.

عن علي بن زيد قال: حدث سعيد بن المسيب بن حزن أن جده حزنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ما اسمك؟] قال: أنا حزن. قال: [بل أنت سهل]. قال: يا رسول الله اسم سماني به أبواي فعرفت به في الناس. قال فسكت عنه النبي، عليه السلام، قال فقال سعيد بن المسيب: ما زلنا نعرف الحزونة فينا أهل البيت.

عن علي بن زيد قال: ولد سعيد بن المسيب بعد أن استخلف عمر بأربع سنين ومات وهو بن أربع وثمانين سنة.

عن سعيد بن المسيب قال: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وكانت خلافته عشر سنين وأربعة أشهر.

عن سعيد بن المسيب قال: ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر مني.

قال يزيد قال مسعر: وأحسبه قال وعثمان ومعاوية.

أخبر جارية بن أبي عمران أنه سمع محمد بن يحيى بن حبان يقول: كان رأس من بالمدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب، ويقال: فقيه الفقهاء.

عن مكحول قال: سعيد بن المسيب عالم العلماء.

عن مالك بن أنس قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضاه حتى يسأل سعيد ابن المسيب، فأرسل إليه إنسانًا يسأله فدعاه فجاءه حتى دخل فقال عمر: أخطأ الرسول، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك.

قالوا: استعمل عبد الله بن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري على المدينة فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير فقال سعيد بن المسيب: لا، حتى يجتمع الناس. فضربه ستين سوطًا، فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد، دعه.

عن الواحد بن أبي عون قال: كان جابر الأسود وهو عامل بن الزبير على المدينة قد تزوج الخامسة قبل أن تتقضي عدة الرابعة. فلما ضرب سعيد بن المسيب صاح به سعيد والسياط تأخذه: والله ما ربعت على كتاب الله، يقول الله: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، وما هي إلا ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تكره. فما مكث إلا يسيرًا حتى قتل ابن الزبير.

عن عمر بن حبيب بن قليع قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب يومًا وقد ضاقت علي الأشياء ورهقني دين، فجلست إلى بن المسيب وما أدري أين أذهب، فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد إني رأيت رؤيا، قال: ما هي؟ قال: رأيت كأني أخذت عبد الملك ابن مروان فأضجعته إلى الأرض ثم بطحته فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد. قال: ما أنت رأيتها، قال: بلى أنا رأيتها، قال: لا أخبرك أو تخبرني، قال: بن الزبير رآها وهو بعثني إليك. قال: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك بن مروان وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة. قال فدخلت إلى عبد الملك بن مروان بالشام فأخبرته بذلك عن سعيد بن المسيب فسره وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته، وأمر لي بقضاء ديني وأصبت منه خيرًا.

عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: قال رجل رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي أربع مرار، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء. وكان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا وكان أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر وأخذته أسماء عن أبيها أبي بكر.

عن شريك بن أبي نمر قال: قلت لابن المسيب رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. فقال بن المسيب: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك.

عن مسلم الخياط قال: قال رجل لابن المسيب إني أراني أبول في يدي، فقال: اتق الله فإن تحتك ذات محرم. فنظر فإذا امرأة بينها وبينه رضاع. وجاءه آخر فقال: يا أبا محمد إني أرى كأني أبول في أصل زيتونة. قال: انظر من تحتك، تحتك ذات محرم. فنظر فإذا امرأة لا يحل له نكاحها.

عن بن المسيب قال: قال له رجل إني رأيت حمامة وقعت على المنارة منارة المسجد. فقال: يتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

عن مسلم الخياط قال: جاء رجل إلى بن المسيب فقال إني أرى أن تيسًا أقبل يشتد من الثنية. فقال: اذبح اذبح. قال: ذبحت، قال: مات بن أم صلاء. فما برح حتى جاءه الخبر أنه قد مات.

قال محمد بن عمر: وكان بن أم صلاء رجلا من موالي أهل المدينة يسعى بالناس.

عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب رجل من القارة قال: قال رجل من فهم لابن المسيب إنه يرى في النوم كأنه يخوض النار. فقال: إن صدقت رؤياك لا تموت حتى تركب البحر وتموت قتلا. قال فركب البحر فأشفى على الهلكة وقتل يوم قديد بالسيف. عن بن المسيب قال: الكبل في النوم ثبات في الدين. قال وقال له رجل: يا أبا محمد

إني رأيت كأني جالس في الظل فقمت إلى الشمس. فقال بن المسيب: والله لئن صدقت رؤياك لتخرجن من الإسلام. قال: يا أبا محمد إني أراني أخرجت حتى أدخلت في الشمس فخسلت. قال: تكره على الكفر. قال فخرج في زمان عبد الملك بن مروان فأسر فأكره على الكفر فرجع ثم قدم المدينة وكان يخبر بهذا.

حدث عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبد العزيز بن مروان توفي بمصر في جمادى سنة أربع وثمانين فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان، وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي، فدعا الناس إلى البيعة لهما، فبايع الناس، ودعا سعيد بن المسيب أن يبايع لهما فأبى وقال: حتى أنظر. فضربه هشام بن إسماعيل ستين سوطًا وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثنية، فلما كروا به قال: أين تكرون بي؟ قالوا: إلى السجن، قال: والله لولا أني ظننت أنه الصلب ما لبست هذا التبان أبدًا. فردوه إلى السجن وحبسه وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه وما كان من أمره، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول: سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه، وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلاف.

عن المسور بن رفاعة قال: دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد الملك بن مروان بكتاب هشام بن عبد الملك يذكر أنه ضرب سعيدًا وطاف به. قال قبيصة: يا أمير المؤمنين يفتات عليك هشام بمثل هذا، يضرب بن المسيب ويطوف به، والله لا يكون سعيد أبدًا أمحل ولا ألج منه حين يضرب، سعيد لو لم يبايع ما كان يكون منه، ما سعيد ممن يخاف فتقه ولا غوائله على الإسلام وأهله، وإنه لمن أهل الجماعة والسنة. قال قبيصة: اكتب إليه يا أمير المؤمنين في ذلك. فقال عبد الملك: اكتب أنت إليه عنك تخبره برأيي فيه وما خالفني من ضرب هشام إياه. فكتب قبيصة إلى سعيد بذلك، فقال سعيد حين قرأ الكتاب: الله بين وبين من ظلمني.

حدث عبد الله بن يزيد الهذلي قال: دخلت على سعيد بن المسيب السجن فإذا هو قد ذبحت له شاة فجعل الإهاب على ظهره ثم جعلوا له بعد ذلك قضبًا رطبًا. وكان كلما نظر إلى عضديه قال: اللهم انصرنى من هشام.

حدث طلحة بن محمد عن أبيه قال: دخل على سعيد بن المسيب السجن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فجعل يكلم سعيدًا ويقول له: إنك خرقت به. فقال: يا أبا بكر اتق الله وآثره على ما سواه.

قال فجعل أبو بكر يردد عليه: إنك خرقت به ولم ترفق. فجعل سعيد يقول: إنك والله

أمى البصر أعمى القلب. قال فخرج أبو بكر من عنده وأرسل إليه هشام بن إسماعيل فقال: هل لان سعيد بن المسيب منذ ضربناه؟ فقال أبو بكر: والله ما كان أشد لسانًا منه منذ فعلت به ما فعلت فاكفف عن الرجل. وجاء هشام بن إسماعيل كتاب من عبد الملك بن مروان يلومه في ضربه سعيد بن المسيب ويقول: ما ضرك لو تركت سعيدًا ووطئت ما قال؟ وندم هشام بن إسماعيل على ما صنع بسعيد فخلى سبيله.

حدث عمران بن عبد الله الخزاعي قال: إني أرى أن نفس سعيد بن المسيب كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذباب.

حدث غير واحد أن عبد الملك بن مروان ضرب سعيد بن المسيب خمسين سوطًا وأقامه بالحرة وألبسه تبان شعر. قال فقال سعيد: أما والله لو علمت أنهم لا يزيدونني على الضرب ما لبست لهم التبان، إنما تخوفت أن يقتلوني فقلت: تبان أستر من غيره. حدث سفيان عن رجل من آل عمر قال: قيل لسعيد بن المسيب ادع على بني أمية، فقال: اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخز أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

عن أبي يونس القزي قال: دخلت مسجد المدينة فإذا سعيد جالس وحده فقلت: ما شأنه؟ قال: نهى أن يجالسه أحد.

أخبر علي بن زيد أنه قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك؟ قال: والله لا أدري إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة فجعل لا يتم ركوعها ولا سجودها فأخذت كفا من حصى فحصبته بها، زعم أن الحجاج قال: ما زلت بعد ذلك أحسن الصلاة.

عن عمران بن عبد الله بن طلحة بن خلف الخزاعي قال: حج عبد الملك بن مروان فلما قدم المدينة فوقف على باب المسجد أرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه. قال فأتاه الرسول وقال: أمير المؤمنين واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال: ما لأمير المؤمنين إلى حاجة وما لي إليه حاجة وإن حاجته إلى لغير مقضية.

قال فرجع الرسول إليه فأخبره فقال: ارجع إليه فقل إنما أريد أن أكلمك، ولا تحركه. قال فرجع إليه فقال له: أجب أمير المؤمنين، فقال له سعيد ما قال له أولاً. قال فقال له الرسول: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذه المقالة؟ فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرًا فهو لك وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض فأتاه فأخبره فقال: رحم الله أبا محمد، أبى إلا صلابة.

قال عمرو بن عاصم: فلما استخلف الوليد بن عبد الملك قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخًا قد اجتمع الناس عليه فقال: من هذا؟ فقالوا: سعيد بن المسيب. فلما جلس أرسل إليه فأتاه الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. قال فأتاه الرسول فأخبره فغضب وهم به. قال وفي الناس يومئذ بقية فأقبل عليه جلساؤه فقالوا: يا أمير المؤمنين، فقيه أهل المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه. قال فما زالوا به حتى أضرب عنه.

عن ميمون بن مهران قال: قدم عبد الملك بن مروان المدينة فامتنعت منه القائلة واستيقظ، فقال لحاجبه: انظر هل في المسجد أحد من حداثنا من أهل المدينة؟ قال فخرج فإذا سعيد بن المسيب في حلقة له، فقام حيث ينظر إليه ثم غمزه وأشار إليه بإصبعه، ثم ولي، فلم يتحرك سعيد ولم يتبعه فقال: أراه فطن. فجاء فدنا منه ثم غمزه وأشار إليه وقال: ألم ترني أشير إليك؟ قال: وما حاجتك؟ قال: استيقظ أمير المؤمنين فقال انظر في المسجد أحد من حداثي، فأجب أمير المؤمنين. فقال: أرسلك إلي؟ قال: لا ولكن قال اذهب فانظر بعض من حداثنا من أهل المدينة، فلم أر أحد أهيأ منك. فقال سعيد: اذهب فأعلمه أني لست من حداثه. فخرج الحاجب وهو يقول: ما أرى هذا الشيخ الا مجنوئا. فأتى عبد الملك فقال له: ما وجدت في المسجد إلا شيخًا أشرت إليه فلم يقم فقات له إن أمير المؤمنين قال انظر هل ترى في المسجد أحدًا من حداثي، فقال إني لست من حداث أمير المؤمنين، وقال لي أعلمه، فقال عبد الملك: ذاك سعيد بن المسيب فدعه.

عن سعيد بن المسيب قال: ما فاتته صلاة الجماعة منذ أربعين سنة ولا نظر في أقفائهم.

قال عمران: وكان سعيد يكثر الاختلاف إلى السوق.

عن سعيد بن المسيب قال: أوصيت أهلي إذا حضرني الموت بثلاث: ألا يتبعني راجز ولا نار وأن يعجل بي فإن يكن لي عند ربي خير فهو خير مما عندكم.

عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: اشتكى سعيد بن المسيب فاشتد وجعه فدخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده فأغمي عليه فقال نافع بن جبير بن مطعم: وجهوا فراشه إلى القبلة، ففعلوا فأفاق فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة، أنافع بن جبير أمركم؟ فقال نافع: نعم، فقال له سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة ولا ينفعني توجيهكم فراشي.

عن نافع بن جبير بن مطعم قال: دخلت على سعيد بن المسيب و هو مضطجع على

فراشه فقلت لمحمد ابنه: حول فراشه فاستقبل به القبلة، فقال: لا تفعل، عليها ولدت وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله.

حدث عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: مات سعيد بن المسيب بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو بن خمس وسبعين سنة. وكان يقال لهذه السنة التي مات فيها سعيد سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها.

\* \* \*

# أبان بن عثمان

ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس.

قال محمد بن عمر عن بعض: كان يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية على المدينة عاملاً لعبد الملك بن مروان، وكان فيه حمق فخرج إلى عبد الملك وافدًا عليه بغير إذن من عبد الملك، فقال عبد الملك: ما أقدمك علي بغير إذني؟ من استعملت على المدينة؟ قال: أبان بن عثمان بن عفان. قال: لا جرم لا ترجع إليها. فأقر عبد الملك أبانا على المدينة وكتب إليه بعهده عليها، فعزل أبان عبد الله بن قيس بن مخرمة عن القضاء وولى نوفل بن مساحق قضاء المدينة. وكانت ولاية أبان على المدينة سبع سنين، وحج بالناس فيها سنتين وتوفي في ولايته جابر بن عبد الله ومحمد بن الحنفية فصلى عليهما بالمدينة وهو وال، ثم عزل عبد الملك بن مروان أبانا عن المدينة وولاها هشام بن إسماعيل.

قال محمد بن عمر: أصاب الفالج أبانا سنة قبل أن يموت، ويقال بالمدينة فالج أبان لشدته، وتوفي أبان عن أبيه، وكان تقة وله أحاديث.

\* \* \*

### عروة بن الزبير

ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وأمه أسماء ابنة أبي بكر الصديق. فولد عروة بن الزبير عبد الله وعمر والأسود وأم كلثوم وعائشة وأم عمر وأمهم فاختة بنت الأسود بن أبي البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، ويحيى بن عروة ومحمدًا وعثمان وأبا بكر وعائشة وخديجة وأمهم أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهشام بن عروة وصفية لأم ولد، وعبيد الله بن عروة وأمه أسماء بنت سلمة بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد

من بني مخزوم، ومصعب بن عروة وأم يحيى وأمهما أم ولد اسمها واصلة، وأسماء بنت عروة وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يوم الجمل استصغرونا.

عن هشام بن عروة قال: أحرق أبي يوم الحرة كتب فقه كانت له، قال فكان يقول بعد ذلك: لأن تكون عندي أحب إلى من أن يكون لى مثل أهلى ومالى.

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: يا بني سلوني فلقد تركت حتى كدت أن أنسى وإني لأسأل عن الحديث فيفتح حديث يومي.

عن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم.

حدث هشام بن عروة أن أباه كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر ويوم النحر ومات وهو صائم.

عن سعد بن إبراهيم قال: كان برجل عروة أكلة فقطع رجله.

أخبر عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: مات عروة بن الزبير في أمواله بمجاح في ناحية الفرع ودفن هناك يوم الجمعة سنة أربع وتسعين.

قال محمد بن عمر: وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، وكان عروة يكنى أبا عبد الله وله بالمدينة دار ربة.

\* \* \*

# مصعب بن الزبير

ابن العوام بن خويلد. و كان يكنى أبا عبد الله ولم يكن له ابن يسمى عبد الله.

قال محمد بن عمر: وولى عبد الله بن الزبير أخاه مصعب بن الزبير العراق فبدأ بالبصرة فنزلها ثم خرج في جيش كثير إلى المختار بن أبي عبيد وهو بالكوفة فقاتله حتى قتله وبعث برأسه إلى أخيه عبد الله بن الزبير وفرق عماله في الكور والسواد.

حدث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: سألت عامر بن عبد الله بن الزبير: متى قتل مصعب بن الزبير، رحمه الله? قال: قتل يوم الخميس للنصف من جمادي الأولى سنة اثتتين وسبعين، وكان الذي سار إليه فقتله عبد الملك بن مروان.

\* \* \*

### عبد الملك بن مروان

ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد وولد سنة ست وعشرين في خلافة عثمان بن عفان وشهد يوم الدار مع أبيه وهو بن عشر سنين، وحفظ أمرهم وحديثهم، وشتا المسلمون بأرض الروم سنة اثتين وأربعين، وهو أول مشتى شتوه بها فاستعمل معاوية على أهل المدينة عبد الملك بن مروان وهو يومئذ بن ست عشرة سنة فركب عبد الملك بالناس البحر.

أخبر محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني قال: سمعت شيخًا يحدث عند دار كثير بن الصلت أن معاوية بن أبي سفيان جلس ذات يوم ومعه عمرو بن العاص فمر بهما عبد الملك بن مروان فقال معاوية: ما آدب هذا الفتى وأحسن مروته، فقال عمرو ابن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الفتى أخذ بخصال أربع وترك خصالاً ثلاثًا، أخذ بحسن الحديث إذا حدث وحسن الاستماع إذا حدث وحسن البشر إذا لقى وخفة المؤونة إذا خولف، وترك من القول ما يعتذر منه، وترك مخالطة اللئام من الناس وترك ممازجة من لا يوثق بعقله و لا مروته.

عن المقبري أن عبد الملك بن مروان لم يزل بالمدينة في حياة أبيه وولايته حتى كان أيام الحرة، فلما وثب أهل المدينة فأخرجوا عامل يزيد بن معاوية وهو عثمان بن محمد ابن أبي سفيان عن المدينة وأخرجوا بني أمية خرج عبد الملك مع أبيه، فلقيهم مسلم بن عقبة بالطريق قد بعثه يزيد بن معاوية في جيش إلى أهل المدينة، فرجع معه مروان وعبد الملك بن مروان وكان مجدورًا فتخلف عبد الملك بذي خشب، وأمر رسولا أن ينزل مخيض وهي فيما بين المدينة وذي خشب على اثني عشر ميلاً من المدينة وآخر يحضر الوقعة يأتيه بالخبر، وهو يخاف أن تكون الدولة لأهل المدينة. فبينما عبد الملك عبد الملك ألى قصر مروان بذي خشب يترقب إذا رسوله قد جاء يلوح بثوبه فقال عبد الملك المدينة أهل المدينة قد قتلوا المدينة بعد أن برأ.

وقال غير محمد بن عمر: كان أهل المدينة قد أخذوا على بني أمية حين أخرجوهم العهود والمواثيق أن لا يدلوا على عورة لهم ولا يظاهروا عليهم عدوًا، فلما لقيهم مسلم ابن عقبة بوادي القرى قال مروان لابنه عبد الملك: ادخل عليه قبلي لعله يجتزيء بك مني. فدخل عليه عبد الملك فقال له مسلم: هات ما عندك، أخبرني خبر الناس وكيف ترى، فقال: نعم. ثم أخبره بخبر أهل المدينة ودله على عوراتهم وكيف يؤتون ومن أين يدخل عليهم وأين ينزل، ثم دخل عليه مروان فقال: إيه ما عندك؟ قال: أليس قد دخل يدخل عليهم وأين ينزل، ثم دخل عليه مروان فقال: إيه ما عندك؟ قال: أليس قد دخل

عليك عبد الملك؟ قال: بلى، قال: فإذا لقيت عبد الملك فقد لقيتني. قال: أجل. ثم قال مسلم: وأي رجل عبد الملك! قل ما كلمت من رجال قريش رجلاً به شبهًا.

عن رجل من همدان من وداعة من أهل الأردن قال: كنا مع مسلم بن عقبة مقدمه المدينة فدخلنا حائطًا بذي المروة فإذا شاب حسن الوجه والهيئة قائم يصلي، فطفنا في الحائط ساعة وفرغ من صلاته، فقال لي: يا عبد الله أمن هذا الجيش أنت؟ قلت: نعم، قال: أتؤمون بن الزبير؟ قلت: نعم، قال: ما أحب أن لي ما على ظهر الأرض كله وأني سرت إليه، وما على ظهر الأرض اليوم أحد خير منه. قال فإذا هو عبد الملك بن مروان. فابتلي به حتى قتله في المسجد الحرام.

قالوا: وكان عبد الملك قد جالس الفقهاء والعلماء وحفظ عنهم، وكان قليل الحديث.

قال محمد بن عمر: بويع مروان بن الحكم بالخلافة بالجابية يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين، فلقي الضحاك بن قيس الفهري بمرج راهط فقتله، ثم بايع بعد ذلك لأبيه عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بالخلافة.

عن أبي الحويرث قال: مات مروان بن الحكم بدمشق لهلال شهر رمضان سنة خمس وستين، فاستقبل عبد الملك الخلافة من يومئذ.

حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال: تهيأ مصعب بن الزبير للخروج إلى عبد الملك وسار حتى أتى باجميرا قرية على شط الفرات دون الأنبار بثلاثة فراسخ، فنزلها، وبلغ عبد الملك فجمع جنوده ثم سار فيهم يؤم العراق لقتال مصعب. وقال لروح بن زنباع وهو يتجهز: والله إن في أمر هذه الدنيا لعجبا، لقد رأيتني ومصعب بن الزبير أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذي نجتمع فيه فكأني واله. ويفقدني فيفعل مثل ذلك، ولقد كنت أوتى باللطف فما أراه يجوز لي أكله حتى أبعث به إلى مصعب أو ببعضه، ثم صرنا إلى السيف، ولكن هذا الملك عقيم ليس أحد يريده من ولد ولا والد إلا كان السيف.

وإنما يقول هذا القول عبد الملك لأن خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد بن العاص جالسان معه، فأرادهما به، وهو يومئذ يخافهما، قد عرف أن عمرو بن سعيد أطوع الناس عند أهل الشام وخالد بن يزيد بن معاوية قد كان مروان أطمعه في العقد له بعده، فعقد مروان لعبد الملك ولعبد العزيز بعد عبد الملك، فأيس خالد، وهو مع عبد الملك على الطمع والخوف.

حدث يحيى بن عبد الله بن أبي فروة عن أبيه قال: لما سار عبد الملك من دمشق يؤم العراق إلى مصعب لقتاله، فكان دون بطنان حبيب بليلة، جلس خالد بن يزيد وعمرو

ابن سعيد فتذاكرا أمر عبد الملك ومسير هما معه على خديعة منه لهما ومواعيد باطلة. قال عمرو: فإني راجع. فشجعه خالد على ذلك، فرجع عمرو إلى دمشق فدخلها والسور يومئذ عليها وثيق، فدعا أهل الشام فأسرعوا إليه. وفقده عبد الملك وقال: أين أبو أمية؟ فقيل له: رجع. فرجع عبد الملك بالناس إلى دمشق فنزل على مدينة دمشق فأقام عليها ست عشرة ليلة حتى فتحها عمرو له وبايعه، فصفح عنه عبد الملك ثم أجمع على قتله، فأرسل إليه يومًا يدعوه فوقع في نفسه أنها رسالة شر، فركب إليه فيمن معه ولبس درعًا مكفرًا بها ودخل على عبد الملك فتحدث ساعة، وقد كان عهد إلى يحيى بن الحكم إذا خرج إلى الصلاة أن يضرب عنقه، ثم أقبل عليه فقال له: أبا أمية ما هذه الغوائل والزبى التي تحفر لنا؟ ثم ذكره ما كان منه. وخرج إلى الصلاة ورجع ولم يقدم عليه يحيى فشتمه عبد الملك، ثم أقدم هو ومن معه على عمرو بن سعيد فقتله.

حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال: أقام عبد الملك تلك السنة فلم يغز مصعبًا، وانصرف مصعب إلى الكوفة. فلما كان من قابل خرج مصعب من الكوفة حتى أتى باجميرا فنزلها، وبلغ عبد الملك فتهيأ للخروج إليه.

عن رجاء بن حيوة قال: لما أجمع عبد الملك المسير إلى مصعب تهيأ لذلك وخرج في جند كثير من أهل الشام، وسار عبد الملك وسار مصعب حتى التقيا بمسكن، ثم خرجوا للقتال، واصطف القوم بعضهم لبعض، فخذلت ربيعة وغيرها مصعبًا فقال: المرء ميت على كل حال، فوالله لأن أموت كريمًا أحسن من أن يضرع إلى من قد وتره. لا أستعين بهم أبدًا ولا بأحد من الناس. ثم قال لابنه عيسى: تقدم فقاتل. فدنا ابنه فقاتل حتى قتل، وتقدم إبراهيم بن الأشتر فقاتل قتالاً شديدًا وكثره القوم فقتل، ثم صاروا إلى مصعب وهو على سرير له فقاتلهم قتالاً شديدًا وهو على السرير حتى قتل. وجاء عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاحتز رأسه فأتى به عبد الملك فأعطاه ألف دينار فأبي أن يأخذها، ثم دعا عبد الملك أهل العراق إلى البيعة له فبايعوه وانصرف إلى الشام.

قالوا: لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير بعث الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الزبير بمكة في ألفين من جند أهل الشام وكتب إلى طارق بن عمرو يأمره أن يلحق بالحجاج، فسار طارق في أصحابه وهم خمسة آلاف فلحق بالحجاج، فحصروا بن الزبير وقاتلوا ونصبوا عليه المنجنيق، وحج بالناس سنة اثنتين وسبعين وابن الزبير محصور، ثم صدر الحجاج وطارق فنزلا بئر ميمون ولم يطوفا بالبيت ولم يقربا النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبير، فطافا بالبيت وذبحا جزورًا، وحصرا بن الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين سنة أشهر وسبعة عشر يومًا، وقتل يوم

الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين، وبعث برأسه إلى عبد الملك بن مروان بالشام.

حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها.

حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أقام الحج سنة خمس وسبعين عبد الملك بن مروان ثم صدر فمر على المدينة فخطب الناس على المنبر، ثم أقام خطيبًا له آخر و هو جالس على المنبر فتكلم الخطيب، فكان مما تكلم به يومئذ أن وقع بأهل المدينة وذكر من خلافهم الطاعة وسوء رأيهم في عبد الملك وأهل بيته وما فعل أهل المدينة وذكر من خلافهم الطاعة وسوء رأيهم في عبد الملك وأهل بيته وما فعل في الله المدينة مقال: ما وجدت لكم يا أهل المدينة مثلاً إلا القرية التي ذكر الله في القرآن في القرآن في الله قال: { وَضَرَبُ اللهُ مُمَّلُا قَرْيَةً كَانَتُ ءَ امِنَةً مُّطَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورقب الله اللهُ ورسله. فلما قال ذلك بن عبد وثب الحرس عليه فالتقوا به حتى ظننا أنهم قاتلوه، فأرسل إليهم عبد الملك فردهم عنه. فلما فرغ الخطيب ودخل عبد الملك الدار أدخل عليه بن عبد، قال فما أجاز أحدًا أكثر من جائزته و لا كسا أحدا أكثر من كسوته.

أخبر محمد بن عمر عن رجاله من أهل المدينة قالوا: قد حفظ عبد الملك عن عثمان وسمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله، وكان عابدًا ناسكًا قبل الخلافة.

عن نافع قال: لقد رأيت عبد الملك بن مروان وما بالمدينة شاب أشد تشميرًا ولا أطلب للعلم منه، وأحسبه قال: ولا أشد اجتهادًا.

ومات عبد الملك بن مروان بدمشق يوم الخميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين وله ستون سنة، فكانت و لايته من يوم بويع إلى يوم توفي إحدى و عشرين سنة وشهرًا ونصفًا، وكان تسع سنين منها يقاتل فيها عبد الله بن الزبير ويسلم عليه بالخلافة بالشام ثم العراق بعد مقتل مصعب، وبقي بعد مقتل عبد الله بن الزبير واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال. وقد روي لنا أنه مات وهو بن ثمان وخمسين سنة، والأول أثبت وهو على مولده سواء.

\* \* \*

# عكرمة

مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ويكنى أبا عبد الله.

عن محمد بن راشد قال: مات بن عباس وعكرمة عبد فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار، فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليًا فقال: بعتني بأربعة آلاف دينار؟ قال: نعم، قال: أما إنه ما خير لك، بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فراح على إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه.

عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يسمي عبيده أسماء العرب، عكرمة وسميع وكريب، وأنه قال لهم: تزوجوا فإن العبد إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان رده الله إليه بعد أم أمسكه.

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس وعارم بن الفضل قالا: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني القرآن ويعلمني السنة.

عن عكرمة قال: قرأ بن عباس هذه الآية: إلِمَ تَعِظُونَ قَوَّمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا} [الاعراف: ١٦٤]. قال: قال بن عباس: لم أدر أنجا القوم أم هلكوا. فما زلت أبين له أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا، قال: فكساني حلة.

و كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير.

عن عكرمة قال: قال لي بن عباس ونحن ذاهبون من منى إلى عرفات: هذا يوم من أيامك. فجعلت أرجن به ويفتح علي بن عباس.

عن أيوب قال: قال عكرمة إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي خمسون بابًا من العلم.

عن عمرو بن دينار قال: دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة، هذا مولى بن عباس، هذا البحر فسلوه.

عن سعيد بن جبير أنه قال: لو كف عنهم عكرمة من حديثه لشدت إليه المطايا.

عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إنكم لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو كنت عنده ما حدث بها. قال فجاء عكرمة فحدثه بتلك الأحاديث كلها، قال والقوم سكوت فما تكلم سعيد، قال ثم قام عكرمة فقالوا: يا أبا عبد الله ما شأنك؟ قال: فعقد ثلاثين وقال: أصاب الحديث.

عن أيوب قال: قال عكرمة: أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي، أفلا يكذبوني في

وجهي، فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني.

عن أيوب قال: قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى أصعد فوق ظهر بيت.

قال: وقال سفيان بن عيينة: قال أيوب أول ما جالسنا عكرمة فإذا أجاب في شيء قال: يحسن حسنكم مثل هذا.

أخبر خالد بن صفوان قال: قلت للحسن ألا ترى إلى مولى بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نبيذ الجر؟ قال: صدق والله مولى ابن عباس، لقد حرم رسول الله نبيذ الجر.

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: مات عكرمة سنة سبع ومائة، قال وقال غير الفضل بن دكين: سنة ست ومائة.

أخبر مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري قال: كان عكرمة يرى رأي الخوارج فطلبه بعض ولاة المدينة فتغيب عند داود بن الحصين حتى مات عنده. قالوا وكان عكرمة كثير الحديث والعلم بحرًا من البحور، وليس يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه.

\* \* \*

# عمربن عبد العزيز

ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس.

قالوا: ولد عمر سنة ثلاث وستين وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب ليت شعري من ذو الشين من ولدي الذي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً.

عن خصيف قال: رأيت في المنام رجلاً قاعدًا عن يمينه رجل وعن شماله رجل إذ أقبل عمر بن عبد العزيز فأراد أن يجلس بين الذي عن يمينه وبينه، قال فلصق بصاحبه فدار فأراد أن يجلس بينه وبين الذي عن يساره فلصق به، فجذبه الأوسط فأقعده في حجره، قال قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا عمر.

عن عبد الله بن دينار قال: قال بن عمر إنا كنا نتحدث أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يلي هذه الأمة رجل من ولد عمر يسير فيها بسيرة عمر بوجهه شامة. قال فكنا نقول هو بلال بن عمر وكانت بوجهه شامة، قال حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب.

قال يزيد: ضربته دابة من دواب أبيه فشجته، قال فجعل أبوه يمسح الدم ويقول: سعدت إن كنت أشج بنى أمية.

ولي عمر بن عبد العزيز المدينة في شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وهو بن خمس وعشرين سنة، ولاها إياه الوليد بن عبد الملك حين استخلف فولى عمر على قضاء المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

ولما أراد عمر بن عبد العزيز أن يحج من المدينة وهو واليها في خلافة الوليد بن عبد الملك دخل عليه أنس بن مالك وهو يومئذ بالمدينة فقال: يا أبا حمزة ألا تخبرنا عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: خطب رسول الله بمكة قبل التروية بيوم، وخطب بعرفة يوم عرفة، وخطب بمنى الغد من يوم النحر والغد من يوم النفر.

عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن العزيز.

قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأولتين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخف العصر ويقرأ في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.

عن حجاج الصواف قال: أمرني عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة أن أشتري له ثيابًا فاشتريت له ثيابًا فكان فيها ثوب بأربعمائة، فقطعه قميصًا ثم لمسه بيده فقال: ما أخشنه وأغلظه! ثم أمر بشراء ثوب له وهو خليفة فاشتروه بأربعة عشر در همًا فلمسه بيده فقال: سبحان الله ما ألينه وأدقه! و كان عمر بن عبد العزيز من أعطر قريش وألبسها، فلما استخلف كان من أخسهم ثوبًا وأجشبهم عيشًا وقدم الفضول.

عن سهيل بن أبي سهيل قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابًا خضرًا من خز ونظر في المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب. فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك فلما ثقل كتب كتابًا عهده إلى ابنه أيوب، وهو غلام لم يبلغ، فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين، إنه مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح.

وقال سليمان: كتاب أستخير الله فيه وأنظر ولم أعزم عليه. فمكث يومًا أو يومين ثم خرقه ثم دعاني فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت. قال: يا رجاء فمن ترى؟ قال فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أنظر من يذكر. فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلا خيارًا مسلمًا. فقال: هو على ذلك، والله لئن وليته ولم أول أحدًا من ولد عبد

الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدًا يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده. ويزيد بن عبد الملك يومئذ غائب على الموسم. قال: فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به. قلت: رأيك، قال فكتب بيده: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. وختم الكتاب فأرسل إلى كعب بن حامز صاحب شرطه أن مر أهل بيتي فليجتمعوا. فأرسل إليهم كعب فجمعهم ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم فأخبرهم أنه كتابي، ومرهم أن يبايعوا من وليت. قال ففعل رجاء، فلما قال لهم ذلك رجاء قالوا: سمعنا وأطعنا لمن فيه، وقالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين، قال: نعم. فدخلوا فقال لهم سليمان: هذا الكتاب، وهو يشير لهم وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة، هذا عهدي فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. قال فبايعوه رجلا رجلا. قال ثم خرج بالكتاب مختومًا في يد رجاء.

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام إن سليمان كانت لي به حرمة ومودة وكان بي برًا ملطفًا فأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأمر شيئًا فأنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر الساعة. فقال رجاء: لا والله ما أنا بمخبرك حرفًا واحدًا. قال فذهب عمر غضبان.

قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك، فقال: يا رجاء إن لي بك حرمة ومودة قديمة وعندي شكر، فأعلمني أهذا الأمر إلي فإن كان إلي علمت وإن كان إلى غيري تكلمت، فليس مثلي قصر به ولا نُحي عنه هذا الأمر، فأعلمني فلك الله إلا أذكر اسمك أبدًا.

قال رجاء: فأبيت وقلت لا والله لا أخبرك حرفًا واحدًا مما أسر إلي. فانصرف هشام وهو موءس وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذا نحيت عنى؟ أتخرج من بنى عبد الملك؟ فوالله إنى لعين بنى عبد الملك.

قال رجاء: ودخلت على سليمان بن عبد الملك فإذا هو يموت. قال فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة فجعل يقول وهو يفأق: لم يأن لذلك بعد يا رجاء. حتى فعلت ذلك مرتين. فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فحرفته ومات فلما أغمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب وأرسلت إلى زوجته تنظر إليه كيف

أصبح فقلت: نام وقد تغطى. فنظر الرسول إليه مغطى بالقطيفة فرجع فأخبرها فقبلت ذلك وظنت أنه نائم.

قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يريم حتى آتيه ولا يدخل على الخليفة أحدًا. قال فخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامز العنسي فجمع أهل بيت أمير المؤمنين فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت: بايعوا، قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى! قلت: هذا أمر أمير المؤمنين، بايعوا على ما أمر به ومن سمي في هذا الكتاب المختوم. فبايعوا الثانية رجلا رجلا.

قال رجاء: فلما بايعوا بعد موت سليمان رأيت أني قد أحكمت الأمر، قلت قوموا إلى صاحبكم فقد مات. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقرأت عليهم الكتاب، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: لا نبايعه أبدًا. قال قلت: أضرب والله عنقك، قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر فأجلسته على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام يسترجع لما أخطأه. فلما انتهى هشام إلى عمر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك. قال فقال عمر: نعم فإنا لله وإنا إليه راجعون، حين صار إلى لكراهتي له. قال وغسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز.

قال رجاء: فلما فرغ من دفنه أتي بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال ولكل دابة سائس فقال: ما هذا؟ فقالوا: مراكب الخلافة، فقال عمر: دابتي أوفق لي. فركب بغلته وصرفت تلك الدواب ثم أقبل فقيل: تنزل منزل الخلافة، فقال: فيه عيال أبي أيوب وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا. فأقام في منزله حتى فرغوه بعد.

قال رجاء: فلما كان مسي ذلك اليوم قال: يا رجاء ادع لي كاتبًا. فدعوته وقد رأيت منه كل ما يسرني، صنع في المراكب ما صنع وفي منزل سليمان، فقلت فكيف يصنع الآن في الكتاب؟ أيضع نسخًا أم ماذا؟ قال فلما جلس الكاتب أملى عليه كتابًا واحدًا من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة، فأملى أحسن إملاء وأبلغه وأوجزه ثم أمر بذلك الكتاب فنسخ إلى كل بلد.

وبلغ عبد العزيز بن الوليد، وكان غائبًا، موت سليمان بن عبد الملك ولم يعلم بمبايعة الناس عمر وعهد سليمان إليه فبايع من معه لنفسه ثم أقبل يريد دمشق يأخذها فبلغه أن عمر بن عبد العزيز قد بايعوا له بعد سليمان بعهد من سليمان، فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر بن عبد العزيز: قد بلغني أنك كنت بايعت من قبلك وأردت دخول دمشق. فقال: قد كان ذلك. وذلك أنه لم يبلغني أن الخليفة كان عقد لأحد،

ففرقت على الأموال أن تنهب. فقال عمر: والله لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك ولقعدت في بيتي. فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولي هذه الأمر غيرك. وبايع عمر بن عبد العزيز.

عن هزان بن سعد قال: حدثني رجاء بن حيوة قال: لما ثقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر في الدار أخرج وأدخل وأتردد فدعاني فقال لي: يا رجاء أذكرك الله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين أو تشير بي عليه إن استشارك، فوالله ما أقوى على هذا الأمر، فأنشدك الله إلا صرفت أمير المؤمنين عني. فانتهرته وقلت: إنك لحريص على الخلافة لتطمع أن أشير عليه بك. فاستحيا ودخلت، فقال لي سليمان: يا رجاء من ترى لهذا الأمر وإلى من ترى أن أعهد؟ قلت: يا أمير المؤمنين اتق الله فإنك قادم على الله وسائلك عن هذا الأمر وما صنعت فيه. قال: فمن ترى؟ فقلت: عمر بن عبد العزيز. قال: كيف أصنع بعهد أمير المؤمنين عبد الملك إلى الوليد وإلي في ابني عاتكة أيهما قال: كيف أصنع بعد أمير المؤمنين عبد الملك إلى الوليد وإلى في ابني عاتكة أيهما فكتب عهد عمر ويزيد من بعده وختمها، ثم دعوت رجالا فدخلوا عليه فقال لهم: إني قد عهدي في هذه الصحيفة ودفعتها إلى رجاء وأمرته أمري وهو في الصحيفة، عهدت عهدي في هذه الصحيفة ودفعتها إلى رجاء وأمرته أمري وهو في الصحيفة، الشهدوا واختموا الصحيفة.

فختموا عليها وخرجوا فلم يلبث سليمان أن مات فكففت النساء عن الصياح وخرجت إلى الناس فقالوا: يا رجاء كيف أمير المؤمنين؟ قلت: تعلمون منذ اشتكى أسكن منه الساعة. قالوا: لله الحمد! فقلت: ألستم تعلمون أن هذا عهد أمير المؤمنين وتشهدون عليه؟ قالوا: بلى، قلت: أفترضون به؟ قال هشام: إن كان فيه رجل من ولد عبد الملك وإلا فلا. قلت: فإن فيه رجل من ولد عبد الملك؟ قال: فنعم إذا. قال فدخلت فمكثت ساعة ثم قلت للنساء اصرخن، وخرجت فقرأت الكتاب والناس مجتمعون وعمر في ناحية الرواق.

عن عبد المجيد بن سهيل قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بدأ بأهل بيته فرد ما كان بأيديهم من المظالم، ثم فعل بالناس بعد. قال يقول عمر بن الوليد جئتم برجل من ولد عمر بن الخطاب فوليتموه عليكم ففعل هذا بكم.

قال أبو بكر بن أبي سبرة: لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه لينبغي أن لا أبدأ بأول من نفسي. فنظر إلى ما في يديه من أرض أو متاع فخرج منه حتى نظر إلى فص خاتم فقال: هذا مما كان الوليد بن عبد الملك أعطانيه مما جاءه من أرض المغرب. فخرج منه.

عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: أتى عمر بن عبد العزيز كتاب من بعض بني مروان فأغضبه، فاستشاط غضبًا ثم قال: إن لله في بني مروان ذبحا، وأيم الله لئن كان ذاك الذبح على يدي. قال فلما بلغهم ذلك كفوا وكانوا يعلمون صرامته وأنه وقع في أمر مضى فيه.

أخبر بن لعمر بن عبد العزيز أنه أخبره خادم عمر بن عبد العزيز أنه لم يتملأ من طعام من يوم ولى حتى مات.

عن محمد بن قيس قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز وضع المكس عن كل أرض ووضع الجزية عن كل مسلم.

عن أبي بكر بن حزم قال: كنا نخرج ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطيتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز. وكتب إلي: من كان غائبًا قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه ومن كان منقطع الغيبة فاعزل عطاءه إلى أن يقدم أو يأتي نعيه أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته فادفعه إلى وكيله.

حدث أسامة بن زيد قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فقرئ علينا: لا يدخل الحمام إلا بمئزر فلقد رأيت صاحب الحمام يعاقب ويعاقب الذي يدخل. ورأيت كتاب عمر يقرأ: واستقبلوا بذبائحكم القبلة. قال فالتفت إلي نافع بن جبير وأنا إلى جنبه فقال: ومن يجهل هذا!

حدث معقل بن عبيد الله قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يدخل الحمام من الرجال إلا بمئزر ولا يدخله النساء رأسًا.

أخبر هشام بن الغاز وسعيد بن عبد العزيز قالا: كتب عمر في خلافته أن لا يدخل أهل الذمة بالخمر أمصار المسلمين فكانوا لا يدخلونها.

حدث يحيى بن فلان قال: قدم محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز، قال: وكان عمر حسن الجسم، قال فجعل ينظر إليه نظرًا شديدًا لا يطرف، قال فقال: يا ابن كعب، ما لي أراك تنظر إلي نظرًا لم تكن تنظر إلي قبل ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين عهدي بك حسن الجسم وأراك وقد اصفر لونك ونحل جسمك وذهب شعرك. فقال: يا ابن كعب فكيف بك لو قد رأيتني في قبري بعد ثلاث وقد انتدرت الحدقتان على وجنى وسال منخراي وفمى صديدًا ودودًا لكنت لى أشد نكرة.

عن سهيل بن أبي صالح أن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي.

حدث يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه أن حيان بن شريح عامل عمر بن عبد العزيز على مصر كتب إليه: إن أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية. فكتب إليه عمر: أما بعد فإن الله بعث محمدًا داعيًا ولم يبعثه جابيًا، فإذا أتاك كتابي هذا فإن كان من أهل الذمة أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقبل.

حدث عبد الرحمن بن حسن عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب وهو خليفة إلى عامله على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي يأمره أن يدعو أهل الجزية إلى الإسلام فإن أسلموا قبل إسلامهم ووضع الجزية عنهم، وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فقال له رجل من أشراف أهل خراسان: إنه والله ما يدعوهم إلى الإسلام إلا أن توضع عنهم الجزية، فامتحنهم بالختان. فقال: أنا أردهم عن الإسلام بالختان؟ هم لو قد أسلموا فحسن إسلامهم كانوا إلى الطهرة أسرع. فأسلم على يده نحو من أربعة آلاف.

عن سيار قال: لما استعمل عمر بن عبد العزيز على الناس قالت رعاء الشاء في رؤوس الجبال: من هذا العبد الصالح الذي قام على الناس؟ قيل لهم: وما علمكم بذاك؟ قالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شائنا.

عن حماد بن زيد قال: كنا نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت الشاء والذئاب والوحش ترعى في موضع واحد، فبينا نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة فقلنا ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلك.

قال حماد: فحدثتى هو أو غيره أنهم نظروا فوجدوه هلك في تلك الليلة.

حدث يونس بن أبي شبيب قال رأيت عمر بن عبد العزيز يطوف بالبيت قبل أن يستخلف وإن حجزة إزاره لغائبة في عكنه، ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت.

حدث إبراهيم بن جعفر بن محمد الأنصاري عن أبيه قال: كانت فدك صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لابن السبيل، وسألته ابنته فدك أن يهبها لها فأبى رسول الله عليه وسلم والأمر على ذلك عليها فلم يطمع فيها طامع، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فولي أبو بكر فسلك بها ما كان رسول الله يفعل، ثم توفي أبو بكر وولي عمر فسلك بها ما كان رسول الله يفعل، ثم كان عثمان فمثل ذلك، فلما كانت الجماعة على معاوية سنة أربعين ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك فأعطاه إياها فكانت بيد مروان يبيع ثمر ها بعشرة آلاف دينار كل سنة، ثم نزع مروان عن المدينة و غضب عليه معاوية فقبضها منه فكانت بيد وكيله بالمدينة، وطلبها

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان من معاوية فأبى معاوية أن يعطيه، وطلبها سعيد بن العاص فأبى معاوية أن يعطيه، فلما ولى معاوية مروان المدينة المرة الآخرة ردها عليه بغير طلب من مروان ورد عليه غلتها فيما مضى فكانت بيد مروان فأعطى عبد الملك نصفها وأعطى عبد العزيز بن مروان نصفها، فوهب عبد العزيز نصفها الذي كان بيده لعمر بن عبد العزيز. قال فلما توفي عبد الملك طلب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد حقه فوهبه له، وطلب إلى سليمان حقه فوهبه له ثم بقي من أعيان بني عبد الملك حتى خلصت لعمر بن عبد العزيز.

قال جعفر: فلقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا هي تغل عشرة آلاف دينار في كل سنة وأقل قليلا وأكثر. فلما ولي الخلافة سأل عن فدك وفحص عنها فأخبر بما كان من أمرها في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية. قال فكتب عمر إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتابًا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي بكر بن محمد، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني نظرت في أمر فدك وفحصت عنه فإذا هو لا يصلح لي ورأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، وأترك ما حدث بعدهم، فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق، والسلام عليك.

عن يزيد بن عياض بن جعدبة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى سليمان بن أبي كريمة: إن أحق العباد بإجلال الله والخشية منه من ابتلاه بمثل ما ابتلاني به، ولا أحد أشد حسابًا ولا أهون على الله إن عصاه مني فقد ضاق بما أنا فيه ذرعي وخفت أن تكون منزلتي التي أنا بها هلاكا لي إلا أن يتداركني الله منه برحمة، وقد بلغني أنك تريد الخروج في سبيل الله فأحب يا أخي إذا أخذت موقفك أن تدعو الله أن يرزقني الشهادة فإن حالي شديدة وخطري عظيم، فأسأل الله الذي ابتلاني بما ابتلاني به أن يرحمني ويعفو عنى.

عن عبد المجيد بن سهيل قال: رأيت الطبيب خرج من عند عمر بن عبد العزيز فقلنا: كيف رأيت بوله اليوم؟ فقال: ما ببوله بأس إلا الهم بأمر الناس.

عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا بن لهيعة قال: وجدوا في بعض الكتب تقتله خشية الله، يعنى عمر بن عبد العزيز

حدث محمد بن قيس قال: حضرت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أول مرضه اشتكى لهلال رجب سنة إحدى ومائة، فكان شكوه عشرين يومًا فأرسل إلى ذمى،

ونحن بدير سمعان، فساومه موضع قبره فقال الذمي: يا أمير المؤمنين والله إنها لخيرة أن يكون قبرك في أرضي، قد حللتك. فأبى عمر حتى ابتاعه منه بدينارين، ثم دعا بالدينارين فدفعهما إليه.

عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير.

أخبر عمارة بن أبي حفصة أن مسلمة بن عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه فقال له: من توصي بأهلك؟ فقال: إذا نسيت الله فذكرني. ثم عاد أيضًا فقال: من توصي بأهلك؟ فقال: إن وليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

عن سليمان بن موسى قال: لما حضر عمر بن عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك: أما بعد فإياك أن تدركك الصرعة عند العزة فلا تقال العثرة، ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت، ولا يعذرك من تقدم عليه والسلام.

حدث سالم بن بشير أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك حين حضره الموت: سلام عليك، أما بعد فإني لا أراني إلا لما بي ولا أرى الأمر إلا سيفضى إليك، والله الله في أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم فتدع الدنيا لمن لا يحمدك وتفضي إلى من لا يعذرك، والسلام عليك.

عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله قال: أوصى عمر بن عبد العزيز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره وقال: إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم اجعلوه في كفني. ففعلوا ذلك.

أخبر وهب بن جرير بن حازم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في بيت آخر بيني وبينه باب وهو في قبة له، فسمعته يقول: [تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين}. ثم هذأ فجعلت لا أسمع له حسًا ولا حركة، فقلت لوصيف كان يخدمه: انظر أمير المؤمنين أنائم هو؟ فلما دخل عليه صاح فوثبت فدخلت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمض نفسه ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه.

ومات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو بن تسع وثلاثين سنة وأشهر. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، ومات بدير سمعان.

قال: سمعت سعيد بن عامر قال: كان لعمر بن عبد العزيز يوم هلك تسع وثلاثون سنة وأشهر.

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: أتى على عمر بن عبد العزيز تسع وثلاثون سنة.

قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان عمر بن عبد العزيز بن أربعين سنة.

\* \* \*

### سفيان بن عيينة

ابن أبي عمران ويكنى أبا محمد، مولى لبني عبد الله بن رويبة من بني هلال بن عامر ابن صعصعة.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني سفيان بن عيينة أنه ولد سنة سبع ومائة، وكان أصله من أهل الكوفة، وكان أبوه من عمال خالد ابن عبد الله القسري. فلما عزل خالد عن العراق وولي يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهربوا منه فلحق عيينة ابن أبي عمران بمكة فنزلها.

قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يونس قال: سمعت سفيان بن عبينة يقول: أول من جالست من الناس عبد الكريم أبو أمية، جالسته وأنا بن خمس عشرة سنة، ومات في سنة ست وعشرين ومائة.

قال سفيان: وذهبت إلى اليمن سنة خمسين ومائة وسنة اثنتين وخمسين ومائة ومعمر حي، وذهب الثوري قبلي بعام.

قال سفيان: حججت مع عمي سفيان آخر حجة حجها سنة سبع وتسعين ومائة، فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشه ثم قال: قد وافيت هذا الموضع سبعين عاما أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة، ودفن بالحجون. وكان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجة. وتوفي وهو بن إحدى وتسعين سنة.

### الفضيل بن عياض

التميمي، ثم أحد بني يربوع ويكنى أبا على. ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره، ثم تعبد وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة في خلافة هارون. وكان ثقة ثبتًا فاضلا عابدًا ورعًا كثير الحديث.

\* \* \*

# عثمان بن أبي العاص

ابن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن يسار بن مالك بن حطيط ابن جثم بن ثقيف. قدم عثمان بن أبي العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف وكان أصغر الوفد سنا، فكانوا يخلفونه على رحالهم يتعاهدها لهم، فإذا رجعوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وناموا وكانت الهاجرة، أتى عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قبلهم سرًا منهم وكتمهم ذلك، وجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين ويستقرئه القرآن، فقرأ سورًا من فيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فألى أبي بكر فسأله واستقرأه، وإلى أبي بن كعب فسأله واستقرأه، فأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه.

فلما أسلم الوفد وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي قاضاهم عليه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا: يا رسول الله أمر علينا رجلاً منا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغرهم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الإسلام.

قال عثمان: فكان آخر عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا، وإذا أممت قومك فاقدر هم بأضعفهم، وإذا صليت لنفسك فأنت وذاك.

قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ابن كعب الثقفي عن عبد الله بن الحكم أنه سمع عثمان ابن أبي العاص يقول: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف فكان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: {خفف عن الناس الصلاة}.

عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف أن قال: [خفف الصلاة عن الناس حتى وقف أو وقت، ثم

# اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن}.

قال محمد بن عمر: فلم يزل عثمان بن أبي العاص على الطائف حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب، حتى إذا أراد عمر أن يستعمل على البحرين فسموا له عثمان بن أبي العاص فقال: ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف فلا أعزله. قالوا له: يا أمير المؤمنين تأمره يستخلف على عمله من أحب وتستعين به فكأنك لم تعزله. فقال: أما هذا فنعم. فكتب إليه أن خلف على عملك من أحببت واقدم على فخلف أخاه الحكم بن أبي العاص على الطائف وقدم على عمر بن الخطاب فولاه البحرين. فلما عزل عن البحرين نزل البصرة هو وأهل بيته وشرفوا بها. والموضع الذي بالبصرة يقال له شط عثمان إليه ينسب. وأخوه

\* \* \*

## الحكم بن أبي العاص

ابن بشر بن عبد دهمان. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

### عمروبن معدي كرب

ابن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبید الصغیر، و هو منبه بن ربیعة بن سلمة بن مازن بن ربیعة بن منبه، و هو جماع زبید، و هو من مذحج. و کان عمرو بن معدي کرب فارس العرب.

عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قدم عمرو بن معدي كرب في عشرة من زبيد المدينة فقال حين دخلها، وهو آخذ بزمام راحلته: من سيد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة. فأقبل يقود راحلته حتى أناخ ببابه، فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحط وأكرمه وحباه ثم راح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأقام أيامًا، وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يجيز الوفد، وانصرف راجعًا إلى بلاده. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو بن معدي كرب فيمن ارتد باليمن ثم رجع إلى الإسلام وهاجر إلى العراق وشهد فتح القادسية وغيرها وأبلى بلاءً حسنًا.

## حذيفة بن اليمان الأزدي

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن صالح قال: حدثنا موسى بن عمران ابن مناح قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامله على دبا حذيفة بن اليمان.

## فيروزبن الديلمي

وهو من أبناء أهل فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذي يزن فنفوا الحبشة عن اليمن وغلبوا عليها. فلما بلغهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد فيروز بن الديلمي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وسمع منه وروى عنه أحاديث. فمن أهل الحديث من يقول حدثنا فيروز بن الديلمي، وبعضهم يقول الديلمي، وهو واحد، يعنون فيروز بن الديلمي، والذي يبين ذلك فالحديث الذي رواه واحد ويختلفون في اسمه على ما ذكرت لك.

عن الديلمي قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض باردة وإنا نستعين بشراب من القمح. فقال: {أيسكر؟} قلت: نعم. فقال: {لا تشربوه}. ثم أعاد فقال: {أيسكر؟} قلت: نعم. فقال: {لا تشربوه}. قلت: إنهم لا يصبرون عنه. قال: {فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم}.

وقد روى أيضًا فيروز بن الديلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا في القدر. وكان فيروز يكنى أبا عبد الله.

قال: قال عبد المنعم بن إدريس: وقد انتسب ولده إلى بني ضبة وقالوا: أصابنا سباء في الجاهلية. وكان فيروز فيمن قتل الأسود بن كعب العنسي باليمن الذي كان تنبأ باليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي}. ومات فيروز باليمن في خلافة عثمان بن عفان، رحمه الله.

#### \* \* \*

## داذويه

وكان من الأبناء، وكان شيخًا كبيرًا، وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيمن قتل الأسود بن كعب العنسي الذي تنبأ باليمن، فخاف قيس بن مكشوح من قوم العنسي فادعى أن داذويه قتله، ثم وثب على داذويه فقتله ليرضي بذلك قوم العنسي. فكتب أبو بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية أن يبعث إليه بقيس بن مكشوح في وثاق، فبعث به إليه في وثاق فقال: قتلت الرجل الصالح داذويه. وهم بقتله فكلمه قيس وحلف أنه لم يفعل، وقال: يا خليفة رسول الله استبقني لحربك فإن عندي

بصرًا بالحروب ومكيدة للعدو. فاستبقاه أبو بكر وبعثه إلى العراق وأمر أن لا يولى شيئًا وأن يستشار في الحرب.

\* \* \*

### النعمان

وكان يهوديًا من أهل سبأ فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم رجع إلى بلاد قومه، فبلغ الأسود بن كعب العنسي خبره فبعث إليه فأخذه فقطعه عضوًا عضوًا.

## طاووس بن كيسان

كان يكنى أبا عبد الرحمن. وكان ينزل الجند. و هو مولى لهمدان.

وقال عبد المنعم بن إدريس: هو مولى لابن هوذة الهمداني. وكان أبو طاووس من أهل فارس وليس من الأبناء فوالى أهل هذا البيت، وكان يسكن الجند.

حدث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي قال: رأيت طاوسًا بين عينيه أثر السجود.

حدث إسماعيل بن مسلم قال: ذكروا طاوسًا عند الحسن فقال: طاوس طاوس، أما استطاع أهله أن يسموه اسما غير هذا أو أحسن من هذا؟

عن بن طاوس عن أبيه أنه كان إذا اجتمعت عنده الرسائل أمر بها فأحرقت.

عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال لي طاوس إذا حدثتك الحديث فأثبته لك فلا تسألن عنه أحدًا.

عن محمد بن سعيد قال: كان من دعاء طاوس اللهم احرمني المال والولد وارزقني الإيمان والعمل.

عن طاوس قال: لا أعلم صاحبًا شرًا من ذي مال وذي شرف.

عن زمعة بن صالح سمع عبد الله بن طاوس يقول: سمعت طاوسًا يقول: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني فقل علاك السلم.

عن سلمة بن و هرام قال: مروا على طاوس بسارق فافتداه بدينار وأرسله.

عن بن طاوس عن أبيه قال: عجبت لإخوتنا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنًا.

عن طاوس قال: ما تعلمت فتعلمه لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. قال وكان يعد الحديث حرقًا حرقًا.

حدث أبو إسحاق الصنعاني قال: دخل طاوس ووهب بن منبه على محمد بن يوسف

أخي الحجاج، وكان عاملاً علينا، في غداة باردة، قال: فقعد طاوس على الكرسي، فقال محمد: يا غلام هلم ذاك الطيلسان فألقه على أبي عبد الرحمن، فألقوه عليه فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى عنه الطيلسان، وغضب محمد بن يوسف فقال له وهب: والله إن كنت لغنيًا أن تغضبه علينا، لو أخذت الطيلسان فبعته وأعطيت ثمنه المساكين. فقال: نعم لولا أن يقال من بعدي أخذه طاوس، فلا يصنع فيه ما أصنع، إذا لفعلت.

عن سيف بن سليمان قال: مات طاوس بمكة قبل يوم التروية بيوم، وكان هشام بن عبد الملك قد حج تلك السنة وهو خليفة سنة ست ومائة فصلى على طاوس وكان له يوم مات بضع وتسعون سنة.

\* \* \*

### وهب بن منبه

من الأبناء، يكنى أبا عبد الله.

عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {يكون في أمتي رجلان أحدهما وهب يهب الله له الحكمة، والآخر غيلان فتنته على هذه الأمة أشر من فتنة الشيطان}.

عن داود بن قيس الصنعاني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لقد قرأت اثنين وتسعين كتابًا كلها أنزلت من السماء، اثنتان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس، وعشرون لا يعلمها إلا قليل، وجدت في كلها إن من أضاف إلى نفسه شيئًا من المشية فقد كفر.

حدث المثنى بن الصباح قال: لبث و هب بن منبه أربعين سنة لم يسب شيئًا فيه الروح، ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءًا. قال: وقال و هب: لقد قرأت ثلاثين كتابًا نزل على ثلاثين نبيًا.

أخبر محمد بن عمر وعبد المنعم بن إدريس قالا: مات وهب بن منبه بصنعاء سنة عشر ومائة في أول خلافة هشام بن عبد الملك.

\* \* \*

### معمرين راشد

ويكنى أبا عروة، مولى للأزد. وراشد يكنى أبا عمرو مولى للأزد، وكان من أهل البصرة فانتقل فنزل اليمن، فلما خرج معمر من البصرة شيعه أيوب وجعل له سفرة. وكان معمر رجلاً له حلم ومروءة ونبل في نفسه.

أخبر عبيد الله بن عمرو قال: كنت بالبصرة أنتظر قدوم أيوب من مكة فقدم علينا ومعمر مزامله، قدم معمر يزور أمه. قال فأتيته فجعل يسألني عن حديث عبد الكريم فأحدثه.

قال محمد بن عمر: توفي في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائة. وقال عبد المنعم ابن إدريس: توفي في أول سنة خمسين ومائة.

أخبرنا عبد الرحمن بن يونس قال: سمعت سفيان بن عيينة يسأل عبد الرزاق فقال: أخبرني عما يقول الناس في معمر إنه فقد ما عندكم فيه. فقال عبد الرزاق: مات معمر عندنا وحضرنا موته وخلف على امرأته قاضينا مطرف بن مازن.

\* \* \*

## ثمامة بن أثال

ابن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة الحنفي. كان مر به رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد ثمامة قتله فمنعه عمه من ذلك، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم ثمامة.

ثم خرج ثمامة بعد ذلك معتمرًا، فلما قارب المدينة أخذته رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عهد ولا عقد فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تعاقب تعاقب ذا ذنب وإن تعف عن شاكر. فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذنبه فأسلم. وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى مكة للعمرة فخرج فاعتمر ثم انصرف، فضيق على قريش فلم يدع حبة تأتيهم من اليمامة.

### طبقات الكوفيين

تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بعدهم من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم

\* \* \*

# علي بن أبي طالب

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي، ويكنى أبا الحسن وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وقد شهد بدرًا ثم نزل الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة علي في أخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة قبله، فقتل، رحمه الله، صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة، ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة، والذي ولي قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان خارجيًا، لعنة الله عليه وعلى والديه. وقد روى علي، رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق، رحمه الله. وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

\* \* \*

## سعد بن أبي وقاص

واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ويكنى أبا إسحاق وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصيي. وقد شهد بدرًا وهو الذي افتتح القادسية ونزل الكوفة وخطها خططًا لقبائل العرب وابتتى بها دارًا، ووليها لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ثم عزل عنها ووليها بعده الوليد بن عقبة بن أبي معيط ورجع سعد إلى المدينة فمات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال فدفن بالبقيع، وذلك سنة خمس وخمسين، وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة لمعاوية. وكان سعد يوم مات بن بضع وسبعين سنة، وكان قد ذهب بصره. هكذا قال محمد ابن عمر في وقت وفاته، وقال غيره: توفى سنة خمسين، وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

\* \* \*

### سعيدبنزيد

ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن كعب، ويكنى أبا الأعور وأمه فاطمة ابنة بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن المعمور

بن حيان بن غنم بن مليح من خزاعة. وقد شهد بدرًا وقد كان بالكوفة ونزلها ثم رجع إلى المدينة وتوفي بالعقيق فحمل على رقاب الرجال فدفن بالمدينة، ونزل في حفرته سعد بن أبي وقاص وابن عمر وذلك في سنة خمسين وهو يومئذ بن بضع وسبعين سنة. هكذا قال محمد بن عمر في وقت وفاته، وقال غيره: بل مات بالكوفة في خلافة معاوية وصلى عليه المغيرة بن شعبة وهو يومئذ والي الكوفة لمعاوية. وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

\* \* \*

### عبد الله بن مسعود

الهذلي حليف بني زهرة بن كلاب، ويكنى أبا عبد الرحمن. شهد بدرًا وكان مهاجره بحمص فحدره عمر بن الخطاب إلى الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا وآثرتكم به على نفسي فخذوا عنه. فقدم الكوفة ونزلها وابتتى بها دارًا إلى جانب المسجد، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان بن عفان فمات بها فدفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين وهو بن بضع وستين سنة. وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

\* \* \*

### عماربن پاسر

من عنس من اليمن وهو حليف لبني مخزوم، ويكنى أبا اليقظان. نزل الكوفة ولم يزل مع علي بن أبي طالب يشهد معه مشاهده، وقتل بصفين سنة سبع وثلاثين ودفن هناك وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. وقد شهد بدرًا وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

\* \* \*

### خباب بن الأرت

مولى لأم أنمار ابنة سباع بن عبد العزى الخزاعية حلفاء بني زهرة بن كلاب، ويكنى خباب أبا عبد الله وقد شهد بدرًا.

قال محمد بن سعد: سمعت من يذكر أنه رجل من العرب من بني سعد بن زيد مناة ابن تميم وكان أصابه سباء فاشترته أم أنمار فأعتقته ونزل الكوفة وابتنى بها دارًا في جار سوج خنيس وتوفي بها منصرف علي، رضي الله عنه، من صفين سنة سبع وثلاثين فصلى عليه علي ودفنه بظهر الكوفة. وكان يوم مات ابن ثلاث وسبعين سنة. وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

### سهل بن حنيف

ابن واهب بن عكيم من بني جشم بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس ويكنى أبا عدي. شهد بدرًا. وكان علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، حين خرج من المدينة ولاه المدينة ثم كتب إليه أن يلحق به فلحق به ولم يزل معه، وشهد معه صفين ثم رجع إلى الكوفة فلم يزل بها حتى مات سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي بن أبي طالب وكبر عليه ستًا وقال إنه من أهل بدر. وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرًا.

#### \* \* \*

### حذيفة بن اليمان

وهو حسيل بن جابر من بني عبس حلفاء بني عبد الأشهل ويكنى أبا عبد الله. شهد أحدا وما بعد ذلك من المشاهد وتوفي بالمدائن سنة ست وثلاثين. وقد كان جاءه نعي عثمان بها، وقد كان نزل الكوفة والمدائن. وله عقب بالمدائن وقد كتبنا خبره فيمن شهد أحدا.

#### \* \* \*

## أبوقتادة بن ربعي

الأنصاري ثم أحد بني سلمة من الخزرج. شهد أحدا واسمه فيما قال.

#### \* \* \*

## محمد بن إسحاق: الحارث بن ربعي

وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ومحمد بن عمر: اسمه النعمان بن ربعي، وقال غير هما: عمرو بن ربعي. وكان قد نزل الكوفة ومات بها وعلي بها وهو يصلي عليه. وأما محمد بن عمر فأنكر ذلك وقال: حدثتي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو بن سبعين سنة.

#### \* \* \*

### أبو مسعود الأنصاري

واسمه عقبة بن عمرو من بني خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدرًا وشهد أحدا ونزل الكوفة. فلما خرج علي إلى صفين استخلفه على الكوفة ثم عزله عنها فرجع أبو مسعود إلى المدينة فمات بها في آخر خلافة معاوية بن أبى سفيان وقد انقرض عقبه فلم يبق منهم أحد.

# أبو موسى الأشعري

من مذحج واسمه عبد الله بن قيس.

قال محمد بن سعد: سمعت من يذكر أنه أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة. وأول مشاهده خيبر. ولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم عزله عنها فنزل الكوفة وابتنى بها دارًا وله عقب. واستعمله عثمان بن عفان على الكوفة فقتل عثمان وأبو موسى عليها، ثم قدم علي الكوفة فلم يزل أبو موسى معه وهو أحد الحكمين ومات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين. وأما محمد بن عمر فأخبرنا عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: ليس أبو موسى من مهاجرة الحبشة ومات سنة اثنتين وخمسين.

\* \* \*

# سلمان الفارسي

ويكنى أبا عبد الله. أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان قبل ذلك يقرأ الكتب ويطلب الدين، وكان عبدًا لقوم من بني قريظة فكاتبهم فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابته. وعتق وهو إلى بني هاشم. وأول مشاهده الخندق، وقد كان نزل الكوفة وتوفى بالمدائن في خلافة عثمان بن عفان.

\* \* \*

### البراء بن عازب

ابن الحارث الأنصاري من بني حارثة بن الحارث من الأوس ويكنى أبا عمارة نزل الكوفة وابتنى بها دارًا.

قال محمد بن عمر: ثم صار إلى المدينة فمات بها.

وقال غيره: توفي في زمن مصعب بن الزبير وله عقب بالكوفة وقد روى عن أبي بكر الصديق وأخوه.

\* \* \*

### عبيد بن عازب

وهو أحد العشرة من الأنصار الذين وجههم عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر إلى الكوفة، وله بقية وعقب بالكوفة.

## قرظة بن كعب

الأنصاري أحد بني الحارث بن الخزرج حليف لبني عبد الأشهل من الأوس ويكنى أبا عمرو، وهو أحد العشرة من الأنصار الذين وجههم عمر بن الخطاب إلى الكوفة فنزلها وابتنى بها دارًا في الأنصار ومات بها في خلافة علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهو صلى عليه بالكوفة.

\* \* \*

# زيد بن أرقم

الأنصاري أحد بني الحارث بن الخزرج.

قال محمد بن عمر: يكنى أبا سعد، وقال غيره: كان يكنى أبا أنيس، وأول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم المريسيع، ونزل الكوفة وابتنى بها دارًا في كندة وتوفي بها أيام المختار سنة ثمان وستين.

\* \* \*

## المغيرة بن شعبة

ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ابن تقيف، ويكنى أبا عبد الله. وأول مشاهده الحديبية، وولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم عزله عنها وولاه بعد ذلك الكوفة فقتل عمر وهو على الكوفة، فعزله عثمان بن عفان عنها وولاها سعد بن أبي وقاص. فلما ولي معاوية ولي المغيرة بن شعبة الكوفة فمات بها.

قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: أخبرنا شعبة عن مغيرة عن سماك بن سلمة قال: أول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن أبي موسى التقفي عن أبيه قال: مات المغيرة بن شعبة بالكوفة في شعبان سنة خمسين في خلافة معاوية، وهو يومئذ بن سبعين سنة. وكان رجلا طوالا أعور أصيبت عينه يوم اليرموك.

عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله حين مات المغيرة بن شعبة يقول استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العافية.

### أبوسلمي

راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بن جابر في حديثه ولقيته في مسجد بالكوفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بخ بخ ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه .

\* \* \*

# الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله ﷺ ممن روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، رضي الله عنهم طارق بن شهاب

ابن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن نقر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار بن بجيلة وهي أمه، وهي ابنة صعب بن سعد العشيرة بها يعرفون.

عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبى بكر.

زاد يحيى بن عباد في الحديث: وعمر بضعا وأربعين بين غزوة وسرية. قال وقد روى طارق عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعن أخيه أبي عزرة، وكان أكبر منه، وكان يكثر ذكر سلمان.

\* \* \*

# قيس بن أبي حازم

واسمه عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش بن هلال بن الحارث بن رزاح ابن كلب بن عمرو بن لؤي من أحمس. وقد روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وخباب وخالد ابن الوليد وحذيفة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وجرير بن عبد الله وعدي بن عميرة وأسماء بنت أبي بكر. وقد شهد القادسية.

عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيسًا يقول: إنه شهد القادسية، قال فخطبنا خالد بن الوليد بالحيرة وأنا فيهم.

قال محمد بن سعد: وإنما أراد أنه حضر مع خالد بن الوليد أول أمر العراق حين صالح خالد أهل الحيرة، وهذا كله ينسب إلى القادسية.

حدث عمر بن أبي زائدة قال: رأيت قيس بن أبي حازم يخضب بالصفرة.

عن قيس بن أبي حازم أنه أوصى أن يسل من قبل رجليه.

قال محمد بن عمر: توفي قيس بن أبي حازم في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك.

\* \* \*

### الأسود بن يزيد

ابن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع من مذحج، ويكنى أبا عمرو وهو بن أخي علقمة بن قيس. وكان الأسود بن يزيد أكبر من علقمة. وذكر أنه ذهب بمهر أم علقمة إليها، بعث به معه جده. وروى الأسود عن أبي بكر الصديق أنه جرد معه الحج، وروى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل سمع منه باليمن قبل أن يهاجر حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. وروى عن سلمان وأبي موسى وعائشة ولم يرو عن عثمان شيئًا.

عن منصور عن بعض أصحابه قال: إن كان الأسود ليصوم في اليوم الشديد الحر الذي إن الجمل الجلد الأحمر ليرنح فيه من الحر.

عن إبراهيم أن الأسود كان يصوم في اليوم الشديد الحرحتى يسود لسانه من الحر. عن رياح النخعي قال: كان الأسود يصوم في السفرحتى يتغير لونه من العطش في اليوم الحار، ونحن يشرب أحدنا مرارًا قبل أن يفرغ من راحلته في غير رمضان. حدث علي بن مدرك أن علقمة كان يقول للأسود: ما تعذب هذا الجسد. فيقول: إنما أريد

حدث حنش بن الحارث قال: رأيت الأسود قد ذهبت إحدى عينيه من الصوم.

له الراحة

عن رياح بن الحارث النخعي قال: سافرت مع الأسود إلى مكة فكان إذا حضرت الصلاة نزل على أي حال كان، وإن كان على حزونة نزل فصلى، وإن كان يد ناقته في صعود أو هبوط أناخ ولم ينتظر. قال: والحزونة المكان الخشن.

عن حماد عن إبراهيم أن الأسود كان إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره ولو على حجر. عن أبي إسحاق أن الأسود طاف بالبيت ثمانين ما بين حجة وعمرة.

عن إبراهيم قال: كان الأسود يحرم من بيته، وكان علقمة يستمتع من ثيابه.

عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: رأيت الأسود وعمرو بن ميمون أهلا من الكوفة.

عن أبي إسحاق قال: كان الأسود يزيد في تلبيته: لبيك غفار الذنوب.

عن خيشمة قال: كان الأسود يقول في تلبيته: لبيك وحنانيك.

أخبر يحيى بن عباد قال: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت أبا معشر ذكره عن إبراهيم قال: كان الأسود لا يصلى على أحدهم إذا كان موسرا فمات ولم يحج.

عن عمارة قال: كان في النخع رجل موسر يقال له مقلاص لم يكن حج، فقال الأسود: لو مات لما صليت عليه.

عن الأسود أنه حج فقال له عبد الله: إن لقيت عمر فأقره السلام.

عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وكان ينام ما بين المغرب والعشاء.

عن إبراهيم قال: كان الأسود يقرأ القرآن في ست.

عن الأسود بن يزيد أنه قال: لرجل عند الموت: إن استطعت أن تلقني حتى يكون آخر ما أقول لا إله إلا الله فافعل، ولا تجعلوا في قبري آجرًا.

قال ابن عون في الحديث: ولا تتبعوني بصوت، أو قال: بنوح.

قال: أخبرنا محمد بن عمر عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق قال: توفي الأسود بن يزيد بالكوفة سنة خمس وسبعين، وكان ثقة وله أحاديث صالحة.

\* \* \*

## سروق بن الأجدع

و هو عبد الرحمن بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سليمان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشح من همدان.

قال هشام بن الكلبي: وقد وفد الأجدع إلى عمر بن الخطاب، وكان شاعرًا، فقال له عمر: من أنت؟ فقال: الأجدع. فقال: إنما الأجدع شيطان، أنت عبد الرحمن.

عن الشعبي قال: لما وفد مسروق على عمر قال: من أنت؟ قال: مسروق بن الأجدع. قال: الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. فكان يكتب: من مسروق بن عبد الرحمن.

عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: كان اسم أبي مسروق الأجدع فسماه عمر عبد الرحمن.

عن مسروق قال: صليت خلف أبي بكر الصديق فسلم عن يمينه وعن شماله، فلما سلم كان كأنه على الرضف حتى قام.

عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: كان نقش خاتم مسروق بسم الله الرحمن الرحيم.

كان مسروق بن الأجدع قد شهد القادسية هو وثلاثة إخوة له: عبد الله وأبو بكر والمنتشر بنو الأجدع، فقتلوا يومئذ بالقادسية، وجرح مسروق فشلت يده وأصابته آمة. عن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن مشاهده، ولم يكن شهد معه شيئًا من مشاهده، فأراد أن يناصحهم الحديث قال: أذكركم بالله، أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض وأخذ بعضكم على بعض السلاح يقتل بعضكم بعضًا فتح باب من السماء وأنتم تنظرون، ثم نزل منه ملاك حتى إذا كان بين الصفين قال: { يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ السماء وأنتم تنظرون، ثم نزل منه ملاك حتى إذا كان بين الصفين قال: { يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا لَا تَأْكُونَ عَن تَرَاضٍ مِّن كُمُّ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسُكُمُ إِلنَّ الله لها بابًا من السماء، ولقد نزل بها ملك كريم على قالوا: نعم. قال: فوالله لقد فتح الله لها بابًا من السماء، ولقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وإنها لمحكمة في المصاحف ما نسخها شيء.

عن عاصم قال: ذكر أن مسروق بن الأجدع أتى صفين فوقف بين الصفين ثم قال: يا أيها الناس أنصتوا. ثم قال: أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم مطيعيه? قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بذلك جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم فما زال يأتي من هذا. ثم تللذ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطِلِ إِلّا أَن تَكُونَ يَحِكَرةً عَن تَراضِ مِن كُم وَلَا نَقتُكُوا أَنفُكُم إِن الله عليه وسلم فدهب. ثم انساب في عن تَراضِ مِنكُم وَلَا نَقتُكُوا أَنفُكُم إِنّ الله كان بِكُم رَحِيمًا الله الله فذهب.

عن مرة قال: ما ولدت همدانية مثل مسروق.

عن أبي إسحاق قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه.

حدث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: أصبح مسروق يومًا وليس لعياله رزق فجاءته امرأته قمير فقالت له: يا أبا عائشة إنه ما أصبح لعيالك اليوم رزق. قال فتبسم وقال: والله ليأتينهم الله برزق.

عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن خالد بن أسيد بعث إلى مسروق بن الأجدع بثلاثين ألفًا فأبى أن يقبلها، فقلنا له: لو أخذتها فوصلت بها رحمًا وتصدقت بها وصنعت وصنعت. فأبى أن يقبلها.

عن مسروق أنه سئل عن بيت شعر فقال: إني أكره أن أجد في صحيفتي شعرًا. عن مسروق قال: كفي بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفي بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله.

وقال مسروق: والمرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله.

عن أنس بن سيرين قال: بلغنا بالكوفة أن مسروقًا كان يفر من الطاعون فأنكر ذلك محمد وقال: انطلق بنا إلى امرأته فلنسألها. فدخلنا عليها فسألناها عن ذلك فقالت: كلا والله ما كان يفر ولكنه كان يقول: أيام تشاغل فأحب أن أخلو للعبادة، فكان يتنحى فيخلو للعبادة، قالت فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه، قالت وكان يصلي حتى تورم قدماه، قالت وسمعته يقول: الطاعون والبطن والنفساء والغرق، من مات فيهن مسلمًا فهى له شهادة.

قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: سمع سائلاً يذكر الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، قال: فكره مسروق أن يعطيه على ذلك شيئًا وخاف أن لا يكون منهم. قال فقال له: سل فإنه يعطيك البر والفاجر.

حدث أبو إسحاق أن مسروقا زوج ابنته السائب على عشرة آلاف اشترطها لنفسه وقال: جهز امرأتك من عندك. قال: وجعلها مسروق في المجاهدين والمساكين والمكاتبين.

عن الشعبي قال: حضرت مسروقا الوفاة فلم يترك ثمن كفن فقال: استقرضوا ثمن كفني، ولا تستقرضوه من زراع ولا متقبل، ولكن انظروا صاحب ماشية أو رجلا يبيع ماشية فاستقرضوه منه.

عن سفيان بن عيينة قال: بقى مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد.

قال: وقال غير سفيان بن عيينة: مات مسروق سنة ثلاث وستين، وكان ثقة وله أحاديث صالحة.

\* \* \*

## علقمة بن قيس

ابن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع من مذحج، ويكنى أبا شبل، وهو عم الأسود بن يزيد بن قيس. روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وسلمان وأبي مسعود وأبي الدرداء.

عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، وكان علقمة يشبه بعبد الله.

عن أبي معمر قال: دخلنا على عمرو بن شرحبيل فقال: انطلقوا بنا إلى أشبه الناس هديًا وسمتًا بعبد الله فدخلنا على علقمة.

عن إبراهيم أن علقمة قرأ على عبد الله فقال: رتل فداك أبي وامي فإنه زين القرآن.

عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت يا أبا شبل؟ قال: أرجو.

عن إبراهيم قال: كان علقمة يقرأ القرآن في خمس.

عن منصور قال: قلت لإبراهيم: شهد علقمة صفين؟ قال: نعم وقاتل حتى خضب سيفه دمًا، وقتل أخوه أبي بن قيس.

حدث عبد السلام بن حرب قال: سمعت شيخًا كبيرًا ونحن جلوس على باب المسجد منذ أكثر من ثلاثين سنة يوم جمعة. قال جاء علقمة بن قيس والإمام يخطب يوم الجمعة فقيل له: يا أبا شبل ألا تدخل؟ قال: هذا مجلس من أحتبس. وقال جلس على باب المسحد

عن إبراهيم قال: ما حفظت وأنا شاب فكأنما أقرأه في ورقة.

عن علقمة أنه قيل له حين مات عبد الله: لو قعدت فعلمت السنة. قال: أتريدون أن يوطأ عقبي؟ فقيل له: لو دخلت على الأمير فأمرته بخير، قال: لن أصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من ديني أفضل منه.

عن علقمة أن عبد الله قال: أمسك علي سورة البقرة. فلما قرأها قال: هل تركت منها شيئًا؟ فقلت: حرقًا و احدًا. قال: كذا و كذا؟ فقلت: نعم.

عن مرة قال: كان علقمة من الربانيين.

عن علقمة أنه أوصى: إن استطعت أن تلقني آخر ما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فافعل، ولا تؤذنوا بي أحدًا فإني أخاف أن يكون كنعي الجاهلية، فإذا أخرجتموني فعلى الباب، يعنى أغلقوا الباب، ولا تتبعني امرأة.

أخبرنا الفضل بن دكين قال: مات علقمة بالكوفة سنة اثنتين وستين، وكان ثقة كثير الحديث.

\* \* \*

# عبد الرحمن بن أبي ليلي

واسمه يسار بن بلال بن بليل بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة ابن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس. قال ويكنى عبد الرحمن أبا عيسى. روى عن عمر وعلي وعبد الله وأبي بن كعب وسهل بن حنيف وخوات بن جبير وحذيفة وعبد الله بن زيد وكعب بن عجرة والبراء بن عازب وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وقيس بن سعد وزيد بن أرقم، وروى أيضًا عن أبيه وقال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقد أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن المسألة أحب أن يكفيه غيره.

عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

حدث عطاء بن السائب قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد يسأل عن شيء إلا أحب أن يكفيه صاحبه الفتيا وإنهم ها هنا يتوثبون على الأمور توثبا.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال، فقال: أيها الناس أفطروا، ثم قام إلى عس ملئ ماء فتوضاً ومسح على موقين له، ثم صلى المغرب. فقال الراكب: ما جئت إلا لأسألك عن هذا أشيئًا رأيت غيرك يفعله? فقال: نعم، خيرًا مني وخير الأمة، أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتني فعلته. أو قال: يفعل ذلك.

عن مجاهد قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى بيت فيه مصاحف يجتمع إليه فيه القراء قلما تفرقوا إلا عن طعام. قال: فأتيته ومعي تبر فقال: أتحلي به سيفًا؟ قال قلت: لا، قال: أفتحلى به مصحفًا؟ قال قلت: لا، قال: فلعلك تجعلها أخراصا، فإنها تكره.

حدث ثابت البناني قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأ حتى تطلع الشمس.

عن يزيد بن أبي زياد قال: قال: عبد الرحمن بن أبي ليلى حياة الحديث مذاكرته. قال: وقال عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث قد أحييته في صدري قد كان مات! عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لعبد الله بن عكيم: تعال حتى نتذاكر الحديث فإن حياته ذكره.

عن أبي حصين قال: لما قدم الحجاج أراد أن يستعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء فقال له حوشب: إن كنت تريد أن تبعث علي بن أبي طالب على القضاء فافعل. حدث الأعمش قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد أوقفه الحجاج وقال له: العن الكذابين علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد. قال: فقال عبد الرحمن: لعن الله الكذابين. ثم ابتدأ فقال: علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد.

قال الأعمش: فعلمت أنه حين ابتدأ فرفعهم لم يعنهم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كان إذا سمعهم يذكرون عليًّا وما يحدثون عنه قال: قد جالسنا عليًّا وصحبناه فلم نره يقول شيئًا مما يقول هؤلاء. أولا يكفي عليًّا أنه بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته وأبو حسن وحسين شهد بدرًا والحديبية؟ قال: وأجمعوا جميعًا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى خرج مع من خرج على الحجاج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وأنه قتل بدجيل.

\* \* \*

## شريح القاضي

ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية ابن ثور بن مرتع من كندة، وليس بالكوفة من بني الرائش غيرهم، وسائر بني الرائش بهجر وحضرموت لم يقدم إلى الكوفة منهم أحد غير شريح. قال وكان شريح يكنى أبا أمية.

عن إبراهيم أن شريحًا كان شاعرًا.

سئل شريح ممن أنت؟ فقال: من أهل اليمن وعدادي في كندة.

عن الشعبي قال: جاء رجل فقال: من يدلني على شريح؟ فقلنا: ذاك شريح. فانطلق إليه فقال: ممن أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أنا ممن أنعم الله عليه بالإسلام وديواني في كندة. فرجع إلينا فقال: رحمكم الله! دللتموني على رجل مولى. قلنا: ما قال لك؟ قال: قال أنا ممن أنعم الله عليه بالإسلام وديواني في كندة. قلنا: كلنا ممن أنعم الله عليه بالإسلام، وذلك صاحبك الذي أردته.

قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق، يعني الشيباني، عن الشعبي قال: ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره فعطب فقال للرجل: خذ فرسك. فقال الرجل: لا، قال: اجعل بيني وبينك حكمًا. قال الرجل: شريح. فتحاكما إليه فقال شريح: يا أمير المؤمنين حز ما ابتعت أو رد كما أخذت. فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا؟ سر إلى الكوفة. فبعثه قاضيًا عليها. قال وإنه لأول يوم عرفه فيه.

عن بن سيرين قال: أول من سأل في السر شريح فقيل له: يا أبا أمية أحدثت، قال فقال: إن الناس أحدثوا فأحدثت. قال وكان يقول للبينة إذا اتهمهم وقد عدلوا قال: إني لم أدعكما ولست أمنعكما إن قمتما وإنما يقضي على هذا أنتما، وإني إنما أتقي بكما فاتقيا على أنفسكما. قال فإذا أبوا إلا أن يشهدوا وقد عدلوا قال للذي يقضي له: أما والله إني لأقضي لك وإني لأرى أنك ظالم، ولكن لست أقضي بالظن إنما أقضي بما يحضرني من البينة، وما يحل لك قضائي شيئًا حرمه الله عليك، انطلق.

عن البختري أنه جاء إلى شريح فقال: مالذي أحدثت في القضاء؟ فقال: إن الناس قد أحدثوا فأحدثت.

عن شريح أنه قال: ما شددت على لهوات خصم قط كلمة باليمانية. قال: فأتاه السري بن وقاص من آل الحارث بن كعب فقال له: بم تشهد يا فلان؟ قال: حدثتي فلان بكذا وكذا. فأعرض عنه ثم قال له: بم تشهد يا فلان؟ قال: حدثتي فلان بكذا وكذا. قال فقال له كلمة، قال فاحتمل، قال فقال له: يا شريح، أتعلمني بك؟ يا شريح ألست أعلم الناس بك؟ قال فكان لا يقبل الحديث و لا يلقن.

عن إبراهيم أن شريحًا قال: ما شددت لهواتي على خصم ولا لقنت خصمًا حجة قط. عن محمد أن شريحًا كان يأخذ يمين الرجل مع بينته.

حدث فرات بن أحنف عن أبيه قال: شهدت شريحًا وقضى على رجل، قال: فقال له الرجل، استمع مني ولا تعجل علي. قال فتركه حتى فرغ من كلامه ثم قال شريح: أدعه وأكثر وأبطل، ائتني ببينة على ما تقول.

عن عامر أن ابنا لشريح قال: لأبيه: إن بيني وبين قوم خصومة فانظر فإن كان الحق لي خاصمتهم وإن لم يكن لي لم أخاصم. فقص قصته عليه فقال: انطلق فخاصمهم. فانطلق فخاصمهم فقضى على ابنه، فقال له لما رجع إلى أهله: والله لم أتقدم إليك لم ألمك، فضحتني. فقال: يا بني والله لأنت أحب إلي من ملء الأرض مثلهم ولكن الله هو أعز علي منك، خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فتذهب ببعض حقهم.

عن عامر قال: تكفل بن لشريح برجل بوجهه ففر، فسجن شريح ابنه، فكان ينقل إليه الطعام في السجن.

عن شعيب بن الحبحاب عن إبراهيم أن شريحًا كان إذا خرج للقضاء قال: سيعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر.

عن سعيد بن جبير أن رجلا استعدى على رجل بينه وبين شريح نسب فأمر به شريح فحبس إلى سارية، فلما قام شريح ذهب بكلمة فأعرض عنه شريح فقال: إني لم أحبسك إنما حبسك الحق.

عن أبي حصين قال: اختصم إلى شريح رجلان فقضى على أحدهما فقال: قد علمت من حيث أتيت. فقال له شريح: لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب.

عن محمد قال: كان شريح إذا أتى في أرض الخراج قام لا يقضي في أرض الخراج. وأتي بخرزة فقيل إن هذه إذا نظرت إليها الحامل ألقت ما في بطنها، فقام.

عن محمد أن رجلاً أقر عند شريح بشيء ثم ذهب لينكر، فقال له شريح: قد شهد عليك ابن أخت خالتك، يعنى أنك قد أقررت على نفسك.

عن محمد أن رجلاً أقام شهودًا عند شريح فاستحلفه فتلكأ فقال: ساء ما تثني على شهودك.

عن أشعث بن سليم قال: اختصمت أم وجدة إلى شريح فقالت الجدة:

ألا يا أيها القاض ::: ي هذي قصيي فيه

قال فقالت الأم:

ألا يا أيها القاض ::: ي قد قالت لك الجدة

وقـــولاً فاســـتمع مـــني و لا تبط ربی رده ::: و كبدي هملت كبده أعزي النفس عن ابني ::: فلمـــا كــان في حجــري يتيمًا ضائعًا وحدده ::: ر مــــن يكفـــــنى فقـــــده تزوجىت رجىاء الخسى ::: ومـــن يكفــــل لي رفــــده ومـــــن يظهــــــو لي وده ::: فقال شریح:

قد فهم القاضي ما قد قلتما ::: وقضى بينكما ثم فصل بقضاء بينكما أن عقل بقضاء بينكما ::: وعلى القاضي جهد أن عقل قال للجددة: بيني بالصبي ::: وخذي ابنك من ذات العلل إنها له صبرت كان لها ::: قبل دعواها تبغيها البدل

حدث عطاء بن السائب قال: مر علينا شريح راجلا، قال قلت: أفتني. قال: إني لا أفتي ولكني أقضي. قال قلت: رجل جعل داره ولكني أقضي. قال قلت: رجل جعل داره حبيسًا على الآخر من ذي قرابته. قال فآمر حبيبًا فقال: أسمع الرجل لا حبس عن فرائض الله.

عن شريح قال: لا أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدًا.

عن شريح قال: إياي وهؤلاء المحلبين. وكان يأمر بهم أن يطردوا، يعني الذين يجيئون مع الخصوم.

عن أبي إسحاق أنه كان عند شريح، فكان إذا جاءه الرجل فقال السلام عليكم قال شريح: السلام عليكم ورحمة الله. فإن قال الرجل: ورحمة الله، قال شريح: وبركاته.

عن القاسم قال: كان شريح لا يسبقه أحد بالسلام فكان إذا سلم عليه رد مثل ما يقال له. عن عيسى بن الحارث قال: ما استطعت أن أبدأ شريحًا بسلام قط، كنت أستقبله في السكة فأقول: الآن الآن، فإذا رآنى غفل، فإذا دنا رفع رأسه وقال: السلام عليكم.

عن شريح قال: ما التقى رجلان قط إلا كان أو لاهما بالله الذي يبدأ بالسلام.

عن إبراهيم أو تميم بن سلمة أن شريحا مر بدرهم فلم يعرض له، وقال مرة: فلم يأخذه. عن يحيى بن قيس أن شريحًا أوصى أن يصلى عليه في الجبانة وأن لا يغطوا على قبره ثوبًا.

أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا الحسن بن صالح وشريك عن يحيى بن قيس أن شريحًا أوصى أن لا يمد الثوب على قبره.

عن يحيى بن قيس قال: شهدت جنازة شريح، وكانت حارة، يعني يومًا حارًا، فأوصى أن لا يمد على قبره ثوب.

أخبرنا الفضل بن دكين قال: بلغ شريح مائة وثماني سنين.

أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شريك عن يحيى بن قيس الكندي قال: أوصى شريح أن يصلى عليه بالجبانة وأن لا يؤذن به أحدًا ولا تتبعه صائحة، وأن لا يجعل على قبره ثوب، وأن يسرع به السير، وأن يلحد له.

عن الشعبي قال: توفي شريح سنة ثمانين أو تسع وسبعين.

قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: توفي شريح سنة ست وسبعين.

وقال غيره من أهل العلم: سنة ثمان وسبعين. وكان ثقة، رحمه الله ورضى عنه.

\* \* \*

## أويس القرني

من مراد، وهو أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد، وهو يحابر بن مالك بن أدد من مذحج

عن أسير بن جابر قال: كان محدث بالكوفة يحدثنا فإذا فرغ من حديثه تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدًا يتكلم كلامه، فأحببته فققدته، فقلت لأصحابي: هل تعرفون رجلاً كان يجالسنا كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: نعم أنا أعرفه، ذاك أويس القرني. قال: فتعلم منزله؟ قال: نعم. فانطلقت معه حتى ضربت حجرته فخرج إليّ، قال قلت: يا أخي ما حبسك عنا؟ قال: العري. قال: وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه. قال قلت: خذ هذا البرد فالبسه. قال: لا تفعل فإنهم إذا يؤذونني إن رأوه علي. قال فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم فقالوا: من ترون خدع عن برده هذا؟ قال فجاء فوضعه وقال: أترى؟

قال أسير: فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة. فأخذتهم بلساني أخذا شديدًا. قال فقضي أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، فوفد رجل ممن كان يسخر به، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ قال: فجاء ذلك الرجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: أويس لا يدع باليمن غير أم له، وقد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم.

قال فقدم علينا، قال قلت: من أين؟ قال: من اليمن. قال قلت: ما اسمك؟ قال: أويس.

قال: فمن تركت باليمن؟ قال: أما لي. قال: أكان بك بياض فدعوت الله فأذهبه عنك؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: أو يستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال فاستغفر له. قال قلت له: أنت أخي لا تفارقني. قال فاملس مني فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. قال فجعل ذلك الذي كان يسخر به ويحتقره يقول: ما هذا فينا يا أمير المؤمنين وما نعرفه. فقال عمر: بلي إنه رجل كذا، كأنه يضع من شأنه. قال: فينا يا أمير المؤمنين رجل يقال له أويس نسخر به. قال: أدرك ولا أراك تدرك. قال فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله، فقال له أويس: ما هذه بعادتك فما بدا لك؟ قال: سمعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لي يا أويس. قال: لا أفعل حتى تجعل لي عليك أن لا نسخر بي فيما بعد ولا تذكر الذي سمعته من عمر لأحد. قال فاستغفر له.

قال أسير: فما لبث أن فشا أمره في الكوفة.

قال أسير: فأتيته فدخلت عليه فقلت له: يا أخي ألا أراك العجب ونحن لا نشعر. قال: ما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس، وما يجزي كل عبد إلا بعمله. ثم أملس منهم فذهب.

قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين فقال أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إن من خير التابعين أويسًا القرني}. ثم ضرب دابته فدخل فيهم.

حدث سلام بن مسكين قال: حدثني رجل قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : {خليلي من هذه الأمة أويس القرني}.

عن أسير بن جابر بن عمر أنه قال لأويس: استغفر لي. قال: كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إن خير التابعين رجل يقال له أويس}. وفي الحديث طول كنحو حديث سليمان بن المغيرة.

عن محمد قال: أمر عمر إن لقي رجلاً من التابعين أن يستغفر له.

قال محمد: فأنبئت أن عمر كان ينشده في الموسم، يعني أويسًا.

عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فلك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إيأتي عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم،

له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل}، فاستغفر لي. فاستغفر لي. فالتغفر لي. فالتغفر لي. فالله أكتب لك إلى عاملها فيستوصى بك؟ قال: لا، أكون في غبر الناس أحب إلى.

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس كيف تركته، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {يأتي عليك أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل}. فلما قدم الرجل الكوفة أتى أويسًا فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له. قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه.

قال أسير: فكسوته بردًا كان إذا رآه عليه إنسان قال: من أين لأويس هذا البرد؟ عن بن يسير بن عمرو عن أبيه أنه أتى أويسًا القرني فوجده لا يتوارى من العري فكساه.

عن قيس بن يسير بن عمر عن أبيه أنه كسا أويسًا القرني ثوبين من العري. قال: فأي شيء لقي من بن عم له؟

حدث أبو الأحوص قال: أخبرناه صاحب لنا قال: جاء رجل من مراد إلى أويس القرني فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم. قال: كيف أنت يا أويس؟ قال: بخير نحمد الله. قال: كيف الزمان عليكم؟ قال: ما تسأل رجلاً إذا أمسى لم ير أنه يصبح، وإذا أصبح لم ير أنه يمسي، يا أخًا مراد إن الموت لم يبق لمؤمن فرحًا، يا أخًا مراد إن معرفة المؤمن بحقوق الله لم تبق له فضة وذهبًا، يا أخًا مراد إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له صديقًا، والله إنا لنأمر هم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيتخذونا أعداء ويجدون على ذلك من الفساق أعوانًا حتى والله لقد رموني بالعظائم. وأيم الله لا يمنعني ذلك أن أقوم لله بالحق.

عن هرم بن حيان العبدي قال: قدمت من البصرة فلقيت أويسًا القرني على شط الفرات بغير حذاء فقلت: كيف أنت يا أخي، كيف أنت يا أويس؟ فقال لي: كيف أنت يا أخي؟ قلت: حدثني. قال: إني أكره أن أفتح هذا الباب، يعني على نفسي، أن أكون محدثًا أو قاصًا أو مفتيًا. ثم أخذ بيدي فبكى. قال قلت: فاقرأ علي. قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: {حم الله وَالْكَتْبُ المُبِينِ الله إِنَّا أَنْزَلْنَكُهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ الله عليه ثم منذِرِينَ الله الله فعشي عليه ثم منذِرينَ الله الله فعشي عليه ثم

أفاق، ثم قال: الوحدة أحب إلىَّ. وكان أويس ثقة وليس له حديث عن أحد.

\* \* \*

# عامربن شراحيل

ابن عبد الشعبي و هو من حمير وعداده في همدان.

حدث أشياخ من شعبان منهم محمد بن أبى أمية، وكان عالمًا، أن مطرًا أصاب اليمن فجعف السيل موضعًا فأبدى عن أزج عليه باب من حجارة فكسر الغلق فدخل فإذا بهو عظيم فيه سرير من ذهب وإذا عليه رجل. قال فشبرناه فإذا طوله اثنا عشر شبرًا، وإذا عليه جباب من وشي منسوجة بالذهب وإلى جنبه محجن من ذهب على رأسه ياقوتة حمراء، وإذا رجل أبيض الرأس واللحية له ضفران وإلى جنبه لوح مكتوب فيه بالحميرية: باسمك اللهم رب حمير، أنا حسان بن عمرو القيل إذ لا قيل إلا الله، عشت بأمل ومت بأجل أيام وخزهيد، وما وخزهيد! هلك فيه اثنا عشر ألف قيل فكنت آخرهم قيلاً فأتيت جبل ذي شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني. وإلى جنبه سيف مكتوب فيه بالحميرية: أنا قبار بي يدرك الثأر. قال عبد الله بن محمد بن مرة الشعباني: هو حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير، وحسان هو ذو الشعبين وهو جبل باليمن نزله هو وولده ودفن به ونسب إليه هو وولده. فمن كان بالكوفة قيل لهم شعبيون، منهم عامر الشعبي، ومن كان بالشام قيل لهم شعبانيون، ومن كان باليمن قيل لهم آل ذي شعبين، ومن كان بمصر والمغرب قيل لهم الأشعوب، وهم جميعًا بنو حسان ابن عمرو ذي شعبين. فبنو على بن حسان بن عمرو رهط عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي ودخلوا في أحمور همدان باليمن فعدادهم فيهم، والأحمور خارف والصائديون وآل ذي بارق والسبيع وآل ذي حدان وآل ذي رضوان وآل ذي لعوة وآل ذي مران وأعراب همدان غدر ويام ونهم وشاكر وأرحب.

وفي همدان من حمير قبائل كثيرة منهم آل حوال وكان على مقدمة تبع، منهم يعفر ابن الصباح المتغلب على مخاليف صنعاء اليوم. قالوا وكان الشعبي يكنى أبا عمرو، وكان ضئيلاً نحيفًا وكان ولد هو وأخ له توأما في بطن، فقيل له: يا أبا عمرو ما لنا نراك ضئيلاً؟ قال: إني زوحمت في الرحم.

وقد رأى عامر علي بن أبي طالب ووصفه، وروى عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب، وعمرو بن حريث، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وابن أبي أوفى،

وجابر بن سمرة، وأبي جحيفة، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، وبريدة الأسلمي، وجرير بن عبد الله، والأشعث بن قيس، وأبي موسى الأشعري، والحسن ابن علي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والنعمان بن بشير، وجابر بن عبد الله، ووهب بن خنبش الطائي، وحبشي بن جنادة السلولي، وعامر بن شهر، ومحمد بن صيفي، وعبد الله بـن جعفر بـن أبـي طالـب، وعروة البارقي، وفاطمـة بنت قيس، وعبد الرحمن بن أبزى، وعلقمة بن قيس، وفروة بن نوفل الأشجعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحارث الأعور، وزهير بن القين، وعوف بن عامر، والأسود بن يزيد، وسعيد بن ذي لعوة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي ثابت أيمن الذي روى عن يعلى ابن مرة.

قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يونس عن سفيان بن عيينة عن السري ابن إسماعيل قال: سمعت الشعبي يقول ولدت سنة جلولاء.

قال: وقال حجاج عن شعبة: قلت لأبي إسحاق أنت أكبر أو الشعبي؟ قال: هو أكبر مني بسنتين. وعبد الرحمن بن أبي سبرة أبي خيثمة بن مالك والحارث بن برصاء وأبي جبيرة بن الضحاك.

قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت ليتًا يذكر عن الشعبي قال: أقمت بالمدينة مع عبد الله بن عمر ثمانية أشهر أو عشرة أشهر.

قال محمد بن سعد: وكان سبب مقامه بالمدينة أنه خاف من المختار فهرب منه إلى المدينة فأقام بها.

عن عيسى بن أبي عزة قال: مكثت مع عامر بخراسان عشرة أشهر لا يزيد على ركعتين.

قال محمد بن سعد: وكان له ديوان، وكان يغزو عليه، وكان شيعيًا فرأى منهم أمورًا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم.

عن الشعبي قال: لو كانت الشيعة من الطير كانوا رخمًا ولو كانوا من الدواب كانوا حميرًا.

قال: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني قال: أخبرنا الوصافي عن عامر الشعبي قال: أحب صالح المؤمنين وصالح بني هاشم، ولا تكن شيعيًا، وارج ما لم تعلم، ولا تكن مرجئًا، واعلم أن الحسنة من الله والسيئة من نفسك، ولا تكن قدريًا، وأحبب من رأيته يعمل بالخير وإن كان أخرم سنديًا.

قال محمد بن سعد: قال أصحابنا: وكان الشعبي فيمن خرج مع القراء على الحجاج وشهد دير الجماجم، وكان فيمن أفلت فاختفى زمانًا، وكان يكتب إلى يزيد بن أبي مسلم أن يكلم فيه الحجاج، فأرسل إليه: إني والله ما أجتريء على ذلك ولكن تحين جلوسه للعامة ثم ادخل عليه حتى تمثل بين يديه وتتكلم بعذرك وأقر بذنبك واستشهدني على ما أحببت أشهد لك. قال ففعل الشعبي: فلم يشعر الحجاج إلا وهو قائم بين يديه. قال: له الشعبي قال: نعم أصلح الله الأمير قال: ألم أقدم البلد وعطاؤك كذا وكذا فزدتك في عطائك ولا يزاد مثلك؟ قال: بلى أصلح الله الأمير. قال: ألم أعرفك على قومك ولا يعرف مثلك؟ قال: بلى أصلح الله الأمير. قال: ألم أعرفك على قومك ولا يوفد مثلك؟ قال: بلى أصلح الله الأمير. قال: ألم أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوفد مثلك؟ قال: بلى أصلح الله الأمير. قال: ألم أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوفد مثلك؟ قال: بلى فتنة فما كنا فيها بأبرار أتقياء ولا فجار أقوياء، وقد كتبت إلى يزيد بن أبي مسلم أعلمه ندامتي على ما فرط مني ومعرفتي بالحق الذي خرجت منه وسألته أن يخبر بذلك ندامتي على ما فرط مني ومعرفتي بالحق الذي خرجت منه وسألته أن يخبر بذلك نعم أصلح الله الأمير. قال: فما منعك أن تخبرني بكتابه؟ قال: الشغل الذي كان فيه الأمير. فقال الحجاج: أولا، انصرف. فانصرف الشعبي إلى منزله آمنًا.

عن الصلت بن بهرام قال: ما رأيت رجلا بلغ مبلغ الشعبي أكثر يقول لا أدري منه. عن الشعبي قال: لقد أتى علي زمان وما من مجلس أحب إلي أن أجلس فيه من هذا المسجد، فلكناسة اليوم أجلس عليها أحب إلي من أن أجلس في هذا المسجد. قال وكان يقول إذا مر عليهم: ما يقول هؤلاء الصعافقة؟ أو قال: بنو استها، شك قبيصة، ما قالوا لك برأيهم فبل عليه وما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ به.

أخبر خلف بن تميم بن مالك قال: حدثنا أبي أن الشعبي كان لا يقوم من مجلسه حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأشهد أن الإسلام كما وصف، وأشهد أن الكتاب كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأشهد أن الله هو الحق المبين، فإذا ذهب ينهض قال: ذكر الله محمد منا بالسلام.

عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال: توفي الشعبي بالكوفة سنة خمس ومائة وهو بن سبع وسبعين سنة.

عن عاصم قال: أخبرت الحسن بموت الشعبي فقال: رحمه الله، إن كان من الإسلام لبمكان. قال وتوفى الشعبي فجأة.

### سعيد بن جبير

ويكنى أبا عبد الله مولى لبني والبة بن الحارث من بني أسد بن خزيمة.

عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: ممن أنت؟ قلت: من بني أسد. قال من عربهم أو من مواليهم؟ قلت: لا بل من مواليهم. قال: فقل أنا ممن أنعم الله عليه من بني أسد.

عن سعيد بن جبير قال: رآني أبو مسعود البدري في يوم عيد ولي ذوابة فقال: يا غلام، أو يا غليم، إنه لا صلاة في مثل هذا اليوم قبل صلاة الإمام فصل بعدها ركعتين وأطل القراءة.

قال محمد بن سعد: وقد روى أيضًا سعيد بن جبير عن بن عمر وابن عباس وغير هما. عن مجاهد قال: قال ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث، فقال: أحدث وأنت ها هنا؟ فقال: أوليس من نعمة الله عليك أن تتحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك؟

عن سعيد بن جبير أنه كان يسائل بن عباس قبل أن يعمى فلم يستطع أن يكتب معه، فلما عمي بن عباس كتب، فبلغه ذلك فغضب.

عن سعيد بن جبير قال: ربما أتيت بن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها وكتبت في نعلي حتى أملأها وكتبت في نعلي حتى أملأها وكتبت في كفي، وربما أتيته فلم أكتب حديثًا حتى أرجع، لا يسأله أحد عن شيء.

عن مؤذن بني وداعة قال: دخلت على عبد الله بن عباس وهو متكئ على مرفقة من حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له: انظر كيف تحدث عني فإنك قد حفظت عني حديثًا كثيرًا.

عن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان بن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ قال يعقوب: يعني سعيد بن جبير.

حدث أبو حصين قال: سألت سعيد بن جبير قلت: أكل ما أسمعك تحدث سألت عنه ابن عباس؟ فقال: لا، كنت أجلس و لا أتكلم حتى أقوم، فتتحدثون فأحفظ.

عن سعيد قال: كنت آتى ابن عباس فأكتب عنه.

عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى بن عمر فسأله عن فريضة فقال: ائت سعيد ابن جبير فإنه أعلم بالحساب مني و هو يفرض منها ما أفرض.

عن الصعب بن عثمان قال: قال سعيد بن جبير: ما مضت على ليلتان منذ قتل الحسين

إلا أقرأ فيهما القرآن إلا مسافرًا أو مريضًا.

عن سعيد بن جبير قال: لأن أضرب على رأسي أسواطًا أحب إلى من أن أتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة.

حدث هلال بن خباب قال: لقيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: من أين هلاك الناس؟ قال: من قبل علمائهم.

عن أبي يونس القزي قال: قلت لسعيد بن جبير قوله تبارك وتعالى: { إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ } [النساء: ٩٨]. قسال: كسان نساس بمكة مظلومين، أو قال مقهورين. قال قلت: لقد جئتك من عند قوم هكذا، يعني زمن الحجاج، قال: يا ابن أخ لقد حرصنا وجهدنا وأبى الله أن يكون إلا ما أراد.

قال محمد بن سعد قالوا: وكان سعيد بن جبير فيمن خرج من القراء على الحجاج ابن يوسف، وشهد دير الجماجم.

عن أبي الصهباء قال: قال: سعيد بن جبير، وذكر له أن الحسن يقول إن التقية في الإسلام، فقال سعيد: لا تقية في الإسلام، قال فظننت أنه ابتلي وأخذ من قابل.

قال محمد بن سعد: وكان سعيد لما انهزم أصحاب بن الأشعث من دير الجماجم هرب فلحق بمكة.

حدث من سمع سعيد بن جبير يقول يوم أخذ: وشى بي واش في بلد الله الحرام أكله إلى الله.

قال محمد بن سعد: وكان الذي أخذ سعيد بن جبير خالد بن عبد الله القسري، وكان والي الوليد بن عبد الملك على مكة، فبعث به إلى الحجاج.

عن هشام الدستوائي قال: رأيت سعيد بن جبير يطوف بالبيت مقيدًا ورأيته دخل الكعبة عاشر عشرة مقيدين.

أخبر الربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج، قال فبكى رجل من القوم فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك. قال: فلا تبك، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم قرأ: {مَا أَصَابَمِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَنبِمِن فَي قَبْلِ أَن نَبراً هَا } [الحديد: ٢٢].

أخبر محمد بن عبيد قال: سمعت شيخًا يذكر أنه كان جالسًا عند الحجاج حين أتي بسعيد بن جبير وله ضفران، فكلمه ساعة ثم قال: يا حرسي انطلق به فاضرب عنقه، فانطلق به فقال: دعني أصلى دعني أصلى ركعتين. وتوجه نحو القبلة. فقال الحجاج: ما يقول

لك؟ قال: قال دعني أصلي ركعتين. قال: لا إلا إلى المشرق. فقال سعيد: {فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجَهُ اللهِ } [البقرة: ١١٥]. ثم مد عنقه فضربها.

أخبر وهب بن جرير بن حازم قال: سمعت الفضل بن سويد يحدث، وكان في حجر الحجاج وكان أبوه أوصى إلى الحجاج، قال: بعثني الحجاج في حاجة فقيل قد جيء بسعيد بن جبير، فرجعت لأنظر ما يصنع به، فقمت على رأس الحجاج، فقال له الحجاج: يا سعيد ألم أستعملك؟ ألم أشركك في أمانتي؟ قال: بلى، قال حتى ظننا أنه سيخلي سبيله. قال: فما حملك على أن خرجت عليّ؟ قال: عزم علي. قال فطار الحجاج شقتين غضبًا، قال: هيه أفرأيت لعزيمة عدو الرحمن عليك حقا ولم تر شه ولا لأمير المؤمنين عليك حقا؟ اضربا عنقه. فضربت عنقه. قال فندر رأسه في قلنسية بيضاء لاطية كانت على رأسه.

عن أبي اليقظان قال: كان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين. فلما انهزم أهل دير الجماجم لحق سعيد بن جبير بمكة فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي، وكان كريهم زيد بن مسروق أحد بني ضبارى بن عبيد بن تعلية بن يربوع. قال فأدخله على الحجاج إسماعيل بن أوسط فقال له: ألم أقدم العراق فأكرمتك؟ وذكر أشياء صنعها به. قال: بلى. قال: فما أخرجك عليّ؟ قال: كانت لابن الأشعث بيعة في عنقي وعزم علي. فغضب الحجاج وقال: رأيت لعدو الله عزمة لم ترها لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي، فغضب الحجاج وقال: رأيت لعدو الله عزمة لم ترها لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي، والله لا أرفع قدمي حتى أقتلك وأعجلك إلى النار! ائتوني بسيف رغيب. فقام مسلم والله و ومعه سيف حنفي عريض فضرب عنقه. فكان الحسن يقول: العجب من سعيد بن جبير، قاتل الحجاج في غير موطن وأمر بقتاله، ثم هرب فأتى مكة فلم يملك نفسه. أخبر محمد بن عمر قال: كان قتل سعيد بن جبير سنة أربع وتسعين وكان يومئذ بن تسعير سنة.

عن إبر اهيم أن سعيد بن جبير ذكر له فقال: ذاك رجل شهر نفسه.

قيل الإبراهيم قتل سعيد بن جبير فقال: يرحمه الله ما خلف مثله.

عن ميمون بن مهران قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجل إلا يحتاج إلى سعيد.

### إبراهيم النخعي

وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج، ويكنى أبا عمران وكان أعور.

حدث عبد الملك بن أبي سليمان قال: رأيت سعيد بن جبير يستفتى فيقول: أتستفتوني وفيكم إبراهيم؟

عن الأعمش قال: ما ذكرت لإبراهيم حديثًا قط إلا زادني فيه.

عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير.

عن أبي حصين قال: أتيت إبراهيم لأسأله عن مسألة فقال: ما وجدت فيما بيني وبينك أحدًا تسأله غيرى؟

عن أبي قيس قال: رأيت إبراهيم غلامًا محلوقًا يمسك لعلقمة بالركاب يوم الجمعة.

أخبر محمد بن عبد الله قال: حدثنا محل: قال: قال لنا إبراهيم لا تجالسوهم، يعني المرجئة.

عن إبراهيم قال: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة. عن الأعمش قال: ذكر عند إبراهيم المرجئة فقال: والله إنهم أبغض إلي من أهل الكتاب. عن أبي مسكين قال: كان إبراهيم يعجبه أن يكون في بيته تمر، فإذا دخل عليه داخل ولم يكن عنده شيء قال: قربوا لنا تمرًا وإن جاء سائل أعطاه تمرًا.

حدث بن عون قال: كان إبراهيم يأتى السلطان فيسألهم الجوائز.

عن إبراهيم ومجاهد أنهما كرها الجماجم.

عن منصور قال: ذكرت لإبراهيم لعن الحجاج أو بعض الجبابرة فقال: أليس الله يقول: ﴿ أَلَا لَعَنَ ثُهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [هود: ١٨].

عن زيد شيخ يكون في محارب قال: سمعت إبراهيم يسب الحجاج.

عن إبراهيم قال: كفي به عمى أن يعمى الرجل عن أمر الحجاج.

قال: أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا: حدثنا سفيان عن الشيباني قال: ذكر أن إبراهيم التيمي بعث إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي: إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج؟

عن حماد قال: بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد.

قال: وقال حماد: ما كنت أرى أن أحدًا يبكي من الفرح حتى رأيت إبراهيم يبكي من

الفرح.

حدث العوام بن حوشب قال: كان مكتب إبراهيم براذان، وكان على تلك الناحية أبي حوشب بن يزيد الشيباني، قال فاستأذنه الجند إلى عيالهم فأذن لهم وأجلهم أجلاً وقال: من غاب أكثر من الأجل ضربته لكل يوم سوطًا. قال فقلت لإبراهيم: أقم أنت ما شئت فليس عليك مكروه. فأقام بعد الأجل عشرين يومًا. وعرض أبي الناس وقد وقع على اسم كل رجل منهم ما غاب فجعل يضربهم حتى دعا إبراهيم فإذا هو قد غاب عشرين يومًا بعد الأجل، فأمر به، فقمنا إليه ونحن عشرة إخوة، فقال لنا: من كانت أمه حرة فهي طالق ومن كانت أمه أمة فهي حرة إن لم تجلسوا ولا تكلموا حتى أنفذ فيه أمري كما أنفذته في غيره. فجلسنا حتى ضربه عشرين سوطًا.

حدث بن عون قال: لما توفي إبراهيم أتينا منزله فقلنا: بأي شيء أوصى قالوا: أوصى ألا تجعلوا في قبري لبنًا عرزميًا والحدوا لي لحدًا ولا تتبعوني بنار.

حدث بن عون قال: أتيت الشعبي بعد موت إبراهيم فقال لي: أكنت فيمن شهد دفن إبراهيم؟ فالتويت عليه فقال: والله ما ترك بعده مثله. قلت: بالكوفة؟ قال: لا بالكوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بكذا ولا بكذا.

زاد محمد بن عبد الله: ولا بالحجاز.

عن بن أبجر قال: أخبرت الشعبي بموت إبراهيم فقال: أحمد الله أما إنه لم يخلف خلفه مثله، قال: وهو مينًا أفقه منه حيًا.

عن الشعبي قال: إبراهيم ميتًا أفقه منه حيًا.

أتى على إبراهيم النخعي نحو الخمسين.

قال محمد بن سعد وقال غيره: وأجمعوا على أنه توفي في سنة ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة، وهو ابن تسع وأربعين سنة لم يستكمل الخمسين. وبلغني أن يحيى بن سعيد القطان كان يقول: مات إبراهيم وهو بن نيف وخمسين سنة. قال: وقال أبو نعيم: سألت بن بنت إبراهيم عن موته فقال: بعد الحجاج بأشهر أربعة أو خمسة.

قال أبو نعيم: كأنه مات أول سنة ست وتسعين.

\* \* \*

### أبوإسحاق السبيعي

واسمه عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جثم بن حاشد بن جثم بن خيران بن نوف بن همدان.

عن أبي إسحاق قال: قدم جدي الخيار على عثمان فقال: كم معك من عيالك يا شيخ؟ فقال: إن معي، فذكر، فقال: أما أنت يا شيخ فقد فرضنا لك خمس عشرة، يعني ألفًا وخمسمائة، ولعيالك مائة مائة.

عن شريك: ولد أبو إسحاق السبيعي في سلطان عثمان، أحسب شريكًا قال لثلاث سنين بقين.

وقال سفيان: قال مشيختنا: اجتمع الشعبي وأبو إسحاق فقال له الشعبي: أنت خير مني يا أبا إسحاق. قال: لا والله ما أنا بخير منك بل أنت خير منى وأسن منى.

حدث أبو إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة، قال فصلاها بالهاجرة بعدما زالت الشمس، وإنه رآه قائمًا أبيض اللحية أجلح.

عن أبي إسحاق قال: رأيت عليًا قال: قال لي أبي: قم يا عمرو فانظر إلى أمير المؤمنين. فنظرت إليه فلم أره يخضب لحيته، ضخم اللحية.

مات أبو إسحاق وهو بن مائة سنة أو مائة غير سنة.

قال: وأخبرنا أبو نعيم قال: بلغ أبو إسحاق ثمانيًا أو تسعًا وتسعين سنة ومات سنة ثمان وعشرين ومائة.

\* \* \*

### عاصم بن أبي النجود

الأسدي، وهو عاصم بن بهدلة مولى لبني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن أسد. حدث أبو الأحوص أن عاصم بن أبي النجود كان يكنى أبا بكر.

أخبر عاصم قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر قط إلا قبل يدي.

حدث عاصم عن أبي وائل أنه كان يغيب بالرستاق فإذا قدم فلقي عاصمًا أخذ يده فقبلها. قالوا وكان عاصم ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه.

\* \* \*

### الأعمش

واسمه سليمان بن مهران، ويكنى أبا محمد الأسدي مولى بني كاهل. وكان ينزل في بني عوف من بني سعد، وكان يصلي في مسجد بني حرام من بني سعد.

حدث الأعمش قال: كان أبي حميلاً فمات أخوه فورثه مسروق منه.

قال محمد بن سعد: وقد سمعت من يذكر أن أباه شهد مقتل الحسين ابن علي. وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث، وقرأ عليه طلحة بن مصرف القرآن، وكان يقرئ الناس ثم ترك ذاك في آخر عمره، وكان يقرأ القرآن في كل شعبان على الناس في كل يوم شيئا معلومًا حين كبر وضعف، ويحضرون مصاحفهم فيعارضونها ويصلحونها على قراءته. وكان أبو حيان التيمي يحضر مصحفًا له كان أصح تلك المصاحف فيصلحون على ما فيه أيضًا. وكان الأعمش يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود، وكان الأعمش قرأ على عبيد بن نضيلة الخزاعي، وقرأ عبيد بن نضيلة على على على عبيد بن نضيلة الخزاعي، وقرأ عبيد بن نضيلة على عبيد بن نضيلة الخزاعي، وقرأ عبيد بن نضيلة على على عبد الله.

حدث أبو بكر بن عياش قال: سمعت الأعمش يقول: والله لا تأتون أحدًا إلا حملتموه على الكذب، والله ما أعلم من الناس أحدًا هو شر منهم.

قال أبو بكر: فأنكرت هذه لأنهم لا يشبعون. قال وذكر أبو بكر حينئذ التدليس.

حدث عبيد الله بن عمرو قال: قال لي إسحاق بن راشد: كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف علمهم. قال قلت: إن بالكوفة مولى لبني أسد يروي أربعة آلاف حديث. قال: أربعة آلاف! قال قلت: نعم، إن شئت جئتك ببعض علمه. قال: فجيء به. فأتيته به، قال فجعل يقرأ وأعرف التغيير فيه وقال: والله إن هذا لعلم، ما كنت أرى أحدًا يعلم هذا.

حدث أبو عوانة قال: كانت للأعمش عندي بضاعة فكنت أقول له: ربحت لك كذا وكذا. قال وما حركت بضاعته بعد.

حدث عمر بن علي المقدمي قال: جاء الحجاج بن أرطأة فاستأذن على الأعمش فقال: قولوا له أبو أرطأة بالباب. قال فقال: أيكتنى على! أيكتنى على! فلم يأذن له.

قال: وقال وكيع، قال الأعمش: كنت إذا اجتمعت أنا وأبو إسحاق جئنا بحديث عبد الله غضا.

قال: وقال سفيان: قيل للأعمش يا أبا محمد ما كان أكبر المعرور! قال: قد أخذت تلقى البدر.

قال سفيان: أتيت الأعمش فقلت إني أقول ما سألت أبا محمد عن شيء إلا أجابني. فقال: يا حسن بن عياش أخبره أنه قد حدث بعده أمر. وقال الأعمش: قال لي رجل جالست الزهري فذكرتك له فقال: أما معك من حديثه شيء؟

أخبر الفضل بن دكين ووكيع قالا: ولد الأعمش يوم قتل الحسين بن علي بن أبي طالب وذلك يوم عاشوراء في المحرم سنة ستين، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة وهو بن ثمان وثمانين سنة. وأما يحيى ابن عيسى الرملي فقال: ولد الأعمش سنة ثمان وخمسين.

قال: وقال الهيثم بن عدي: ومات سنة سبع وأربعين ومائة.

وقال محمد بن عمر الواقدي والفضل بن دكين: توفي سنة ثمان وأربعين ومائة.

\* \* \*

### سفيان بن سعيد

ابن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي بن عبد الله بن منقذ ابن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار، ويكنى أبا عبد الله.

ولد سفيان سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك. وكان ثقة مأمونًا ثبتًا كثير الحديث حجة، وأجمعوا لنا على أنه توفي بالبصرة وهو مستخف في شعبان سنة إحدى وستين ومائة في خلافة المهدي.

أخبر خلف بن تميم قال: سمعت سفيان الثوري يقول: وجدت قلبي بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب بيوت وعباء.

عن سفيان قال: تعلموا هذا العلم فإذا تعلمتموه فاحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه. وكان سفيان الثوري يقول كثيرًا: اللهم سلم سلم.

قال: وكانوا يرون أن سفيان أخذ مرة من بعض الولاة مالاً وصلة، ثم ترك ذلك فلم يقبل من أحد شيئًا، وكان يأتي اليمن فيتجر، وكان يفرق ما عنده على قوم من إخوانه يبضعون له به ويوافي الموسم كل عام فيلقاهم ويحاسبهم ويأخذ ما ربحوا، وكان ما بيديه نحوًا من مائتي دينار، وكان له بن لم يكن له غيره فكان سفيان يقول: ما في الدنيا شيء أحب إلي منه وإني لأحب أن أقدمه. قال فمات ابنه ذاك فجعل كل شيء له بعد موت ابنه لأخته وولدها، وكان عمار بن محمد بن أخته ولم يورث أخاه المبارك بن سعيد شيئًا.

قال: وطلب سفيان فخرج إلى مكة، فكتب المهدي أمير المؤمنين إلى محمد بن إبراهيم وهو على مكة يطلبه، فبعث محمد إلى سفيان فأعلمه ذلك وقال: إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم، وإن كنت لا تريد ذلك فتوار. قال فتوارى سفيان،

وطلبه محمد بن إبراهيم وأمر مناديًا فنادى بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذا، فلم يزل متواريًا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه.

عن أبي شهاب الحناط قال: بعثت أخت سفيان الثوري معي بجراب إلى سفيان وهو بمكة فيه كعك وخشكنانج، فقدمت مكة فسألت عنه فقيل لي أنه ربما قعد دبر الكعبة مما يلي باب الحناطين، قال فأتيته هناك، وكان لي صديقا، فوجدته مستلقيًا فسلمت عليه فلم يسألني تلك المساءلة ولم يسلم علي كما كنت أعرف منه، فقلت له: إن أختك بعثت إليك معي بجراب فيه كعك وخشكنانج. قال: فعجل به علي. واستوى جالسًا. فقلت: يا أبا عبد الله أتيتك وأنا صديقك فسلمت عليك فلم ترد علي ذاك الرد، فلما أخبرتك أني أتيتك بجراب كعك لا يساوي شيئا جلست وكلمتني. فقال: يا أبا شهاب لا تلمني فإن هذه لي ثلاثة أيام لم أذق فيها ذواقا. فعذرته.

قالوا: فلما خاف سفيان بمكة من الطلب خرج إلى البصرة فقدمها فنزل قرب يحيى ابن سعيد القطان، فقال لبعض أهل الدار: أما قربكم أحد من أصحاب الحديث؟ قالوا: بلى يحيى بن سعيد. قال: جئني به. فأتاه به فقال: أنا ها هنا منذ ستة أيام أو سبعة. فحوله يحيى إلى جواره وفتح بينه وبينه بابًا، وكان يأتيه بمحدثي أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه، فكان فيمن أتاه جرير بن حازم والمبارك بن فضالة وحماد بن سلمة ومرحوم العطار وحماد بن زيد وغيرهم، وأتاه عبد الرحمن بن مهدي ولزمه، فكان يحيى وعبد الرحمن يكتبان عنه تلك الأيام، وكلما أبا عوانة أن يأتيه فأبى وقال: رجل لا يعرفني كيف آتيه؟ وذاك أن أبا عوانة سلم عليه بمكة فلم يرد عليه سفيان السلام، وكلم في ذلك فقال: لا أعرفه.

ولما تخوف سفيان أن يشهر بمقامه بالبصرة قرب يحيى بن سعيد قال له: حولني من هذا الموضع. فحوله إلى منزل الهيثم بن منصور الأعرجي من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، فلم يزل فيهم فكلمه حماد بن زيد في تتحيه عن السلطان وقال: هذا فعل أهل البدع، وما تخاف منهم؟ فأجمع سفيان وحماد بن زيد على أن يقدما بغداد. قال وكتب سفيان إلى المهدي أو إلى يعقوب بن داود فبدأ بنفسه، فقيل له إنهم يغضبون من هذا، فبدأ بهم فأتاه جواب كتابه بما يجب من التقريب والكرامة والسمع منه والطاعة فكان على الخروج إليهم، فحم ومرض مرضًا شديدًا وحضره الموت فجزع، فقال له مرحوم ابن عبد

العزيز: يا أبا عبد الله ما هذا الجزع؟ إنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده. فسكن وهدأ وقال: انظروا من ها هنا من أصحابنا الكوفيين. فأرسلوا إلى عبادان فقدم عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر والحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش، فأوصى إلى عبد الرحمن ابن عبد الملك وأوصاه أن يصلي عليه. فأقاما عنده حتى مات فأخرج بجنازته على أهل البصرة فجأة وسمعوا بموته، وشهده الخلق وصلى عليه عبد الرحمن ابن عبد الملك. وكان رجلا صالحًا رضيه سفيان لنفسه ونزل في حفرته ونزل معه خالد بن الحارث وغير هما ودفنوه، ثم انصرف عبد الرحمن بن عبد الملك والحسن بن عياش إلى الكوفة فأخبرا أهلها بموت سفيان، رحمه الله.

\* \* \*

# تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بها بعدهم من التابعين وأهل العلم والفقه عتبة بن غزوان

ابن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، ويكنى أبا عبد الله.

قال: وسمعت بعضهم يكنيه أبا غزوان، وكان رجلا طولاً جميلاً قديم الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة وشهد بدرًا. استعمل عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان على البصرة فهو الذي فتحها وبصر البصرة واختطها وكانت قبل ذلك الأبلة، وبنى مسجد البصرة بقصب ولم يبن بها دارًا. وقد روي لنا أن عتبة بن غزوان كان مع سعد بن أبي وقاص بالقادسية، فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر بن الخطاب إليه يأمره بذلك.

عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، يعني بن حسنة، قال: كان عتبة ابن غزوان قد حضر مع سعد بن أبي وقاص حين هزم الأعاجم، فكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن يضرب قيروانه بالكوفة، وأن ابعث عتبة بن غزوان إلى أرض الهند فان له من الإسلام مكانًا. وقد شهد بدرًا وقد رجوت جزءه عن المسلمين والبصرة تسمى يومئذ أرض الهند فينزلها ويتخذ بها للمسلمين قيروانًا ولا يجعل بيني وبينهم بحرًا، فدعا سعد بن أبي وقاص عتبة بن غزوان وأخبره بكتاب عمر فأجاب وخرج من الكوفة في ثماني مائة رجل، فساروا حتى نزلوا البصرة، وإنما سميت البصرة بصرة؛ لأنها كانت فيها حجارة سود، فلما نزلها عتبة بن غزوان ضرب قيروانه ونزلها وضرب المسلمون أخبيتهم وخيامهم، وضرب عتبة بن غزوان خيمة له من أكسية ثم رمى عمر بن الخطاب بالرجال، فلما كثروا بني رهط منهم فيها سبع دساكر من لبن منها في الخريبة اثنتان وفي الزأبوقة واحدة وفي بني تميم اثنتان وفي الأزد اثنتان، ثم بنا عتبة خرج إلى فرات البصرة فقتحه ثم رجع إلى البصرة. وقد كان أهل البصرة يغزون جبال فارس مما يليها.

وجاء كتاب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن غزوان أن أنزلها بالمسلمين فيكونوا بها وليغزوا عدوهم من قريب. وكان عتبة خطب الناس وهي أول خطبة خطبها بالبصرة فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد أيها الناس فإن الدنيا قد ولت حذاء وآذنت أهلها بوداع فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، ألا وإنكم تاركوها لا محالة فاتركوها بخير ما بحضرتكم. ألا وإن من

العجب أن يؤتى بالحجر الضخم فيلقى من شفير جهنم، فيهوي سبعين عامًا، حتى يبلغ قعرها، والله لتملأن. ألا وإن من العجب أن للجنة سبعة أبواب عرض ما بين جانبي الباب مسيرة خمسين عامًا، وأيم الله لتأتين عليها ساعة وهي كظيظة من الزحام. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق البشام وشوك القتاد حتى قرحت أشداقنا، ولقد التقطت بردة يومئذ فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، ولقد رأيتنا بعد ذلك وما منا أيها الرهط السبعة إلا أمير على مصر من الأمصار، وأنه لم تكن نبوة إلا تناسخها ملك فأعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمان الذي يكون فيه السلطان ملكا وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمًا وفي أنفس الناس صغيرًا وستجربون الأمراء بعدنا وتجربون فتعرفون وتنكرون.

قال: فبينا عتبة على خطبته إذ أقبل رجل من تقيف بكتاب من عمر إلى عتبة بن غزوان فيه: أما بعد، فإن أبا عبد الله الثقفي ذكر لي أنه اقتنى بالبصرة خيلاً حين لا يقتنيها أحد فإذا جاءك كتابي هذا فأحسن جوار أبي عبد الله وأعنه على ما استعانك عليه.

وكان أبو عبد الله أول من ارتبط فرسًا بالبصرة واتخذها. ثم إن عتبة سار إلى ميسان وأبزقباذ فافتتحها، وقد خرج إليه المرزبان صاحب المذار في جمع كثير فقاتلهم فهزم الله المرزبان وأخذ المرزبان سلما فضرب عنقه وأخذ قباءه ومنطقته فيها الذهب والجوهر، فبعث ذلك إلى عمر بن الخطاب، فلما قدم سلب المرزبان المدينة سأل الناس الرسول عن حال الناس، فقال القادم: يا معشر المسلمين عم تسألون؟ تركت والله الناس يهتالون الذهب والفضة. فنشط الناس، وأقبل عمر يرسل الرجال إليه المائة والخمسين ونحو ذلك مددًا لعتبة إلى البصرة، وكان سعد يكتب إلى عتبة وهو عامله، فوجد من ذلك عتبة فأستأذن عمر أن يقدم عليه فأذن له واستخلف على البصرة المغيرة بن شعبة فقدم عتبة على عمر فشكا إليه تسلط سعد عليه فسكت عنه عمر فأعاد ذلك عتبة مرارًا، فلما أكثر على عمر قال: وما عليك ياعتبة أن تقر بالإمرة لرجل من قريش له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف، فقال له عتبة: ألست من قريش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [حليف القوم منهم]، ولي صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمة لاتنكر ولا تدفع، فقال عمر: لا ينكر ذلك من فضلك، قال عتبة: أما إذ صار الأمر إلى هذا فوالله لا أرجع إليها أبدا! فأبى عمر إلا أن يرده إليها فرده فمات بالطريق. وكان عمله على البصرة ستة أشهر، أصابه بطن فمات بمعدن بني سليم فقدم سويد غلامه بمتاعه وتركته على عمر بن الخطاب وذلك في سنة سبع عشرة، وكان عتبة بن غزوان يوم مات بن سبع وخمسين سنة.

\* \* \*

### بريدة بن الحصيب

ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى، ويكنى بريدة أبا عبد الله.

وأسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة وأقام في بلاد قومه فلم يشهد بدرًا، ثم هاجر إلى المدينة فلم يزل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا معه مغازيه بعد ذلك حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت البصرة ومصرت فتحول إليها واختط بها وبنى بها دارًا ثم خرج منها غازيًا إلى خراسان في خلافة عثمان بن عفان فلم يزل بها حتى مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية وبقي ولده بها وقدم من ولده قوم فنزلوا بغداد فماتوا بها.

حدث من سمع بريدة الأسلمي وراء نهر بلخ و هو يقول: لا عيش إلا طراد الخيل.

قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان. فكان مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. وتوفي بريدة بن الحصين بخراسان سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية.

\* \* \*

### أبوبرزة الأسلمي

واسمه فيما أخبرنا محمد بن عمر وبعض ولد أبي برزة عبد الله بن نضلة، وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره من أهل العلم واسمه نضلة بن عبد الله، وقال بعضهم: نضلة بن عبيد بن الحارث بن جيال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى.

قال: وأسلم أبو برزة قديمًا وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحول إلى البصرة فنزلها حين نزلها المسلمون وبنى فيها دارًا وله بها بقية وعقب، ثم غزا خراسان فمات بمرو.

حدث أمية بن عبد الرحمن عن أمه أن أبا برزة وأبا بكرة كانا متواخيين.

\* \* \*

### عمران بن الحصين بن عبيد

ابن خلف بن عبد نهم بن خريبة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو، ويكنى عمران أبا نجيد.

أسلم قديمًا هو وأبوه وأخته وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ولم يزل في بلاد قومه وينزل إلى المدينة كثيرًا إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم ومصرت البصرة فتحول إليها فنزلها إلى أن مات بها وله بها بقية من ولده خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن الحصين ولى قضاء البصرة.

عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن الحصين أبو النجيد وكان عمر بن الخطاب بعثه يفقه أهل البصرة.

عن أن عمران بن الحصين قضى على رجل بقضية، فقال: والله لقد قضيت على بجور وما ألوت، قال: وكيف ذلك؟ فقال: شهد على بزور، فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالى ووالله لا أجلس مجلسى هذا أبدًا.

أخبر إبراهيم بنذ عطاء عن أبيه أن عمران بن الحصين قضى على رجل بقضية، فقال: والله لقد قضيت على بجور وما ألوت، قال: وكيف ذلك؟ فقال: شهد على بزور، فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالى ووالله لا أجلس مجلسى هذا أبدًا.

حدث يزيد بن إبراهيم قال: سمعت محمدا، يعني بن سيرين، قال: سقي بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى أن يكتوي حتى إذا كان قبل وفاته بسنتين أكتوى.

عن الحسن قال: أوصى عمران بن حصين فقال: إذا مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا بي كما تهود اليهود والنصارى، ولا تتبعوني نارًا ولا صوتًا، قال: وكان أوصى لأمهات أولاد له بوصايا، فقال: أيتما امرأة منهن صرخت علي فلا وصية لها. وتوفي بالبصرة قبل وفاة زياد بن أبي سفيان بسنة، وتوفي زياد سنة ثلاث وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

\* \* \*

### أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم

ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأمه أم سليم بنت ملحان وهي أم أخيه البراء بن مالك.

أخبر العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى

الله عليه وسلم وأنا بن ثماني سنين.

عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر توانيت عنه أو صنعته فلامني، وإن لامني أحد من أهله قال: دعوه فلو قدر، أو قال: قضى أن يكون لكان.

عن موسى بن أنس قال: لئن لم نكن من الأزد ما نحن من العرب، قال حماد: أي نحن من الأزد.

عن أنس بن مالك قال: نهى عمر بن الخطاب أن يكتب في الخواتيم شيء من العربية وكان في خاتم أنس ذئب أو ثعلب.

عن قتادة قال: عجز أنس ابن مالك عن الصوم قبل أن يموت بسنة فأفطر وأطعم ثلاثين مسكبنًا.

حدث بن عون قال: لما حضر أنس بن مالك الموت أوصى أن يغسله محمد بن سيرين ويصلي عليه، وكان محمد محبوسًا، فأتوا الأمير وهو يومئذ رجل من بني أسيد فأذن له فخرج فذهب فغسله وكفنه وصلى عليه في قصر أنس بالطف ثم رجع فدخل كما هو السجن، ولم يذهب إلى أهله.

عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسًا غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر والله ما قال: لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟

عن أنس قال: أخذت أم سليم بيدي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هذا ابني و هو غلام كاتب، قال أنس: فخدمته تسع سنين فما قال: لشيء صنعته قط أسأت أو بئس ما صنعت.

عن سنان بن ربيعة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أدع الله له، قال: [اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، وأغفر ذنبه]، قال أنس: فقد دفنت من صلبي مائة غير اثنين، أو قال مائة واثنين، وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين، ولقد بقيت حتى سئمت الحياة وأنا أرجو الرابعة.

عن أنس بن مالك قال: اني لأعرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي مالي وفي ولي وفي مالي وفي ولدي.

عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان كرم أنس يحمل كل سنة مرتين.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه و هو غلام.

عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن عشر سنين ومات وأنا ابن عشرين سنة وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل دارنا ذات يوم فحلبنا له من شاة لنا داجن وشرب بماء بئر في الدار وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ناحيته، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أعط أبا بكر يا رسول الله، فناوله الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.

حدث المثنى بن سعيد الذراع قال: سمعت أنس بن مالك يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي ثم يبكي.

حدث ثابت أن أبا هريرة قال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من بن أم سليم، يعني أنس بن مالك.

عن محمد قال: كان أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس بن مالك أنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فغضب غضبًا شديدًا وقال: لا والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنا لا يتهم بعضنا بعضًا.

حدث ثابت البناني قال: شكا قيم لأنس بن مالك في أرضه العطش، قال: فصلى أنس ودعا فثارت سحابة حتى غشيت أرضه حتى ملأت صهريجه فأرسل غلامه فقال: أنظر أين بلغت هذه، فنظر فإذا هي لم تعد أرضه.

عن ثمامة بن عبد الله قال: جاء أنسًا أكار بستانه في الصيف فشكا العطش فدعا بماء فتوضأ وصلى ثم قال: هل ترى شيئًا؟ فقال: ما أرى شيئًا، قال: فدخل فصلى ثم قال: في الثالثة أو في الرابعة أنظر، قال: أرى مثل جناح الطير من السحاب، قال: فجعل يصلي ويدعو حتى دخل عليه القيم فقال: قد استوت السماء ومطرت، فقال: أركب الفرس الذي بعث به بشر بن شغاف فأنظر أين بلغ المطر، قال: فركبه فنظر قال: فإذا المطر لم يجاوز قصور المسيرين ولا قصر الغضبان.

عن أنس بن مالك قال: لا يتقى الله عبد حتى يحزن من لسانه.

عن الزهري أن أنس بن مالك نقش في خاتمه: محمد رسول الله قال: فكان إذا دخل الخلاء نزعه.

حدث حميد الطويل قال: سألت عمر بن أنس قال: قلت ما فعل أنس، ما صنع؟ قال وضعف عن الصوم قبل موته بسنة، قال: جفن جفانًا وأطعم لكل يوم مسكينًا، قال: فأطعم العدة وزيادة.

عن محمد أن أنس بن مالك توفي ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، قال: وأوصى أنس أن يغسله محمد، قال: فكلم له عمر بن يزيد فتكلم فيه فأخرج من السجن فغسله، قال: ثم رجع محمد إلى السجن حتى عاد فيه، قال: فلم يزل محمد بن سيرين يشكرها لآل عمر بن يزيد حتى مات.

عن أنس قال: جعل في حنوطه صرة مسك وشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سك.

قال محمد بن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي بن كم كان أنس بن مالك يوم مات؟ قال: بن مائة سنة وسبع سنين.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني عبد الله بن يزيد الهذلي أنه حضر أنس بن مالك مات بالبصرة سنة اثنتين وتسعين.

\* \* \*

### الأحنف بن قيس

واسمه الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وأمه من بني قراض من باهلة ولدته و هو أحنف، فقالت و هي ترقصه:

والله لــولا حنف في رجله ::: ما كان في الحيي غلام مثله ويكنى الأحنف أبا بحر وكان ثقة مأمونًا قليل الحديث، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبى ذر.

عن الأحنف بن قيس قال: بينا أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان بن عفان إذ لقيني رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى، قال: تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقلت أنت إنك لتدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنًا، قال: فإني ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [اللهم اغفر للأحنف!} قال الأحنف: فما شيء أرجى عندي من ذلك.

عن محمد قال: نبئت أن عمر ذكر بني تميم فذمهم فقام الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين

ائذن لي فأتكلم، قال: تكلم، قال: إنك ذكرت بني تميم فعممتهم بالذم وإنما هم من الناس فمنهم الصالح والطالح، فقال: صدقت فعفا بقول حسن فقام الحتات وكان يناوئه فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي فأتكلم، فقال: اجلس قد كفاكم سيدكم الأحنف.

عن الحسن أن الأحنف قدم على عمر فاحتبسه حولاً كاملاً ثم قال: هل تدري لم حبستك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفنا كل منافق عليم ولست منهم إن شاء الله.

قال: أخبرنا عارم بن الفضل والحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا على بن زيد عن الحسن عن الأحنف قال: قدمت على عمر بن الخطاب فاحتبسني عنده حولاً فقال: يا أحنف قد بلوتك وخبرتك فلم أر إلا خيرًا ورأيت علانيتك، حسنة وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك فإنا كنا نتحدث إنما هلك هذه الأمة كل منافق عليم، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فادن الأحنف بن قيس وشاوره واسمع منه.

حدث أبو الأصفر أن الأحنف استعمل على خراسان، فلما أتى فارس أصابته جنابة في ليلة باردة، قال: فلم يوقظ أحدًا من غلمانه ولا جنده وانطلق يطلب الماء، قال: فأتى على شوك وشجر حتى سألت قدماه دما فوجد الثلج، قال: فكسره واغتسل، قال: فقام فوجد على ثيابه نعلين محذوتين جديدتين، قال: فلبسهما فلما أصبح أخبر أصحابه فقالوا والله ما علمنا بك.

عن الحسن قال: ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف.

عن الأحنف بن قيس أنه قال: ليمنعني من كثير من الكلام مخافة الجواب.

عن الحسن قال: ذكروا عند معاوية شيئًا فتكلموا والأحنف ساكت، فقال معاوية: تكلم يا أبا بحر، فقال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت.

عن الحسن قال: قال الأحنف: إني لست بحليم ولكني أتحالم.

عن يونس بن عبيد قال: حدثني مولى للأحنف إنه قال: إن الأحنف كان قل ما خلا إلا دعا بالمصحف، قال يونس: وكان النظر في المصاحف خُلقًا من الأولين.

عن غلام كان للأحنف اشتراه أبوه منصور قال: كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، قال: وكان يضع المصباح قريبا منه فيضع إصبعه على المصباح ثم يقول: حسن، ثم يقول: يا أحنف ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا؟

عن محمد بن سيرين قال: كان الأحنف في سرية فسمع صوتًا في جوف الليل فانطلق

و هو يقول:

إن على كل رئيس حقا ::: أن تخضب القناة أو تندقا عن داود قال: جاء رجل إلى الأحنف فسأله فقال: إنما لي سهم وما فيه فضل عني، وإنما لفرسي سهمان وما فيهما فضل عن فرسي.

حدث سعيد بن زيد قال: سمعت أبي يقول قيل للأحنف بن قيس إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لشر طويل.

عن مروان الأصفر قال: سمعت الأحنف بن قيس يقول: اللهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك وإن تعذبني فأنا أهل ذاك.

عن أبي المخيش قال: كنت قاعدًا عند الأحنف بن قيس إذ جاء كتاب من عند الملك يدعوه إلى نفسه، فقال: يدعوني بن الزرقاء إلى ولاية أهل الشام، والله لوددت أن بيني وبينهم جبلاً من نار من أتانا منهم احترق فيه. ومن أتاهم منا احترق فيه قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عطاف بن خالد عن عبد العزيز بن قدير البصري قال: قيل للأحنف يا أبا بحر إن فيك أناة شديدة، قال: قد عرفت من نفسي عجلة في أمور ثلاثة: في صلاتي إذا حضرت حتى أصليها، وجنازتي إذا حضرت حتى أغيبها في حفرتها، وابنتي إذا خطبها كفيئها حتى أزوجه.

قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره أن يصلي في المقصورة.

عن الأزرق ابن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره أن يتخطى رقاب الناس قبل خروج الإمام يوم الجمعة.

عن إسماعيل بن أبي خالد أنه رأى الأحنف بن قيس عليه مطرف خز ومقطعة من يمنة وعمامة من خز وهو على بغلة، وكان الأحنف صديقا لمصعب بن الزبير، فوفد عليه بالكوفة ومصعب بن الزبير يومئذ وال عليها فتوفي الأحنف عنده بالكوفة فرؤي مصعب في جنازته يمشى بغير رداء.

\* \* \*

### أبوعثمان النهدي

واسمه عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة ابن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة.

عن عمران بن حدير في حديث رواه أن أبا عثمان النهدي كان اسمه عبد الرحمن بن مل.

أخبر الحجاج بن أبي زينب أبو يوسف قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: كنا في الجاهلية نعبد حجرًا فسمعنا مناديًا ينادي يا أهل الرجال ان ربكم قد هلك فالتمسوه، قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينا نحن كذلك نطلب إذا مناد ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، قال: جئنا فإذا حجر، قال: فنحرنا عليه الجزر.

حدث عاصم الأحول قال: سألت أبا عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا، قلت: رأيت أبا بكر؟ قال: لا ولكن اتبعت عمر حين قام وقد صدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أي أخذ الصدقة منا.

عن أبي عثمان قال: صحبت سلمان اثنتي عشرة سنة.

قال أبو عثمان النهدي: أتت علي ثلاثون ومائة سنة وما مني شيء إلا قد أنكرته إلا أملى فإنى أجده كما هو.

عن أبي عثمان النهدي قال: إني لأعلم حين يذكرني الله، فقيل له: من أين تعلم؟ فقال: يقول الله تبارك وتعالى: { فَأَذَكُرُ فِي ٓ أَذَكُرُكُمْ } [البقرة: ١٥٢]، فإذا ذكرت الله ذكرني، قال: وكنا إذا دعونا الله قال: والله لقد استجاب الله لنا، ثم يقول: { آدَعُونِ أَسَّتَجِبُ لَكُم } [غافر: ٢٠].

حدث أبو طالوت عبد السلام بن شداد قال: رأيت أبا عثمان النهدي شرطيا، قال: يجيء فيأخذ من أصحاب الكماة.

كان أبو عثمان النهدي من ساكني الكوفة ولم يكن له بها دار لبني نهد، فلما قتل الحسين بن علي، عليه السلام، تحول فنزل البصرة وقال: لا أسكن بلدًا قتل فيه بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان ثقة، وكان قد روى عن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وسلمان وأسامة وأبي هريرة، وتوفي أول ولاية الحجاج بن يوسف العراق بالبصرة.

\* \* \*

### أبو الأسود الدؤلي

واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن خلس بن يعمر بن نفاتة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان شاعرًا متشيعًا، وكان ثقة في حديثه، إن شاء الله، وكان عبد الله بن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي فأقره علي بن أبي طالب، عليه السلام.

حدث قتادة قال: قال أبو الأسود الدؤلي إن أبغض الناس إلي أن أساب كل أهوج ذرب اللسان.

\* \* \*

### زياد بن أبي سفيان بن حرب

ابن أمية بن عبد شمس وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي وكان بعضهم يقول: زياد بن أبيه، وبعضهم يقول: زياد الأمير، وولي البصرة لمعاوية حين ادعاه وضم إليه الكوفة، فكان يشتو بالبصرة، ويصيف بالكوفة، ويولي على الكوفة إذا خرج منها عمرو بن حريث ويولي على البصرة إذا خرج منها سمرة بن جندب، ولم يكن زياد من القراء ولا الفقهاء، ولكنه كان معروفًا وكان كاتبًا لأبي موسى الأشعري وقد روى عن عمر ورويت عنه أحاديث.

عن محمد قال: كان نقش خاتم زياد طاووساً.

حدثنا رجل من قريش يقال: له محمد بن الحارث أن مرة صاحب نهر مرة أتى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وكان مولاهم فسأله أن يكتب له إلى زياد في حاجة له، فكتب: من عبد الرحمن إلى زياد، ونسبه إلى غير أبي سفيان فقال: لا أذهب بكتابك هذا فيضرني، قال: فأتى عائشة فكتبت له: من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان، قال: فلما جاءه بالكتاب قال له: إذا كان غدا فجئني بكتابك، قال: وجمع الناس فقال: يا غلام اقرأه، قال: فقرأه: من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان، قال: فقرأه: من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان، قال:

أخبر داود بن أبي هند عن عامر قال: أتي زياد في رجل ترك عمة وخالة فقال: أتدرون كيف قضى فيها عمر بن الخطاب؟ والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل الخالة بمنزلة الأخت والعمة بمنزلة الأخ، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث.

عن زياد في قوله وفصل الخطاب قال: أما بعد، قال: وولد زياد بن أبي سفيان بالطائف عام الفتح، ومات بالكوفة وهو عامل عليها لمعاوية بن أبي سفيان سنة ثلاث وخمسين.

\* \* \*

### المهلب بن أبي صفرة العتكي

وأسم أبي صفرة ظالم بن سراق ويكنى المهلب أبا سعيد. أدرك عمر ولم يرو عنه شيئًا وقد روى عن سمرة بن جندب وغيره، وولي خراسان ومات بمرو الروذ سنة

ثلاث وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان واستخلف على خراسان ابنه يزيد بن المهلب بن أبى صفرة فأقره الحجاج بن يوسف.

\* \* \*

### هرم بن حيان العبدي

وكان ثقة وله فضل وعبادة، روى عنه الحسن البصري.

عن هرم بن حيان أنه كان يقول: أعوذ بالله من زمان يمرد فيه صغيرهم، ويأمل فيه كبيرهم، وتقترب فيه آجالهم، قال: فيقال له: أوصنا، فيقول: أوصيكم بخواتيم سورة البقرة.

عن هرم بن حيان العبدي قال: قدمت من البصرة فلقيت أويسًا القرني على شط الفرات بغير حذاء، فقال له: كيف أنت يا أخي؟ كيف أنت يا أويس؟ فقال لهي: كيف أنت يا أخي؟ قلت: حدثني، قال: إني أكره أن أفتح هذا الباب على نفسي أن أكون محدثًا أو قاصًا أو مفتيًا، قال: ثم أخذ بيدي فبكى، قال قلت: فاقرأ علي، قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: {حم الله وَالْكَابُ وَالْكَابُ الْمُبِينِ الله الله الله الله على الله على عليه مُنذِرِينَ الله الله الوحدة أحب.

عن هرم بن حيان قال: ما رأيت مثل النار تام هاربها ولا مثل الجنة تام طالبها.

حدث أبو عمران الجوني أن هرم بن حيان أشرف في ليلة قمراء وإذا صاحب حرسه يلعب الخراج فدعاه فقال: إذا كان غدا فصم، فصنع ذلك به ثلاث ليال، ثم قال: اذهب الآن فالعب الخراج، قال: وكان هرم عاملاً لعمر بن الخطاب.

عن قتادة أنه بلغه أن هرم بن حيان قيل له: أوص، قال: ما أدري ما أوصي ولكن بيعوا درعي فاقضوا عني ديني، فإن لم يتم فبيعوا فرسي فاقضوا عني ديني، فإن لم يتم فبيعوا فرسي فاقضوا عني ديني، فإن لم يتم فبيعوا غلامي، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل: { أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحَكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ النحل: حَالَ السورة: { إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ السورة: { إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ السورة: { إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ السورة: { إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّ

عن الحسن قال: كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه فأشار إليه الإمام أن يخرج، قال: فكان رجل قد أراد الرجوع إلى أهله فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأنفه فأشار إليه هرم أن يذهب، فخرج إلى أهله فأقام فيهم، ثم قدم فقال له هرم: أين كنت؟ فقال: في أهلي، فقال: أباذن ذهبت؟ قال: نعم، قمت إليك وأنت

تخطب فأخذت بأنفي فأشرت إلي أن اذهب، قال: فاتخذت هذا دغلاً أو كلمة نحوها، ثم قال: اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء، قال: وكان هرم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زمان يمرد فيه صغيرهم، ويأمل فيه كبيرهم، وتقترب فيه آجالهم.

عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب فأشفق منها ما العالم الفاسق، فكتب إليه هرم بن حيان: والله يا أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلوا.

عن مالك بن دينار قال: استعمل هرم بن حيان، قال: فظن أن قومه سيأتونه فأمر بنار فأوقدت بينه وبين من يأتيه من القوم، فجاء قومه فسلموا عليه من بعيد فقال: مرحبًا بقومي، ادنوا، فقالوا: والله ما نستطيع أن ندنو منك، لقد حالت النار بيننا وبينك، قال: فأنتم تريدون أن تلقوني في نار أعظم منها في جهنم، قال: فرجعوا.

عن الحسن قال: مات هرم بن حيان في غزاة له في يوم صائف، فلما فرغ من دفنه جاءت سحابة فرشت القبر حتى تروى لا تجاوز القبر منها قطرة واحدة، ثم عادت عودها على بدئها.

حدث عون بن أبي شداد قال: خرجنا في جنازة هرم بن حيان ونحن في يوم صائف، فلما فرغنا من قبره جاءت سحابة فرشت القبر وما حوله، ثم انصرفت.

عن قتادة قال: أمطر قبر هرم بن حيان من يومه ونبت العشب من يومه.

#### \* \* \*

### صلة بن أشيم العدوي

من بني عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، ويكنى أبا الصهباء، وكان ثقة له فضل وورع.

أخبر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {يكون في أمتى رجل يقال: له صلة يدخل بشفاعته الجنة كذا وكذا}.

حدث أبو السليل القيسي قال: أتيت صلة العدوي فقلت له: يا صلة علمني مما علمك الله، فقال لي: أنت مثلي، أو نحوي، يوم أتيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منهم، قال فقلت: علمني مما علمك الله، فقال: انتصح القرآن وانصح للمسلمين وكثر في دعاء الله ما استطعت ولا تكونن قتيل العصا قتيل عمية جاهلية فإني لا أبالي أبرجل خنزير جررت أو برجله، وإياك وقوما يقولون نحن المؤمنون وليسوا من الإيمان على

شيء وهم الحرورية، ثلاث مرات.

عن فضيل بن زيد قال: دخل علي صلة بن أشيم فقال: إن الشهادة في الناس كثرت فإذا شهدت فاشهد شهادة يصدقك الله بها وأولو العلم من الناس، أشهد أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال صلة: ما أدري بأي يومي أنا أشد فرحًا، يومًا أباكر فيه إلى ذكر الله أو يومًا خرجت فيه لبعض حاجتي فعرض لي ذكر الله.

أخبر ثابت البناني أن صلة بن أشيم وأصحابه مر بهم فتى يجر ذيله فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بالسنتهم أخذا شديدًا فقال صلة: دعوه أكفكم أمره، فقال له: يا بن أخ لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قال: أحب أن ترفع من إزارك، قال: نعم ونعمة عين، قال: فرفع إزاره فقال صلة لأصحابه: كان هذا أمثل مما أردتم، لو شتمتموه وآذيتموه شتمكم.

حدثت معاذة العدوية أن صلة انطلق في جشر الحي برام هرمز وما يليها، قالت: ففي زاده حتى غرث غرثا شديدًا، قال: فلقى علجًا يحمل كارة فقال: أمعك طعام؟ قال: نعم، قال: ضع كارتك فأطعمني، قال: يا عبد الله إني رجل فار ونداه أريد قرية كذا وكذا وليس معى إلا ما يكفيني، قال: فتحرج منه فتركه ثم ندم حين تجاوزه، قال: لو كنت أصبت منه كان قد حل لي، قالت: فلقي آخر يحمل كارة فقال: أمعك طعام؟ قال: نعم، قال: ضع كارتك فأطعمني، فقال له مثل ذلك: يا عبد الله إني رجل فار ونداه أريد قرية كذا وكذا وليس معى إلا ما يكفيني، قال فقال: ما يحل لي من هذا إلا ما حل لي من الأول، فخلا عنه، قالت: فلقى آخر فقال له مثل ذلك فتحرج منه فقال: ما يحل لى من هذا إلا ما حل لى من الأولين، قالت: فتركه فبينما هو يسير على مسناة ضيقة عن يمينه وعن شماله السماء إذ سمع خواية احتفزت لها دابته فالتفت فإذا هو بسب ملفوف لا يدري على ما هو فنزل، قالت: فأقدر أنه لو كان بين يديه الأبصره من ضيق مسيره، قالت: فنزل فلم يستطع أن يصرف دابته من ضيق مسيره حتى أخذ برأسها فتناوله عند رجل الدابة، قالت: فإذا قطعة من سب ملفوف على دوخلة فيها رطب فأكل منها حتى شبع ثم انطلق حتى نزل على راهب فأتاه الراهب بقراه فأبى أن يأكل منه فقال: يا عبد الله ما لك لا تأكل من قراي ولا أرى معك تقلا ولا طعامًا؟ قال: بلى، إنى قد أصبت كذا وكذا، قال: هل بقى معك شيء؟ قال: نعم، قال: فأطعمني منه، فأعطاه الدوخلة، فقال له الراهب: يا عبد الله إنك قد أطعمت، ألا ترى النخل سلبًا ليس عليها شيء وإن هذا ليس بزمان الرطب، قالت: فأتانا بتلك القطعة السب فكان عندنا زمانًا فما أدري كيف ذهب. قال إسحاق: والسب من السبيبة، قال عبد الله بن عمرو: قال الشاعر:

ألا يا أم الأسود إن رأسي ::: تغشى لونه سب جديد فلو أن الشباب يُباع بيعا ::: لأعطيت المبايع ما يريد ولكن الشباب إذا تولى ::: على شرف فمطلبه بعيد

عن الحسن قال: قال أبو الصهباء صلة بن أشيم: طلبت الدنيا مظان حلالها فجعلت لا أصيب منها إلا قوتا، أما أنا فلا أعيل فيها، وأما هو فلا يجاوزني، فلما رأيت ذلك قلت: أي نفس جعل رزقك كفانا فاربعي، فربعت ولم تكد.

عن معاذة قالت: كان أبو الصهباء يصلي حتى يأتي فراشه زحفًا أو ما يأتي فراشه إلا زحفًا.

عن حميد بن هلال قال: قال صلة بن أشيم: رأيت في النوم كأني في رهط ورجل خلفنا معه السيف شاهره، كلما أتى على أحد منا ضرب رأسه فوقع ثم يعيده فيعود كما كان، فجعلت أنظر متى يأتي علي فيصنع بي ذاك، فأتى علي فضرب رأسي فوقع فكأني أنظر إلى رأسى حين أخذته أنفض عن شعري التراب، ثم أعدته فعاد كما كان.

قال حميد بن هلال: خرج صلة بن أشيم في جيش معه ابنه وأعرابي من الحي، فقال الأعرابي: يا أبا الصهباء رأيت كأنك أتيت على شجرة ظليلة فأصبت تحتها ثلاث شهدات فأعطيتني واحدة وأمسكت اثنتين فوجدت في نفسي ألا تكون قاسمتني الأخرى، فلقوا العدو فقال صلة لابنه: تقدم، فتقدم فقتل وقتل صلة وقتل الأعرابي.

عن ثابت أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه بن له فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقاتل فقتل، فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبًا بكن إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن، قالوا: وكان صلة قتل شهيدًا في بعض المغازي في أول إمرة الحجاج بن يوسف على العراق.

\* \* \*

### أبو الرجاء العطاردي

من بني تميم، وقد اختلف علينا في اسمه فقال يزيد بن هارون: اسمه عمران بن تيم، وقال غيره: اسمه عمران بن ملحان، وقال آخر: اسمه عطارد بن برز.

قال أبو عمرو بن العلاء: قلت لأبي رجاء العطاردي ما تذكر؟ قال: قتل بسطام بن قيس، ثم أنشد بيئًا رثى به:

فخر على الألاءة لم يوسد ::: كأن جبينه سيف صقيل قال أبو الحارث الكرماني: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أمرد.

حدث أبو خلدة قال: قلت لأبي رجاء مثل من أنت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كنت أرعى الإبل لأهلي، فقلت لأبي رجاء: فما فركم منه؟ قال: قيل لنا بعث رجل من العرب يقتل، يعني الناس إلا من أطاعه، قال: ولا أدري ما طاعته، قال: ففررنا حتى قطعنا رمل بني سعد.

أخبر وهب بن جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: لما بلغنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لنا يقال: له سند فخر جنا بعيالنا هرابًا نحو الشجر، وذكر أنه أكل الدم فقيل له كيف طعمه فقال: حلو.

حدث أبو الأشهب أن أبا رجاء كان يختم في شهر رمضان في كل عشر ليال مرة، قالوا: وقد روى أبو رجاء عن عثمان وعلي وغير هما وكان ثقة في الحديث وله رواية وعلم بالقرآن وأم قومه في مسجدهم أربعين سنة فلما مات أمهم بعده أبو الأشهب جعفر بن حيان أربعين سنة، وتوفي أبو رجاء في بعض الرواية في خلافة عمر بن عبد العزيز وأما محمد بن عمر فقال: توفي سنة سبع عشرة ومئة، وهذا عندي وهل.

حدث أبو خلدة قال: رأيت الحسن يصلي على جنازة أبي رجاء العطاردي على حماره، قال مسلم: والإمام يكبر.

حدث أبو خلدة قال: رأيت الحسن يصلي على جنازة أبي رجاء وهو راكب على حمار وابنه محتضنه، قلت لأبي خلدة: كان يشتكي؟ قال: لا، كان كبيرًا.

حدث بكار بن الصقر قال: رأيت الحسن جالسًا على قبر أبي رجاء العطاردي حيال اللحد وقد مد على القبر ثوب أبيض فلم يغيره ولم ينكره حتى فرغ من القبر والفرزدق قاعد قبالته، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد تدري ما يقول هؤلاء؟ قال: لا، وما يقولون يا أبا فراس؟ قال: يقولون: قعد على هذا القبر اليوم خير أهل البصرة وشر أهل البصرة، قال: ومن يعنون بذاك؟ قال: يعنوني وإياك، فقال الحسن: يا أبا فراس لست بخير أهل البصرة ولست بشرها ولكن أخبرني ما أعددت لهذا المضجع، وأوما بيده إلى اللحد، قال: الخير الكثير أعددت يا أبا سعيد، قال: وما هو؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة، قال الحسن: الخير الكثير أعددت يا أبا فراس.

لما مات أبو رجاء العطاردي قال: الفرزدق:

ألم تو أن الناس مات كبيرهم ::: وقد عاش قبل البعث بعث محمد

### الحسن بن أبي الحسن

واسم أبي الحسن يسار، يقال إنه من سبي ميسان وقع إلى المدينة فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقته، وذكر عن الحسن أنه قال: كان أبواي لرجل من بني النجار وتزوج امرأة من بني سلمة من الأنصار فساقهما إليها من مهرها فأعتقتهما، ويقال: بل كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وولد الحسن بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب فيذكرون أن أمه كانت ربما غابت فيبكي الصبي فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فدر عليها ثديها فشربه فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك، ونشأ الحسن بوادي القرى وكان فصيحًا.

عن الحسن قال: قال لي الحجاج: ما أمدك يا حسن؟ قال قلت: سنتان من خلافة عمر، قال فقال: والله لعينك أكبر من أمدك.

حدث الحسن قال: رأيت عثمان يخطب وأنا بن خمس عشرة سنة قائمًا وقاعدًا. أخبر أبو رجاء عن الحسن فقلت له: متى عهدك بالمدينة يا أبا سعيد؟ قال: ليالى

صفين، قال قلت: فمتى احتلمت؟ قال: بعد صفين عامًا، قال: وقال محمد بن عمر والثبت عندنا أنه كان للحسن يوم قتل عثمان، رضي الله عنه، أربع عشرة سنة وقد رآه وسمع منه وروى عنه وروى عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن تغلب والأسود بن سريع وجندب بن عبد الله وصعصعة بن معاوية وروى صعصعة عن أبي ذر وروى الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه غزا معه كابل والأندقان والأندغان وزابلستان ثلاث سنين، وقال يحيى بن سعيد القطان في أحاديث سمرة التي يرويها الحسن عنه: سمعنا إنها من كتاب، قالوا: وكان الحسن جامعًا عالمًا عاليًا رفيعًا ثقة مأمونًا عابدًا ناسكا كبير العلم فصيحًا جميلا وسيمًا، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحسن حجة وما أرسل من الحديث فليس بحجة، وقدم مكة فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه فحدثهم، وكان فيمن أتاه مجاهد و عطاء وطاؤوس و عمرو بن شعيب، فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل فيمن أتاه مجاهد و عطاء وطاؤوس و عمرو بن شعيب، فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل

عن الحسن قال: لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون. حدث محمد بن عمرو قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: الوضوء مما غيرت النار، قال: فقال الحسن: لا أدعه أبدا.

حدث أبو هلال محمد بن سليم قال: سمعت الحسن يقول: كان موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل إلا مستترًا، قال: فقال له عبد الله بن بريدة: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبى هريرة.

حدث ربيعة بن كاثوم قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد يوم الجمعة يوم لشق وطين ومطر، فأبى عليه الحسن: حدثنا أبو هريرة قال: عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا: الغسل يوم الجمعة، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.

عن يزيد الرشك قال: كان الحسن على القضاء.

حدث عمر بن أبي زائدة قال: جئت بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية، قال: فجئت به وقد عزل واستقضي الحسن فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عليه بينة.

أخبر علي بن زيد قال: أدركت عروة بن الزبير ويحيى بن جعدة والقاسم فلم أر فيهم مثل الحسن، ولو أن الحسن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل لاحتاجوا إلى رأيه.

حدث عقبة بن أبي ثبيت الراسي قال: دخل على بلال بن أبي بردة فجرى ذكر الحسن،

فقال لي بلال: سمعت أبا بردة يقول: ما رأيت رجلاً قط لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشيخ، يعني الحسن. قال عامر الشعبي: لما بعث بن هبيرة إلى الحسن وإلى الشعبي قال: فالتقيا، قال: فجعل عامر يعرف له، قال: فقال له ابنه: يا أبه إني أراك تفعل بهذا الشيخ فعالا لم أرك تفعله بأحد قط، فقال: يا بني أدركت سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر أحدًا قط أشبه بهم من هذا الشيخ.

عن منصور الغداني قال: ذكر الشعبي الحسن فقال: ما رأيت من أهل تلك البلاد رجلاً قط أفضل منه.

حدث أبو إسحاق الهمداني قال: كان الحسن، يعني البصري، يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن يونس قال: كان الحسن رجلاً محزونا وكان بن سيرين صاحب ضحك ومزاح. عن حميد ويونس بن عبيد أنهما قالا: قد رأينا الفقهاء فما رأينا منهم أجمع من الحسن. حدث يونس قال: قال الحسن احتسابًا وسكت محمد احتسابًا.

حدث القاسم بن الفضل قال: سمعت عمرو بن مرة يقول: إني لأغبط أهل البصرة بذينك الشيخين الحسن ومحمد.

حدث سلام بن مسكين قال: سمعت قتادة يقول: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام.

قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد عن بن عون قال: لم أر أسخى منهما، يعنى الحسن وابن سيرين، إلا أن الحسن كان أشدهما إلحاحًا.

عن يونس قال: كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء.

عن أيوب قال: قيل لابن الأشعث إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسن، فأرسل إليه فأكرهه.

حدث بن عون قال: استبطأ الناس أيام ابن الأشعث فقالوا له: أخرج هذا الشيخ، يعني الحسن، قال بن عون: فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداء، قال: فغفلوا عنه، فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم وكاد يهلك يومئذ.

حدث سليمان بن علي الربعي قال: لما كانت الفتنة فتنة بن الأشعث إذ قاتل الحجاج ابن يوسف انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك

الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج، قال: فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم وإن يكن بلاءً فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، قال: فخرجوا من عنده وهم يقول نطيع هذا العلج! قال: وهم قوم عرب، قال: وخرجوا مع ابن الأشعث، قال: فقتِلوا جميعًا.

قال سليمان: فأخبرني مرة بن ذباب أبو المعذل قال: أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق فقال: يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة.

أخبر سلم بن أبي الذيال قال: سأل رجل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل الشام فقال: يا أبا سعيد ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟ فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضب ثم قال بيده فخطر بها ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد، نعم، ولا مع أمير المؤمنين.

عن أبي التياح قال: شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن حين أقبل بن الأشعث فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر بالكف وكان سعيد بن أبي الحسن يحضض، ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدًا؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه ولكنا نقمنا عليه استعماله الحجاج فاعزله عنا، فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم السكينة والتضرع، وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاؤوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه، هذا ظني بهم.

حدث عمرو بن يزيد العبدي قال: سمعت الحسن يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه فوالله ما جاؤوا بيوم خير قط.

حدث بن عون قال: كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن حتى خف مع بن الأشعث وكف الحسن فلم يزل أبو سعيد في علو منها بعد، وسقط الآخر.

حدث القاسم بن الفضل قال: رأيت الحسن بن أبي الحسن قاعدًا في أصل منبر ابن الأشعث.

حدث الحجاج الأسود قال: تمنى رجل فقال: ليتني بزهد الحسن وورع بن سيرين وعبادة عامر بن عبد قيس وفقه سعيد بن المسيب، وذكر مطرقًا بشيء لا يحفظه روح

فنظروا ذلك فوجدوه كاملا كله في الحسن.

عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن بن أبي الحسن: أرأيت ما تفتي الناس أشياء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن: لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا خير لهم من رأيهم لأنفسهم.

عن علي بن زيد قال: حدثت الحسن بحديث فإذا هو يحدث به، قال قلت: يا أبا سعيد من حدثكم؟ قال: لا أدري، قال قلت: أنا حدثتكم به.

حدث زريك بن أبي زريك قال: سمعت الحسن يقول: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.

عن ثابت قال: كنا قعودًا مع الحسن على سطحه إذ صنع الحجاج ما صنع، قال سليمان: وكان أخرج المسلمين من البصرة، قال: فجاء سعيد بن أبي الحسن ونحن قعود مع الحسن فقال: نحن نقر بهذا لنضفن دون الحبس، قال: فرد عليه الحسن وكره ما قال.

عن ثابت عن العلاء بن زياد قال: ما أحب أن أؤمن على دعاء أحد حتى أسمع دعاءه إلا الحسن.

حدث الأشعث قال: كنا إذا أتينا الحسن لا نسأل عن خير ولا نخبر بشيء وإنما كان في أمر الآخرة، قال: وكنا نأتي محمد بن سيرين فيسألنا عن الأخبار والأشعار.

حدث غالب قال: خرج الحسن مرة من المسجد وقد ذهب بحماره فأتى حماري فركبه، وكان حماري يتناول ساق صاحبه فخفته على الحسن فأخذت بلجامه، فقال: أحمارك هذا؟ فقلت: نعم، قال: وخلفه رجال يمشون؟ فقال: لا أبا لك! ما يبقي خفق نعال هؤلاء من قلب آدمي ضعيف، والله لولا أن يرجع المسلم، أو المؤمن شك مرجى، إلى نفسه فيعلم أن لا شيء عنده لكان هذا في فساد قلبه سريعًا.

حدث سلام بن مسكين قال: سمعت الحسن يقول: أهينوا هذه الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون إذا أهنتموها.

عن الحسن قال: كثرة الضحك مما يميت القلب.

كان الحسن لا يأخذ على قضائه أجرًا.

حدث عقبة بن خالد العبدي قال: سمعت الحسن يقول: ذهب الناس والنسناس، نسمع صوتًا ولا نرى أنيسًا.

عن أبي مالك قال: كان الحسن إذا قيل له ألا تخرج فتغير قال: يقول إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف.

حدث أبو طارق السعدي قال: شهدت الحسن عند موته يوصى فقال لكاتب: اكتب هذا ما يشهد به الحسن بن أبي الحسن، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، من شهد بها صادقا عند موته دخل الجنة، يروى ذلك عن معاذ بن جبل أنه أوصى بذلك عند موته، يروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال رجل لابن سيرين: رأيت كأن طائرًا آخذا الحسن حصاه في المسجد، فقال بن سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن، قال: فلم يلبث إلا قليلا حتى مات.

عن ثابت قال: دخلت على الحسن في مرضه فإذا ابنه يفهمني ذاك عنه وما سمعت أنا ذاك منه، قال: إنه ليسترجع.

حدث سلام بن مسكين قال: دخلنا على الحسن وهو مريض فلحظ إلينا لحظة فقال: لو أن بن آدم أخذ من صحته ليوم سقمه.

أخبر موسى بن إسماعيل قال: سمعت شعيبًا صاحب الطيالسة قال: رأيت الحسن يقرأ القرآن فيبكى حتى يتحدر الدمع على لحيته.

كان الحسن إذا فرغ من حديثه فأراد أن يقوم قال: اللهم ترى قلوبنا من الشرك والكبر والنفاق والرياء والسمعة والريبة والشك في دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعل ديننا الإسلام القيم.

حدث خالد بن رياح أن أنس بن مالك سئل عن مسألة قال: عليكم مولانا الحسن فسلوه، فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول سلوا مولانا الحسن! فقال: إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا.

قيل للحسن: ألا تدخل على الأمراء فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا إذا تكلمنا قالوا: بسيوفهم هكذا، ووصف لنا بيده ضربًا.

حدث غالب القطان قال: جئت إلى الحسن بكتاب من عبد الملك بن أبي بشير فقال: اقرأه، فقرأته فإذا فيه دعاء فقال الحسن: رب أخ لك لم تلده أمك.

سأل مطر الحسن عن مسألة فقال: إن الفقهاء يخالفونك، فقال: ثكلتك أمك مطر وهل رأيت فقيها قط؟ تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يتهم من فوقه ولا يسخر بمن هو أسفل منه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطامًا.

حدث محمد بن عمرو قال: توفي الحسن سنة عشر ومائة، قال: إسماعيل بن علية في رجب، وبينه وبين محمد بن سيرين مائة يوم تقدمه الحسن.

حدث حماد بن زيد قال: مات الحسن ليلة الجمعة، قال: وغسله أيوب وحميد الطويل وأخرج به حين انصرف الناس، قال: وذهب بي أبي معه، وقال معاذ بن معاذ: وكان الحسن أكبر من محمد بعشر سنين.

\* \* \*

### محمد بن سيرين

ويكنى أبا بكر مولى أنس بن مالك، وكان ثقة مأمونًا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم ورعًا، وكان به صمم، قال: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري: من أين كان أصل محمد بن سيرين؟ فقال: من سبى عين التمر، وكان مولى أنس بن مالك.

عن أنس بن سيرين قال: ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وولدت أنا لسنة بقيت من خلافته.

أخبر بكار بن محمد قال: حدثني أبي أن أم محمد بن سيرين صفية مولاة أبي بكر بن أبي قحافة طيبها ثلاثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا لها وحضر إملاكها ثمانية عشر بدريًا فيهم أبي بن كعب يدعو وهم يؤمنون، قال: وقال بكار بن محمد: ولد لمحمد بن سيرين ثلاثون ولدًا من امر أة واحدة لم يبق منهم غير عبد الله بن محمد.

عن أنس بن سيرين قال: دخل علينا زيد بن ثابت ونحن ستة إخوة فيهم محمد فقال: إن شئتم أخبرتكم من أخو كل واحد لأمه، هذا وهذا لأم، وهذا وهذا لأم، وهذا لأم، وهذا أخطأ شيئًا.

قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا شعبة قال: قالت أمي لهشام بن حسان: عن من يحدث محمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: عن بن عمر وأبي هريرة، قالت: وسمع منهم؟ قال: نعم.

عن بن عون قال: لم يكن محمد يرفع من حديث أبي هريرة إلا ثلاثة أحاديث لا يجيء إلا بالرفع، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء وقوله جاء أهل اليمن، وحديث ثالث نسيه سليمان.

عن محمد بن سيرين أنه كان يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذونه.

عن شعيب قال: قال لنا الشعبي: عليكم بذاك الأصم، يعني محمد بن سيرين.

عن غالب القطان قال: خذوا بحلم محمد ولا تأخذوا بغضب الحسن.

عن هشام بن حسان عن بعض أهله قال: ما رابه شيء إلا تركه منذ نشأ، يعني محمدا. أخبر بن عون قال: جاء رجل إلى محمد فذكر له شيئًا من القدر، فقال محمد:

{ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِوَ ٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُبِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَاللّهَ يَا أَمُن اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ اللّهُ فَي أَذَنيه وَاللّهُ وَاللّهُ عَنِي وَلِما أَن أَخْرِج عَنْك! قال: فخرج الرجل، قال: فقال محمد: إن قال: إما أن تخرج عني وإما أن أخرج عنك! قال: فخرج الرجل، قال: فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئًا فلا أقدر على أن أخرجه منه فكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه.

عن ثابت البناني قال: قال لي محمد بن سيرين: يا أبا محمد إنه لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، فلم يزل بي البلاء حتى أخذ بلحيتي فأقمت على المصطبة فقيل: هذا محمد بن سيرين أكل أموال الناس، وكان عليه دين.

عن بن سيرين أنه اشترى طعامًا بيعًا منونيًا فأشرف فيه على ربح ثمانين ألفًا فعرض في قلبه منه شيء فتركه، قال هشام: والله ما هو بربا.

أخبر عثمان البتي قال: دخلت على بن سيرين فقال: يا عثمان ما يقول الناس في القدر؟ فقلت: منهم من يثبته ومنهم من يقول ما قد بلغك، فقال: لم ترد القدر علي؟ إنه من يرد الله به خيرًا يوفقه لطاعته ومحابه من الأعمال، ومن يرد به غير ذلك يعذبه غير ظالم. عن خالد الحذاء قال: كان محمد بن سيرين يصوم يومًا ويفطر يومًا، فإذا وافق صومة اليوم الذي يفطر يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان صامه.

عن محمد قال: أنا في بلاءً أشتهي أن أشبع فلا أشبع وأشتهي أن أروى فلا أروى.

أخبر بن عون قال: كانت وصية بن سيرين ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: (يَنبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصَطَعَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاتَمُوتُنَ إِلَّا وَأَستُم مُّسَلِمُونَ } [البقرة: ١٣٢]، وأوصاهم أن لا يدعوا أن يكونوا إخوان الأنصار ومواليهم في الدين فإن العفاف والصدق خير وأبقى وأكرم من الزنا والكذب، وأوصى فيما ترك: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتى.

عن هشيم عن منصور قالا: هلك محمد بن سيرين بعد الحسن بمئة يوم وذلك سنة عشر ومئة، وأخبرنا بكار بن محمد قال: توفي محمد بن سيرين وقد بلغ نيفا وثمانين سنة

\* \* \*

### ثابت بن أسلم البناني

من أنفسهم، وبنانة إلى قريش، ويكنى أبا محمد.

أخبر ثابت قال: دخلنا على أنس فقال: والله لأنتم أحب إلى من عدتكم من ولد أنس إلا من كان على مثل ما أنتم عليه.

قال ثابت: لأن أصيب ذنبًا وإن كان كبيرًا فأستغفر الله منه حتى أقلع عنه. أحب إلي من أن أصيب ذنبًا صغيرًا لا أستغفر الله منه حتى أقلع عنه.

قال ثابت: لا يكون العابد عابدا وإن كان فيه خصلة كل خير حتى يكون فيه هاتان الخصلتان الصلاة والصوم، قال: يقول ثابت لأنهما والله من لحمه ودمه.

عن حميد قال: قال لي ثابت البناني: اغسلني ولا تسلخن جلدي، قال: وكان ثابت ثقة في الحديث مأمونًا، وتوفي في ولاية خالد بن عبد الله على العراق.

\* \* \*

### أيوب بن أبي تميمة السختياني

ويكنى أبا بكر مولى لعنزة، واسم أبي تميمة كيسان، وكان أيوب ثقة ثبتًا في الحديث جامعًا عدلاً ورعًا كثير العلم حجة.

حدث بن شوذب قال: كان أيوب، يعني السختياني، إذا سئل عن الشيء ليس عنده فيه شيء قال: سل أهل العلم.

قال أيوب إن قومًا يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم وآخرين يريدون أن يتواضعوا فيأبى الله إلا أن يرفعهم.

قال: وكان أيوب يأخذ بي في طريق هي أبعد فأقول إن هذا أقرب فيقول: إني أتقي هذه المجالس. وكان إذا سلم يردون عليه سلامًا فوق ما يرد على غيره فيقول: اللهم إنك تعلم أني لا أريده اللهم إنك تعلم أني لا أريده. وكان النساك يومئذ يشمرون ثيابهم، يعني قمصهم، وكان أيوب يجر قميصه.

أخبرنا عارم قال: حدثنا حماد بن بن زيد قال: أنا زررت على أيوب، يعني القميص الذي كفن فيه.

قال: وقال غير عارم: وأجمعوا على أن أيوب مات في الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة وهو يومئذ بن ثلاث وستين سنة.

\* \* \*

### أبوحنيفة واسمه النعمان

ابن ثابت مولى بني تيم الله بن ثعلبة، وهو ضعيف في الحديث، وكان صاحب رأي، وقدم بغداد فمات بها في رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة وهو بن سبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران.

\* \* \*

### عبد الله بن المبارك

ويكنى أبا عبد الرحمن، ولد سنة ثماني عشرة ومائة وطلب العلم فروى رواية كثيرة وصنف كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم، وقال الشعر في الزهد والحث على الجهاد، وقدم العراق والحجاز والشام ومصر واليمن وسمع علمًا كثيرًا، وكان ثقة مأمونًا إمامًا حجة كثير الحديث، ومات بهيت منصرفًا من الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة.

\* \* \*

## تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح

رضي الله عنه، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة. أسلم أبو عبيدة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم قدم فشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار إلى حي من جهينة بساحل البحر وهي غزوة الخبط.

حدث شعبة ووهيب بن خالد قالا: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ألا إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح]. وقال محمد بن عمر: لما ولي عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ولى أبا عبيدة الشام فشهد اليرموك وهو أمير الناس.

عن مالك بن يخامر أنه وصف أبا عبيدة بن الجراح فقال: كان رجلاً نحيفًا معروق الوجه خفيف اللحية طوالاً أجنًا أثرم الثنيتين.

عن رجال من قوم أبي عبيدة أن أبا عبيدة بن الجراح شهد بدرًا وهو بن إحدى وأربعين سنة، ومات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن

الخطاب، رضي الله عنه، وأبو عبيدة يوم مات بن ثمان وخمسين سنة، وقبره بعمواس وهو من الرملة على أربعة أميال مما يلي بيت المقدس. وكان أبو عبيدة يصبغ رأسه ولحيته بالحناء والكتم، وقد روى أبو عبيدة عن عمر رضى الله عنه.

\* \* \*

### بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق

رضي الله عنه، ويكنى أبا عبد الله، وكان من مولدي السراة، واسم أمه حمامة، وكانت أمة لبعض بنى جمح.

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بلال سابق الحبشة}.

عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالاً بخمس أواق.

عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بالآلا.

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أول من أذن بلال.

حدث إبراهيم بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال: كان بلال يحمل العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد والاستسقاء، قال محمد بن عمر: وشهد بلال بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر فاستأذنه في الخروج إلى الشام ليرابط في سبيل الله، فقال أبو بكر: أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي قد كبرت سني وضعفت واقترب أجلي، فأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر، ثم جاء إلى عمر فقال مثل ما قال لأبي بكر فأذن له فخرج إلى الشام فلم يزل بها حتى توفي.

عن قيس قال: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت إنما اشتريتني لله فذرني وعمل الله.

أخبر موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: توفي بلال بدمشق سنة عشرين ودفن عند باب الصغير في مقبرة دمشق وهو بن بضع وستين سنة وذلك في خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

\* \* \*

### عبادة بن الصامت بن قيس

ابن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج من القواقلة، ويكنى أبا الوليد وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج، شهد عبادة العقبة مع السبعين

من الأنصار، وهو أحد النقباء الإثني عشر، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الشام حين غزاها المسلمون فلم يزل بالشام إلى أن توفي.

عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه قال: كان عبادة بن الصامت رجلاً طوالاً جسيمًا جميلاً، ومات بالرملة من أرض الشام سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وهو بن اثنتين وسبعين سنة، وله عقب.

قال محمد بن سعد: وسمعت من يقول: إنه بقي حتى توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالشام.

\* \* \*

### معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس

ابن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد بن علي ابن أسد بن شاردة بن يزيد بن جثم بن الخزرج، قال: ويكنى معاذ أبا عبد الرحمن، وأمه هند بنت سهل من جهينة، وأخوه لأمه عبد الله بن الجد بن قيس من أهل بدر، وشهد معاذ العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد بدرًا وهو بن عشرين أو إحدى وعشرين سنة، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عاملاً ومعلمًا وقبض رسول الله صلى الله عليه فوافى عليه وسلم وهو باليمن واستخلف أبو بكر وهو عليها على الجند، ثم قدم مكة فوافى عمر عامئذ على الحج.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل}.

قال محمد بن عمر: ثم خرج معاذ إلى الشام مجاهدًا في سبيل الله.

عن عبد الله بن رافع قال: لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل واشتد الوجع فقال الناس لمعاذ بن جبل: أدع الله يرفع عنا هذا الرجز، قال: إنه ليس برجز ولكنه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص الله بها من شاء منكم، اللهم أد آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة، فطعن ابناه فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا الحق من ربك فلا نكونن من الممترين، فقال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين، ثم طعنت امرأتاه فهلكتا، وطعن هو في إبهامه فجعل يمصها بفيه ويقول: اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير، حتى هلك.

عن الحارث بن عميرة الزبيدي قال: إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت فهو يغمى مرة ويفيق مرة، فسمعته يقول عند إفاقته: اخنق خنقك فوعدتك أنى لأحبك.

عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت لا يتكلم فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه، فقلت لجليس لى: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل.

كان معاذ بن جبل رجلا طويلا أبيض حسن الثغر عظيم العينين مجموع الحاجبين جعدًا قططًا، شهد بدرًا وهو بن عشرين سنة أو إحدى وعشرين سنة، وخرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكًا وهو ابن ثمان وعشرين سنة، وتوفي في طاعون عمواس بالشام في ناحية الأردن سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وليس له عقب.

سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى صلى الله عليه وسلم و هو بن ثلاث وثلاثين سنة ومات معاذ و هو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

\* \* \*

### سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة

ابن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة من الأنصار، ويكنى أبا ثابت، وأمه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو بن خالة مسعود بن زيد الأشهلي من أهل بدر، وكان سعد بن عبادة في الجاهلية يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي، وكان من أحسن ذلك سمي الكامل، وشهد سعد العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان أحد النقباء الإثني عشر، وكان سيدًا جوادا، ولم يشهد بدرًا، وكان تهيأ للخروج إلى بدر ويأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج فنهش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصًا}، وشهد بعد ذلك أحدا والخندق والمشاهد كلها مع يشهدها لقد كان عليها وسلم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة ومعهم سعد بن عبادة فتشاوروا في البيعة له وبلغ الخبر ومحاورة، فقال عمر لأبي بكر: ابسط يدك، فبايعه وبايعه المهاجرين فجرى بينهم كلام ومحاورة، فقال عمر لأبي بكر: ابسط يدك، فبايعه وبايعه المهاجرون والأنصار ولم يبايع له يبايع له معد بن عبادة، فتركه فلم يعرض له حتى توفي أبو بكر وولي عمر فلم يبايع له أبياء فلقيه عمر ذات يوم في طريق من طرق المدينة فقال له عمر: إيه يا سعد إيه يا المعد إيه يا المعد اله يا سعد إله يا المدينة فقال له عمر: إله يا سعد إله يا سعد إله يا المدينة فقال له عمر: إله يا سعد إله يا المدينة فقال له عمر: إله يا سعد إله يا المدينة فقال له عمر: إله يا سعد إله يا سعد إله يا المدينة فقال له عمر: إله يا سعد إ

سعد! فقال سعد إيه: يا عمر! فقال عمر: أنت صاحب ما أنت عليه؟ فقال سعد: نعم أنا ذلك، وقد أفضى الله إليك هذا الأمر، وكان وإليه صاحبك أحب إلينا منك وقد والله أصبحت كارهًا لجوارك، فقال عمر، رضي الله عنه: إن من كره جارًا جاوره تحول عنه، فقال سعد: أما إني غير مستسر بذلك وأنا متحول إلى جوار من هو خير من جوارك، قال: فلم يلبث إلا قليلا حتى خرج مهاجرًا إلى الشام في أول خلافة عمر، رحمه الله.

حدث يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه قال: توفي سعد بن عبادة بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر.

قال عبد العزيز: فما علم بموته بالمدينة حتى سمع غلمان في بئر منبه أو بئر سكن وهم يمتحون نصف النهار في حر شديد قائلاً يقول:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ::: رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده فذعر الغلمان فحفظ ذلك البوم فوجدوه ذلك البوم الذي مات فيه سعد، وإنما جلس يبول في نفق فاغتسل فمات من ساعته، وجدوه قد اخضر جلده.

أخبر سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث أن سعد بن عبادة بال قائمًا، فلما رجع قال لأصحابه: إني لأجد دبيبًا، فمات، فسمعوا الجن تقول:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ::: رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

# أبو الدرداء واسمه عويمر

ابن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بنعامر بن عدي بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج، وأمه محبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة ابن مالك بن ثعلبة بن كعب، وكان أبو الدرداء آخر أهل داره إسلامًا فجاء عبد الله بن رواحة، وكان أخًا له في الجاهلية والإسلام، فأخذ قدومًا فجعل يضرب صنم أبي الدرداء وهو يقول:

تبرًا من أسماء الشياطين كلها ألا كل ما يدعى مع الله باطل

وجاء أبو الدرداء فأخبرته امرأته بما صنع عبد الله بن رواحة ففكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه، فانطلق حتى أتى رسول الله صومعة عبد الله بن رواحة فأسلم.

عن أبي الدرداء قال: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث

محمد زاولت التجارة والعبادة فلم تجتمعا فأخذت العبادة وتركت التجارة.

قال محمد بن عمر: وروى بعضهم أن أبا الدرداء شهد أحدا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه يومئذ والناس منهزمون في كل وجه فقال: نعم الفارس عويمر غير أفة، يعني غير ثقيل، وكان أبو الدرداء من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النية منهم، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وشهد معه مشاهد كثيرة.

عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن لم بكن هكذا فشبهه فشكله.

قال: محمد بن عمر وخرج أبو الدرداء إلى الشام فنزل بها إلى أن مات.

عن يحيى بن سعيد قال: استعمل أبو الدرداء على القضاء فأصبح يهنئونه، فقال: أتهنئوني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة مزلتها أبعد من عدن أبين ولو علم الناس ما في القضاء لأخذوه بالدول رغبة عنه وكراهية له، ولو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول رغبة فيه وحرصًا عليه.

عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.

عن عمرو بن مرة قال: سمعت شيخًا يحدث عن أبي الدرداء أنه قال: أحب الفقر تواضعًا لربي وأحب الموت اشتياقًا إلى ربى وأحب المرض تكفيرًا لخطيئتي.

عن أبي الدرداء قال: قيل له ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت، قالوا: فإن لم يمت؟ قال: يقل ماله وولده.

حدث معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا: يا أبا الدرداء ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي، قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة، قالوا: أفلا تدعو لك طبيبًا؟ قال: هو الذي أضجعني.

عن محمد بن كعب القرظي قال: لما حضر أبا الدرداء الموت جاءه حبيب بن مسلمة فقال: كيف تجدك يا أبا الدرداء؟ قال: أجدني ثقيلاً، قال: ما أراه إلا الموت، قال: أجل، قال: جزاك الله خيرًا.

أخبر محمد بن عمر قال: توفي أبو الدرداء بدمشق سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وله عقب بالشام.

عن خالد بن معدان قال: توفى أبو الدرداء بالشام سنة إحدى وثلاثين.

## شرحبيل بن حسنة

وهي أمه، وهي عدوية، وهو بن عبد الله بن المطاع بن عمرو من كندة حليف لبني زهرة، ويكنى أبا عبد الله، وأسلم قديمًا بمكة، وهو من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية، وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا معه غزوات، وهو أحد الأمراء الذين عهد لهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، إلى الشام، ومات شرحبيلبن حسنة في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب وهو بن سبع وستين سنة.

\* \* \*

## خالد بن الوليد بن المغيرة

ابن عبد الله بن عمير بن مخزوم، ويكنى أبا سليمان، وأمه عصماء وهي لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر ابن صعصعة وهي أخت أم الفضل بن الحارث أم بني العباس بن عبد المطلب. وكان خالد من فرسان قريش وأشدائهم، وشهد مع المشركين بدرًا وأحدا والخندق، ثم قذف الله في قلبه حب الإسلام لما أراد الله به من الخير، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية مكة فتغيب خالد فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه فقال: {أين خالد؟} قال فقلت: يأتى الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما مثل خالد من جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرًا له ولقد مناه على غيره}، فبلغ ذلك خالد بن الوليد فزاده رغبة في الإسلام ونشطه للخروج فأجمع الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالد: فطلبت من أصاحب فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد فأسرع الإجابة، قال: فخرجنا جميعًا، فلما كنا بالهداة إذا عمرو بن العاص قال: مرحبًا بالقوم! قلنا: وبك، قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه وأخبرنا أيضًا أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فاصطحبنا جميعًا حتى قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم من صفر سنة ثمان، فلما طلعت على رسول الله سلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق فأسلمت وشهدت شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير}، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: استغفر لى كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله، فقال: {إن الإسلام يجب ما كان قبله}، قلت: يا رسول الله على ذلك، قال: {اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك}، قال خالد: وتقدم خالد وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبایعا رسول الله صلى الله علیه وسلم فوالله ما كان رسول الله صلى الله علیه وسلم یوم أسلمت یعدل بی أحدًا من أصحابه فیما یجزئه.

عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جيش الأمراء ونعاهم واحدًا واحدًا واستغفر لهم فقال: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد سيف الله، قال: ولم يكن من الأمراء، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: {اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به}، قال: فيومئذ سمي خالد سيف الله.

عن قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنما خالد سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار}.

قال يعلى ومحمد في حديثهما: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله.

عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد بالحيرة يقول: لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية.

قال محمد بن عمر: وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أن يدخل من الليط فدخل فوجد جمعًا من قريش وأحابيشها فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو فمنعوه الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل، فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم، فقتل منهم أربعة وعشرين رجلا، ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة، فبعثه إلى بني جذيمة وهم من بني كنانة، وكانوا أسفل مكة على ليلة بموضع يقال له الغميصاء، فخرج إليهم فأوقع بهم. ولما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو بكر، رضي الله عنه، خالد ابن الوليد يستعرضهم ويدعوهم إلى الإسلام فخرج فأوقع بأهل الردة.

حدث هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت في بني سليم ردة فبعث أبو بكر، رضي الله عنه، خالد بن الوليد فجمع منهم رجالاً في حضائر ثم أحرقهم بالنار، فجاء عمر إلى أبي بكر، رضي الله عنه، فقال: انزع رجلاً عذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: لا والله لا أشيم سيفًا سله الله على الكفار حتى يكون هو الذي يشيمه، ثم أمره فمضى لوجهه من وجهه ذلك إلى مسيلمة.

عن البراء بن عازب قال: وحدثنا طلحة بن محمد بن سعيد عن أبيه عن سعيد بن المسيب قالا: كتب أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، إلى خالد بن الوليد حين فرغ من أهل اليمامة يسير إلى العراق، فخرج خالد من اليمامة فسار حتى أتى الحيرة فنزل

بخفان، والمرزبان بالحيرة ملك كان لكسرى ملكه حين مات النعمان بن المنذر، فتلقاه بنو قبيصة وبنو ثعلبة وعبد المسيح بن حيان بن بقيلة فصالحوه عن الحيرة وأعطوا الجزية مائة ألف على أن يتنحى إلى السواد، ففعل وصالحهم وكتب لهم كتابًا، فكانت أول جزية في الإسلام، ثم سار خالد إلى عين التمر فدعاهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلهم قتالا شديدًا فظفره الله بهم وقتل وسبى وبعث بالسبي إلى أبي بكر الصديق، رحمه الله، ثم نزل بأهل أليس قرية أسفل الفرات فصالحهم، وكان الذي ولي صلحه هانئ بن جابر الطائي على مائتي ألف در هم، ثم سار فنزل ببانقيا على شاطئ الفرات، فقاتلوه ليلة حتى الصباح ثم طلبوا الصلح، فصالحهم وكتب لهم كتابًا.

وصالح صلوبًا بن بصيهرا، ومنزله بشاطيء الفرات، على جزية ألف در هم، ثم كتب إليه أبو بكر الصديق، رحمه الله، يأمره بالمسير إلى الشام وكتب إليه: إني قد استعملتك على جندك وعهدت إليك عهدا تقرأه وتعمل بما فيه، فسر إلى الشام حتى يوافيك كتابي، فقال خالد: هذا عمر بن الخطاب حسدني أن يكون فتح العراق على يدي، فاستخلف المثنى بن حارثة الشيباني مكانه وسار بالأدلاء حتى نزل دومة الجندل، فوافاه بها كتاب أبي بكر وعهده مع شريك بن عبدة العجلاني، فكان خالد أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر، وفتح بها فتوحا كثيرة، وهو ولي صلح أهل دمشق وكتب لهم كتابًا فأنفذوا ذلك له، فلما توفي أبو بكر وولي عمر بن الخطاب عزل خالدا عما كان عليه وولى أبا عبيدة بن الجراح، فلم يزل خالد مع أبي عبيدة في جنده يغزو، وكان له بلاءً وفياء وإقدام في سبيل الله حتى توفي، رحمه الله، بحمص سنة إحدى وعشرين وأوصى إلى عمر بن الخطاب، ودفن في قرية على ميل من حمص.

قال محمد بن عمر: سألت عن تلك القرية فقالوا قد دثرت.

حدث إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: لما مات خالد ابن الوليد قال عمر: يرحم الله أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورًا ما كانت.

عن نافع قال: لما مات خالد بن الوليد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، رحمه الله، فقال: يرحم الله أبا سليمان، كان على غير ما ظننا به.

\* \* \*

# عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد

ابن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، أسلم قديمًا قبل الحديبية وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلاً صالحًا سمحًا، وكان مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام، فلما حضرت أبا عبيدة الوفاة ولي عياض بن غنم الذي

كان يليه، فسأل عمر بن الخطاب: من استخلف أبو عبيدة على عمله؟ قالوا: عياض بن غنم، فأقره وكتب إليه: إني قد وليتك ما كان أبو عبيدة يليه فاعمل بالذي يحق الله عليك. عن أشياخ: إن عمر رزق عياض بن غنم حين ولاه جند حمص كل يوم دينارًا وشاة ومدًا.

قال محمد بن عمر: فلم يزل عياض واليًا لعمر بن الخطاب على حمص حتى مات بالشام سنة عشرين في خلافة عمر وهو بن ستين سنة، ومات وما له مال ولا عليه دين لأحد.

\* \* \*

## سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان

ابن ربيعة بن سعد بن جمح بن عمرو بن هصيص، أسلم قبل خيبر وهاجر إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرًا وما بعد ذلك من المشاهد، ولا نعلم له بالمدينة دارًا، وولاه عمر بن الخطاب عمل عياض بن غنم حين مات عياض، وكان على حمص وما يليها من الشام، وكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري أصحابه، فذكر ذلك لعمر، قال: فسأله، فقال: كنت فيمن حضر خبيبًا، رحمه الله، حين قتل، وسمعت دعوته فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا غشي علي، قال: فزاده عند عمر خبرًا.

عن سعيد بن عامر بن حذيم، وكان قرشيًا، وكان أميرًا على حمص أول ما فتحت فوثب على فرس له فقال له قائل: لقد أجدت الوثبة يا قرحا، فقال سعيد: من هذا الذي سماني بغير الاسم الذي سماني والدي؟ إن كان لغنيًا أن تلعنه الملائكة.

قال محمد بن عمر: ومات سعيد بن عامر سنة عشرين في خلافة عمر، رحمه الله.

\* \* \*

# عكرمة بن أبي جهل

واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أسلم يوم فتح مكة واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج على صدقات هوازن، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمة بتبالة واليًا على هوازن، وخرج عكرمة إلى الشام مجاهدًا في خلافة أبي بكر الصديق، رحمه الله، فقتل يوم أجنادين شهيدًا، وليس له عقب.

# معاوية بن أبي سفيان بن حرب

ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، ويكنى معاوية أبا عبد الرحمن، وله عقب، وكان يذكر أنه أسلم عام الحديبية، وكان يكتم إسلامه من أبي سفيان، قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فأظهرت إسلامي ولقيته فرحب بي، وكتب له، وشهد معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا والطائف وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية وزنها له بلال، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، وولاه عمر بن الخطاب دمشق عمل أخيه يزيد بن أبي سفيان حين مات يزيد فلم يزل واليًا لعمر حتى قتل عمر، رضي الله عنه، ثم ولاه عثمان بن عفان ذلك العمل وجمع له الشام كلها حتى قتل عثمان، رضي الله عنه، فكانت ولايته على الشام عشرين سنة أميرًا، ثم بويع له بالخلافة واجتمع عليه بعد علي بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس بن أبي طالب، عليه السلام، فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس النصف من رجب سنة ستين وهو يومئذ بن ثمان وسبعين سنة.

\* \* \*

# مكحول الدمشقي

حدث عبد الله بن العلاء قال: سمعت مكحولاً يقول: كنت لعمرو بن سعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله.

حدث نمير بن عقبة العبسي قال: سمعت مكحولاً يقول: اختلفت إلى شريح ستة أشهر لم أسأله عن شيء أكتفى بما أسمعه يقضى به.

عن سعيد وابن جابر أنهما سمعا مكحولا يقول: رأيت أنس بن مالك في مسجد دمشق فقلت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أسلم عليه ولا أسأله! فسلمت عليه وسألته عن الوضوء من حمل الجنازة أو من شهود الجنازة، فقال: كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة، فما بال الوضوء فيما بين ذلك؟

حدث سعید بن عبد العزیز أنه رأی علی مكحول خاتمًا من حدید قد لوی علیه فضه حتی لم یكن یری من الحدید شيء نقشه: رب باعد مكحولاً من النار.

حدث عبد الله بن راشد الشأمي قال: رأيت مكحولاً متختمًا في يساره.

وقال أهل العلم: كان مكحول من أهل كابل وكانت فيه لكنة، وكان يقول بالقدر، وكان ضعيفًا في حديثه وروايته.

أخبرنا عمر بن سعيد قال: مات مكحول سنة ثماني عشرة ومائة، وقال غيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائة.

\* \* \*

## رجاء بن حيوة

كان ينزل الأردن، وكان ثقة عالمًا فاضلا كثير العلم.

حدث بن عون قال: كان رجاء بن حيوة يحدث بالحديث على حروفه.

عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب في حديث رواه أن رجلاً قال: رجاء بن حيوة يكنى أبا نصر.

\* \* \*

# تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بن وائل

ابن هاشم بن سعيد بن سهم، ويكنى أبا عبد الله، أسلم بأرض الحبشة عند النجاشي ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا في هلال صفر سنة ثمان من الهجرة، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على غزوة ذات السلاسل، وبعثه يوم فتح مكة إلى سواع صنم هذيل فهدمه، وبعثه أيضًا إلى جيفر وعبد ابني الجلندا وكانا من الأزد بعمان يدعوهما إلى الإسلام فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بعمان فخرج منها فقدم المدينة فبعثه أبو بكر الصديق أحد الأمراء إلى الشام فتولى ما تولى من فتحها وشهد اليرموك، وولاه عمر بن الخطاب فلسطين وما والاها، ثم كتب إليه أن يسير إلى مصر فسار إليها في المسلمين وهم ثلاثة آلاف وخمس مائة ففتح مصر، وولاه عمر بن الخطاب مصر إلى أن مات، وولاه عثمان بن عفان مصر سنين ثم عزله واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فقدم عمرو عفان مصر سنين ثم عزله واستعمل عليها عبد الله بن معوية فلم يزل بها في أرض له بالسبع من أرض فلسطين حتى قتل عثمان، رحمه الله، فصار إلى معاوية فلم يزل معه يظهر الطلب بدم عثمان، وشهد معه صفين. ثم ولاه معاوية مصر فخرج إليها فلم يزل بها واليًا وأبتني بها دارًا ونزلها إلى أن مات بها يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين في خلافة معاوية، ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر وهو سفح الجبل، وقال حين حضرته خلافة معاوية، ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر وهو سفح الجبل، وقال حين حضرته خلافة معاوية، ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر وهو سفح الجبل، وقال حين حضرته

الوفاة: أجلسوني، فأجلسوه، فأوصى: إذا رأيتموني قد قبضت فخذوا في جهازي وكفنوني في ثلاثة أثواب وشدوا إزاري فإني مخاصم وألحدوا لي وشنوا علي التراب وأسرعوا بي إلى حفرتي، ثم قال: اللهم إنك أمرت عمرو بن العاص بأشياء فتركها ونهيته عن أشياء فارتكبها، فلا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ثلاثًا، جامعًا يديه معتصمًا بهما حتى قبض.

أخبر أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في ليلة الفطر فغدا به عبد الله بن عمرو حتى إذا برز به وضعه في الجبانة حتى انقطعت الأزقة من الناس ثم صلى عليه ودفنه، ثم صلى بالناس صلاة العيد، قال: أحسب أنه لم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه ودفنه.

\* \* \*

## عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم.

قال محمد بن عمر: أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خيرًا فاضلا.

عن سليمان بن بلال عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ما سمعت منه فأذن لي فكتبته، فكان عبد الله يسمي صحيفته تلك الصادقة.

عن مجاهد قال: رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال: هذه الصادقة فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد.

عن العريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية فجاء رجل طوال أحمر عظيم البطن فسلم ثم جلس، فقال أبي: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن عمر و.

عن شريك بن خليفة قال: رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية.

قال: وكان عبد الله بن عمرو مع أبيه معتزلاً لأمر عثمان، رضي الله عنه، فلما خرج أبوه إلى معاوية خرج معه فشهد صفين، ثم ندم بعد ذلك فقال: ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين! وخرج مع أبيه إلى مصر، فلما حضرت عمرو بن العاص الوفاة استعمله على مصر فأقره معاوية ثم عزله، وكان يحج ويعتمر ويأتي الشام، ثم رجع إلى مصر وقد كان ابتنى بها دارًا، فلم يزل بها حتى مات فدفن في داره سنة سبع وسبعين في خلافة عبد الملك بن مروان؛ هكذا روى أبو اليمان الحمصي عن صفوان بن عمرو عن الأشياخ في موت عبد الله بن عمرو.

وأما محمد بن عمر فقال: توفي بالشام سنة خمس وستين و هو بن اثنتين وتسعين سنة، وقد روى عن أبى بكر وعمر.

\* \* \*

## خارجة بن حذافة بن غانم

ابن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، أسلم قديمًا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فنزل مصر، وكان قاضيًا بها لعمرو بن العاص، فلما كان صبيحة يوم وافى الخارجي ليضرب عمرو بن العاص، ولم يخرج عمرو يومئذ وأمر خارجة أن يصلي بالناس، فتقدم الخارجي فضرب خارجة بالسيف وهو يظن أنه عمرو بن العاص فقتله، فأخذ فأدخل على عمرو، وقالوا: والله ما قتلت عمرًا، وإنما ضربت خارجة، فقال: أردت عمرًا وأراد الله خارجة، فذهبت مثلا.

عن يزيد بن أبي حبيب إن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن افرض لكل من بايع تحت الشجرة في مائتين من العطاء، وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك، وافرض لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته، وافرض لعثمان بن قيس السهمي في الشرف لضيافته.

\* \* \*

# عبد الله بن سعد بن أبي سرح

ابن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكان قد أسلم قديمًا وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم أفتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتدًا فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، فجاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمن له فآمنه، وكان أخاه من الرضاعة، وقال: يا رسول الله تبايعه? فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على الإسلام وقال: الإسلام يجب ما كان قبله، وولاه عثمان بن عفان مصر بعد عمرو ابن العاص، فنزلها وابتنى بها دارًا، فلم يزل واليًا بها حتى قتل عثمان، رحمه الله.

# محمية بن جزء بن عبد يغوث

ابن عويج بن عمرو بن زبيد بن مذحج، وكان حليفًا لبني سهم، وأسلم محمية بمكة قديمًا وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وأول مشاهده المريسيع وهي غزوة بلمصطلق واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمس وسهمان المسلمين يومئذ، واستعمله على الأخماس بعد ذلك، ثم تحول إلى مصر فنزلها.

\* \* \*

# عبد الله بن الحارث بن جزء

الزبيدي، صحب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بمصر وروى عنه المصريون. وقال: عبد الله بن صالح عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: رأيت على عبد الله بن الحارث بن جزء عمامة حرقانية، فسألت بن لهيعة عن الحرقانية فقال السوداء.

\* \* \*

# عقبة بن عامر بن عبس الجهني

ويكنى أبا عمرو، صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب أبو بكر الناس إلى الشام خرج عقبة بن عامر فشهد فتوح الشام ومصر وشهد مع معاوية صفين ثم تحول إلى مصر فنزلها وابتنى بها دارًا وتوفي بها في آخر خلافة معاوية بن أبى سفيان ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر.

أخبرنا الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني أبو عشانة قال: رأيت عقبة بن عامر يصبغ بالسواد، وكان يقول: نغير أعلاها وتأبى أصولها.

\* \* \*

# تسمية النساء المسلمات والمهاجرات من قريش والأنصاريات المبايعات وغرائب نساء العرب وغيرهم ذكر خديجة

بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي، ونسبها و تزوج رسول الله صلى الله علیه وسلم إیاها و إسلامها.

عن ابن العباس قال: هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن الهرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن

لؤي بن غالب بن فهم بن مالك، وأمها هالة بنت مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي، وأمها العرقة هي قلابة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأمها الخطيا وهي ريطة بنت كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأمها نائلة بنت حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك.

وكانت خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها أحد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي فلم يقض بينهما نكاح فتزوجها أبو هالة واسمه هند بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم.

وكان أبوها ذا شرف في قومه ونزل مكة وحالف بها بني عبد الدار بن قصي وكانت قريش تزوج حليفهم. فولدت خديجة لأبي هالة رجلاً يقال له هند وهالة رجل أيضًا، ثم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له جارية يقال لها هند فتزوجها صيفي بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمها، فولدت له محمدا. ويقال لبني محمد هذا بنو الطاهرة لمكان خديجة. وكان له بقية بالمدينة وعقب فانقرضوا وكانت خديجة تدعى أم هند.

عن عائشة أن خديجة كانت تكنى أم هند.

أخبر مغيرة ابن عبد الرحمن الأسدي عن أهله قالوا: سألنا حكيم بن حزام أيهما كان أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خديجة فقال: كانت جديجة أسن منه بخمسة عشرة سنة، لقد حرمت على عمتي الصلاة قبل أن يولد رسول الله. قال أبو عبد الله: قول حكيم حرمت الصلاة يعنى حاضت، ولكنه تكلم بما تكلم به أهل الإسلام.

عن ابن عباس أن نساء أهل مكة احتفلن في عيد كان لهن في رجب فلم يتركن شيئا من إكبار ذلك العيد إلا أتينه، فبينا هن عكوف عند وثن مثل لهن كرجل في هيئة رجل حتى صار منهن قريبًا ثم نادى بأعلى صوته: يا نساء تيماء أنه سيكون في بلدتكن نبي يقال له أحمد يبعث برسالة الله فأيما امرأة استطاعت أن تكون له زوجًا فلتفعل. فحصبته النساء وقبحهنه وأغلظن له وأغضت خديجة على قوله ولم تعترض له فيما عرض فيه النساء

عن نفيسة بنت أم أمية أخت يعلى بن أمية سمعتها تقول: كانت خديجة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث إلى الشام فيكون عيرها كعامة عير قريش، وكانت تستأجر الرجال

وتدفع المال مضاربة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين سنة وليس له اسم بمكة إلا الأمين أرسلت إليه خديجة بنت خويلد تسأله الخروج إلى الشام في تجارتها مع غلامها ميسرة وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي لقومك، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى سوق بصرى فباع سلعته التي أخرج واشترى غيرها وقدم بها فربحت ضعف ما كانت تربح، فأضعفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت له، قالت: نفيسة: فأرسلتني إليه دسيسًا أعرض عليه نكاحها ففعل، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد بن عبد العزى ابن قصي فحضر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته فزوجه أحدهم.

وقال عمرو ابن أسد في هذا: البضع لا يقرع أنفه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الشام وهو ابن خمس وعشرين سنة فولدت القاسم وعبد الله، وهو الطاهر، والطيب، سمي بذلك؛ لأنه ولد في الإسلام، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وكانت سلمة مولاة عقبة تقبلها، وكان بين كل ولدين سنة، وكانت تسترضع لهم وتعد ذلك قبل ولادها.

عن جبير ابن مطعم قال: وحدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عائشة قال: وحدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن عم خديجة عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أباها مات يوم الفجار. قال محمد بن عمر: وهذا المجمع عليه عند أصحابنا ليس بينهم فيه اختلاف.

عن ابن عباس قال: كانت خديجة يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ثمان وعشرين سنة ومهرها اثني عشر أوقية، وكذلك كانت مهور نسائه. قال محمد بن عمر: ونحن نقول ومن عندنا من أهل العلم إن خديجة ولدة قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وإنها كانت يوم تزوجها رسول الله بنت أربعين سنة.

عن أبي حبيبة مولى الزبير قال: سمعت حكيم ابن حزام يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهي ابنة أربعين سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة، وكانت خديجة أسن مني بسنتين، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاثة عشرة سنة.

عن عائشة قالت: إن أول من أسلم خديجة.

عن ابن و هب عن نافع بن جبير بن مطعم قال: أول من أسلم خديجة.

عن الزهري قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان سرًا ما شاء الله.

عن ابن يحيى بن عفيف عن جده عفيف الكندي قال: جئت في الجاهلية إلى مكة وأنا أريد أن ابتاع لأهلي من ثيابها وعطرها، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، قال: فأنا عنده وأنا أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس فارتفعت إذ أقبل شاب حتى دنا من الكعبة فرفع رأسه إلى السماء فنظر ثم استقبل الكعبة قائمًا مستقبلها، إذ جاء غلام حتى قام عن يمينه، ثم يلبث إلا يسيرًا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، ثم ركع الشاب فركع الغلام وركعت المرأة، ثم رفع الشاب رأسه ورفع الغلام رأسه ورفعت المرأة رأسها، ثم خر الشاب ساجدًا وخر الغلام ساجدًا وخرت المرأة. قال فقلت: يا عباس إني أرى أمرًا عظيمًا. فقال العباس: أمر عظيم، هل تدري من هذا الشاب؟ قلت: لا، ما أدري. قال: أدري. قال: أدري. قال: أدري. قال: المطلب ابن أخي. هل تدري من هذا الغلام؟ قلت: لا، ما أدري. قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي هذا. إن ابن أخي هذا الذي ترى حدثنا أن ربه رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، فهو عليه، ولا والله ما علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. قال عفيف: قتمنيت بعد أنى كنت رابعهم.

عن محمد بن صالح و عبد الرحمن بن عبد العزيز قالا: توفيت خديجة لعشر خلون من شهر رمضان وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين وهي يومئذ بنت خمس وستين سنة.

عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين.

عن أبي حبيبة مولى الزبير قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: توفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي يومئذ بنت خمس وستين سنة، فخرجن بها من منزلها حتى دفناها بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها. قيل: ومتى ذلك يا أبا خالد؟ قال: قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها وبعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير. قال: وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده كلهم منها غير إبراهيم ابن مارية. وكانت تكنى أم هند بولدها من زوجها أبي هالة التميمي.

# ذكر بنات رسول الله ﷺ فاطمة

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، ولدتها وقريش تبنى البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين.

عن علباء بن أحمر اليشكري أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر انتظر بها القضاء. فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال له عمر: ردك يا أبا بكر. ثم إن أبا بكر قال لعمر: أخطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخطبها فقال له مثل ما قال لأبي بكر: انتظر بها القضاء. فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره، فقال له: ردك يا عمر. ثم إن أهل علي قالوا لعلي: اخطب فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. فقال: بعد أبي بكر وعمر؟ فذكروا له قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم فباع علي بعيراً له وبعض متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : [سأجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع].

حدث موسى بن قيس الحضرمي قال: سمعت حجر بن عنبس قال: وقد كان أكل الدم في الجاهلية وشهد مع علي الجمل وصفين قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : [هي لك يا علي الست الله صلى الله عليه وسلم : [هي لك يا علي الست بحدال]، يعني لست بكذاب. وذلك أنه كان قد وعد عليًا بها قبل أن يخطب إليه أبو بكر وعمر.

عن عباد ابن منصور قال: سمعت عطاء يقول: خطب علي فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن عليًا يذكرك}. فسكتت فزوجها.

عن رجل سمع عليًّا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته فقلت: والله مالي من شيء. قال: وكيف؟ قال ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال: {وهل عندك شيء؟} قلت: لا. قال: {وأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟} قال: هي عندي. قال: {فأعطها إياها}. قال فأعطاها إياها.

عن عكرمة أن عليًا خطب فاطمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {ما تصدقها؟} قال: ما عندي ما أصدقها. قال: {فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك؟} قال: عندي. قال: {أصدقها إياها}. قال: فأصدقها وتزوجها. قال عكرمة: كان ثمنها أربعة دراهم. عن عكرمة قال: أمهر علي فاطمة بدئا قيمته أربعة دراهم.

عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة. فأتى رسول الله صلى الله فسلم عليه، فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبًا وأهلا. لم يزده عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه. قالوا: ما ورآك؟ قال: ما أدري غير أنه قال: لي مرحبًا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهل أعطاك المرحب. فلما كان بعد ما زوجه قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة، فقال سعد: عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار أصعا من ذرة، فلما كان ليلة البناء قال: {لا تحدث شيئًا حتى رهط من الأنصار أصعا من ذرة، فلما كان ليلة البناء قال: {لا تحدث شيئًا حتى تلقاني}. قال فدعا رسول الله بإناء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي ثم قال: {اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما}، قال مالك ابن إسماعيل: شيء من النسب عندي.

حدث جعفر بن محمد عن أبيه قال: أصدق علي فاطمة درعًا من حديد وجرد برد.

عن محمد بن علي قال: تزوج علي فاطمة على إهاب شاة وسحق حبرة.

عن مجالد عن عامر قال: قال علي: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها.

عن محمد بن إبراهيم قال: كان صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه خمس مائة در هم، اثنى عشر أوقية ونصفًا.

عن عكرمة قال: لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليًا فاطمة قال: {أعطها شيئًا}. قال: يا رسول الله ليس عندي شيء. قال: {فأين درعك الحطمية؟}.

عن أبي جعفر قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب سنة أو نحوها. فلما تزوج علي فاطمة قال لعلي: أطلب منزلاً. فطلب علي منزلاً فأصابه مستأخراً عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلاً، فبنى بها فيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: [إني أريد أن أحولك إلي}، فقالت لرسول الله: فكلم حارثة بن نعمان أن يتحول عني، فقال رسول الله: [قد تحول حارثة عنا قد استحيت منه]. فبلغ ذلك حارثة فتحول وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك وهذه منازلي وهي أسقب بيوت نبي النجار بك، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله، والله يا رسول الله المال الذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع. فقال رسول الله: [صدقت، بارك الله عليك]، فحولها رسول الله إلى بيت حارثة.

عن أسماء بنت عميس قال: جهزت جدتك فاطمة إلى جدك علي وما كان حشو فراشهما ووسائدهما إلا الليف، ولقد أولم علي على فاطمة فما كانت وليمة في ذلك

الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير.

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا حين دخل بفاطمة كان فراشهما إهاب كبش إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفه ووسادتهما من أدم حشوها ليف.

عن محمد بن علي قال: كان صداق فاطمة جرد حبرة وإهاب شاة.

عن عكرمة، قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فاطمة كان فيما جهزت به سرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف وتور من أدم وقربة. قال: وجاءوا ببطحاء فطرحوها في البيت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: {إذا أتيت بها فلا تقربنها حتى آتيك}. قال: وكانت اليهود يؤخرون الرجل عن امرأته. قال: فلما أتي بها قعدا حيبًا في ناحية البيت. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح فخرجت إليه أم أيمن فقال: {أثم أخي؟} قالت: وكيف يكون أخوك وقد أنكحته ابنتك؟ قال: فإنه كذلك}. ثم قال: {أأسماء بنت عميس} قالت: نعم. قال: جئت تكرمين بنت رسول الله؟ قالت: نعم. فقال لها خيرًا ودعا لها، ودعا رسول الله بماء فأتي به إما في تور وإما في سواه، قال: فمج فيه رسول الله ومسك بيده ثم دعا عليًا فنضح من ذلك الماء على كتفيه وصدره وذراعيه، ثم دعا فاطمة فأقبلت تعثر في ثوبها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل بها مثل ذلك ثم قال لها: إيا فاطمة أما إلى ما أليت أن أنكحتك خير أهلى}.

عن أم أيمن قالت: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب وأمره أن لا يدخل على فاطمة حتى يجيئه، وكانت اليهود يؤخرون الرجل عن أهله، فجاء رسول الله حتى وقف بالباب وسلم، فاستأذن فأذن له فقال: {أثم أخي؟} فقالت: أم أيمن: بأبي أنت وأمي يا رسول الله من أخوك؟ قال: {علي بن أبي طالب}. قالت: وكيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ قال: {هو ذاك يا أم أيمن}. فدعا بماء في إناء فغسل فيه يديه ثم دعا عليًا فجلس بين يديه فنضح على صدره من ذلك الماء وبين كتفيه، ثم دعا فاطمة فجاءت بغير خمار تعثر في ثوبها، ثم نضح عليها من ذلك الماء ثم قال: {والله ما ألوت أن زوجتك خير أهلي}. وقالت أم أيمن: وليت جهاز ها فكان فيما جهزتها به مرفقة من أدم حشو ها ليف وبطحاء مفروش في بيتها.

حدث رجل أخواله الأنصار قال: أخبرتني جدتي أنها كانت مع النسوة اللاتي أهدين فاطمة إلى علي، قالت: أهديت في بردين من برود الأول عليها دملوجان من فضة مصفران بزعفران، فدخلنا بيت علي فإذا إهاب شاة على دكان ووسادة فيها ليف وقربة ومنخل ومنشفة وقدح.

عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: لما كانت ليلة أهديت فاطمة إلى على قال له رسول الله: {لا تحدث شيئًا حتى آتيك}. فلم يلبث رسول الله أن تبعهما فقام على الباب فاستأذن فدخل، فإذا على منتبذ منها، فقال له رسول الله: {إني قد علمت أنك تهاب الله ورسوله}. فدعا بماء فمضمض ثم أعاده في الإناء ثم نضح به صدر ها وصدره.

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخملة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائين وسقاء وجرتين. قال فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي.

فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ما جاء بك يا بنية؟} قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال: ما فعلت؟ قالت: اسحتيت أن أسأله. فأتياه جميعًا فقال علي: والله يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي وقد أتى الله بسبي وسعة فاخدمنا. قال: {والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم أنفق عليهم أثمانهم}. فرجعا فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت اقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثارا فقال: {مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟} فقالا: بلى. فقال: {كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل بخير مما سألتماني؟} فقالا: بلى. فقال: {كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل وثلاثين واحمدان عشراً وتكبران عشراً وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين؟. قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله. فقال له بن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفين.

حدث عمرو بن سعيد قال: كان في علي على فاطمة شدة، فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله! فانطلقت وانطلق علي بأثرها. فقام حيث يسمع كلامهما، فشكت إلى رسول الله غلظ علي وشدته عليها، فقال: يا بنية اسمعي واستمعي واعقلي، إنه لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت، قال علي: فكففت عما كنت اصنع وقلت: والله لا آتي شبئًا تكر هينه أبدًا.

عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة كلام، فدخل رسول الله فألقى له مثالاً فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب، وجاء علي فاضطجع من جانب، فأخذ رسول الله بيد علي فوضعها على سرته وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته ولم يزل حتى أصلح بينهما، ثم خرج. قال فقيل له: دخلت وأنت على حال

وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك. فقال: {وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى}.

عن أبي جعفر قال: دخل العباس على عليّ بن أبي طالب وفاطمة وهي تقول: أنا أسن منك. فقال العباس: أما أنت يا فاطمة فولدت وقريش تبني الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم بن خمس وثلاثين سنة، وأما أنت يا علي فولدت قبل ذلك بسنوات.

قال محمد بن عمر: وولدت فاطمة لعليّ الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب بني علي. عن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله، فقال: {مرحبًا يا بنتي}، فأجلسها عن يمينه أو عن يساره، فأسر إليها شيئًا فبكت، ثم أسر إليها شيئًا فضحكت، قالت: قلت: ما رأيت ضحكًا أقرب من بكاء، استخصك رسول الله بحديث ثم تبكين؟ قلت: أي شيء أسر إليك رسول الله؟ قالت: ما كنت لأفشي سره. قالت: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت: [قال إن جبريل كان يأتيني كل عام فيعارضني بالقرآن مرة، وإنه أتاني العام فعارضني مرتين ولا أظن أجلي إلا قد حضر، ونعم السلف أنا لك، وقال: أنت أسرع أهلي بي لحوقا}. قالت: فبكيت لذلك. ثم قال: إأما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء العالمين؟} قالت: فضحكت.

أخبرنا محمد بن عمر بن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج يحدث في مجلسه بالمدينة يقول أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي بخيبر من الشعير والتمر ثلاثمائة وسق، الشعير من ذلك خمسة وثمانون وسقا، لفاطمة من ذلك مائة وسق.

عن عامر قال: جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت فاستأذن فقال على: هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني له. قالت: وذلك أحب إليك؟ قال: نعم. فدخل عليها واعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه.

عن سلمة قالت: مرضت فاطمة بنت رسول الله عندنا، فلما كان يوم الذي توفيت فيه خرج علي، قالت: لي: يا أم اسكبي لي غسلا، فسكبت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل. ثم قالت: ائتيني بثياب الجدد، فأتيتها بها فلبستها ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت. فجعلته فاضطجعت عليه واسقبلت القبلة ثم قالت: لي: يا أمه إني مقبوضة الساعة وقد اغتسلت فلا يكشفن أحد لي كتفًا. قالت: فماتت، فجاء علي فأخبرته فقال: لا والله لا يكشف لها أحد كتفًا. فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك.

عن محمد بن موسى أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة.

أخبر عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا نورث، ما تركنا صدقة}، فغضبت فاطمة، وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر.

عن الزهري قال: عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر.

عن أبى جعفر قال: توفيت فاطمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر.

عن عروة أن فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر.

قال محمد بن عمر وهو الثبت عندنا: وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوها.

عن ابن عباس قال: فاطمة أول من جعل لها النعش، عملته لها أسماء بنت عميس، وكانت قد رأته يصنع بأرض الحبشة.

عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرتها هو وعلى والفضل بن عباس.

عن عائشة قالت: نزل في حفرة فاطمة العباس وعلى والفضل.

عن عروة أن عليًّا صلى على فاطمة.

عن الشعبي قال: صلى عليها أبو بكر، رضى الله عنه وعنها.

عن عروة أن عليًّا دفن فاطمة ليلاً.

\* \* \*

## زينب

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وكانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي قبل النبوة، وكانت أول بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج. وأم أبي العاص هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي خالة زينب بنت رسول الله. وولدت زينب لأبي العاص عليًا وأمامة امرأة، فتوفي علي وهو صغير وبقيت أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عامر الشعبي أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي

العاص بن الربيع فأسلمت وهاجرت مع أبيها، وأبي أبو العاص أن يسلم.

عن عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن أبا العاص بن الربيع كان فيمن شهد بدرًا مع المشركين فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع وبعثت معه زينب بنت رسول الله، وهي يومئذ بمكة، بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد من جزع ظفار، وظفار جبل باليمن، وكانت خديجة بنت خويلد أدخلتها بتلك القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بنى بها، فبعثت بها في فداء زوجها أبي العاص، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها ورق لها وذكر خديجة وترحم عليها وقال: {إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم}. قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتها وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه فوعده ذلك ففعل.

قال محمد بن عمر: وهذا أثبت عندنا من رواية من روى أن زينب هاجرت مع أبيها صلى الله عليه وسلم.

عن معروف بن الخربوذ المكي قال: خرج أبو العاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام فذكر امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشأ يقول:

ذكرت زينب لما وركت إرما ::: فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم بنت الأمين جزاها الله صالحة ::: وكل بعل سيثني بالذي علمًا

قال محمد بن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ما ذممنا صهر أبي العاص}.

عن يزيد بن رومان قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح، فلما قام في الصلاة نادت زينب بنت رسول الله: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {هل سمعتم ما سمعت؟} قالوا: نعم. قال: {أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت منه الذي سمعتم، أنه يجير على الناس أدناهم}.

عن عامر قال: قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت، ثم أسلم بعد ذلك، وما فرق بينهما.

عن قتادة أن زينب بنت رسول الله كانت تحت أبي العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله فردها عليه.

قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول ولم يحدث صداقا.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: خرج أبو العاص ابن الربيع إلى الشام في عير لقريش وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العير بناحية قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب فلقوا العير بناحية العيص في جماد الأولى سنة ست من الهجرة فأخذوها وما فيها من الأثقال وأسروا ناساً ممن كان في العير، منهم أبو العاص بن الربيع. فلم يعد أن جاء المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله بسحر وهي امرأته فاستجارها فأجارته، فلما صلى رسول الله الفجر قامت على بابها فنادت بأعلى صوتها: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال رسول الله: {أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟} قالوا: نعم. قال: {فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون على يد من سواهم يجير علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون على يد من سواهم يجير عليه أنناه وقد أجرنا من أجارت}. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأدى إلى كل ذي مق حقه ثم أسلم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً مهاجراً في المحرم سنة صبع من الهجرة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بذلك النكاح الأول.

أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس ابن مالك قال: رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء من حرير.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة ثمان من الهجرة.

حدث معارية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: كانت أم أيمن ممن غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: {اغسلنها وترا ثلاثًا أو خمسًا واجعلن في الخامسة كافورًا أو شيئًا من كافور وإذا غسلتنها فأعلمنني}. فلما غسلناها أعلمناه فأعطانا حقوه فقال:

أشعرنها إياه

عن حفصة بنت سيرين قالت: حدثتني أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا رسول الله فقال: {اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإن فرغتن فآذنني}. قالت: فآذناه فألقى إلينا حقوه، أو قالت حقوا، وقال: أشعرنها هذا.

قال يزيد في حديثه: قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، وألقينا خلفها مقدمها، قال إسحاق الأزرق: وحقوه إزاره.

عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: {اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني}. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعنى إزاره.

عن بن سيرين عن أم عطية قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئًا من كافور وسدر }.

عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله: {اغسانها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسانها بسدر واجعلن في الآخرة شبيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني}. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، أو قالت حقوا، وقال: أشعرنها إياه.

عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله فقال: {اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة منهن كافورا، أو قال شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني}. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه.

\* \* \*

## رقية

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصىي.

كان تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله وأنزل الله تبت يدي أبي لهب قال له أبوه أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته.

ففارقها ولم يكن دخل بها، وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعه النساء، وتزوجها عثمان بن عفان و هاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إنهما لأول من هاجر إلى الله تبارك وتعالى بعد لوط}. وكانت في الهجرة الأولى قد أسقطت من عثمان ولدًا ثم ولدت له بعد ذلك ابنا فسماه عبد الله. وكان عثمان يكنى به في الإسلام وبلغ سنه سنتين فنقره ديك في وجهه فطمر وجهه فمات، ولم تلد له شبئًا بعد ذلك.

وهاجرت إلى المدينة بعد زوجها عثمان حين هاجر رسول الله، ومرضت ورسول الله يتجهز إلى بدر فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فتوفيت ورسول الله ببدر في شهر رمضان على رأس سبعة عشر شهرًا من مهاجر رسول الله. وقدم زيد بن حارثة من بدر بشيرًا فدخل المدينة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس قال: لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون}. فبكت النساء على رقية فجاء عمر بن الخطاب فجعل يضربهن بسوطه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: {دعهن يا عمر يبكين}. ثم قال: {إبكين وإياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان}. فقعدت فاطمة على شفير القبر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تبكي فجعل رسول الله عليه وسلم عليه وسلم عن عينيها بطرف ثوبه.

\* \* \*

## أمركلثومر

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي. تزوجها عتيبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله: {تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ (الله الله أبوه أبوه أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق أبنته. ففارقها ولم يكن دخل بها. فلم تزل بمكة مع رسول الله وأسلمت حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله مع أخواتها حين بايعه النساء وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله وخرجت مع عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم تزل بها. فلما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله، وكانت بكرًا، وذلك في عليه وسلم خلف عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله، وكانت بكرًا، وذلك في

شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وأدخلت عليه في هذه السنة في جمادى الآخرة فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئًا، وماتت في شعبان سنة تسع من الهجرة فقال رسول الله: [لو كنْ عشرًا لزوجتهن عثمان].

عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله برد حرير سيراء.

عن أنس بن مالك قال: رأيت على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. عن أسماء بنت عميس قالت: أنا غسلت أم كلثوم بنت رسول الله وصفية بنت عبد المطلب، وجعلت عليها نعشًا أمرت بجرائد رطبة فواريتها.

حدث مالك بن أبي الرجال عن أبيه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: غسلها نساء من الأنصار فيهن أم عطية ونزل في حفرتها أبو طلحة.

عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا على قبرها فرأيت عينيه تدمعان فقال: {فيكم أحد لم يقارف الليل؟} فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: {انزل}. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على حفرتها، ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد.

\* \* \*

#### أمامة

بنت أبي العاص بن البيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله وهي صبية. قال فصلى رسول الله وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها.

عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها.

عن أبي قتادة بن ربعي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها.

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها.

عن علي بن زيد بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ومعه قلادة جزع فقال: {لأعطينها أحبكن إليًّ}. فقلن يدفعها إلى ابنة أبي بكر. فدعا بابنة أبي العاص من زينب فعقدها بيده، وكان على عينها رمص فمسحه بيده صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب فأخذه وإنه لمعرض عنه، فأرسل به إلى ابنة ابنته زينب فقال: {تحلي بهذا يا بنية}.

عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها.

عن بن أبي ذئب أن أمامة بنت أبي العاص قالت للمغيرة بن نوفل بن الحارث: إن معاوية قد خطبني. فقال لها: تزوجين بن آكلة الأكباد! فلو جعلت ذلك إلي. قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه.

\* \* \*

# ذكر عمات رسول الله ﷺ صفية

بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي أخت حمزة بن عبد المطلب لأمه، كان تزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له صفيًا رجلا، ثم خلف عليها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة. وأسلمت صفية وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وسقا بخيبر.

حدث هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لقتال عدوه من المدينة رفع أزواجه ونساءه في أطم حسان بن ثابت لأنه كان من أحصن آطام المدينة. وتخلف حسان يوم أحد فجاء يهودي فلصق بالأطم يستمع ويتخبر، فقالت صفية بنت عبد المطلب لحسان: انزل إلى هذا اليهودي فاقتله. فكأنه هاب ذلك، فأخذت عمودًا فنزلت فختلته حتى فتحت الباب قليلاً قليلاً، ثم حملت عليه فضربته بالعمود فقتلته.

عن هشام بن عروة أن صفية بنت عبد المطلب جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها

رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن رسول الله! فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {يا زبير المرأة}. وكان حمزة قد بُقر بطنه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراه، وكانت أخته. فقال الزبير: يا أمه إليك إليك. فقالت: تنح لا أم لك. فجاءت فنظرت إلى حمزة.

وقبر صفية بنت عبد المطلب بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة عند الوضوء، وتوفيت صفية في خلافة عمر بن الخطاب وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

## أروى بنت عبد المطلب

ابن هشام بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. تزوجها في الجاهلية عمير بن وهب بن عبد مناف بن قصي فولدت له طليبًا. ثم خلف عليها أرطأة بن شرحبيل بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فولدت له فاطمة، ثم أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: تبعت محمدا وأسلمت ش. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه. فقال طليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه؟ فقد أسلم أخوك حمزة. ثم قالت: أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. فقال طليب: فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم كانت تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره.

عن برة بنت أبي تجراة قالت: عرض أبو جهل وعدة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه فأخذوه وأوثقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه فقيل لأروى: ألا ترين ابنك طليبًا قد صير نفسه غرضًا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يذب عن بن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: ولقد تبعت محمدا؟ قالت: نعم. فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبًا لك ولأتباعك محمدا وتركك دين عبد المطلب، فقالت: قد كان ذلك فقم دون بن أخيك واعضده وامنعه فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في بن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة؟ جاء بدين محدث. قال ثم انصرف أبو لهب.

#### عاتكة

بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىي، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.

تزوجها في الجاهلية أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له عبد الله وزهيرًا وقريبة، ثم أسلمت عاتكة بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة، وكانت قد رأت رؤيا أفزعتها وعظمت في صدرها فأخبرت بها أخاها العباس بن عبد المطلب وقالت: أكتم على ما أحدثك فإني أتخوف أن يدخل على قومك منها شرومصيبة.

وكانت رأت في المنام قبل خروج قريش إلى بدر راكبًا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته: يآل عذر انفروا إلى مصارعكم، في ثلاث صرخ بها ثلاث مرات، قالت: فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلها ثلاثًا، ثم مثل به بعيره على أبي قبيس فصرخ بمثلها ثلاثًا، ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل انفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دور مكة إلا دخلته منها فلذة، ولم يدخل دارًا ولا بيئًا من بيوت بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصخرة شيء.

فقال أخوها العباس: إن هذه لرؤيا. فخرج مغتمًا حتى لقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه ففشا الحديث في الناس فتحدثوا برؤيا عاتكة فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تنبأ رجالكم حتى تنبأ نسائكم؟ زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا فسنتربص بكم ثلاثًا فإن يكن ما قالت حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال له العباس: يا مصفر إسته أنت أولى بالكذب واللؤم منا.

فلما كان في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة قدم ضمضم بن عمرو وقد بعثه أبو سفيان ابن حرب يستنفر قريشًا إلى العير فدخل مكة فجدع أذني بعيره وشق قميصه قبلاً ودبرًا وحول رحله وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، قد عرض لها محمد وأصحابه، الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها.

فنفروا إلى عيرهم ومشوا إلى أبي لهب ليخرج معهم فقال: واللات والعزى لا أخرج ولا أبعث أحدا. وما منعه من ذلك إلا إشفاقًا من رؤيا عاتكة وإنه كان يقول: رؤيا عاتكة أخذ باليد. وكان من عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم تدرك الإسلام.

## أمرحكيم

وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، تزوجها في الجاهلية كريز بن ربيعة بن حبيب بن شمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له عامرًا وأروى وطلحة وأم طلحة. فتزوج أروى بنت كريز عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس فولدت له عثمان بن عفان، ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وخالدًا وأم كلثوم بني عقبة.

\* \* \*

## برة

بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. تزوجها في الجاهلية عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم فولدت له أبا سلمة بن عبد الأسد فشهد بدرًا وهو زوج أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلف على برة بعد عبد الأسد بن هلال أبو رهم ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولدت له أبا سبرة بن أبي رهم، شهد بدرًا.

\* \* \*

### أميمة

بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم وتزوجها في الجاهلية جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف حرب بن أمية بن عبد شمس. فولدت له عبد الله شهد بدرًا، وعبيد الله وعبدًا، وهو أبو أحمد، وزينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمنة بنت جحش. وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب أربعين وسقا من تمر خيبر.

# ذكر بنات عمومة رسول الله ﷺ ضباعة

بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد بن عمر بن ثعلبة بن بهراء، وكان حليفًا للأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه، وكان يقال له المقداد ابن الأسود. فولدت ضباعة للمقداد عبد الله وكريمة. وقتل عبد الله يوم الجمل فمر به علي بن أبي طالب قتيلاً فقال: بئس بن الأخت أنت! وكان مع عائشة. قال: وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير في خيبر أربعين وسقا.

\* \* \*

#### أم الحكم

بنت الزبير بن عبد المطلب، وأمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. تزوجها ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فولدت محمدا وعبد الله وعباسًا والحارث وعبد شمس وعبد المطلب وأمية، رجلا، وأروى الكبرى. وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحكم في خيبر ثلاثين وسقا، وروت أم الحكم عن النبى صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

## صفية

بنت الزبير بن عبد المطلب، وأمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر أربعين وسقا.

\* \* \*

## أمرالزيير

بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخزوم، أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر أربعين وسقا.

## أمرهانئ

واسمها فاختة ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. تزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي، ولدت له جعدة بن هبيرة. وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر أربعين وسقا.

\* \* \*

## أمرطالب

بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، لم يذكر ها هشام ابن الكلبي في كتاب النسب في أولاد أبي طالب وذكر أنه كان لأبي طالب من البنات أم هانئ وجمانة وريطة، ولعل ريطة هي أم طالب كما سماها محمد بن عمر في كتاب طعم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم أم طالب بنت أبي طالب في خيبر أربعين وسقا، وأم ولد أبي طالب كلهم، الرجال والنساء، فاطمة بنت أسد ما خلا طريق بن أبي طالب.

\* \* \*

#### حمانة

بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي قصي. تزوجها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له جعفر بن أبي سفيان، وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ثلاثين وسقا.

\* \* \*

#### أمامة

بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم بن مالك بن قحافة بن ختعم، وأمامة التي اختصم فيها علي وجعفر ابنا أبى طالب بن عبد المطلب وزيد بن حارثة.

## أمرحبيب

بنت العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وأمها أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. تزوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله من مخزوم فولدت له زرقاء ولبابة، وهم يسكنون بمكة.

\* \* \*

#### هند

بنت المقوم بن عبد المطلب، وأمها قلابة بنت عمرو بن جعونة بن غزية بن حذيم بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص. تزوجها أبو عمرة واسمه بشير بن عمرو بن محصن ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن الحارث بن مالك بن النجار من الأنصار فولدت له عبد الله وعبد الرحمن.

\* \* \*

## أروى

بنت المقوم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمها قلابة بنت عمرو بن جعونة بن غزية بن حذيم بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص. تزوجها أبو مسروح و هو الحارث بن يعمر بن حيان بن عميرة بن ملان بن ناصرة بن قصية بن سعد بن بكر ابن هوازن، وكان حليقًا للعباس بن عبد المطلب، فولدت له عبد الله بن أبى مسروح.

\* \* \*

## أمرعمرو

بنت المقوم بن عبد المطلب بن هاشم، وأمها قلابة بنت عمرو بن جعونة. تزوجها مسعود بن معتب الثقفي فولدت له عبد الله بن مسعود ثم تزوجها أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم، فولدت له عاتكة بنت أبي سفيان.

\* \* \*

## أروي

بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها غزية بنت قيس بن طريق بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر. تزوجها أبو وداعة بن صبرة بن سعيد بن سعد بن سهم فولدت له المطلب وأبا سفيان وأم جميل وأم حكيم والربعة بنت أبى وداعة.

#### درة

بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس، تزوجها الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي فولدت له الوليد وأبا الحسن ومسلمًا، ثم قتل يوم بدر كافرًا فخلف عليها دحية بن خليفة بن فروة الكلبي.

#### \* \* \*

#### عزة

بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمها أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس. تزوجها أوفى بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي فولدت له عبيدة وسعيدًا وإبر اهيم بني أوفى.

#### \* \* \*

#### خالدة

بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمها أم جميل بنت حرب بن أمية. تزوجها عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثققي فولدت له.

#### \* \* \*

#### فاطمة

بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. تزوجها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم فولدت له عليًّا وجعفرًا وعقيلاً وطالبًا، وهو أسنهم، وأم هانئ وجمانة وريطة بني أبي طالب.

#### \* \* \*

## رُقيقة

بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها هالة بنت كلدة بن عبد الدار ابن قصي. تزوجها نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة فولدت له مخرمة بن نوفل.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف قالت: كأني أنظر إلى عمي شيبة، تعني عبد المطلب، وأنا يومئذ جارية يوم دخل به علينا المطلب ابن عبد مناف، فكنت أول من سبق إليه فالتزمته وخبرت به أهلنا.

وهي يومئذ أسن من عبد المطلب، وقد أسلمت وأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أشد الناس على ابنها مخرمة.

عن أم بكر بنت المسور عن أبيها أن رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وهي أم مخرمة بن نوفل، حذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن قريشًا قد اجتمعت تريد بياتك الليلة، قال المسور: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراشه وبات علي بن أبي طالب عليه السلام.

\* \* \*

# ذكر أزواج رسول الله ﷺ خدىحة

بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكينا أمرها وكتبنا نسبها وخبرها وتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قبل النبوة وإسلامها وولدها ووفاتها في أول الكتاب.

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها.

\* \* \*

#### سودة

بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن لوي، وأمها الشموس بنت قيس بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من الأنصار.

تزوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي وأسلمت بمكة قديمًا وبايعت، وأسلم زوجها السكران ابن عمرو، وخرجا جميعًا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية.

أخبر مخرمة بن بكير عن أبيه قال: قدم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة فتوفي عنها بمكة، فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت: أمري إليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مري رجلاً من قومك يزوجك}. فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود فزوجها فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة.

أخبر محمد بن عبد الله بن مسلم قال: سمعت أبي يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة في رمضان سنة عشرة من النبوة بعد وفاة خديجة وقبل تزوج عائشة،

ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة.

عن عائشة قال: حدثني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها وضنت بمكانها عنده فقالت: يا رسول الله يومي الذي يصيبني لعائشة وأنت منه في حل. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نزلت: [وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } [النساء: ١٢٨]، الآية.

عن عائشة أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول الله.

عن النعمان بن ثابت التيمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: { اعتدي }. فقعدت له على طريقه ليلة فقالت: يا رسول الله ما بي حب الرجال ولكني أحب أن أبعث في أزواجك فارجعني. قال فرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدث القاسم بن أبي بزة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها لما أتاها جلست على طريقه بيت عائشة، فلما رأته قالت: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لم طلقتني، ألموجدة وجدتها في؟ قال: {لا}. قالت: فإني أنشدك بمثل الأولى أما راجعتني وقد كبرت ولا حاجة لي في الرجال ولكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فإني وقد جعلت يومي ولياتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن إبراهيم قال: قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. قال فضحك. وكانت تضحكه الأحيان بالشيء.

عن عائشة قالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلنا: يا رسول الله أينا أسرع لحاقا بك؟ قال: {أطولكن يدا؟} فأخذنا قصبة نذر عها فكانت سودة بنت زمعة بنت قيس أطولنا ذراعًا. قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به لحاقًا فعرفنا بعد ذلك إنما كان طول يدها الصدقة. وكانت امرأة تحب الصدقة

قال محمد بن عمر: هذا الحديث وهل في سودة وإنما هو في زينب بنت جحش وكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقًا به، وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب، وبقيت سودة بنت زمعة فيما حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه أن

سودة توفيت في شوال سنة أربع وخمسين بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. قال محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا.

عن صالح مولى التؤمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه عام حجة الوداع ثم قال: هذه حجة ثم ظهور الحصر. قال أبو هريرة: وكان كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش، قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس قال: كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو أخي سهيل ابن عمرو فرأت في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها، فأخبرت زوجها بذلك فقال: وأبيك لئن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوجنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: حجرًا وسترًا. وقال هشام: الحجر تنفي عن نفسها ذاك. ثم رأت في المنام ليلة أخرى أن قمرًا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة، فأخبرت زوجها فقال: وأبيك لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموت وتتزوجين من بعدي. فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: جاءت خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمية امرأة عثمان بن مضعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة فقال: {أجل، كانت أم العيال وربة البيت}. قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: {بلى فإنكن معشر النساء أرفق بذلك}. فخطبت عليه سودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي وخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر فتزوجهما، فبنى بسودة بمكة وعائشة يومئذ كانت بنت ست سنين، حتى بنى بها بعد ذلك حين قدم المدينة.

توفيت سودة بنت زمعة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

\* \* \*

#### عائشة

بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة.

عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر الصديق

عائشة فقال أبو بكر: يا رسول الله لقد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف لابنه جبير فدعني حتى أسلها منهم. ففعل، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بكرًا.

عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قالت: سمعت عائشة تقول: تزوجني رسول الله صفي شوال سنة عشر من النبوة فبل الهجرة لثلاث سنين وأنا ابنة ست سنين، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم على المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأعرس بي في شوال على رأس ثمانية أشهر من المهاجر، وكنت يوم دخل بي ابنة تسع سنين.

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لألعب مع الجواري، فما دريت أن رسول الله تزوجني حتى أخذتني أمي فحبستني في البيت عن الخروج فوقع في نفسي أني تزوجت، فما سألتها حتى كانت أمي هي التي أخبرتني.

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ودخل علي وأنا بنت تسع سنين، وقد دخلت عليه وإني لألعب بالبنات مع الجواري فيدخل فينقمع منه صواحبي فيخرجن فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسر بهن علي. عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساؤها في شوال.

عن عطية قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر وهي صبية. فقال أبو بكر: أي رسول الله، أيتزوج الرجل إبنة أخيه؟ فقال: إنك أخي في ديني. قال فزوجها إياه على متاع بيت قيمته خمسون أو نحو خمسين فأتتها حاضنتها وهي تلعب مع الصبيان فأخذت بيدها فانطلقت بها إلى البيت فأصلحتها وأخذت معها حجابًا فأدخلتها على رسول الله.

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وأدخلت عليه وأنا بنت تسع سنين، وكنت ألعب على المرجوحة ولي جمة، فأتيت وأنا ألعب عليها فأخذت فهيأت ثم أخلت عليه وأري صورتي في حريرة.

عن عبد الله بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى خشى عليه حتى تزوج عائشة.

عن أبي عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة سبع سنين وبنى بها وهي ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة.

عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن يأتين صواحبي ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله يسر بهن إلي فيلعبن معى.

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وأنا ألعب بالبنات فقال: [ما هذا يا عائشة?] فقلت: خيل سليمان. فضحك.

عن عائشة أنها سئلت: متى بنى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفنا وخلف بناته، فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع مولاه وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم أخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر يشتريان ما يحتاجان إليه من الظهر وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط الديلي ببعيرين أو ثلاثة، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر يأمره أن يحمل أهله أمى أم رومان وأنا وأختى أسماء امرأة الزبير، فخرجوا مصطحبين، فلما انتهوا إلى قديد اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمسمائة ثلاثة أبعرة ثم رحلوا من مكة جميعًا وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بآل أبى بكر فخرجنا جميعًا وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة، وحمل زيد أم أيمن وأسامة بن زيد، وخرج عبد الله بن أبي بكر بأم رومان وأختيه، وخرج طلحة بن عبيد الله واصطحبنا جميعًا حتى إذا كنا بالبيض من منى نفر بعيري وأنا في محفة معي فيها أمى، فجعلت أمى تقول: وابنتاه! واعروساه! حتى أدرك بعيرنا وقد هبط من لفت وسلم الله، عز وجل، ثم إنا قدمنا المدينة فنزلت مع عيال أبي بكر، ونزل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبنى المسجد وأبياتًا حول المسجد فأنزل فيها أهله. ومكثنا أياما في منزل أبي بكر، ثم قال أبو بكر: يا رسول الله ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الصداق}. فأعطاه أبو بكر الصداق اثنى عشر أوقية ونشأ وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وبنى بى رسول الله في بيتى هذا الذي أنا فيه وهو الذي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله لنفسه باب بالمسجد وجاه باب عائشة. قالت: وبني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة في أحد تلك البيوت التي إلى جنبي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندها

عن عائشة قالت: فضلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر.

قيل ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت: لم ينكح بكرًا قط غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل الله، عز وجل، براءتي من السماء، وجاء جبريل بصورتي

من السماء في حريرة وقال: تزوجها فإنها امرأتك فكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري، وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونحري، ومات في ليلة كان يدور عليَّ فيها ودفن في بيتي.

قال عمار وذكر عائشة فقال: أما إنا نعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: {أريتك في المنام مرتين، أرى رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه }.

عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {اكتني بابنك عبد الله}. فكانت تكنى بأم عبد الله.

عن مسروق قال: كان إذا حدث عن عائشة أم المؤمنين يقول: حدثتني الصادقة بنت الصديق المبرأة كذا وكذا. وقال غيره في هذا الحديث: حبيبة حبيب الله.

عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة: يا أمه. فقالت. لست بأمك، أنا أم رجالكم.

عن حميد بن عريب قال: وقع رجل في عائشة يوم الجمل واجتمع عليه الناس، فقال عمار: ما هذا؟ قالوا: رجل يقع في عائشة. فقال له عمار: أسكت مقبوحًا منبوحًا، أتقع في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها لزوجته في الجنة.

عن أبي محمد مولى الغفاريين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أزواجك في الجنة؟ قال: {أنت منهن}.

عن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: أي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض.

عن أم ذرة قالت: بعث بن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مائة ألف فدعت بطبق، وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسم في الناس. قال: فلما أمست قالت: يا جارية هاتي فطري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحمًا تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعنفيني، لو كنت أذكرتني لفعلت.

عن مصعب بن سعد قال: فرض عمر لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين وقال، إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟

قال: {عائشة}. قال: إنما أقول من الرجال. قال: {أبوها}.

عن مسروق قال: قالت لي عائشة: لقد رأيت جبريل واقفًا في حجرتي هذه على فرس ورسول الله يناجيه، فلما دخل قلت: يا رسول الله من هذا الذي رأيتك تناجيه؟ قال: {وهل رأيته؟} قلت: نعم. قال: {فبمن شبهته؟} قلت: {بدحية الكلبي}. قال: {لقد رأيت خيرًا كثيرًا. ذاك جبريل}. قالت: فما لبثت إلا يسيرًا حتى قال: {يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام}. قلت: وعليه السلام، جزاه الله من دخيل خيرًا.

حدث جعفر بن برقان قال: سألت الزهري عن الرجل يخير امرأته فتختاره قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي به حتى تشاوري أبويك}. قلت: وما هذا الأمر ؟ قالت فتلا علي: {يَكَأَيُّهُ النَّيُّ قُلُلِا زُونِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدُكَ الْحَيَوةَ اللَّهُ أَعَلَى اللهَ اللهَ عليه وسلم وأيناتها } [الاحزاب: ٢٩]، السي قوله: {فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ المُحْسِنَتِ مِن كُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا } [الاحزاب: ٢٩]. قالت عائشة: في أي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي! بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وقال: [ساعرض على صواحبك ما عرضت عليك]. قالت: فلا تخبر هن بالذي اخترت. فلم يفعل، كان يقول لهن كما قال: لعائشة، ثم يقول قد اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: عائشة فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نر ذلك طلاقا.

كان ابن الزبير إذا حدث عن عائشة قال: والله لا تكذب عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا بن أخي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما يخفى علي حين تغضبين ولا حين ترضين}. فقلت: بم تعرف ذاك بأبي أنت وأمي؟ قال: {أما حين ترضين فتقولين حين تحلفين لا ورب محمد، وأما حين تغضبين فتقولين لا ورب إبراهيم}، فقلت: صدقت يا رسول الله.

عن إسحاق الأعمى قال: دخلت على عائشة فاحتجبت مني فقلت: تحتجبين مني ولست أراك؟ قالت: إن لم تكن ترانى فإنى أراك.

عن عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: [جهادكن الحج].

عن عكرمة قال: كانت عائشة تحتجب من حسن وحسين. قال فقال ابن عباس: إن دخلو هما عليها لحل.

عن أبى سعيد أن داخلا دخل على عائشة وهي تخيط نقبة لها فقال: يا أم المؤمنين أليس

قد أكثر الله الخير؟ قالت: دعنا منك، لا جديد لمن لا خلق له.

عن القاسم قال: كانت أم المؤمنين إذا تعودت خلقا لم تحب أن تدعه.

عن عائشة قالت: وددت أنى إذا مت كنت نسيًا منسيًا.

عن عائشة أنها قالت حين حضرتها الوفاة: يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضى ما على.

حدث يحيى بن عمرو عن أبيه عمرو بن سلمة أن عائشة قالت: والله لوددت أني كنت شجرة، والله لوددت أني كنت أن الله لم يكن خلقني شيئًا قط.

عن قيس قال: قالت عائشة عند وفاتها: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فادفنوني مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس دخل على عائشة قبل موتها فأثنى عليها قال: أبشري زوجة رسول الله ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. فدخل عليها بن الزبير خلافه فقالت: أثنى علي عبد الله بن عباس ولم أكن أحب أن أسمع أحدًا اليوم يثني علي، لوددت أنى كنت نسيًا منسيًا.

عن إبراهيم قال: قالت عائشة: يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة.

حدث عبد الله بن عثمان قال: حدثتي عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أنه جاء يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها بن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن فقلت: هذا عبد الله بن عباس يستأذن عليك. فأكب عليها بن أخيها فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك. وهي تموت، فقالت: دعني من ابن عباس فإنه لا حاجة لي به و لا بتزكيته. فقال: يا أمتاه إن بن عباس من صالحي بنيك يسلم عليك ويودعك. قالت: فأذن له إن شئت. فأدخلته فلما أن سلم وجلس قال: أبشري. قالت: بما؟ قال: ما بينك وبين أن تلقي محمدًا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله ولم يكن رسول الله يحب إلا طبيًا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله ليطلبها حين يصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله أن تيمموا صعيدًا طبيًا فكان ذلك من سببك وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة فأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه إلا هي تثلى فيه آناء الليل والنهار. فقالت: دعني منك يابن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسبًا منسبًا.

عن عائشة قالت: يا ليتني كنت نباتًا من نبات الأرض ولم أكن شيئًا مذكورًا.

عن عائشة أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا عائشة إن أردت اللحوق بي فاكفيك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبًا حتى ترقعيه}.

أخبرنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عائشة قالت: إذا كفنت وحنطت ثم دلاني ذكوان في حفرتي وسواها على فهو حر.

عن سالم سبلان قال: ماتت عائشة ليلة سبع عشرة من شهر رمضان بعد الوتر فأمرت أن تدفن من ليلتها فاجتمع الناس وحضروا فلم نر ليلة أكثر ناسًا منها نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع.

عن حبيب مولى عروة قال: لما ماتت خديجة حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنًا شديدًا فبعث الله جبريل فأتاه بعائشة في مهد فقال: يا رسول الله هذه تذهب بعض حزنك وإن في هذه خلفًا من خديجة. ثم ردها فكان رسول الله يختلف إلى بيت أبي بكر ويقول: يا أم رومان استوصى بعائشة خيرًا واحفظيني فيها.

فكان لعائشة بذلك منزلة عند أهلها ولا يشعرون بأمر الله فيها. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا في بعض ما كان يأتيهم، وكان لا يخطئه يومًا واحدًا أن يأتي إلى بيت أبي بكر منذ أسلم إلى أن هاجر، فيجد عائشة متسترة بباب دار أبي بكر تبكي بكاء حزينًا، فسألها فشكت أمها فذكرت أنها تولع بها، فدمعت عينا رسول الله ودخل على أم رومان فقال: [يا أم رومان ألم أوصك بعائشة تحفظيني فيها؟ فقالت: يا رسول الله إنها بلغت الصديق عني وأغضبته علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [وإن فعلت]. قالت أم رومان: لا جرم لا سؤتها أبدًا. وكانت عائشة ولدت السنة الرابعة من النبوة في أولها وتزوجها رسول الله في السنة العاشرة في شوال وهي يومئذ بنت ست سنين وتزوجها بعد سودة بشهر.

\* \* \*

#### حفصة

بنت عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤی.

وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أخت عثمان بن مظعون.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر قال:

ولدت حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. عن أبي الحويرث قال: تزوج خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم حفصة بنت عمر بن الخطاب فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها بعد الهجرة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر.

عن بن عمر قال: لما تأيمت حفصة لقي عمر عثمان فعرضها عليه فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة، فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت، فغضب على أبي بكر، فإذا رسول الله قد خطبها فتزوجها. فلقي عمر أبا بكر فقال: إني عرضت على عثمان ابنتي وعرضت عليك فسكت، فلأنا كنت أشد غضبًا حين سكت مني على عثمان وقد ردني. فقال: أبو بكر: إنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها شيئًا وكان سرًا فكرهت أن أفشى السر.

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن بن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله فتوفي بالمدينة، قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، قال قلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فمكثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة، قال عمر: فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فمكثت ليالي ثم خطبها رسول الله فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا. قال عمر: فقلت: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها.

وسلم فقلت يا رسول الله ألا تعجب من عثمان! إني عرضت عليه حفصة فأعرض عني، فقال رسول الله: {قد زوج الله عثمان خيرًا من ابنتك وزوج ابنتك خيرًا من عثمان}. قالا: وكان عمر قد عرض حفصة على عثمان متوفى رقية بنت النبي وعثمان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عثمان عن عمر لذلك. فتزوج رسول الله حفصة وزوج أم كلثوم من عثمان بن عفان.

عن حسين بن أبي حسين قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا قبل أحد.

عن سعيد بن المسيب قال: أيمت حفصة من زوجها وأيم عثمان من رقية، قال فمر عمر بعثمان وهو كئيب حزين فقال: هل لك في حفصة فقد فرطت عدتها من فلان؟ فلم يحر إليه شيئًا. قال: فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: خيرًا من ذلك، زوجني حفصة وأزوجه أم كالثوم أختها. قال فتزوج رسول الله حفصة وزوج عثمان أم كالثوم.

أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب بنحوه.

قال: قال سعيد: فخار الله لهما جميعًا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة خيرًا من عثمان وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرًا من حفصة بنت عمر.

عن قيس بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون فبكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع. فجاء رسول الله فدخل عليها فتجلببت فقال رسول الله: {إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فقال لي ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة }.

عن قتادة قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فجاء جبريل فقال: يا محمد، إما قال راجع حفصة، وإما قال لا تطلق حفصة، فإنها صؤوم قؤوم وإنها من نسائك في الجنة.

أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أمر أن يراجعها

فراجعها.

عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصبي إلى حفصة.

عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة وعندها امرأة يقال لها الشفاء ترقى من النملة فقال: {علميها حفصة}.

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله منه شربة. فقلت: أما والله لأحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيبول لك: لا، فقولي عليك فإنه سيبول لك: لا، فقولي له: ما هذا الريح؟ وكان رسول الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة، قال تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلي الباب فرقا منك، فلما دنا رسول الله قلت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا، قلت: فما هذا الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل، قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له مثل ذلك، قاما دخل على حفصة قالت له؛ يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي به)، قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه، قالت قلت لها اسكتي.

عن سالم عن أبيه قال: توفيت حفصة فصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ عامل المدبنة.

قال محمد بن عمر: توفيت حفصة في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية بن أبى سفيان وهي يومئذ ابنة ستين سنة.

\* \* \*

## أمرسلمة

واسمها هند بنت أبي أمية واسمه سهيل زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة جذل الطعان ابن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. تزوجها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعًا فولدت له هناك زينب بنت أبي سلمة، وولدت له بعد ذلك سلمة و عمر ودرة بني سلمة.

عن عمر بن أبي سلمة قال: خرج أبي إلى أحد فرماه أبو سلمة الجشمي في عضده بسهم فمكث شهرًا يداوي جرحه ثم برئ الجرح، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي إلى قطن في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا فغاب تسعًا وعشرين ليلة ثم رجع فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع، والجرح منتقض، فمات منه لثمان خلون من جمادي الآخرة سنة أربع من الهجرة، فاعتدت أمي وحلت لعشر بقين من شوال سنة أربع فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال سنة أربع، وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين.

عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أصابتك مصيبة فقولي اللهم اعطني أجر مصيبتي واخلفني خيرًا منها. فعجل فقلتها يوم توفي أبو سلمة، ثم قلت: ومن لي مثل أبي سلمة? فعجل الله لي الخلف خيرًا من أبي سلمة.

عن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها. فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعيني؟ قلت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. قال: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرًا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. قال فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الفتى الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ فلبثت ما لبثت ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى بن أخيها أو إلى ابنها وإلى وليها، فقالت أم سلمة أرد: على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالي، قلت ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك، ثم قالت لوليها إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج.

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إذا حضرتم فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون}. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات فكيف أقول؟ قال: {قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه}. قال أبو معاوية: عقبى حسنة. وقال عبيد الله: عقبى صالحة. قال قلت: فأعقبنى الله خيرًا منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت أم سلمة: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب فخطب إليّ نفسي فقلت: أي رسول الله وما تريد إليّ، ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسي، إني امرأة قد أدبر مني سنى وإنى أم أيتام وأنا امرأة شديدة الغيرة وأنت يا رسول الله تجمع النساء. فقال

رسول الش: {فلا يمنعك ذلك، أما ما ذكرت من غيرتك فيذهبها الله، وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سنا، وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله}. فأذنت له في نفسي فتزوجني، فلما كانت ليلة واعدنا البناء قمت من النهار إلى رحاي وثفالي فوضعتهما وقمت إلى فضلة شعير لأهلي فطحنتها وفضلة من شحم فعصدتها لرسول الله، فلما أتانا رسول الله قدم إليه الطعام فأصاب منه، وبات تلك الليلة، فلما أصبح قال: {قد أصبح بك على أهلك كرامة ولك عندهم منزلة فإن أحببت أن تكون ليلتك هذه ويومك هذا كان، وإن أحببت أن أسبع لك سبعت، وإن سبعت لك سبعت لصواحبك}، قالت: يا رسول الله افعل ما أحببت.

عن أم سلمة قالت: لما خطبني رسول الله قلت: إني في خلال لا ينبغي لي أن أتزوج رسول الله، إني امرأة مسنة، وإني أم أيتام، وإني شديدة الغيرة. قالت فأرسل إلي رسول الله: {أما قولك إني امرأة مسنة فأنا أسن منك ولا يعاب على المرأة أن تتزوج أسن منها، وأما قولك إني أم أيتام فإن كلهم على الله وعلى رسوله، وأما قولك إني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب ذلك عنك}. قالت فتزوجني رسول الله فانتقاني فأدخلني بيت زينب بنت خريمة أم المساكين بعد أن ماتت فإذا جرة فاطلعت فيها فإذا فيها شيء من شعير وإذا رحى وبرمة وقدر، فنظرت فيها كعب من إهالة. قالت فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت الكعب من الإهالة فأدمته به، قالت فكان ذلك طعام رسول الله وطعام أهله ليلة عرسه.

أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخلت أيم العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروسًا وقامت من آخر الليل تطحن، يعنى أم سلمة.

عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله، وهو يومئذ غلام صغير.

عن عبد الملك بن أبي بكر قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: {ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي وإلا فإنما هي ثلاث ثم أدور }.

عن عائشة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنًا شديدًا لما ذكروا لنا من جمالها، قالت فتلطفت لها حتى رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال. قالت فذكرت ذلك لحفصة، وكانتا يدًا واحدة، فقالت: لا والله إن

هذه إلا الغيرة، ما هي كما يقولون. فتلطفت لها حفصة حتى رأتها فقالت: قد رأيتها ولا والله ما هي كما تقولين ولا قريب وإنها لجميلة. قالت فرأيتها بعد فكانت لعمري كما قالت: حفصة ولكني كنت غيرى.

عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح بمكة يوم النحر، وكان يومها، فأحب أن توافقه.

عن عبد الرحمن بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ومعه في ذلك السفر صفية بنت حيى وأم سلمة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودج صفية بنت حيى وهو يظن أنه هودج أم سلمة، وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة، فجعل رسول الله يتحدث مع صفية فغارت أم سلمة، وعلم رسول الله بعد أنها صفية فجاء إلى أم سلمة فقالت: تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي وأنت رسول الله؟ قالت ثم ندمت على تلك المقالة، فكانت تستغفر منها، قالت: يا رسول الله استغفر لي فإنما حملنى على هذا الغيرة.

عن نافع قال: صلى أبو هريرة على أم سلمة بالبقيع.

\* \* \*

# أمرحبيبة

واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان، تزوجها عبيد الله بن جحش ابن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف حرب بن أمية، فولدت له، حبيبة فكنيت بها، فتزوج حبيبة داود بن عروة بن مسعود الثقفي. وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية فتنصر وارتد عن الإسلام وتوفي بأرض الحبشة، وثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام وهجرتها. وكانت قد خرجت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش معها في الهجرة إلى أرض الحبشة ورجعت بها معها إلى مكة.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي أن أم حبيبة بنت أبي سفيان ولدت حبيبة ابنتها من عبيد الله بن جحش بمكة قبل أن تهاجر إلى أرض الحبشة، قال عبد الله بن جعفر وسمعت إسماعيل بن محمد بن سعد يقول: ولدتها بأرض الحبشة.

قال محمد بن عمر: فأخبرني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال: خرجت من مكة وهي حامل بها فولدتها بأرض الحبشة.

عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت أم حبيبة: رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه ففزعت، فقلت تغيرت والله حاله، فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر دينًا خيرًا من النصرانية وكنت قد دنت بها، ثم دخلت في دين محمد ثم قد رجعت إلى النصرانية، فقلت: والله ما خير لك.

وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات فأرى في النوم كأن آتيًا يقول يا أم المؤمنين، ففزعت فأولتها أن رسول الله يتزوجني. قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لها أبر هة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت علي فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكه. فقالت: بشرك الله بخير. قالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبر هة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليها وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورًا بما بشرتها.

فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أصدقتها أربع مائة دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله رسول الله. ودفع الدنانير إلى خالد بن العاص فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا.

قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتتي فقلت لها: إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي فهذه خمسون مثقالا فخذيها فاستعيني بها. فأبت، فأخرجت حقا فيه كل ما كنت أعطيتها فردته عليّ وقالت: عزم عليّ الملك أن لا أرزأك شيئا وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن

من العطر.

قالت فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد كثير فقدمت بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يراه علي وعندي فلا ينكره، ثم قالت أبرهة: فحاجتي إليك أن تقرئي رسول الله مني السلام وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت: ثم لطفت بي وكانت التي جهزتني فكانت كلما دخلت علي تقول: لا تنسي حاجتي إليك. قالت فلما قدمت على رسول الله أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة، فتبسم رسول الله، وأقرأته منها السلام فقال: (وعليها السلام ورحمة الله وبركاته).

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عبيد الله ابن جحش، فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مائة دينار.

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم قالا: كان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس وذلك سنة سبع من الهجرة، وكان لها يوم قدم بها المدينة بضع وثلاثون سنة.

عن الزهري قال: وجهزها إليه صلى الله عليه وسلم النجاشي وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة.

عن الزهري قال: لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله، فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته دونه فقال: يا بنية أر غبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية لقد أصابك بعدي شر.

عن صفية أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوها أبو سفيان دعت بطيب فطلت به ذراعيها وعارضيها ثم قالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا}.

عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة تقول: دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا وبين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك، فقلت: عفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك

الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك، وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية ابن أبى سفيان.

\* \* \*

## زينب

بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد ابن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي.

حدث عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت زينب بنت جحش ممن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت امرأة جميلة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة فقالت: يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش. قال: {فإتي قد رضيته لك}، فتزوجها زيد بن حارثة.

عن محمد بن يحيى بن حبان قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه وكان زيد إنما يقال له: زيد بن محمد، فربما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فيقول: {أين زيد؟} فجاء منزله يطلبه فلم يجده وتقوم إليه زينب بنت جحش زوجته فضلا فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالت: ليس هو هاهنا يا رسول الله فادخل بأبي أنت وأمي. فأبي رسول الله أن يدخل وإنما عجلت زينب أن تلبس لما قيل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فوثبت عجلى فأعجبت رسول الله، فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا ربما أعلن: [سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب}. فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله أتى منزله. فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبى. قال: فسمعت شيئًا؟ قالت: سمعته حين ولى تكلم بكلام ولا أفهمه، وسمعته يقول سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب. فجاء زيد حتى أتى رسول الله فقال: يا رسول الله بلغنى أنك جئت منزلى فهلا دخلت؟ بأبى أنت وأمى يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها. فيقول رسول الله: {أمسك عليك زوجك}. فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم فيأتي إلى رسول الله فيخبره فيقول رسول الله: {أمسك عليك زوجك}، فيقول: يا رسول الله أفارقها. فيقول رسول الله: {احبس عليك زوجك}. ففارقها زيد واعتزلها وحلت، يعنى انقضت عدتها. قال فبينا رسول الله جالس يتحدث مع عائشة إلى أن أخذت رسول الله غشية فسري عنه وهو يتبسم وهو يقول: {من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجنيها من السماء؟} وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: { وَإِذَّ تَقُولُ

لِلَّذِى آنَعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ مَا يَعِد لما يبلغنا من جمالها، وأخرى هي أعظم الأمور عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها، وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع لها زوجها الله من السماء. وقلت: هي تفخر علينا بهذا. قالت عائشة: فخرجت سلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتد فتحدثها بذلك فأعطتها أوضاحًا عليها.

عن بن عباس قال: لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سجدت.

قالت زينب بنت جحش: لما جاءني الرسول بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي جعلت لله علي صوم شهرين، فلما دخل علي رسول الله كنت لا أقدر أن أصومهما في حضر ولا سفر تصيبني فيه القرعة، فلما أصابتني القرعة في المقام صمتهما.

عن بن أبي عون قال: قالت زينب بنت جحش يومًا: يا رسول الله إني والله ما أنا كأحد من نسائك، ليست امرأة من نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها وأهلها غيري، زوجنيك الله من السماء.

عن زينب بنت أم سلمة قالت: سمعت أمي أم سلمة تقول، وذكرت زينب بنت جحش فرحمت عليها وذكرت بعض ما كان يكون بينها وبين عائشة فقالت زينب: إني والله ما أنا كأحد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن زوجهن بالمهور وزوجهن الأولياء وزوجني الله رسوله وأنزل في الكتاب يقرأ به المسلمون لا يبدل ولا يغير: { وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى آنَعُم اللَّهُ عَلَيْهِ } [الاحزاب: ٣٧]، الآية. قالت أم سلمة: وكانت لرسول الله معجبة وكان يستكثر منها، وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة صنعا تتصدق بذلك كله على المساكين.

عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {أمسك عليك زوجك}. فنزلت: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ } [الأحزاب: ٣٧]. قال عارم في حديثه: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم عليها، ذبح شاة

عن أنس قال: نزلت في زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.

عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال: رسول الله صلى الله

عليه وسلم لزيد ابن حارثة: {ما أجد أحدًا آمن عندي أو أوثق في نفسي منك، ائت إلى زينب فاخطبها علي الله قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها. فلما رأيتها عظمت في صدري فلم أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول الله قد ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، إن رسول الله يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها. ونزل القرآن: {فَلَمَّا فَضَى زَيدٌ أَنَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا } [الأحزاب: ٣٧]؛ قال فجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن.

عن ثابت البناني قال: قلت لأنس بن مالك: كم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: عشر سنين فلم يغير علي في شيء أسأت ولا أحسنت. قلت: فأخبرني بأعجب شيء رأيت منه في هذه العشر سنين ما هو؟ قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت تحت مولاه زيد بن حارثة قالت أم سليم: يا أنس إن رسول الله أصبح اليوم عروسًا وما أرى عنده من غداء، فهلم تلك العكة. فناولتها فعملت له حيسًا من عجوة في تور من فخار قدر ما يكفيه وصاحبته وقالت: اذهب به اليه. فدخلت عليه وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب، فقال: ضعه. فوضعته بينه وبين الجدار، فقال لي: [ادع أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا]. وذكر ناسًا من أصحابه سماهم. فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن أدعوه وقلة الطعام، إنما هو طعام يسير وكرهت أن أعصيه، فدعوتهم فقال: [انظر من كان في المسجد فادعه].

فجعلت آتي الرجل وهو يصلي أو هو نائم فأقول: أجب رسول الله فإنه أصبح اليوم عروساً؛ حتى امتلأ البيت، فقال لي: [هل بقي في المسجد أحد؟] قلت: لا. قال: [فانظر من كان في الطريق فادعهم]. قال فدعوت حتى امتلأت الحجرة، فقال: [هل بقي من أحد؟] قلت: لا يا رسول الله. قال: هلم التور. فوضعته بين يديه فوضع أصابعه الثلاث فيه وغمزه وقال للناس: [كلوا بسم الله]. فجعلت أنظر إلى التمر يربو أو إلى السمن كأنه عيون تنبع حتى أكل كل من في البيت ومن في الحجرة وبقي في التور قدر ما جئت به، فوضعته عند زوجته ثم خرجت إلى أمي لأعجبها مما رأيت، فقالت: لا تعجب، لو شاء الله أن يأكل منه أهل المدينة كلهم لأكلوا. فقلت لأنس: كم تراهم بلغوا؟ قال: أحدا وسبعين رجلا، وأنا أشك في اثنين وسبعين.

عن أنس قال: لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار وخرج الناس وبقي رهط يتحدثون في البيت، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه ليسلم عليهن، فقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر، فانطلق حتى دخل

البيت، فذهبت أدخل، فقال بالباب بيني وبينه، ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به.

عن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طعامًا ودعا القوم فجاؤوا ودخلوا، وزينب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فجعلوا يتحدثون، فجعل رسول الله يخرج وهم قعود. قال فنزلت: { يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِّ إِلَّا أَن يُؤذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ فَنزلت: { يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِّ إِلَّا أَن يُؤذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِيرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِى ٱلنَّيِيّ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ وَاللّهُ لَا يَسْتَحْي مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } فيسَتَحْي مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } والاحزاب: ٣٠]. فقام القوم وضرب الحجاب.

حدث عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب. قال فكان القوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام فجاء والقوم كما هم، ثم جاء والقوم كما هم فرئي ذلك في وجهه، فنزلت آية الحجاب: { يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَخْرُولُ النَّرُ النَّرُ النَّرُ اللَّمْ اللهُ عليه وسلم. ثم جاء والقوم كما هم فرئي ذلك في وجهه، فنزلت آية الحجاب: { يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَخْرُولُ النَّرِينَ اللهُ عليه ولم اللهُ اللهُ عليه ولم اللهُ الله

عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وهو جالس مع نسائه: {أطولكن باعًا أسرعكن لحوقا بي}. فكن يتطاولن إلى الشيء، وإنما عنى رسول الله بذلك الصدقة. وكانت زينب امرأة صنعا فكانت تتصدق به فكانت أسرع نسائه لحوقا به.

عن عائشة قالت: يرحم الله زينب بنت جحش، لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ونطق به القرآن، وإن رسول الله قال لنا ونحن حوله: {أسرعكن بي لحوقا أطولكن باعًا}، فبشرها رسول الله بسرعة لحوقها به، وهي زوجته في الجنة.

عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: {يتبعني أطولكن يدًا}. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة، يرحمها الله، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت وكانت زينب امرأة صناع اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله.

عن الشعبي قال: سأل النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟

قال: {أطولكن يدًا}، فتذارعن. فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدًا في الخير والصدقة.

عن بن كعب أن زينب أوصت أن لا تتبع بنار، وحفر لها بالبقيع عند دار عقيل فيما بين دار عقيل و حان يومًا دار عقيل و دار ابن الحنفية، ونقل اللبن من السمينة فوضع عند القبر، وكان يومًا صائفًا.

عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله! واستترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبًا. ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان، من أهل رحمها وأيتامها، حتى بقيت بقية تحت الثوب، فقالت لها برزة بنت رافع: غفر الله لك يا أم المؤمنين! والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت: فلكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته خمسة وثمانين در همًا. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: [اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا}. فماتت. قال عبد الوهاب في حديثه: فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا صالح بن خوات عن محمد بن كعب قال: كان عطاء زينب بنت جحش اثني عشر ألف در هم، ولم تأخذه إلا عامًا واحدًا، حمل إليها اثنا عشر ألف در هم فجعلت تقول: اللهم لا يدركني قابل هذا المال فإنه فتنة. ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه. فبلغ عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خير. فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال: قد بلغني ما فرقت. فأرسل إليها بألف در هم يستنفقها فسلكت بها طريق ذلك المال.

عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كانت زينب أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقًا به، ماتت في زمان عمر بن الخطاب فقالوا لعمر: من ينزلها في قبرها؟ قال: من كان يدخل عليه في حياتها. وصلى عليها عمر وكبر أربعًا.

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب صلى على زينب بنت جحش سنة عشرين في يوم صائف ورأيت ثوبًا مد على قبرها وعمر جالس على شفير القبر معه أبو أحمد ذاهب البصر جالس على شفير القبر وعمر بن الخطاب قائم على رجليه والأكابر من أصحاب رسول الله قيام على أرجلهم، فأما عمر محمد بن عبد الله ابن جحش وأسامة و عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله، وهو ابن أختها حمنة بنت جحش، فنزلوا في قبر زينب بنت جحش.

حدث عمر بن عثمان بن عبد الله الجحشي عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لهلال ذي القعدة سنة خمس من الهجرة وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة.

حدث عمر بن عثمان بن عبد الله الجحشي عن أبيه قال: ما تركت زينب بنت جحش در همًا ولا دينارًا، كانت تصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين، وتركت منزلها فباعوه من الوليد بن عبد الملك حين هدم المسجد بخمسين ألف در هم.

عن إبراهيم ابن عبد الله بن محمد عن أبيه قال: سئلت أم عكاشة بن محصن: كم بلغت زينب بنت جحش يوم توفيت؟ فقالت: قدمنا المدينة للهجرة وهي بنت بضع وثلاثين سنة و توفيت سنة عشرين.

\* \* \*

### زينب

بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، وهي أم المساكين كانت تسمى بذلك في الجاهلية.

عن الزهري قال: كانت زينب بنت خزيمة الهلالية تدعى أم المساكين، وكانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فطلقها.

عن عبد الواحد بن أبي عون قال: فتزوجها عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيدًا.

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كانت زينب أم المساكين تحت عبيدة بن الحارث فقتل عنها ببدر.

وحدث محمد بن قدامة عن أبيه قالا: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين فجعلت أمرها إليه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشا، وكان تزويجه إياها في شهر رمضان على رأس أحد وثلاثين شهرًا من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهرًا، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع.

عن الهلالية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت لها جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني أردت أن أعتق هذه. فقال لها رسول الله: {ألا تقدين بها

# بني أخيك أو بني أختك من رعاية الغنم؟}.

\* \* \*

# جويرية

بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة بن المصطلق من خزاعة. تزوجها مسافع بن صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جذيمة فقتل يوم المريسيع.

عن عائشة قالت: أصاب رسول الله نساء بني المصطلق فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس فأعطى الفرس سهمين والرجل سهما، فوقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكانت تحت بن عم لها يقال له صفوان بن مالك بن جذيمة ذو الشفر فقتل عنها، فكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على تسع أواق، وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فبينا النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبني على تسع أواق، فأعني في فكاكي. ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبني على تسع أواق، فأعني في فكاكي. يا رسول الله. فقال رسول الله: إقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون! فأعتقوا ما كان في أيديهم من سبي بني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بتزويجه إياها، فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، وذلك منصر فه من غزوة المريسيع.

عن الشعبي قال: كانت جويرية من ملك اليمين فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها.

عن مجاهد قال: قالت جويرية: يا رسول الله إن نساءك يفخرن عليَّ يقلن لم يتزوجك رسول الله. فقال رسول الله: {الم أعظم صداقك، ألم أعتق أربعين من قومك؟}.

عن بن عباس قال: كانت جويرية بنت الحارث اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، كره أن يقال خرج من عند برة.

عن بن عباس قال: كان اسم جويرية برة فسماها رسول الله جويرية. قال فصلى الفجر ثم خرج من عندها حين صلى الفجر فجلس حتى ارتفع الضحى، ثم جاء وهي في مصلاها فقالت: ما زلت بعدك يا رسول الله دائبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [لقد

قلت بعدك كلمات لو وزن لرجحن بما قلت}، قلت: [سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته}.

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: {أفتريدين الصوم غدًا؟} قالت: لا. قال: {فأفطري إذًا}.

عن جويرية قالت: تزوجني رسول الله وأنا بنت عشرين سنة. قالت وتوفيت جويرية سنة خمسين وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة، وصلى عليها مروان بن الحكم.

\* \* \*

## صفية

بنت حيي بن أخطب بن سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب ابن النضير بن النحام بن ينحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم وأمها برة بنت سموأل أخت رفاعة بن سموأل من بني قريظة أخوة النضير. وكانت صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري فقتل عنها يوم خيبر.

عن ثبيتة بنت حنظلة عن أمها أم سنان الأسلمية قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنمه الله أموالهم سبى صغية بنت حيي وبنت عم لها من القموص فأمر بلالا يذهب بهما إلى رحله، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغي من كل غنيمة، فكانت صغية مما اصطفى يوم خيبر. وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها إن اختارت الله ورسوله. فقالت أختار الله ورسوله وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، ورأى بوجهها أثر خضرة قريبًا من عينها فقال: [ما هذا؟] قالت: يا رسول الله رأيت في المنام قمرًا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري فذكرت ذلك لزوجي كنانة فقال: تحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟ فضرب وجهي واعتدت حيضة. ولم يخرج رسول الله من خيبر حتى طهرت من حيضتها، فخرج رسول الله من خيبر ولم يعرس بها، فلما قرب البعير لرسول الله ليخرج وضع وسترها رسول الله وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت ربطها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه. فلما صار إلى منزل يقال له تبار على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها فأبت عليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من ذلك. فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال: رسول الله صلى الله صلى الله نفسه من ذلك. فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه من ذلك. فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه من ذلك. فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال: رسول الله صلى الله نفسه من ذلك. فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال: رسول الله صلى الله في هيه نوجد النبي صالى الله صلى الله عليه وسلم الله سول الله من ذلك.

عليه وسلم لأم سليم: {عليكن صاحبتكن فامشطنها}. وأراد رسول الله أن يعرس بها هناك. قالت أم سليم: وليس معنا فسطاط ولا سرادقات فأخذت كسائين أو عباءتين فسترت بينهما إلى شجرة فمشطتها وعطرتها. قالت أم سنان الأسلمية: وكنت فيمن حضر عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية مشطناها وعطرناها، وكانت جارية تأخذ الزينة من أوضاً ما يكون من النساء وما وجدت رائحة طيب كان أطيب من لياتئذ، وما شعرنا حتى قيل رسول الله يدخل على أهله وقد نمصناها ونحن تحت دومة، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إليها فقامت إليه، وبذلك أمرناها، فخرجنا من عندهما وأعرس بها رسول الله هناك وبات عندها، وغدونا عليها وهي تريد أن تغتسل، فذهبنا بها حتى توارينا من العسكر فقضت حاجتها واغتسلت، فسألتها عما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه سر بها ولم ينم تلك الليلة ولم يزل يتحدث معها، وقال لها: ما حملك على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل يزل يتحدث معها، وقال لها: ما حملك على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول فأدخل بك؟ فقالت: خشيت عليك قرب يهود.

فزادها ذلك عند رسول الله، وأصبح رسول الله فأولم عليها هناك وما كانت وليمته إلا الحيس، وما كانت قصاعتهم إلا الأنطاع، فتغدى القوم يومئذ ثم راح رسول الله فنزل بالقبيصة وهي على ستة عشر ميلا.

عن أنس بن مالك أن صفية بنت حيى وقعت في سهم دحية الكلبي، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد وقع في سهم دحية الكلبي جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة آرس ودفعها إلى أم سليم حتى تهيئها وتصنعها وتعتد عندها.

قال أبو الوليد في حديثه: فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم السمن والأقط والتمر. قال ففحصت الأرض أفاحيص فجعل فيها الأنطاع ثم جعل فيها السمن والأقط والتمر.

وقال يزيد بن هارون في حديثه: فقال الناس والله ما ندري أتزوجها رسول الله أم تسرى بها. فلما حملها سترها وأردفها خلفه فعرف الناس أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة أوضع الناس وأوضع رسول الله، كذلك كانوا يصنعون، فعثرت الناقة فخر رسول الله وخرت معه، وأزواج رسول الله ينظرن فقلن: أبعد الله اليهودية وفعل بها وفعل. فقام رسول الله فسترها وأردفها خلفه.

حدث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال لها: {لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله}. فقالت: يا رسول

الله إن الله يقول في كتابه: {وَلانَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخُرَىٰ } [الأنعام: ١٦٤]. فقال: لها رسول الله: {اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك }. فقالت: يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلى من العتق وأن أرجع إلى قومي.

قال فأمسكها رسول الله لنفسه. وكانت أمها إحدى نساء بني قينقاع أحد بني عمرو فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرًا أباها بحرف مما تكره. وكانت تحت سلام بن مشكم ففارقها فتزوجها كنانة بن أبى الحقيق.

عن أبي هريرة قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بات أبو أيوب على باب النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله كبر ومع أبي أيوب السيف، فقال: يا رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. فضحك رسول الله وقال له خيرًا.

عن عطاء بن يسار قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه صفية أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها فجئن ينظرن إليها وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفها، فلما خرجت خرج رسول الله على أثرها فقال: {كيف رأيتها يا عائشة؟} قالت: رأيت يهودية. قال: {لا تقولي هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها}.

عن زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيي: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {مضمضن}. فيقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: {من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة}.

عن آمنة بنت أبي قيس الغفارية قالت: أنا إحدى النساء اللاتي زففن صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعتها تقول: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: وتوفيت صفية سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان وقبرت بالبقيع.

\* \* \*

## ريحانة

بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن سمعون بن زيد من بني النضير. وكانت متزوجة رجلاً من بني قريظة يقال له الحكم فنسبها بعض الرواة إلى بني قريظة لذلك.

عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانت ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني النضير متزوجة رجلاً منهم يقال له الحكم، فلما وقع السبي على بني قريظة سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وماتت عنده.

عن عمر بن الحكم قال: أعتق رسول الله ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة، وكانت عند زوج لها محب لها مكرم، فقالت: لا أستخلف بعده أبدًا، وكانت ذات جمال، فلما سبيت بنو قريظة عرض السبي على رسول الله فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي فعزلت، وكان يكون له صفي من كل غنيمة، فلما عزلت خار الله لي فأرسل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أيامًا حتى قتل الأسرى وفرق السبي، ثم دخل علي رسول الله فتحبيت منه حياء فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: {إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه}. فقلت: إني أختار الله ورسوله، فلما أسلمت أعتقني رسول الله وتزوجني وأصدقني اثنتي عشرة أوقية ونشا كما كان يصدق نساءه، وأعرس بي في بيت أم المنذر، وكان يقسم لي كما كان يقسم لنسائه، وضرب علي الحجاب. وكان رسول الله معجبا بها، وكانت لا تسأله إلا أعطاها ذلك، ولقد قيل لها: لو كنت سألت رسول الله بني قريظة لأعتقهم، وكانت تقول: لم يخل بي حتى فرق السبي. ولقد كان يخلو بها ويستكثر منها، فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع، وكان تزويجه إياها في المحرم سنة ست من الهجرة.

عن محمد بن كعب قال: كانت ريحانة مما أفاء الله عليه فكانت امرأة جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبي فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، فخيرها رسول الله بين الإسلام وبين دينها فاختارت الإسلام، فأعتقها رسول الله وتزوجها وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها تطليقة وهي في موضعها لم تبرح فشق عليها وأكثرت البكاء، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على تلك الحال فراجعها، فكانت عنده حتى ماتت عنده قبل أن توفي صلى الله عليه وسلم.

عن أبي سعيد بن وهب عن أبيه قال: كانت ريحانة من بني النضير وكانت متزوجة في بني قريظة رجلاً يقال له: حكيم فأعتقها رسول الله وتزوجها، وكانت من نسائه يقسم لها كما يقسم لنسائه، وضرب رسول الله عليها الحجاب.

عن الزهري قال: كانت ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة قريظة، وكانت من ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه فأعتقها وتزوجها ثم طلقها، فكانت في أهلها تقول: لا يراني أحد بعد رسول الله.

قال محمد بن عمر: في هذا الحديث وهل من وجهين: هي نضرية وتوفيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما روي لنا في عتقها وتزويجها وهو أثبت الأقاويل عندنا وهو الأمر عند أهل العلم، وقد سمعت من يروي أنها كانت عند رسول الله لم يعتقها، وكان يطأها بملك اليمين حتى ماتت.

عن أيوب بن بشير المعاوي قال: لما سبيت قريظة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بريحانة إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طهرت من حيضتها، فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله فجاءها رسول الله في بيت أم المنذر فقال لها رسول الله: {إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت وإن أحببت أن تكوني في ملكي}. فقالت: يا رسول الله أكون في ملكك أخف علي وعليك. فكانت في ملك رسول الله عليه وسلم يطأها حتى ماتت.

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة عرض عليها الإسلام فأبت وقالت: أنا على دين قومي. فقال رسول الله: {إن أسلمت اختارك رسول الله لنفسه}. فأبت فشق ذلك على رسول الله. فبينا رسول الله جالس في أصحابه إذ سمع خفق نعلين فقال: هذا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه فأخبره أنها قد أسلمت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأها بالملك حتى توفى عنها.

\* \* \*

# ميمونة

بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جرش، ويقال ابن جريش. كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي تزوج ميمونة في الجاهلية ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فتوفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان يلي أمرها وهي أخت أم ولده أم الفضل بنت الحارث الهلالية لأبيها وأمها، وتزوجها رسول الله بسرف على عشرة أميال من مكة، وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله عليه وسلم وذلك سنة سبع في عمرة القضية.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث في شوال سنة سبع من الهجرة.

عن علي بن عبد الله بن عباس قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج الى مكة عام القضية بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة، فأضلا بعيريهما فأقاما أيامًا ببطن زابغ حتى أدركهما رسول الله بقديد وقد ضما بعيريهما، فسارا معه حتى قدم مكة فأرسل إلى العباس فذكر ذلك له، وجعلت ميمونة أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه.

عن عكرمة عن بن عباس قال: لما خطب رسول الله ميمونة جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: تزوجها رسول الله في شوال وهو حلال عام القضية وأعرس بها بسرف وتوفيت بسرف.

عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بنت شيبة عجوز كبيرة فسألتها: أتزوج رسول الله ميمونة وهو محرم؟ فقالت: لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان.

عن عكرمة أن ميمونة بنت الحارث وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عمرة قال: قيل لها إن ميمونة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مهر خمس مائة در هم وولي نكاحه إياها

العباس بن عبد المطلب.

عن مجاهد قال: كان اسم ميمونة برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها. فقال: {ليس على الماء جنابة}.

عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وأسماء}.

حدث يزيد بن الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدونك، أو قالت يطهروك، لا تدخل على بيتي أبدًا.

عن يزيد بن الأصم قال: دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله، وكانت يوم ماتت محلوقة قد حلقت في الحج، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس فلما وضعناها مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فانتزعه ابن عباس فألقاه ووضع تحت رأسها كذانة، يعني حجرًا.

توفيت بمكة فحملها عبد الله بن عباس وجعل يقول للذين يحملونها: ارفقوا بها فإنها أمكم. حتى دفنها بسرف.

قال محمد بن عمر: توفيت سنة إحدى وستين في خلافة يزيد بن معاوية وهي آخر من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة، وكانت جلدة.

\* \* \*

# ذكر من تزوج رسول الله همن النساء فلم يجمعهن ومن فارق منهن وسبب مفارقته إياهن الكلابية

وقد اختلف علينا باسمها فقال قائل: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي، وقال قائل: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، وقال قائل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب، وقال قائل: هي سبا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب. وقد كتبنا كل ما سمعنا من ذلك. وقال بعضهم: لم تكن إلا كلابية واحدة واختلفوا في اسمها. وقال بعضهم: بل كن جميعًا ولكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها وقد بينا ذلك وكتبنا

كل ما سمعناه من ذلك.

عن الزهري قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فاستعادت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. وتزوجها رسول الله في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة وتوفيت سنة ستين.

عن عائشة قالت: تزوج رسول الله الكلابية فلما دخلت عليه فدنا منها قالت: إني أعوذ بالله منك. فقال رسول الله: {لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك}.

عن بن مناح قال: استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد دلهت وذهب عقلها وتقول إذا استأذنت على أزواج النبي: أنا الشقية. وتقول: إنما خدعت.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل بها ولكنه لما خير نساءه اختارت قومها ففارقها فكانت تلتقط البعر وتقول: أنا الشقية.

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا عبد الله بن جعفر عن موسى بن سعيد وابن أبي عون قالا: إنما طلقها رسول الله لبياض كان بها.

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا إبراهيم بن وثيمة عن أبي وجزة قال: تزوجها رسول الله في ذي القعدة سنة ثمان منصرفه من الجعرانة.

أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو مصعب إسماعيل بن مصعب عن شيخ من رهطها أنها توفيت سنة ستين.

\* \* \*

#### أسماء

بنت النعمان بن أبي الجون بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون آكل المرار الكندي.

عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي قال: قدم النعمان بن أبي الجون الكندي، وكان ينزل وبني أبيه نجدًا مما يلي الشربة، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا فقال: يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب كانت تحت بن عم لها فتوفي عنها فتأيمت وقد رغبت فيك وحطت إليك.

فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش. فقال: يا رسول الله لا تقصر بها في المهر. فقال رسول الله: ما أصدقت أحدا من نسائي فوق هذا ولا أصدق أحدًا من بناتي فوق هذا.

فقال النعمان: ففيك الأسى. قال: فابعث يا رسول الله إلى أهلك من يحملهم إليك فأنا خارج مع رسولك فمرسل أهلك معه فبعث رسول الله معه أبا أسيد الساعدي فلما قدما عليها جلست في بيتها وأذنت له أن يدخل، فقال أبو أسيد: إن نساء رسول الله لا يراهن أحد من الرجال، فقال أبو أسيد: وذلك بعد أن نزل الحجاب، فأرسلت إليه فيسرني لأمري، قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك. ففعلت. قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي على جمل ظعينة في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة فدخل عليها نساء الحي فرحبن بها وسهلن وخرجن من عندها فذكرن من جمالها، وشاع بالمدينة قدومها.

قال أبو أسيد: ووجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته، ودخل عليها داخل من النساء فدأين لها لما بلغهن من جمالها وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه فإنك تحظين عنده ويرغب فيك.

عن أبي أسيد الساعدي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها، وكانوا يكونون بناحية نجد، حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة ثم جئت إلى رسول الله فأخبرته بها فخرج رسول الله يمشي على رجليه حتى جاءها فأقعى على ركبتيه ثم أهوى إليها ليقبلها، وكذلك كان يصنع إذا اجتلى النساء، فقالت: أعوذ بالله منك. فانحرف رسول الله عنها وقال لها: {لقد استعنت معاذا}. ووثب عنها وأمرني فرددتها إلى قومها.

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: الجونية استعانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لها هو أحظى لك عنده. ولم تستعذ منه امرأة غيرها وإنما خدعت لما رؤي من جمالها وهيئتها، ولقد ذكر لرسول الله من حملها على ما قالت: لرسول الله فقال رسول الله: {إنهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم}. قال وهي أسماء بنت النعمان بن أبى الجون.

عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان وكانت من أجمل أهل زمانها وأشبه، قال فلما جعل رسول الله يتزوج الغرائب قالت عائشة: قد وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا. وكان خطبها حين وفدت كندة عليه إلى أبيها، فلما رآها نساء النبي صلى الله عليه وسلم حسدنها فقلن: لها إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله منه إذا دخل عليك. فلما دخل وألقى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: إأمن عائذ الله! الحقى بأهك).

حدث زهير بن معاوية الجعفى أنها ماتت كمدًا.

\* \* \*

# قتيلة

بنت قيس أخت الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن أبن كندة.

عن بن عباس قال: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج والغضب يعرف في وجهه، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسؤك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ قال: {من؟} قال: أختي قتيلة. قال: {قد تروجتها}. قال فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فردها إلى بلاده وارتد وارتدت معه فيمن ارتد، فلذلك تزوجت لفساد النكاح بالارتداد. وكان تزوجها قيس بن مكشوح المرادي.

عن داود بن أبي هند أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ملك امرأة من كندة يقال لها قتيلة فارتدت مع قومها فتزوجها بعد ذلك عكرمة بن أبي جهل فوجد أبو بكر من ذلك وجدًا شديدًا. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها والله ما هي من أزواجه ما خير ها ولا حجبها ولقد برأها الله منه بالارتداد الذي ارتدت مع قومها.

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ينكر ذلك ويقول: لم يتزوج رسول الله قتيلة بنت قيس ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون، ملكها وأتي بها فلما نظر إليها طلقها ولم يبن بها.

\* \* \*

# مليكة بنت كعب الليثي

حدث أبو معشر قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب وكانت تذكر بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت لها: أما تستحيين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت من رسول الله فطلقها، فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنها صغيرة وإنها لا رأي لها وإنها خدعت، فارتجعها. فأبى رسول الله، فاستأذنوه أن يتزوجها قريب لها من بني عذرة فأذن لهم فتزوجها العذري. وكان أبوها قتل يوم فتح مكة، قتله خالد بن الوليد بالخندمة.

قال محمد بن عمر: مما يضعف هذا الحديث ذكر عائشة أنها قالت: لها ألا تستحيين،

وعائشة لم تكن مع رسول الله في ذلك السفر.

عن عطاء بن يزيد الجندعي قال: تزوج رسول الله مليكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان سنة ثمان ودخل بها فماتت عنده.

قال محمد بن عمر: وأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون لم يتزوج كنانية قط.

\* \* \*

# بنت جندب بن ضمرة الجندعي

عن يزيد بن بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بنت جندب بن ضمرة الجندعي.

قال محمد بن عمر: وأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانية قط.

\* \* \*

#### سيا

ويقال: سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي.

حدث رجل من رهط عبد الله بن خازم السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سنا بنت الصلت بن حبيب السلمية فماتت قبل أن يصل إليها.

عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال: جاء رجل من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي ابنة من جمالها وعقلها ما إني لأحسد الناس عليها غيرك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ثم قال: وأخرى يا رسول الله لا والله ما أصابها عندي مرض قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {لا حاجة لنا في ابنتك تجيئنا تحمل خطاياها، لا خير في مال لا يرزأ منه، وجسد لا ينال منه}.

\* \* \*

# ذكر من خطب النبي من النساء فلم يتم نكاحه ومن وهبت نفسها من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلى بنت الخطيم

وهي أخت قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن الأوس.

عن بن عباس قال: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولي

ظهره الشمس فضربت على منكبه فقال: من هذا أكله الأسد؟ وكان كثيرًا ما يقولها، فقالت: أنا ابنة مطعم الطير ومباري الريح، أنا ليلى بنت الخطيم جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني. قال: قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: بئس ما صنعت! أنت امرأة غيرى والنبي صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه نفسك. فرجعت فقالت: يا رسول الله أقلني. قال: [قد أقلتك]. قال فتزوجها مسعود بن أوس ابن سواد بن ظفر فولدت له، فبينا هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وثب عليها ذئب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بعضها فأدركت فماتت.

عن ابن أبي عون أن ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبن نساء أنفسهن، فلم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهن أحدًا.

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كانت ليلى بنت الخطيم و هبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وكانت تركب بغولتها ركوبًا منكرًا، وكانت سيئة الخلق فقالت: لا والله لأجعلن محمدا لا يتزوج في هذا الحي من الأنصار، والله لآتيه ولأهبن نفسي له. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم و هو قائم مع رجل من أصحابه، فما راعه إلا بها واضعة يدها عليه، فقال: {من هذا أكله الأسد؟} فقالت أنا ليلى بنت سيد قومها قد و هبت نفسي لك. قال: {قد قبلتك}، ارجعي حتى يأتيك أمري. فأتت قومها فقالوا: أنت امرأة ليس لك صبر على الضرائر، وقد أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكح ما شاء. فرجعت فقالت: إن الله قد أحل لك النساء وأنا امرأة طويلة اللسان ولا صبر لي على الضرائر. واستقالته، فقال رسول الله: {قد أقلتك}.

\* \* \*

## أمرهانئ

بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، واسمها فاختة. وكان هشام بن الكلبي يقول: اسمها هند. وفاختة عندنا أكثر، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى.

عن بن عباس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ابنته أم هانئ في الجاهلية، وخطبها هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، فتزوجها هبيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [يا عم زوجت هبيرة وتركتني؟] فقال: يا بن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها فقالت: والله إن كنت

لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله: {خير نساء ركبن المطايا نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده}.

عن عامر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فقالت: يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده}.

عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هانئ فخطبها إلى نفسها فقالت: كيف بهذا ضجيجًا وهذا رضيعًا؟ لولدين بين يديها. فاستسقى فأتي بلبن فشرب ثم ناولها فشربت سؤره فقالت: لقد شربت وأنا صائمة. قال: إفما حملك على ذلك؟ قالت: من أجل سؤرك، لم أكن لأدعه لشيء لم أكن أقدر عليه، فلما قدرت عليه شربته. فقال رسول الله: إنساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولو أن مريم بنت عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا}.

عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله: {إِنَّا آَحُلُنَا لَكَ أَزُورَ جَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ } [الاحزاب: ٥٠] حتى بلغ: {الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } [الاحزاب: ٥٠]. قالت: فلم أكن أحل له، لم أهاجر معه، كنت مع الطلقاء.

قال: أخبر أبو صالح، أو قال سمعت أبا صالح مولى أم هانئ قال: خطب رسول الله أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني موتمة وبني صغار. قال فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه فقال: {أما الآن فلا}، لأن الله أنزل عليه: { يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيَّ إِنَّا ٱلْمَالَالُكَ أَزُوبَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ الاحزاب: ٥٠]، إلى قوله: {ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } [الاحزاب: ٥٠]. ولم تكن من المهاجرات. وقال غيره: فولدت لهبيرة بن أبي و هب جعدة و عمرا ويوسف وهانئا بني هبيرة.

\* \* \*

# ضباعة

بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. عن ابن عباس قال: كانت ضباعة بنت عامر عند هوذة بن علي الحنفي فهلك عنها فورثته مالاً كثيرًا فتزوجها عبد الله بن جدعان التيمي وكان لا يولد له، فسألته الطلاق فطلقها فتزوجها هشام بن المغيرة فولدت له سلمة، فكان من خيار المسلمين، فتوفي عنها هشام. وكانت من أجمل نساء العرب وأعظمه خلقا، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئًا كثيرًا، وكان يغطى جسدها بشعرها ذكر جمالها عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام بن المغيرة فقال: حتى استأمرها. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد كبرت. فأتاها ابنها فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبك إلى. فقالت: ما قلت له؟ قال: قلت حتى استأمرها. فقالت: وفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يستأمر؟ ارجع فزوجه. فرجع إلى النبي فسكت عنه.

\* \* \*

# صفية

بنت بشامة بن نضلة أخت الأعور بن بشامة العنبري.

عن بن عباس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري، وكان أصابها سباء، فخيرها رسول الله فقال: [إن شئت أنا وإن شئت زوجك]. فقالت: بل زوجى فأرسلها، فلعنتها بنو تميم.

\* \* \*

# أمرشريك

واسمها غزية بنت جابر بن حكيم.

كان محمد بن عمر يقول: هي من بني معيص بن عامر بن لؤي. وكان غيره يقول: هي دوسية من الأزد.

حدث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كانت أم شريك امرأة من بني عامر بن لؤي معيصية، وإنها وهبت نفسها لرسول الله فلم يقبلها رسول الله فلم تتزوج حتى ماتت.

أخبرنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر في قوله: {رُرِّجِي مَن تَشَاءً مِنْهُنَّ } [الأحزاب: ٥١] قال: كل نساء و هبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل بعضهن وأرجأ بعضاً فلم ينكحن بعده، منهن أم شريك.

عن الشعبي قال: المرأة التي عزل رسول الله أم شريك الأنصارية.

عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم شريك الدوسية.

عن علي بن الحسين أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أم شريك امرأة من الأزد.

عن عكرمة في هذه الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: هي أم شريك الدوسية.

عن منير بن عبد الله الدوسي قال: أسلم زوج أم شريك، وهي غزية بنت جابر الدوسية من الأزد، وهو أبو العكر، فهاجر إلى رسول الله مع أبى هريرة مع دوس حين هاجروا. قالت أم شريك: فجاءني أهل أبي العكر فقالوا: لعلك على دينه؟ قلت: أي والله إنى لعلى دينه. قالوا: لا جرم والله لنعذبنك عذابًا شديدًا. فارتحلوا بنا من دارنا ونحن كنا بذي الخلصة وهو موضعنا. فساروا يريدون منزلا وحملوني على جمل ثفال شر ركابهم وأغلظه، يطعموني الخبز بالعسل ولا يسقوني قطرة من ماء، حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائظون فنزلوا فضربوا أخبيتهم وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلى وسمعى وبصرى؛ ففعلوا ذلك بى ثلاثة أيام، فقالوا لى في اليوم الثالث: اتركى ما أنت عليه. قالت فما دريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة، فأشير بإصبعي إلى السماء بالتوحيد. قالت فوالله إني لعلى ذلك وقد بلغني الجهد إذ وجدت برد دلو على صدري فأخذته فشربت منه نفسًا واحدًا ثم انتزع مني، فذهبت أنظر فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه، ثم دلي إلى ثانية فشربت منه نفسًا ثم رفع، فذهبت أنظر فإذا هو بين السماء والأرض، ثم دلي إلي الثالثة فشربت منه حتى رويت وأهرقت على رأسي ووجهي وثيابي. قالت فخرجوا فنظروا فقالوا: من أين لك هذا يا عدوة الله؟ قالت: فقلت لهم إن عدوة الله غيري من خالف دينه، وأما قولكم من أين هذا، فمن عند الله رزقارزقنیه الله.

قالت فانطلقوا سراعا إلى قربهم وأدواهم فوجدوها موكأة لم تحل، فقالوا: نشهد أن ربك هو ربنا وأن الذي رزقك ما رزقك في هذا الموضع بعد أن فعلنا بك ما فعلنا هو الذي شرع الإسلام.

فأسلموا وهاجروا جميعًا إلى رسول الله. وكانوا يعرفون فضلي عليهم وما صنع الله إلى. وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأزد، فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة وقد أسنت فقالت: إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنة، فقال: [وَامْرَأَةُ مُومِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّيِّ ] [الاحزاب: ٥٠]. فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هو اك.

قال محمد بن عمر: رأيت من عندنا يقولون: إن هذه الآية نزلت في أم شريك وإن الثبت

عندنا أنها امرأة من دوس من الأزد إلا في رواية موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جده، وقال: روت أم شريك عن رسول الله أحاديث.

عن أم شريك سمعها تقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغان.

عن جابر قال: حدثتني أم شريك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و هو يذكر الدجال: {يفر الناس منه في الجبال}. قالت: فقلت، أو قيل، يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: {هم قليل}.

عن يحيى بن سعيد قال: هاجرت أم شريك الدوسية فصحبت يهوديًا في الطريق فأمست صائمة، فقال اليهودي لامرأته: لئن سقيتها لأفعلن. فباتت كذلك حتى إذا كان في آخر الليل إذا على صدرها دلو موضوع وصفن فشربت ثم بعثتهم للدلجة. فقال اليهودي: إني لأسمع صوت امرأة، لقد شربت. فقالت: لا والله أن سقتني. قال وكانت لها عكة تعيرها من أتاها فاستامها رجل فقالت: ما فيها رب، فنفختها فعلقتها في الشمس فإذا هي مملوءة سمنًا، قال فكان يقال ومن آيات الله عكة أم شريك. قال والصفن مثل الجراب أو المزود.

عن أم شريك أنها كانت عندها عكة تهدي فيها سمنًا لرسول الله. قال فطلبها صبيانها ذات يوم سمنًا فلم يكن فقامت إلى العكة لتنظر فإذا هي تسيل. قال فصبت لهم منه فأكلوا منه حينًا ثم ذهبت تنظر ما بقي فصبته كله ففني، ثم أتت رسول الله فقال لها: أصببته؟ أما إنك لو لم تصبيه لقام لك زمانًا.

\* \* \*

### خهلة

بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بهتة بن سليم، وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس، وكان مرة بن هلال قدم مكة فحالف عبد مناف بن قصي نفسه وتزوج عبد مناف ابنته بنت مرة، فهي أم هاشم و عبد شمس والمطلب بني عبد مناف.

أخبر هشام بن محمد عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنها.

عن هشام بن عروة عن أبيه، وحدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة قال: خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فذكر الحديث.

\* \* \*

#### أمامة

بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم بن مالك بن قحافة من ختعم أخت أسماء بنت عميس، هكذا سماها هشام بن محمد بن السائب الكلبي. وقال غيره: هي عمارة بنت حمزة. وقال هشام: عمارة رجل وهو بن حمزة وبه كان يكنى وأمه خولة بنت قيس بن قهد من بني مالك بن النجار.

عن علي قال: قلت يا رسول الله ما لك تتوق في قريش ولا تتزوج إلينا؟ قال: {عندك شيء؟} قال: قلت نعم، ابنة حمزة. قال: {تلك بنت أخي من الرضاعة}.

عن بن عباس قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة فقال: {إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب}.

عن سعيد بن المسيب قال: قال علي لرسول الله: ألا تزوج ابنة عمك حمزة فإنها، قال سفيان أجمل، وقال إسماعيل أحسن فتاة في قريش؟ فقال: {يا علي أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟}.

عن بن عباس قال: إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمى بنت عميس كانت بمكة، فلما قدم رسول الله كلم على النبي فقال: علام تترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهري المشركين؟ فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراجها فخرج بها، فتكلم زيد بن حارثة، وكان وصبي حمزة وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين، فقال: أنا أحق بها ابنة أخي. فلما سمع بذلك جعفر بن أبي طالب قال: الخالة والدة وأنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس. فقال على: ألا أراكم تختصمون في ابنة عمي وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين وليس لكم إليها نسب دوني وأنا أحق بها منكم. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أنا أحكم بينكم، أما أنت يا زيد فمولى الله ورسوله، وأما أنت يا على فأخي وصاحبي، وأما أنت يا جعفر فشبيه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أولى بها تحتك خالتها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها}. فقضى بها لجعفر.

قال محمد بن عمر: فقام جعفر فحجل حول رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :{ما هذا يا جعفر؟} فقال: يا رسول الله كان النجاشي إذا أرضى أحدًا قام فحجل حوله.

فقيل للنبي: تزوجها. فقال: {ابنة أخي من الرضاعة}. فزوجها رسول الله سلمة بن أبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {هل جزيت سلمة؟}.

. .

## خولة

بنت الهذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن حرفة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، وأمها ابنة خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن المرئ القيس بن الخزرج الكلبي أخت دحية بن خليفة.

حدث الشرقي بن القطامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خولة بنت الهذيل فهلكت في الطريق قبل أن تصل إليه، وكانت ربيبتها خالتها خرنق بنت خليفة أخت دحية بن خليفة.

\* \* \*

### شراف

بنت خليفة بن فروة أخت دحية بن خليفة الكلبي.

حدث الشرقي بن القطامي قال: لما هلكت خولة بنت الهذيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم شراف بنت خليفة أخت دحية ولم يدخل بها.

عن عبد الرحمن ابن سابط قال: خطب رسول الله امرأة من كلب فبعث عائشة تنظر إليها، فذهبت ثم رجعت، فقال: لها رسول الله: {ما رأيت؟} فقالت: ما رأيت طائلاً. فقال لها رسول الله: {لقد رأيت طائلاً، لقد رأيت خالاً بخدها اقشعرت كل شعرة منك}. فقالت: يا رسول الله ما دونك سر.

عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فرد لم يعد، فخطب امرأة فقالت: استأمر بي. فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت رسول الله فقالت له، فقال رسول الله: {لقد التحفنا لحافًا غيرك}.

\* \* \*

## ذكر مارية أمر إبراهيم بن رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة سبع من الهجرة بمارية وبأختها سيرين وألف مثقال ذهبًا وعشرين ثوبًا لينًا وبغلته الدلدل وحماره عفير، ويقال يعفور، ومعهم خصي يقال له مابور شيخ كبير كان أحًا مارية، وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة، فعرض حاطب بن أبي بلتعة على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت وأسلمت

أختها وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله. وكان رسول الله معجبًا بأم إبراهيم، وكانت بيضاء جميلة، فأنزلها رسول الله في العالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة أم إبراهيم. وكان رسول الله يختلف إليها هناك وضرب عليها الحجاب، وكان يطأها بملك اليمين. فلما حملت وضعت هناك وقباتها سلمى مولاة رسول الله فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم فوهب له عبدًا، وذلك في ذي الحجة سنة ثمان. وتنافست الأنصار في إبراهيم وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من هواه فيها.

عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة، وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان رسول الله عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت فحولها إلى العالية فكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا. ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه.

عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها. عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم فقال: [هي علي حرام]، وقال: [والله لا أقربها]. قال فنزلت: [قَدْ فَرَضَ ٱللهَ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ } [التحريم: ٢].

قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء، إذا قال الرجل لجاريته أنت علي حرام فليس بشيء، وإذا قال والله لا أقربك فعليه الكفارة.

عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأبى الله ذلك عليه فردها عليه وكفر يمينه.

عن مسروق قال: آلى رسول الله من أمته وحرمها فأنزل الله في الإيلاء: {قد فرض الله لا عن مسروق قال: آلى رسول الله من أمته وحرمها فأنزل الله في الإيلاء: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}، وأنزل الله: {يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، الآية. فالحرام حلال، يعنى في الإماء.

عن القاسم بن محمد قال: خلا رسول الله بجاريته مارية في بيت حفصة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة على بابه فقالت: يا رسول الله أفي بيتي وفي يومي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {هي على حرام فأمسكي عني}. قالت: لا أقبل دون أن تحلف لي. فقال: {والله لا أمسها أبدا}. وكان القاسم يرى قوله حرام ليس بشيء.

عن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {استوصوا بالقبط خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا}. قال ورحمهم أن أم إسماعيل ابن إبراهيم منهم وأم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم منهم.

عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية للنبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب فقال: الناس في ذلك: علج يدخل على علجة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل علي بن أبي طالب فوجده علي على نخلة فلما رأى السيف وقع في نفسه فألقى الكساء الذي كان عليه وتكشف فإذا هو مجبوب، فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا رسول الله أرأيت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى في غير ذلك أيراجعك؟ قال: [تعم]. فأخبره بما رأى من القبطي. قال وولدت مارية إبراهيم فجاء جبريل، عليه السلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول الله إلى ذلك].

عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه، وكانت أخت مارية يقال لها سيرين فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان فولدت له عبد الرحمن، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر إبراهيم وأنا أصيح وأختي ما ينهانا، فلما مات نهانا عن الصياح و غسله الفضل بن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رأيته على شفير القبر ومعه العباس إلى جنبه، ونزل في حفرته الفضل وأسامة بن زيد وكسفت الشمس يومئذ فقال الناس: لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {أما إنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياته}. ورأى رسول الله فرجة في اللبن فأمر بها تسد فقيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {أما إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن يتقنه}.

عن عطاء أن مارية لما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتدت ثلاث حيض. حدث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كان أبو بكر ينفق على مارية حتى

توفي، ثم كان عمر ينفق عليها حتى توفيت في خلافته.

قال محمد بن عمر: توفيت مارية أم إبراهيم بن رسول الله في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة فرؤي عمر بن الخطاب يحشر الناس لشهودها وصلى عليها، وقبرها بالبقيع.

\* \* \*

## ذكر عدد أزواج النبي ﷺ

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قالا: كانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وكانت قبله عند عتيق بن عابد المخزومي فولدت له جارية فسمتها هندًا، ثم خلف على خديجة بعد عتيق أبو هالة ابن النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدار فولدت له رجلا

يدعى هندًا، ثم تزوجها رسول الله هو يومئذ بن خمس وعشرين سنة وخديجة ابنة أربعين سنة فولدت له القاسم والطاهر وهو المطهر فماتا قبل النبوة، وولدت له من النساء زينب التي كانت تحت أبي العاص بن الربيع، وكانت أكبر بنات النبي، ثم رقية تزوجها عتيبة بن أبي لهب فطلقها قبل أن يدخل بها فتزوجها عثمان بن عفان بعد النبوة، ثم ولدت أم كاثوم فتزوجها عثمان بعد رقية، ثم ولدت فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب.

وتوفيت خديجة لعشر خلون من شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين وهي بنت خمس وستين سنة، فتزوج رسول الله بعدها سودة بنت زمعة العامرية وكانت قبله تحت السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكان قد هاجر بها إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة فمات بها. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة في شهر رمضان سنة عشر من النبوة قبل أن يقدم المدينة، ثم قدم بها المدينة في رمضان سنة عشر من النبوة، ثم تزوج على أثرها عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة وهي ابنة ست سنين في شوال سنة عشر من النبوة وبنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين في شوال على رأس ثمانية أشهر من المهاجر وتوفي عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي فتوفي عنها مرجعه من بدر ولم تلد له شيئًا، فتزوجها رسول الله في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة قبل أحد بشهرين، ثم تزوج أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد ولها منه عمر وسلمة وزينب وبرة فتوفي أبو سلمة عنها بالمدينة بعد أحد

وكان تزوج رسول الله إياها في ليال بقين من شوال سنة أربع من الهجرة.

ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بلمصطلق وكانت قبله تحت بن عم لها يقال له صفوان ذو الشفر بن مالك بن جذيمة فقتل عنها يوم المريسيع فكانت جويرية مما أفاء الله على رسوله فأعتقها وتزوجها، وكانت المريسيع في شعبان سنة خمس من الهجرة، ثم تزوج زينب ابنة جحش بن رئاب الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة ولم يكن له منها ولد، وتزوجها رسول الله في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة.

ثم تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية وهي أم المساكين فتوفيت عنده، وكانت قبله تحت الطفيل بن الحارث بن المطلب.

ثم تزوج ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة النضرية وكانت قبله تحت رجل من بني النضير يقال له الحكم، فتوفي الحكم، فتوفيت ريحانة ورسول الله حي، وكانت غزوة بني قريظة في ليال من ذي القعدة أو ليال من ذي الحجة سنة خمس.

ثم تزوج أم حبيبة ابنة أبي سفيان بن حرب في الهدنة وهي بأرض الحبشة، بعث إلى النجاشي يزوجه فزوجها إياه وولي يومئذ تزويجها خالد بن سعيد ابن العاص، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله ابن جحش، وكان قد أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع من هاجر من المسلمين ثم ارتد وتنصر فمات هناك على النصرانية. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وكانت من ملك يمينه فأعتقها وتزوجها، وكانت قبله تحت سلام بن مشكم ففارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيير ولم تكن ولدت لأحد منهم شيئًا، وكانت سبيت من القموص. وبنى بها رسول الله بالصهباء في جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة.

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة سبع في ذي القعدة، وهي سنة القضية، وكانت قبله تحت أبي رهم بن عبد العزى العامري فتوفي عنها ولم تلد له شيئا.

وتزوج فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعانت منه ففارقها فكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أنا الشقية. ويقال إنما فارقها لبياض كان بها وكان تزوجه إياها في ذي القعدة سنة ثمان منصرفه من الجعرانة، وتوفيت سنة ستين.

وتزوج أسماء بنت النعمان الجونية ولم يدخل بها وهي التي استعانت منه، وكان تزوجه إياها في شهر ربيع الأول سنة تسع من الهجرة وتوفيت في خلافة عثمان بن عفان عند أهلها بنجد. وينكرون كل من ذكر سوى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج غيرهن، ينكرون قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس، وينكرون الكنانية وغيرها ممن ذكر أنه تزوجها سوى من سمينا في صدر هذا الحديث، وقالوا إنما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة امرأة، ست منهن قريشيات لا شك فيهن: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، وعائشة بنت أبي بكر الصديق من بني تميم، وسودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي، وأم سلمة بنت أبي أمية من بني مخزوم، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية من بني أمية، وحفصة بنت عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب، ومن العرب زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وأسماء بنت النعمان الجونية ولم يدخل بها، وفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية، وزينب بنت بنت النعمان الكلابية، وزينب بنت النعمان العرب وينب بنت المناء بنت النعمان العونية ولم يدخل بها، وفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية، وزينب بنت بنت النعمان النعمان الكلابية، وزينب بنت النعمان العونية ولم يدخل بها، وفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية، وزينب بنت

خزيمة الهلالية أم المساكين، وتزوج ريحانة بنت زيد من بني النضير وكانت مما أفاء الله عليه، وتزوج صفية بنت حيي ابن أخطب وكانت مما أفاء الله عليه.

عن عامر قال: تزوج رسول الله أربع عشرة امرأة.

عن محمد بن يحيى بن حبان قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة المرأة فسمى الأربع عشرة اللواتي في الحديث، قال: وتزوج المرأة من بني ليث يقال لها مليكة بنت كعب. قال محمد بن عمر وذكر أبو معشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج مليكة بنت كعب.

قال محمد بن عمر: المجتمع عليه أن رسول الله تزوج الأربع عشرة المرأة اللاتي سمينا في الحديث الأول ففارق منهن الجونية والكلابية وماتت عنده خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة الهلالية وريحانة بنت زيد النضرية، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع لا اختلاف فيهن وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن عمر بن مخزوم، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفية بنت حيى بن أخطب النضرية.

\* \* \*

## تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش وحلفائهم ومواليهم وغرائب نساء العرب فاطمة

بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت قيس بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن بغيض بن عامر بن لؤي، وهي ابنة عم زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة جد خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمها.

وكانت فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له طالبًا وعقيلاً وجعفرًا وعليًا وأم هانئ وجمانة وريطة بني أبي طالب، وأسلمت فاطمة بنت أسد، وكانت امرأة صالحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها.

#### \* \* \*

### رقيقة

بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها هالة ويقال تماضر بنت كلدة بنت عبد مناف بن عبد مناف ابن عبد مناف ابن عبد مناف بن عبد مناف ابن قصي بن زهرة بن كلاب فولدت له مخرمة وصفوان وأمية.

عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي ابن هاشم بن عبد مناف قالت: لكأني أنظر إلى عمي شيبة، تعني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأنا يومئذ جارية يوم دخل به علينا المطلب ابن عبد مناف فكنت أول من سبق إليه فالتزمته وخبرت به أهلنا وهي يومئذ أسن من عبد المطلب، وقد أدركت رسول الله وكانت من أشد الناس على ابنها مخرمة، يعني قبل أن يسلم.

عن أم بكر بنت المسور عن أبيها أن رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف وهي أم مخرمة بن نوفل حذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قريشًا قد اجتمعت تريد بياتك الليلة. قال المسور: فتحول رسول الله عن فراشه وبات عليه علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

\* \* \*

## أمر أيمن واسمها بركة مولاة رسول الله وحاضنته

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه وخمسة أجمال أوارك وقطعة غنم فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة بنت خويلد فتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث ابن الخزرج أم أيمن فولدت له أيمن، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم حنين شهيدًا. وكان زيد ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى خديجة بنت خويلد فو هبته لرسول الله فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد.

أخبرنا محمد بن عمر عن يحيى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد بن بكر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن: [يا أمه]. وكان إذا نظر إليها قال: [هذه بقية أهل بيتى].

عن جرير بن حازم قال: سمعت عثمان بن القاسم يحدث قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فجهدها العطش فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربت منه حتى رويت فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة وإن كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش.

عن سفيان بن عقبة قال: كانت أم أيمن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن}. فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة ابن زيد.

عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {غطي قناعك يا أم أيمن}.

عن محمد بن قيس قال: جاءت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: {احملني}. قال: {أحملك على ولد الناقة}. فقالت: يا رسول الله إنه لا يطيقني ولا أريده، فقال: {لا أحملك إلا على ولد الناقة}، يعني أنه كان يمازحها. وكان رسول الله يمزح ولا يقول إلا حقا، والإبل كلها ولد النوق.

عن جعفر عن أبيه قال: كانت أم أيمن تجيء فتقول: لا سلام، فأحل لها رسول الله أن تقول سلام.

حدث أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت قريظة والنضير فجعل يرد بعد ذلك، قال وإن أهلي أمرتني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قالت فسألت النبى

فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن، أو كما قالت: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: {لك كذا}، وتقول: كلا والله أو كالذي قالت، ويقول: {لك كذا}، الذي أعطاها، حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قريبًا من عشرة أمثاله أو كما قال.

قال محمد بن عمر: وقد حضرت أم أيمن أحدا وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الزهري قال: حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينا هو جالس مع عبد الله ابن عمر عمر دخل الحجاج بن أيمن فصلى صلاة لم يتم ركوعه ولا سجوده، فدعاه بن عمر حين سلم فقال: أي أخي أتحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصل فعد لصلاتك. قال فلما ولي الحجاج قال لي عبد الله بن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله لأحبه. فذكر حبه ما ولدت أم أيمن، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.

عن طارق بن شهاب قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بكت أم أيمن فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: أبكى على خبر السماء.

عن أنس أن أم أيمن بكت حين مات النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: أتبكين؟ فقالت: أي والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت ولكني أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من السماء.

عن طارق بن شهاب قال: لما قتل عمر بكت أم أيمن قالت: اليوم وهي الإسلام. قال قبيصة في حديثه: وبكت أم أيمن حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها فقالت: إنما أبكي على خبر السماء.

قال محمد بن عمر: توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان.

\* \* \*

#### سلمي

مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت من يقول إنها مولاة صفية بنت عبد المطلب، وكانت سلمى امرأة أبي رافع مولى رسول الله وأم أولاده وهي التي كانت تقبل خديجة بنت خويلد بن أسد في ولادتها إذا ولدت من رسول الله وتعد قبل ذلك ما تحتاج إليه، وهي قبلت مارية أم إبراهيم بإبراهيم بن رسول الله وخرجت إلى زوجها أبي رافع فأعلمته أن مارية ولدت غلامًا فجاء أبو رافع فبشر رسول الله به فوهب له رسول الله غلامًا. وقد شهدت سلمى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

### هند بنت عتبة

ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها صفية بنت أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن تعلبة بن بهتة بن سليم. تزوج هندًا حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له أبانا.

عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق شيخ من أهل المدينة من بني عامر بن لؤي قال: قالت هند لأبيها: إنى امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا حتى تعرضه على. فقال لها: ذلك لك. ثم قال لها يومًا: إنه قد خطبك رجلان من قومك ولست مسميًا لك واحدًا منهما حتى أصفه لك، أما الأول ففي الشرف الصميم والحسب الكريم تخالين به هوجًا من غفلته وذلك إسجاح من شميته، حسن الصحابة حسن الإجابة، إن تابعته تابعك وإن ملت كان معك، تقضين عليه في ماله وتكتفين برأيك في ضعفه، وأما الآخر ففي الحسب الحسيب والرأي الأريب بدر أرومته وعز عشيرته يؤدب أهله ولا يؤدبونه، إن اتبعوه أسهل بهم وإن جانبوه توعر بهم، شديد الغيرة سريع الطيرة شديد حجاب القبة إن جاع فغير منزور وإن نوزع فغير مقهور، قد بينت لك حالهما. قالت: أما الأول فسيد مضياع لكريمته مؤات لها فيما عسى إن لم تعصم أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جنائها، إن جاءت له بولد أحمقت وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت، اطو ذكر هذا عنى فلا تسمه لي، وأما الآخر فبعل الحرة الكريمة، إنى لأخلاق هذا لوامقة وإنى له لموافقة، وإنى لآخذة بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة تلفتي، وإن السليل بيني وبينه لحري أن يكون المدافع عن حريم عشيرته الذائد عن كتيبتها المحامي عن حقيقتها الزائن لأرومتها غير مواكل ولا زميل عند ضعضعة الحوادث، فمن هو؟ قال: ذاك أبو سفيان بن حرب. قالت: فزوجه ولا تلقني إليه إلقاء المتسلس السلس ولا تسمه سوم المواطس الضرس، استخر الله في السماء يخر لك بعلمه في القضاء.

حدث إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري عن أبيه قال: لما بنى أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة بن ربيعة بعث عتبة بن ربيعة بابنه الوليد إلى بني أبي الحقيق فاستعار حليهم ورهنهم الوليد نفسه في نفر من بني عبد شمس وذهب بالحلي فغاب شهرًا ثم ردوه وافرًا وفكوا الرهن.

عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتين رسول الله وهو بالأبطح فبايعنه، فتكلمت هند فقالت: يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمك، يا محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله. ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة. فقال رسول الله: {مرحبًا بك}. فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يخلوا من خبائك ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك. فقال رسول الله: {وزيادة}. وقرأ عليهن القرآن وبايعهن فقالت هند من بينهن: يا رسول الله نماسحك؟ فقال: {إني لا أصافح النساء}، إن قولي لمائة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة. قال محمد بن عمر: لما أسلمت هند جعلت تضرب صنمًا في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة فلذة وهي تقول: كنا منك في غرور.

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. فقال: {خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف}.

عن ميمون بن مهران أن نسوة أتين النبي صلى الله عليه وسلم فيهن هند بنت عتبة بن ربيعة وهي أم معاوية يبايعنه، فلما أن قال رسول الله: {لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن}، قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أصيب من طعامه من غير إذنه? قال فرخص لها رسول الله في الرطب ولم يرخص في اليابس. قال: {ولا يقتلن أولادهن}. قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: {ولا يقتلن أولادهن}. قالت: وهل تركت لنا ولدًا إلا قتلته يوم بدر؟ قال: {ولا يعصينك في معروف}. وقال ميمون: فلم يجعل الله لنبيه عليهن الطاعة إلا في المعروف والمعروف طاعة الله.

أخبر عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: {تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا}. فقالت هند: إنا لقائلوها. قال: {فلا تسرقن}. فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. قال: {ولا تزنين}. فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: {ولا تقتلن أولادكن}. قالت هند: أنت قتلتهم.

#### أسماء

بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وهي أخت عبد الله بن أبي بكر الصديق لأبيه وأمه. أسلمت قديمًا بمكة وبايعت رسول الله، وهي ذات النطاقين أخذت نطاقها فشقته باثنين فجعلت واحدًا لسفرة رسول الله والآخر عصامًا لقربته ليلة خرج رسول الله وأبو بكر إلى الغار، فسميت ذات النطاقين. تزوجها الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولدت له عبد الله وعروة والمنذر وعاصمًا والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة.

عن أسماء قالت: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئًا أربطه به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين.

حدث هشام بن عروة عن أبيه أن أهل الشام كانوا يقاتلون بن الزبير ويصيحون به بابن ذات النطاقين، فقال ابن الزبير: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. فقالت له أسماء: عيروك به؟ قال: نعم. قالت: فهو والله حق.

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى الناضجة وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت فجئت يومًا والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ومعه نفر من أصحابه فدعا لي ثم قال: {إخ إخ}، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. قالت وكان من أغير الناس. قالت فعرف رسول الله أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد عليً من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.

عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديدًا عليها فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال: يا بنية اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة.

عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ فقال: {ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك}.

عن عمير أن أسماء كان في عنقها ورم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحها ويقول: {اللهم عافها من فحشه وأذاه}.

عن بن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: بدنى وما يغفر الله أكثر.

عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها.

عن أسماء قالت: كانت تقول لبناتها ولأهلها: أنفقوا أو أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل فإنكن إن انتظرتن شيئًا وإن تصدقتن لم تجدن فقده.

عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: {لا توكي فيوكي الله عليك}. وكانت امرأة سخية النفس.

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد أحد بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، بهدايا زبيب وسمن وقرظ فأبت أن تقبل هديتها أو تدخلها إلى بيتها وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: [التدخلها ولتقبل هديتها]. قال وأنزل الله تبارك وتعالى: [لَاينَهَنَكُرُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ الله عليه وسلم. قوله: [الممتحنة: ١]،

عن الركين بن الربيع قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر وهي عجوز كبيرة عمياء فوجدتها تصلي وعندها إنسان يلقنها: قومي، اقعدي، افعلي.

عن هشام بن عروة أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها. قال فلمستها بيدها ثم قالت: أف! ردوا عليه كسوته. قال فشق ذلك عليه وقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف. فقال فاشترى لها ثيابًا مروية وقوهية فقبلتها وقالت: مثل هذا فاكسنى.

عن أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في حديث رواه أنه شهد اليرموك، قال: وكانت أسماء بنت أبي بكر مع الزبير، قال فسمعتها وهي تقول للزبير: يا أبا عبد الله والله إن كان الرجل من العدو ليمر يسعى فتصيب قدمه عروة أطناب

خبائى فيسقط على وجهه ميتا ما أصابه السلاح.

عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر اتخذت خنجرًا زمن سعيد بن العاص للصوص، وكانوا قد استعروا بالمدينة، فكانت تجعله تحت رأسها.

عن عكرمة قال: سئلت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا ولكنهم كانوا يبكون.

عن مصعب بن سعد قال: فرض عمر الأعطية ففرض لأسماء بنت أبي بكر ألف درهم. حدث هشام بن عروة أن الزبير طلق أسماء فأخذ عروة وهو يومئذ صغير.

عن هشام بن عروة أن أسماء لبست المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.

عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ما رأيت أسماء لبست إلا معصفرًا حتى لقيت الله وإن كانت لتلبس الدرع يقوم قيامًا من المعصفر.

عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تحرم في الدرع المعصفر المشبع يقوم قياما.

حدث القاسم بن محمد الثقفي أن أسماء أتت الحجاج بعدما ذهب بصرها ومعها جواريها فقالت: أين الحجاج؟ قالوا: ليس هو هاهنا. قالت: فإذا جاء فقولوا له يأمر بهذه العظام أن تنزل وأخبروه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إن في ثقيف رجلين كذاب ومبير].

عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر فقال لها: إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله أذاقه من عذاب أليم وفعل به وفعل. فقالت له: كذبت، كان برًا بالوالدين صوامًا قوامًا ولكن والله لقد أخبرنا رسول الله أنه سيخرج من تقيف كذابان، الآخر منهما شر من الأول وهو مبير.

عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال: أوصت: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وحنطوني ولا تذروا على كفني حنوطًا ولا تتبعوني بنار.

عن أسماء بنت أبي بكر أنها أوصت: لا تجعلوا على كفني حنوطًا.

قال عبد الله بن نمير: إن أسماء بنت أبي بكر قالت لأهلها: إذا أنا مت فأجمروا ثيابي وحنطوني ولا تجعلوا على كفني حنوطًا ولا تتبعوني بنار.

عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: جمروا ثيابي وحنطوني ولا تحنطوني فوق أكفاني.

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا

على كفني حنوطًا ولا تتبعوني بنار.

عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: جمروا ثيابي على المشجب وحنطوني ولا تذروا على ثيابي شيئًا. قالوا وماتت أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال، وكان قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين.

\* \* \*

### سمية

بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي أم عمار بن ياسر. أسلمت قديمًا بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل وصبرت حتى مر بها أبو جهل يومًا فطعنها بحربة في قبلها فماتت، رحمها الله، وهي أول شهيد في الإسلام، وكانت عجوزًا كبيرة ضعيفة، فلما قتل أبو جهل يوم بدر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: قد قتل قاتل أمك.

عن مجاهد قال: أول شهيد استشهد في الإسلام سمية أم عمار أتاها أبو جهل فطعنها بحربة في قلبها.

\* \* \*

#### أسماء

بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس ابن أفتل، وهو جماع خثعم، وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة من جرش.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن صالح بن يزيد بن رومان قال: أسلمت أسماء بنت عميس قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك عبد الله ومحمدًا وعونًا. ثم قتل عنها جعفر بمؤتة شهيدًا في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة.

عن الشعبي وأبو حمزة أسنده قالا: لما قدمت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة قال لها عمر: يا حبشية سبقناكم بالهجرة. فقالت: أي لعمري لقد صدقت، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وكنا البعداء الطرداء، أما والله لآتين رسول الله صلى الله

عليه وسلم فلأذكرن ذلك له. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: {للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان}. قال سفيان: زاد أبو حمزة يا حبشية ليس في حديث إسماعيل.

عن عامر قال: قالت أسماء بنت عميس يا رسول الله إن رجالاً يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرهنون بمكة ثم هاجرتم بعد ذلك}. قال عامر: قدموا من الحبشة ليالي خيبر.

عن عامر قال: قالت: أسماء بنت عميس يا رسول الله إن هؤلاء يزعمون أنا لسنا من المهاجرين، فقال: {كذب من يقول ذلك، لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي}.

عن عامر قال: أول من أشار بالنعش نعش المرأة، يقول رفعه أسماء بنت عميس حين جاءت من أرض الحبشة رأت النصارى يصنعونه ثم.

عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: أصبحت في اليوم الذي أصبيب فيه جعفر وأصحابه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد هنأت، يعني دبغت أربعين إهابًا من أدم وعجنت عجيني وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم، فدخل علي رسول الله فقال: {يا أسماء أين بنو جعفر؟} فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكى فقلت: أي رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء. قال: {نعم قتل اليوم}. قالت فقمت أصبح فاجتمع إلي النساء. قالت فجعل رسول الله يقول: إيا أسماء لا تقولي هجرًا ولا تضربي صدرًا}. قالت فخرج رسول الله حتى دخل على ابنته فاطمة وهي تقول: وا عماه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {على مثل جعفر فلتبك الباكية}. ثم قال رسول الله: {اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم}.

عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله فقال: {تسلمي ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت}. قال محمد بن عمر: فتزوج أبو بكر الصديق أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي طالب فولدت له محمد بن أبي بكر ثم توفي عنها أبو بكر.

عن سعيد بن المسيب قال: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فهم أبو بكر بردها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {مرها فلتغتسل ثم تحرم}.

عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر، وكان رجلاً خفيف اللحم

أبيض، فرأيت يدي أسماء موشومة. قال وزادنا عفان بن مسلم عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس: تذب عن أبي بكر.

عن سعد بن إبراهيم أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء.

قال محمد بن عمر: ثم تزوجت أسماء بنت عميس بعد أبي بكر الصديق علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعونًا.

حدث زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرًا يقول تزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس فتفاخر ابنها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر فقال: كل واحد منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقضي بينهما يا أسماء. قالت: ما رأيت شابا من العرب خيرًا من جعفر ولا رأيت كهلا خيرًا من أبي بكر. فقال علي: ما تركت لنا شيئًا ولو قلت غير الذي قلت لمقتك. فقالت أسماء: إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار.

عن قيس قال: قال علي بن أبي طالب: كذبتكم من النساء الحارقة فما ثبتت منهم امرأة إلا أسماء بنت عميس.

\* \* \*

### خولة

بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف. تزوجها أوس بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر أخو عبادة بن الصامت، وهي المجادلة. أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن صالح بن كيسان قال: أول من بلغنا أنه تظاهر من امرأته من المسلمين أوس بن صامت الواقفي، وكانت تحته ابنة عمه خولة بنت تعلبة، وكان رجلا به لمم زعموا، فقال لابنة عمه: أنت علي كظهر أمي. فقالت: والله لقد تكلمت بكلام عظيم، ما أدري ما مبلغه. ثم عمدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقصت أمر ها وأمر زوجها عليه، فأرسل رسول الله إلى أوس بن صامت فأتاه فقال رسول الله: {ماذا تقول ابنة عمك؟} فقال: صدقت، قد تظهرت منها وجعلتها كظهر أمي، فما تأمر يا رسول الله في ذلك؟ فقال رسول الله: {لا تدن منها ولا تدخل عليها حتى أذن لك}. قالت خولة: يا رسول الله في ذلك ما له من شيء وما ينفق عليه إلا أنا. وكان بينهم في ذلك كلام ساعة ثم أنزل الله القسر آن: {قَدْسَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُحْكِد لُكَ فِي زَوِّجِهَا وَتَشْتَكِيّ إلى ٱللّهُ وَاللّهُ يَسْمَعُ مُقَاوُرَكُما } [المجادلة: ١]، إلى آخر الآيات. فأمره رسول الله بما أمره الله من كفارة الظهار، فقال أوس: لولا خولة هلكت

حدث عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: كان من ظاهر في الجاهلية حرمت عليه امرأته آخر الدهر، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن صامت وكان به لمم، وكان يفيق فيعقل بعض العقل فلاخى امرأته خولة بنت ثعلبة أخت أبي عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة في بعض صحواته فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم على ما قال فقال لامرأته: ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت: ما ذكرت طلاقا وإنما كان هذا التحريم فينا قبل أن يبعث الله رسوله فأت رسول الله فسله عما صنعت. فقال: إني لأستحيي منه أن أسأله عن هذا فأتي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن تكسينا منه خيرًا تفرجين به عنا ما نحن فيه مما هو أعلم به. فلبست ثيابًا ثم خرجت حتى دخلت عليه في بيت عائشة فقالت: يا رسول الله إن أوسًا من قد عرفت، أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي، وقد عرفت ما يصيبه من اللمم وعجز مقدرته وضعف واجده هو، وقد قال كلمة، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، قال: أنت علي وجده هو، وقد قال كلمة، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، قال: أنت علي كظهر أمي. فقال رسول الله إلى شدة وجدي وما شق علي من فراقه، اللهم أنزل على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فرج.

قالت عائشة: فاقد بكيت وبكى من كان معنا من أهل البيت رحمة لها ورقة عليها، فبينا هي كذلك بين يدي رسول الله تكلمه، وكان رسول الله إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتربد وجهه ويجد بردًا في ثناياه ويعرق حتى يتحدر منه مثل الجمان، قالت عائشة: يا خولة إنه لينزل عليه ما هو إلا فيك. فقالت: اللهم خيرًا فإني لم أبغ من نبيك إلا خيرًا. قالت عائشة: فما سري عن رسول الله حتى ظننت أن نفسها تخرج فرقا من أن تنزل الفرقة. فسري عن رسول الله وهو يتبسم فقال: يا خولة. قالت: لبيك! ونهضت قائمة فرحًا بتبسم رسول الله، ثم قال: [قد أنزل الله فيك وفيه]. ثم تلا عليها: [قد مَهما إلله عليها في رَوِّهما إلله المه الله على الله على الله على المورك في اليوم كذا وكذا متابعين في اليوم كذا وكذا متابعين في اليوم كذا وكذا مرة، قد ذهب بصره مع ضعف بدنه، وإنما هي وجبة. قال: [فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس مسكينا في قالت: وأنى له هذا وإنما هي وجبة. قال: [فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق تمرًا فيتصدق به على ستين مسكينًا في فنهضت فترجع إليه فليأخذ منها شطر وسق تمرًا فيتصدق به على ستين مسكينًا فالمنذر بنت قيس فقيده وإنما على الباب ينتظرها فقال لها: يا خولة ما وراءك قالت: خيرًا وأنت دميم، فتجده جالسًا على الباب ينتظرها فقال لها: يا خولة ما وراءك قالت: خيرًا وأنت دميم،

قد أمرك رسول الله أن تأتي أم المنذر بنت قيس فتأخذ منها شطر وسق تمرًا فتصدق به على ستين مسكينًا. قالت خولة: فذهب من عندي يعدو حتى جاء به على ظهره وعهدي به لا يحمل خمسة أصوع. قالت: فجعل يطعم مدين من تمر لكل مسكين.

\* \* \*

### أمرعمارة

وهي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن مبذول بن عمرو بن غنم من بني مازن بن النجار، وأمها الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج، وهي أخت عبد الله بن كعب، شهد بدرًا، وأخت أبي ليلى عبد الرحمن بن كعب أحد البكائين لأبيهما وأمهما. وتزوج أم عمارة بنت كعب زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار فولدت له عبد الله وحبيبًا، صحبا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خلف عليها غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار فولدت له تميمًا وخولة. أسلمت أم عمارة وحضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله وشهدت أحدًا والحديبية وخيبر وعمرة القضية وحنينا ويوم اليمامة، وقطعت يدها، وسمعت من النبي أحاديث.

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: قالت: أم عمارة نسية بنت كعب شهدت عقد النبي صلى الله عليه وسلم والبيعة له ليلة العقبة وبايعت تلك الليلة مع القوم. قال محمد بن عمر: شهدت أم عمارة بنت كعب أحدا مع زوجها غزية بن عمرو وابنيها وخرجت معهم بشن لها في أول النهار تريد أن تسقي الجرحى، فقاتلت يومئذ وأبلت بلاءً حسنًا وجرحت اثني عشر جرحًا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف، فكانت أم سعيد بنت سعد بن ربيع تقول: دخلت عليها فقلت حدثيني خبرك يوم أحد. قالت: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم وأرمي بالقوس حتى خلصت إلى الجراح. قالت فرأيت على عاتقها جرحًا له غور وأرمي بالقوس حتى خلصت إلى الجراح. قالت فرأيت على عاتقها جرحًا له غور رسول الله، يصيح: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه، فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات عمير وناس معه، فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه در عان.

فكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدًا تسقي الماء، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحًا، وكانت تقول إني لأنظر إلى بن قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها فداوته سنة. ثم نادى منادي رسول الله إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، ولقد مكثنا ليانتا نكمد الجراح حتى أصبحنا. فلما رجع رسول الله من الحمراء ما وصل رسول الله إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها فرجع إليه يخبره بسلامتها، فسر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم.

عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عمارة: قد رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله فما بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون به منهزمين، ورآني لا ترس معي فرأى رجلا موليًا معه ترس فقال: لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه فأخذته فجعلت أنترس به عن رسول الله. وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله، فيقبل رجل على فرس فضربني وتترست له فلم يصنع سيفه شيئًا، وولى، وأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: بابن أم عمارة: [أمك أمك!] قالت فعاونني عليه حتى أوزدته شعوب.

عن عبد الله بن زيد قال: جرحت يومئذ جرحًا في عضدي اليسرى، ضربني رجل كأنه الرقل ولم يعرج علي ومضى عني، وجعل الدم لا يرقأ، فقال رسول الله: اعصب جرحك. فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقويها قد أعدتها للجراح فربطت جرحي، والنبي واقف ينظر إلي ، ثم قالت: انهض بني فضارب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة!} قالت: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني، فقال رسول الله: {هذا ضارب ابنك}. قالت فأعترض له فأضرب ساقه فبرك. قالت فرأيت رسول الله يتبسم حتى رأيت نواجذه وقال: {استقدت يا أم عمارة}. ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: {الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك}.

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أحدًا مع رسول الله، فلما تفرق الناس عنه دنوت منه أنا وأمى نذب عنه، فقال: ابن أم عمارة؟ قلت نعم. قال: ارم. فرميت بين

يديه رجلاً من المشركين بحجر وهو على فرس فأصبت عين الفرس فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نضدت عليه منها وقرًا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر يتبسم، ونظر جرح أمي على عاتقها فقال: {أمك أمك، اعصب جرحها، بارك الله عليكم من أهل البيت، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله أهل البيت، ومقام ربيبك، يعني زوج أمه، خير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله أهل البيت}. قالت: ادع الله أن نرافقك في الجنة. فقال: {اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة}. فقال: ما أبالي ما أصابني من الدنيا.

عن موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال: أتى عمر بن الخطاب بمروط فكان فيها مرط جيد واسع، فقال بعضهم: إن هذا المرط لثمن كذا وكذا فلو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد. قال وذلك حدثان ما دخلت على بن عمر، فقال: أبعث به إلى من هو أحق به منها، أم عمارة نسيبة بنت كعب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد: {ما التفت يمينًا ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني}.

عن أم عمارة نسيبة بنت كعب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدًا لي فقربت إليه طفشيلة وخبز شعير. قالت فأصباب منه وقال: {تعالي فكلي}. فقلت يا رسول الله إني صبائمة. فقال: {إن الصائم إذا أكل عنده لم تزل الملائكة تصلي حتى يفرغ من طعامه}.

أخبرنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن خبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت: أتانا رسول الله فقربنا إليه طعامًا فكان بعض من عنده صائمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا أكل عند الصائم الطعام صلت عليه الملائكة}.

عن خبيب بن زيد قال: شهدت ليلى تحدث عن جدتها أم عمارة الأنصارية من بني النجار أنها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: {الصائم تصلي عليه الملائكة حتى يقرغوا، أو قال يشبعوا}.

عن محمد بن يحيى بن حبان قال: جرحت أم عمارة بأحد اثني عشر جرحًا، وقطعت يدها باليمامة وجرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحًا فقدمت المدينة وبها الجراحة، فلقد رئي أبو بكر يأتيها يسأل بها وهو يومئذ خليفة. قال تزوجت ثلاثة كلهم لهم منها ولد: غزية بن عمرو المازني لها منه تميم بن غزية، وتزوجت زيد بن عاصم بن كعب المازني فلها منه خبيب الذي قطعه مسيلمة، وعبد الله بن زيد قتل بالحرة، والثالث نسيبة ومات ولده ولم يعقب.

### أمرسليم

بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهي الغميصاء، ويقال الرميصاء، ويقال اسمها سهلة، ويقال رميلة، ويقال بل اسمها أنيفة، ويقال رميثة، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. تزوجها مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فولدت له عبد الله وأبا عمير. وأسلمت أم سليم وبايعت رسول الله وشهدت يوم حنين وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة، وشهدت قبل ذلك يوم أحد تسقي العطشى وتداوي الجرحى.

عن محمد أن أم سليم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعها خنجر.

عن عمارة بن غزية قال: شهدت أم سليم حنينًا مع رسول الله ومعها خنجر قد حزمته على وسطها، وإنها يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة.

عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين. قال أبو طلحة: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: يا رسول الله أتخذه إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. وقال عفان: بعجت به بطنه، أقتل الطلقاء وأضرب أعناقهم انهزموا بك، قال فتبسم رسول الله وقال: [يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن].

عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم أنها آمنت برسول الله. قالت فجاء أبو أنس وكان غائبًا فقال: أصبوت قالت: ما صبوت؟ ولكني آمنت بهذا الرجل. قالت فجعلت تلقن أنسًا وتشير إليه قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله. قال ففعل قال فيقول لها أبوه: لا تفسدي عليّ ابني. فتقول: إني لا أفسده. قال فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت: لا جرم لا أفطم أنسًا حتى يدع الثدي حيًا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فيقول قد قضت الذي عليها، فترك الثدي، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت، فقالت له يومًا فيما تقول: أرأيت حجرًا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك؟ قال فوقع في قلبه الذي قالت، قال فأتاها فقال: لقد وقع في قلبي الذي قلت، وآمن. قالت: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقًا غيره.

عن أنس بن مالك قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: إني قد آمنت بهذا الرجل وشهدت أنه رسول الله فإن تابعتني تزوجتك. قال: فأنا على مثل ما أنت عليه. فتزوجته

أم سليم وكان صداقها الإسلام.

عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم بنت ملحان وكانت أم سليم تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس فيقول جزى الله أمي عني خيرًا لقد أحسنت ولايتي. فقال لها أبو طلحة: فقد جلس أنس وتكلم في المجالس. فقالت أم سليم: أيتهما أعطيتني تزوجتك، إما أن تتابعني على ما أنا عليه أو تكتم عني فإني قد آمنت بهذا الرجل رسول الله. فقال أبو طلحة: فإني على مثل ما أنت عليه. قال فكان الصداق بينهما الإسلام.

عن أنس بن مالك قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم فصلى في بيتها صلاة تطوعًا وقال: {يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا ثم سلى الله ما شئت فإنه يقال لك نعم نعم نعم .

عن أنس قال: جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت: إنه لا ينبغي لي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار وأنكم لو شعلتم فيها نارًا لاحترقت؟ قال فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعًا. قال وجعل لا يجيئها يومًا إلا قالت: له ذلك. قال فأتاها يومًا فقال: الذي عرضت علي قد قبلت. قال فما كان لها مهر إلا إسلام أبي طلحة.

عن ثابت أن أم سليم قالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض وإنما نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أما تستحيي تسجد لخشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قالت: فهل لك أن تشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وأزوجك نفسي لا أريد منك صداقًا غيره؟ قال لها: دعيني حتى أنظر. قالت فذهب فنظر ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس قم فزوج أبا طلحة.

عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم أحيانًا فتدركه الصلاة فيصلى على بساط لنا وهو حصير ينضحه بالماء.

حدث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أمه أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له. قال أنس: وأخ لي أصغر مني يكنى أبا عمير، فزارنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: [يا أم سليم ما شأتي أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس؟} فقالت يا نبي الله ماتت صعوة له كان يلعب بها. قال فجعل النبي يمسح برأسه ويقول: [يا أبا عمير ما فعل النغير}.

عن أنس بن مالك أنه حدثهم قال: لم يكن رسول الله يدخل بيتًا غير بيت أم سليم إلا على

أزواجه، فقيل له فقال: إنى أرحمها، قتل أخوها معى.

عن أم سليم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي فكنت أبسط له نطعًا فيقيل عليه فيعرق، فكنت آخذ سكًا فأعجنه بعرقه. قال محمد: فاستو هبت من أم سليم من ذلك السك فو هبت لي منه. قال أيوب: فاستو هبت من محمد من ذلك السك فو هب لي منه فإنه عندي الآن. قال فلما مات محمد حنط بذلك السك. قال وكان محمد يعجبه أن يحنط الميت بالسك.

عن البراء بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت أم سليم على نطع فعرق، فاستيقظ رسول الله وأم سليم تمسح العرق فقال: [يا أم سليم ما تصنعين؟] قال فقالت: آخذ هذا للبركة التي تخرج منك.

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم بيتها وفي البيت قربة معلقة فيها ماء فتناولها فشرب من فيها وهو قائم، فأخذتها أم سليم فقطعت فمها فأمسكته عندها.

عن أنس بن مالك تحدث أم أنس بن مالك أنسًا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن وقربة معلقة فيها ماء فشرب قائمًا من في السقاء، فقامت أم سليم إلى في السقاء فقطعته.

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق شعره فحلق الحجام فجاء به إلى أم سليم، فكانت أم سليم تجعله في سكها. قالت أم سليم: وكان صلى الله عليه وسلم يجيء يقيل عندي على نطع، وكان معراقا. قالت فجاء ذات يوم فجعلت أسلت العرق فأجعله في قارورة لي، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ما تجعلين يا أم سليم؟} فقالت: باقى عرقك أريد أن أدوف به طيبي.

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: {أعيدوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فإني صائم}. ثم قام في ناحية البيت فصلى صلاة غير مكتوبة فدعا لأم سليم ولأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: {ما هي؟} قالت: خادمك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. ثم قال: {اللهم ارزقه مالاً وولدًا وبارك له}، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه قد دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة تسعًا وعشرين ومائة. عن أنس قال: بعثت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معي بمكتل من رطب فلم أجده في بيته وإذا هو عند مولى له خياط أو غيره يعالج صنعة له، قد صنع له ثريدة بلحم وقرع، فدعاني، فلما رأيته يعجبه القرع جعلت أدنيه منه، فلما رجع إلى

منزله وضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل منه ويقسم حتى أتى على آخره.

عن أنس أن أم سليم بعثت معه بقناع فيه رطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقبض قبضة فبعث بها إلى بعض أزواجه ثم أكل أكل رجل تعلم أنه يشتهيه.

عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : {دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان}.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت ما هذا؟ فقيل: الرميصاء بنت ملحان}. هكذا قال عفان. قال سليمان: الغميصاء.

عن أم سليم الأنصارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : {ما لأم سليم لم تحج معنا العام؟} قالت: يا نبي الله كان لزوجي ناضحان فأما أحدهما فحج عليه وأما الآخر فتركه يسقي عليه نخله. قال: {فإذا كان رمضان أو شهر الصوم فاعتمري فيه فإن عمرة فيه مثل حجة، أو تقضى مكان حجة}.

عن ابن عباس أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن أبا طلحة وابنه حجا على ناضحهما وتركاني. فقال رسول الله: {عمرة في رمضان تجزيك من حجة معي}.

عن أنس قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، قال فأتى عليهن النبي فقال: (يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير).

عن ابن سليم أنها كانت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {أي أنجشة رويدًا سوقك بالقوارير}.

عن أنس قال: رأيت أنجشة و هو يسوق بالنبي ومعه أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (رويدًا يا أنجشة، ويحك، سوقك بالقوارير).

عن أنس أن أبا طلحة كان له بن يكنى أبا عمير فكان النبي يستقبله فيقول: [يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير طائر، قال فمرض وأبو طلحة غائب في بعض حيطانه، فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبًا وقالت: لا يكون أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. فجاء أبو طلحة فتطيبت له وتصنعت له وجاءت بعشاء، فقال: ما فعل أبو عمير؟ فقالت: تعشه فقد فرغ. فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله، ثم قالت أم سليم: يا أبا طلحة أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها أصحابها أيردونها أو يحبسونها؟ فقال: بل يردونها عليهم. قالت: فاحتسب أبا عمير. فانطلق كما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول أم سليم، فقال: إبارك الله لكما في غابر ليلتكما! وقال فحملت بعبد الله بن أبى طلحة حتى إذا

وضعته، وكان اليوم السابع، قال: قالت أم سليم: اذهب بهذا الصبي وهذا المكتل وفيه شيء من تمر إلى رسول الله حتى يكون هو الذي يحنكه ويسميه. قال فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي رجليه وأضجعه وأخذ تمرة فلاكها ثم مجها في في الصبي، فجعل الصبي يتلمظها، فقال النبي: {أبت الأنصار إلا حب التمر}.

أخبر عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال: ولدت أمي أم سليم بنت ملحان فبعثت به معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا أخي بعثت به أمي إليك. قال فأخذه رسول الله فمضغ له تمرة فحنكه بها فتلمظ الصبي، فقال رسول الله: {حب الأنصار للتمر}.

قال أنس: ثقل بن لأم سليم من أبي طلحة فخرج أبو طلحة إلى المسجد، فتوفي الغلام، فهيأت أم سليم أمره وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد وقد يسرت له عشاءه كما كانت تفعل، فقال: ما فعل الغلام، أو الصبي؟ قالت: خير ما كان. فقربت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه الذين معه، ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة فأصاب من أهله، فلما كان من آخر الليل قالت: يا أبا طلحة ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت إليهم شق عليهم؟ قال: ما أنصفوا. قالت: فإن ابنك فلانًا كان عارية من الله فقبضه إليه. قال فاسترجع وحمد الله، فلما أصبح غدا على رسول الله، فلما رآه قال: [بارك الله لكما في ليلتكما!] فحملت بعبد الله بن أبي طلحة فولدت ليلا فكرهت أن تحنكه هي حتى يحنكه رسول الله، فأرسلت به مع أنس، وأخذت تمرات عجوة فانتهيت به إلى رسول الله وهو يهنأ أباعر له ويسمها فقلت: يا رسول الله ولمدت أم سليم الليلة فكرهت أن تحنكه حتى تحنكه أنت. قال: معك شيء؟ قال: قلت تمرات عجوة. فأخذ بعضها فمضغه ثم جمعه بريقه فأوجره إياه فتلمظ الصبي، قال: [حب الأنصار التمر]. قال فقلت: سمه يا رسول الله. قال: [هو عبد الله].

عن أنس قال: ولد لأبي طلحة غلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله.

عن أنس أن أبا طلحة مات له بن فقالت أم سليم: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره. فسجت عليه ثوبًا، فلما جاء أبو طلحة وضعت بين يديه طعامًا فأكل، ثم تطيبت له فأصاب منها فتلقت بغلام فقالت له: يا أبا طلحة إن آل فلان استعاروا من آل فلان عارية فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا بعاريتنا فأبوا أن يردوها. فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العارية مؤداة إلى أهلها. قالت: فإن ابنك كان عارية من الله وإن الله قد قبضه، فاسترجع. قال أنس: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {بارك الله لهما في ليلتهما}. قال فتلقت بغلام فأرسلت به معي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فحملت معي تمرًا فأتيت النبي وعليه عباءة وهو يهنأ بعيرًا له، فقال رسول الله: {هل معك تمر؟} قلت: نعم فأخذ التمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم جمع لعابه ثم فغر فاه فأوجره إياه، فجعل الصبي يتلمظ، فقال رسول الله: {حب الأنصار التمر}. فحنكه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه.

عن أنس بن مالك قال: كان لأبي طلحة بن يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي فأخبره، فقال: {أعرستم الليلة؟} قال: نعم. قال: {اللهم بارك لهما}. فولدت غلامًا فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به رسول الله. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه تمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: {أمعك شيع؟} قلت: تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعل في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله.

عن أنس بن مالك قال: حنك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة بثلاث تمرات عجوة يمضغها حتى إذا أمعن في مضغها بزقها في فيه ثم حنكه بها. قال فجعل الصبي يتلمظ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: {حب الأنصار التمر}.

عن أنس بن مالك أنه قال: ولدت أم سليم عبد الله بن أبي طلحة من آخر الليل فقال: لا تحدثوا فيه شيئًا حتى أستيقظ. فلما أصبحت غسلته ثم بعثت به مع أنس بن مالك إلى رسول الله فقالت: اذهب بأخيك إلى رسول الله. قال أنس: فذهبت به إلى رسول الله فجئته وهو قائم في إزار معه مسحاة، فقال رسول الله: {ما هذا يا أنس؟} قلت: يا رسول الله هذا أخي أرسلتني به أمي إليك. قال فأخذه رسول الله ثم دعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بها فتلمظها الصبي، فضحك النبي ثم قال: {حب الأنصار التمر}.

عن عباية بن رفاعة قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة فولدت منه غلامًا ومرض، فانطلق أبو طلحة إلى رسول الله، فمات الغلام، فسجته أمه، فلما جاء أبو طلحة قال لها: ما فعل ابني؟ قالت: صالح. فأتته بتحفتها التي كانت تتحفه فأصاب منها، ثم طلبت منه ما تطلب المرأة من زوجها فأصاب منها، ثم قالت: ما رأيت ما صنع ناس من جيرتنا، كانت عندهم عارية فطلبوها فأبوا أن يردوها. فقال: بئس ما صنعوا! فقالت: هذا أنت، كان ابنك عارية من الله وإن الله قد قبضه إليه، فقال لها: والله لا تغلبيني الليلة على الصبر. فغدا على رسول الله فأخبره، فقال رسول الله: {اللهم بارك لهما في ليلتهما}. قال فولدت له غلامًا. قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبعة بنين كلهم قد ختم القرآن.

### أمرحرامر

بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن حندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. تزوجها عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ابن فهر بن تعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج فولدت له محمدا، ثم خلف عليها عمرو بن قيس ابن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار فولدت له قيسًا وعبد الله. وأسلمت أم حرام وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت. عن أم حرام بنت ملحان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فاستيقظ وهو يضحك. قالت قلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، مم تضحك؟ قال: إناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة}. قالت قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: إأنت منهم}. قالت ثم قال فاستيقظ وهو يضحك، قلت يا رسول الله مم تضحك؟ قال: إناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة}. قالت قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: إأنت من الأولين}. قال فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت فوقصتها راحلتها فماتت. قال عفان: أحسبه قال يركبون ظهر هذا البحر.

عن أنس بن مالك قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال: قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت.

\* \* \*

### أمركلثوم

بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر ابن تعلبة بن كعب الخزرج بن الحارث بن الخزرج. تزوجها طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم فولدت له زكريا ويوسف مات صغيرًا وعائشة بنى طلحة، فقتل عنها طلحة بن عبيد الله يوم الجمل.

عن عطاء قال: أخرجت عائشة أختها أم كلثوم في عدتها حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله فأخرجتها إلى مكة.

حدث حماد بن زيد قال: سمعت جرير بن حازم وحدث بهذا أيوب، فقال أيوب: إنها

نقلتها إلى بلادها. قال محمد بن عمر: ثم تزوجت أم كلثوم بعد طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له إبراهيم الأحول وموسى وأم حميد وأم عثمان. وكانت عائشة أم المؤمنين أرسلت سالم بن عبد الله بن عمر إلى أم كلثوم لترضعه ليدخل عليها فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت.

\* \* \*

### أمركلثومر

بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت رسول الله، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي.

تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ فلم تزل عنده إلى أن قتل وولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر، ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب فتوفي عنها، ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب فتوفي عنها، فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد أختها زينب بنت علي بن أبي طالب، فقالت أم كلثوم: إني لأستحيي من أسماء بنت عميس، إن ابنيها ماتا عندي وإني لأتخوف على هذا الثالث. فهلكت عنده ولم تلد لأحد منهم شيئًا.

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كاثوم، فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر. فقال عمر: أنكحنيها يا علي فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد. فقال علي: قد فعلت. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، وكانوا يجلسون ثم علي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فإذا كان الشيء يأتي عمر من الآفاق جاءهم فأخبر هم ذلك واستشارهم فيه. فجاء عمر فقال: رفئوني. فرفؤوه وقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب. ثم أنشأ يخبر هم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وكنت قد صحبته فأحببت أن يكون هذا أيضًا}.

أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر أمهر أم كلثوم بنت علي أربعين ألفًا. قال محمد بن عمر وغيره: لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم قال: يا أمير المؤمنين إنها صبية. فقال: إنك والله ما بك ذلك ولكن قد علمنا ما بك، فأمر على بها فصنعت ثم أمر ببرد فطواه وقال: انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد فأمسكه وإن سخطته فرده. فلما أتت عمر قال: بارك الله فيك وفي أبيك قد رضينا. قال فرجعت إلى أبيها فقالت: ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي. فزوجها إياه فولدت له غلامًا يقال له: زيد. عن عامر قال: مات زيد بن عمر وأم كلثوم بنت علي فصلى عليهما ابن عمر فجعل زيدًا مما يليه وأم كلثوم مما يلى القبلة وكبر عليهما أربعًا.

عن ابن عمر أنه صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد وجعله مما يليه وكبر عليهما أربعًا.

عن الشعبي بمثله وزاد فيه: وخلفه الحسن والحسين ابنا علي ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر.

عن عبد الله بن عمر أنه كبر على زيد بن عمر بن الخطاب أربعًا وخلفه الحسن والحسين، ولو علم أنه خير أن يزيده زاده.

عن عبد الله البهي قال: شهدت بن عمر صلى على أم كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب فجعل زيدًا فيما يلي الإمام وشهد ذلك حسن وحسين.

عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: شهدتهم يومئذ وصلى عليهما سعيد بن العاص وكان أمير الناس يومئذ وخلفه ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا جعفر بن عون بن جريج عن نافع قال: وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، والإمام يومئذ سعيد بن العاص.

أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: صلى ابن عمر على أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: صلى الرجل مما يلي على أخيه زيد وأم كلثوم بنت علي، وكان سرير هما سواء، وكان الرجل مما يلي الإمام.

\* \* \*

## زينب

بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب فولدت له عليًا وعونًا الأكبر وعباسًا ومحمدًا وأم كاثوم.

حدث عبد الرحمن بن مهران أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج زينب بنت علي، وتزوج معها امرأة علي ليلى بنت مسعود فكانتا تحته جميعًا.

# الفهرس

| ٧       | محمد ابن سعد وكتاب الطبقات                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٩       | التعريف بكتاب الطبقات                                                     |
| ۱۳      | ذكر القرون والسنين التي بين آدم ومحمد، عليهما الصلاة والسلام              |
| يه      | ذكر نسب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وتسمية من ولده إلى آدم صلى الله عل |
| ١٤      | وسلم                                                                      |
| ١٦      | ذكر أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم                                    |
| ١٧      | ذكر الفواطم والعواتك اللاتي ولدن رسول الله صلى الله عليه وسلم             |
| ۱٩      | ذكر أمهات آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم                               |
| ۲١      | ذکر قصي بن کلاب                                                           |
| ۲٥      | ذكر عبد مناف بن قصي                                                       |
| ۲٧      | ذكر هاشم بن عبد مناف                                                      |
| ٣٠      | ذكر عبد المطلب بن هاشم                                                    |
| ٣٤      | ذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه                                           |
| وسلم    | ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت و هب أم رسول الله صلى الله عليه  |
| ٣٨      |                                                                           |
| ٣٩      | ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب                     |
| ٤١      | ذكر حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا                         |
| ٤١      | ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب                                           |
| ٤٢      | ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم                                     |
| ٤٤      | ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته                             |
| ٤٥      | ذكر كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم                                     |
| نىاعة   | ذكر من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية إخوته وأخواته من الرح     |
| ٤٦      |                                                                           |
| ۰ ۰     | ذكر وفاة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم                             |
| فاة عبد | ذكر ضم عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد وفاة أمه وذكر وا  |
| ٥١      | المطلب ووصية أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم                       |
| شام في  | ذكر أبي طالب وضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وخروجه معه إلى ال     |
| ٥٢      | المرة الأولى                                                              |
| ٥٥      | ذكر رعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم بمكة                          |

| ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب الفجار                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول                            |
| ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام في المرة الثانية٥٨          |
| ذكر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ٩٠                   |
| ذكر أو لاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميتهم                            |
| ذكر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا                        |
| ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم قريش الكعبة وبناؤها               |
| ذكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الله عليه وسلم                    |
| ذكر علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ٦٩       |
| ذكر من تسمى في الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه النبوة للذي كان من خبرها ٨١     |
| ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم           |
| ذكر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعث به                            |
| ذكر اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم                         |
| ذكر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم                             |
| ذكر أول ما نزل عليه من القرآن وما قيل له صلى الله عليه وسلم ٩٧              |
| ذكر شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم                             |
| ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام ٩٩                  |
| ذكر ممشى قريش إلى أبي طالب في أمره صلى الله عليه وسلم                       |
| ذكر هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة       |
| في المرة الأولى                                                             |
| ت<br>ذكر سبب رجوع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة١٠٢           |
| ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة                                           |
| ذكر حصر قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعب ١٠٤            |
| ذكر سبب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف                        |
| ذكر المعراج وفرض الصلوات                                                    |
| ذكر ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس                  |
| ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل العرب في المواسم ١٠٩            |
| ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج                         |
| ذكر العقبة الأولى الإثني عشر العقبة الأولى الإثني عشر                       |
| ذكر العقبة الآخرة وهم السبعون الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١٢ |

### تهذيب الطبقات الكبرى

| ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من حين تنبأ إلى الهجرة١١٣            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة ١١٤         |
| ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة١١٥            |
| ذكر مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار                  |
| ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بالمدينة                           |
| ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة                                         |
| ذكر المسجد الذي أسس على التقوى                                                  |
| ذكر الأذان                                                                      |
| ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية١٢٨                     |
| ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم                                           |
| ذكر الصفة ومن كان فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١٣٢                    |
| ذكر الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز ١٣٣٠      |
| ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام |
| وما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغير هم                   |
| ذكر وفادات العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم                               |
| وفد مزينة                                                                       |
| وفد أسد                                                                         |
| وفد تميم                                                                        |
| وفد عبس                                                                         |
| وفد فزارة                                                                       |
| وفد مرة                                                                         |
| وفد تُعلبة                                                                      |
| وفد محارب                                                                       |
| وفد سعد بن بکر                                                                  |
| وفد کلاب                                                                        |
| وفد رؤاس بن کلاب                                                                |
| و فد عقیل بن کعب                                                                |
| وفد جعدة                                                                        |
| وفد قشیر بن کعب                                                                 |
| وفد بنی البکاء                                                                  |

### تهذيب الطبقات الكبرى

| 175   | وفد كنانــة               |
|-------|---------------------------|
|       | وفد بني عبد بن عدي        |
| 177   | وفد أشجع                  |
| 177   | وفد باهلة                 |
| 177   | وفد سليم                  |
|       | وفد هلال بن عامر          |
|       | وفد عامر بن صعصعة         |
| 179   | وفد تَقيف                 |
| 171   | وفود ربيعة: عبد القيس     |
|       | وفد بکر بن وائل           |
|       | وفد تغلب                  |
| 177   | وفد حنيفة                 |
| 174   | وفد شيبان                 |
| 140   | وفادات أهل اليمن: وفد طيء |
|       | وفد تجيب                  |
| 177   | وفد خولان                 |
|       | وفد جعفي                  |
|       | وفد صداء                  |
| 1 / 9 | وفد مراد                  |
| ١٨٠   | وفد زبید                  |
| ١٨٠   | وفد كندة                  |
| ١٨٠   | وفد الصدف                 |
|       | وفد خشين                  |
| 141   | وفد سعد هذيم              |
|       | وفد بلي                   |
| 141   | وفد بهراء                 |
| 144   | وفد عذرة                  |
| 147   | وفد سلامان                |
| 144   |                           |
| ١٨٣   | وفد كلب                   |

| 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | وفد جرم                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 141                                     | وفد الأزد                                   |
| 171                                     | وفد غسان                                    |
| 147                                     | وفد الحارث بن كعب                           |
| 144                                     | وفد همدان                                   |
|                                         | وفد سعد العشيرة                             |
| 119                                     | وفد عنس                                     |
|                                         | وفد الداريين                                |
|                                         | وفد الرهاوبين حي من مذحج                    |
|                                         | وفد غامد                                    |
|                                         | وفد النخع                                   |
|                                         | وفد بجيلة                                   |
|                                         | وَفد خَتْعُم                                |
|                                         | وَفَدُ الْأَشْعُرِينِ                       |
|                                         | وفد حضر مُوت                                |
|                                         | وفد أزد عُمان                               |
|                                         | وفد غافق                                    |
|                                         | وفد بارق                                    |
|                                         | وفد دوس                                     |
|                                         | وفد ثمالة والحدان                           |
|                                         | وقد أسلم                                    |
|                                         | وَفد جِذَامُ                                |
|                                         | وَفَدَ مُهْرَةً                             |
|                                         | وفد حمير                                    |
|                                         | وفد نجران                                   |
|                                         | وفد جيشان                                   |
|                                         | وفد السباع                                  |
| وراة والانجيل ٢٠٠                       | نكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الت |
|                                         | ذكر صفة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم  |
|                                         | ذكر ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر |

| ۲ • ۸ | ذكر إعطائه القورد من نفسه صلى الله عليه وسلم                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۸ | باب صفة كلامه صلى الله عليه وسلم                                      |
| لله   | باب صفة قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيرها وحسن صوته صلى ا     |
| ۲.9   |                                                                       |
| ۲.9   | ذكر صفته صلى الله عليه وسلم في خطبته                                  |
| ۲1.   | ذكر حسن خلقه وعشرته صلى الله عليه وسلم                                |
| 711   | ذكر صفته في مشيه صلى الله عليه وسلم                                   |
| 711   |                                                                       |
| 717   | ذكر من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم                                |
| 717   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| 710   | '                                                                     |
| 717   |                                                                       |
| 711   |                                                                       |
| ۲۲.   |                                                                       |
| 777   |                                                                       |
| 777   | ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم                              |
| 777   |                                                                       |
| 777   | ذكر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم                                  |
| 779   | ذكر شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم                                  |
| 7 2 7 |                                                                       |
|       | ذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تغيير الشيب وكراهة |
| 7 2 7 | الخضاب بالسواد                                                        |
| 750   | ذكر من قال أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة                  |
| 750   | ذكر حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم                                |
|       | ذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربه                         |
|       | ذكر لباس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وما روي في البياض           |
|       | الحمرة                                                                |
|       | الصفرة                                                                |
|       | الخضرة                                                                |
|       | الصوف                                                                 |

| السواد والعمائم ٢٥١                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الحبرة ٢٥٢                                                                        |
| السندس والحرير الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه٢٥٢                  |
| ذكر أصناف لباسه صلى الله عليه وسلم أيضًا وطولها وعرضها                            |
| صفة أزرته صلى الله عليه وسلم                                                      |
| ذكر قناعته صلى الله عليه وسلم بثوبه ولباسه القميص وما كان يقول إذا لبس ثوبًا عليه |
| Y08                                                                               |
| ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ولبسه إياه٢٥٥                   |
| ذكر ضجاع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وافتراشه                                |
| ذكر الخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ يَصِلِي عَلِيهَا رُسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم   |
| ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب                                       |
| ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة                                       |
| ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوي عليه فضة                             |
| ذكر نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم                                         |
| ذكر ما صار إليه أمر خاتمه صلى الله عليه وسلم                                      |
| ذكر نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم                                              |
| ذكر خف رسول الله صلى الله عليه وسلم                                               |
| ذكر سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم                                             |
| ذكر مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكملته ومرآته وقدحه                         |
| ذكر سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم                                             |
| ذکر درع رسول الله صلی الله علیه وسلم می ۲۲۸                                       |
| ذكر ترس رسول الله صلى الله عليه وسلم                                              |
| ذكر أرماح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسيه                                      |
| ذكر خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوابه                                       |
| ذكر إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ                                            |
| ذكر لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم                                             |
| ذكر منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم                                   |
| ذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه أ                                    |
| ذكر بيوتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحجر أزواجه                            |
| ذكر صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم                                            |

| لیه وسلم۲۷۸                     | ذكر البئار التي شرب منها رسول الله صلى الله عا |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| يسراياه وأسمائها وتواريخها وجمل | ذكر عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم و   |
| ۲۸۰                             | ما كان في كل غزاة وسرية منها                   |
| ۲۸۰                             | سرية عُبيدة بن الحارث                          |
| ۲۸۱                             | سرية سعد بن أبي وقاص                           |
| ۲۸۱                             | غزوة الأبواء                                   |
| ۲۸۲                             | غزوة بُواط                                     |
| ۲۸۲                             | غزوة طلب كرز بن جابر الفهري                    |
| ۲۸۲                             | غزوة ذي العُشيرة                               |
| ۲۸۳                             | سرية عبد الله بن جحش الأسدي                    |
| ۲۸٤                             | غزوة بدر                                       |
| 791                             | سرية عُمير بن عدي                              |
| 791                             | سرية سالم بن عمير                              |
| 791                             | غزوة بني قينقاع                                |
| 797                             | غزوة السويق                                    |
| 797                             | غزوة قرقرة الكدر ويقال: قرارة الكدر            |
| 797                             | سرية قتل كعب بن الأشرف                         |
| 790                             | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان        |
| 797                             | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم     |
| 797                             | سرية زيد بن حارثة                              |
| 797                             | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا        |
|                                 | من قتل من المسلمين يوم أحد                     |
| ۲.0                             | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد  |
| ٣٠٦                             | سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي            |
|                                 | سرية عبد الله بن أنيس                          |
|                                 | سرية المنذر بن عمرو                            |
|                                 | سرية مرثد بن أبي مرثد                          |
|                                 | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير   |
| ٣١٢                             | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد   |
| T1T                             | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع   |

| 710 | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710 | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المريسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 217 | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهي غزاة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 272 | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 477 | سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء ألله القرطاء المسلمة الله القرطاء المسلمة الله القرطاء المسلمة الله المسلمة الم |
| 477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277 | •• 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إلى | سرية عُكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر ثم سرية عكاشة بن محصن الأسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441 | الغمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441 | سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441 | سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441 | سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441 | سرية زيد بن حارثة إلى العيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 227 | سرية زيد بن حارثة إلى الطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444 | سرية زيد بن حارثة إلى حسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٤ | سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳٤ | سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفَدَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٣٤ | سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440 | سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200 | سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 227 | سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 227 | سرية عمرو بن أمية الضمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣٨ | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750 | غزوة رسول صلى الله عليه وسلم الله خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207 | سرية عمر بن الخطاب، رحمه الله، إلى تربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404 | سرية أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، إلى بني كلاب بنجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 404 | سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 405 | سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 305 | سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| T0 £               | عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 707                | سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم                 |
| TOV                | سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد     |
| ير بن سعد بفدك ٢٥٨ | سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضًا إلَّى مصاب أصحاب بشب |
| TOA                | سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي              |
| 709                | سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح                  |
| ٣٦٠                | سرية مؤتة                                               |
| 777                | سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل                      |
| 777                | سرية الخبط وأميرها أبو عبيدة بن الجراح                  |
| 777                | سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة                |
| 777                | سرية أبى قتادة بن ربعى الأنصاري إلى بطن إضم             |
| ٣٦٤                | سرية رسول الله صلى الله عليه وسلّم عام الفتح            |
| ٣٧١                | سرية خالد بن الوليد إلى العزى                           |
| ٣٧١                | سرية عمرو بن العاص إلى سواع                             |
| ٣٧٢                | سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة                        |
| ٣٧٢                | سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة              |
| TV £               | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين              |
| TV9                | سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين                |
| TV9                | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف                |
| ٣٨١                | سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم                  |
| ٣٨٢                | سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم                     |
| ٣٨٢                | سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب               |
| ٣٨٣                | سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة                   |
| ٣٨٣                | سرية علي بن أبي طالب إلى القاس صنم طيء ليهدمه           |
| بلي                | سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وب        |
| ٣٨٤                | غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك                  |
| ٣٨٦                | حجة أبي بكر الصديق بالناس                               |
| TAY                | سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران           |
|                    | سرية علي بن أبي طالب، رحمه الله، إلى اليمن؛ يقال مرتين  |
| ۳۸٧                | ذكر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم                       |

| ٣٨٨                 | حجة الوداع                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٩٨                 | سرية أسامة بن زيد بن حارثة                                     |
| ٤ * *               | ذكر ما قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله               |
| اعتكافه في السنة    | ذكر عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل و        |
| ٤٠٢                 | التي قبض فيها                                                  |
| ٤٠٢                 | ذكر من قال: إن اليهود سحرت رسول الله صلى الله عليه وسلم        |
| ٤ . ٥               | ذكر ما سم به رسول الله صلى الله عليه وسلم                      |
| أهله والشهداء ٧٠٤   | ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع واستغفاره الا |
|                     | ذكر أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي توفي    |
| ٤٠٨                 | ذكر شدة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم                 |
| ٤١١                 | ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ به ويعوذه جبريل   |
| ٤١٣                 | ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرضه          |
| في مرضه٤١٣          | ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس    |
| ***                 | ذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه لأبي بكر ر     |
| ٤٢٠                 |                                                                |
|                     | ذكر تخبير رسول الله صلى الله عليه وسلم                         |
| نفسه                | ذكر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه في مرضه من      |
|                     | ذكر استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في      |
|                     | ذكر السواك الذي استن به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرم    |
| ٤٢٤                 | <u> </u>                                                       |
| ٤٢٥                 | ذكر اللدود الذي لد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه.    |
| الذي مات فيه ٢٦٤    | ذكر الدنانير التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضا   |
|                     | ذكر الكنيسة التي ذكر ها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في  |
|                     | في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم                            |
|                     | ذكر الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لأم |
| ٤٢٩                 | مات فیه                                                        |
| رسول الله صلى الله  | ذكر ما قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب في مرض        |
| ٤٣١                 | عليه وسلم                                                      |
| و صلوات الله عليهما | ذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته في مرضا   |
| ٤٣٢.                | و سلامه                                                        |

| ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه لأسامة بن زيد، رحمه الله ٢٣٣             | ذكر  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه للأنصار، رحمهم              |      |
| ٤٣٤                                                                                  | الله |
| ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ٤٣٥                     | ذكر  |
| نزول الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم يستم يعتب ٤٣٨                               |      |
| وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم                                  |      |
| من قال: إن رسول الله صلى الله عايه وسلم لم يوص وإنه توفي ورأسه في حجر                |      |
|                                                                                      | عائث |
| من قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر علي بن أبي طالب. ٤٤٠                 |      |
| تسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي بثوب حبرة ٤٤١                            |      |
| تقبيل أبي بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ٤٤١                      |      |
| كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم                             |      |
| كم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الذي توفي فيه                             |      |
| التعزية برسول الله صلى الله عليه وسلم                                                |      |
| القميص الذي غسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم                                     |      |
| غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية من غسله                                      |      |
| من قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ٢٥١                          |      |
| من قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها حبرة ٢٥٢.              |      |
| من قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب برود ومن قال:                |      |
| س دن. على رسون الله تعلى الله تعلي الله تعلي عادله الواب برود وس دن.<br>في قميص وحلة |      |
|                                                                                      |      |
| حنوط النبي صلى الله عليه وسلم                                                        |      |
| المصادة على رهلول الله صلى الله عليه وسلم                                            | _    |
| موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحد له                                      |      |
|                                                                                      |      |
| ما ألقي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم                                              |      |
| من نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم                                               |      |
| قول المغيرة بن شعبة: أنه آخر الناس عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٦ ٤          |      |
| دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                     |      |
| رش الماء على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم                                        |      |
| تسنيم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم                                               | ذكر  |

| ٤٦٥                    | ذكر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قبض                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ى أن قبض ٢٦٦           | ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة إل |
| ی علیه علیه            | ذكر الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ندبه وبكر     |
| ٤٦٧                    | ذكر ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك               |
| ٤٦٩                    | ذكر من قضى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته           |
| ٤٧.                    | ذكر من رثى النبي صلى الله عليه وسلم                          |
| ٤٧٤                    | آخر خبر النبي صلى الله عليه وسلم                             |
| للى الله عليه وسلم على | ذكر من كان يُفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله ص     |
| علمهم علمهم            | عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وإلى من انتهى      |
| ٤٧٤                    | علي بن أبي طالب، رضي الله عنه .                              |
| ٤٧٥                    | عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه                              |
| ٤٧٥                    | أبى بن كعب، رحمه الله                                        |
| ٤٧٦                    | <br>عبد الله بن مسعود                                        |
| ٤٧٦                    | أبو موسى الأشعري                                             |
| ٤٧٧                    | مشایخ شتی                                                    |
| ٤٧٧                    | معاذ بن جبل، رحمه الله                                       |
| رسلم ۲۷۸               | باب أهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و     |
| ٤٧٩                    | عبد الله بن سلام                                             |
| ٤٨٠                    | أبو ذر                                                       |
| ٤٨٠                    | ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.      |
| ٤٨١                    | زيد بن ثابت                                                  |
| ٤٨٢                    | أبو هريرة                                                    |
|                        | ابن عباس                                                     |
|                        |                                                              |
|                        | عبد الله بن عمرو                                             |
|                        | عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم                           |
|                        | ذكر من كان يفتى بالمدينة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عا     |
| _ 1                    | المهاجرين وأبناء الأنصار وغيرهم                              |
|                        | سعيد بن المسيب                                               |
|                        | سلیمان بن بسار                                               |

| ٤٨٨                                                                | أبو بكر بن عبد الرحمن                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨                                                                | عكرمة                                                             |
| ٤٨٩                                                                | عطاء بن أبي رباح                                                  |
| ٤٨٩                                                                | عمرة بنت عبد الرحمن وعروة بن الزبير                               |
| ٤٨٩                                                                | ابن شهاب الزهري                                                   |
| ٤٩٠                                                                | طبقات البدريين من المهاجرين                                       |
| الله عليه وسلم ٩٩٤                                                 | وتسمية من أحصينا من أصحاب رسول الله صلى                           |
| ٤٩٠                                                                | محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم                                 |
| ٤٩١                                                                | حمزة بن عبد المطلب                                                |
| ٤٩٤                                                                | علي بن أبي طالب، رضي الله عنه                                     |
| ٤٩٥                                                                | ذكر إسلام علي وصلاته                                              |
| أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني                                     | ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن                      |
| ٤٩٦                                                                | بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟                         |
| ٤٩٧                                                                | ذكر صفة علي بن أبي طالب، عليه السلام                              |
| ٤٩٧                                                                | ذكر لباس علي، عليه السلام                                         |
| ٤٩٨                                                                | ذكر علي ومعاوية وقتالهما وتحكيم الحكمين                           |
| ِده إياه وقوله: لتخضبن هذه من هذه،                                 | ذكر عبد الرحمن بن ملجم المرادي وبيعة علي ور                       |
| ع الله بن حقد والحسين بن على                                       |                                                                   |
| حب الله بن جعر والعسين بن طي                                       | وتمثله بالشعر وقتله عليا، عليه السلام، وكيف قتله                  |
| عب الله بن جعر والتمين بن طي                                       | وتمثله بالشعر وقتله عليا، عليه السلام، وكيف قتله ومحمد بن الحنفية |
| ٤٩٩                                                                |                                                                   |
| £99<br>0.Y                                                         | ومحمد بن الحنفية<br>ذكر زيد الحب                                  |
| £99<br>0.Y                                                         | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| £99<br>0.7<br>0.0                                                  | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| £99<br>0.7<br>0.0<br>0.7                                           | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| <pre></pre>                                                        | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| £99<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7                                    | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| ۱۹۹<br>۱۹۹<br>۱۹۰<br>۱۹۰<br>۱۹۰<br>۱۹۰<br>۱۹۰<br>۱۹۰<br>۱۹۰<br>۱۹۰ | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| ۹۹۶<br>٥٠٥<br>٥٠٦<br>٥٠٦<br>٥٠٧<br>ن الحارث                        | ومحمد بن الحنفية                                                  |
| ۹۹۶<br>۲۰۰<br>۲۰۰<br>۲۰۰<br>۲۰۰<br>ن الحارث ۲۰۰                    | ومحمد بن الحنفية                                                  |

| 0).                                 | ذكر إسلام عثمان بن عفان، رضي الله عنه.    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 011                                 | ذكر لباس عثمان                            |
| 011                                 | ذكر الشورى وما كان أمرهم                  |
| 017                                 | ذكر بيعة عثمان بن عفان، رحمه الله         |
| 018                                 | ذكر المصريين وحصر عثمان، رضي الله ع       |
| 018                                 | ذكر ما قيل لعثمان في الخلع وما قال لهم    |
| 017                                 | ذكر قتل عثمان بن عفان، رحمة الله عليه     |
| حمه الله تعالى ١٧٠                  | ذكر ما خلف عثمان وكم عاش وأين دفن، ر.     |
| يه وسلم                             | ذكر ما قال أصحاب رسول الله صلى الله علم   |
| 019                                 | أبو حذيفة                                 |
| 019                                 | سالم مولى أبي حذيفة                       |
| 071                                 | یزید بن رقیش                              |
| 170                                 | عكاشة بن محصن                             |
| 770                                 | أبو سنان بن محصن                          |
| 770                                 | سنان بن أبي سنان                          |
| 770                                 | شجاع بن و هب                              |
| 07٣                                 | وأخوه عقبة                                |
| 07٣                                 | ربيعة بن أكثم                             |
|                                     | محرز بن نضلة                              |
| ٥٢٤                                 | أربد بن حميرة                             |
| منصور                               | ومن حلفاء بني عبد شمس من بني سليم بن م    |
| ٥٢٤                                 | مالك بن عمرو                              |
| ٥٢٤                                 | مدلاج بن عمرو                             |
|                                     | ثقف بن عمرو                               |
| ، عتبة بن غزوان                     | ومن حلفاء بني نوفل بن عبد مناف بن قصي     |
|                                     | خباب مولى عتبة                            |
| بن العوام                           | ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي الزبير    |
| نبي حواريا وحواريي الزبير بن العوام | ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل ا |
| ٥٢٦                                 |                                           |

| بير بن العوام حاطب بن   | ومن حلفاء بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهم حلفاء الزب       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 077                     | أبي بلتعة                                                   |
| ٥٢٨                     | سعد مولی حاطب                                               |
| ٥٢٨                     | ومن بني عبد الدار بن قصي: مصعب الخير                        |
| ه الأنصار ٢٩٠           | ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه إلى المدينة ليفق |
| 07.                     | ذكر حمل مصعب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم              |
| 071                     | سويبط بن سعد                                                |
| 071                     | ومن بني عبد بن قصي بن كلاب: طليب بن عمير                    |
| 077                     | ومن بني زهرة بن كلاب بن مرة: عبد الرحمن بن عوف              |
| ع في لبس الحرير ٥٣٣٠    | ذكر رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف        |
| 072                     | ذكر تولية عبد الرحمن الشورى والحج                           |
| 072                     | سعد بن أبي وقاص                                             |
| 070                     | ذكر إسلام سعد بن أبي وقاص                                   |
| 070                     | ذكر أول من رمى بسهم في سبيل الله                            |
| 070                     | ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أبويه بالفداء         |
| 070                     | ذكر موت سعد ودفنه                                           |
| 070                     | عمير بن أبي وقاص                                            |
| مسعود ٢٣٥               | ومن خلفاء بني زهرة بن كلاب من قبائل العرب عبد الله بن       |
| 077                     | المقداد بن عمرو                                             |
| ٥٣٨                     | خباب بن الأرت                                               |
| 079                     | ذو اليدين ويقال ذو الشمالين                                 |
| 079                     | مسعود بن الربيع                                             |
| 0 2 •                   | ومن بني تيم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق، عليه السلام       |
| 057                     | طلحة بن عبيد الله                                           |
| 0                       | صهیب بن سنان                                                |
| 0 2 7                   | عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق ويكنى أبا عمرو            |
| ٥٤٧                     | بلال بن رباح                                                |
| ب أبو سلمة بن عبد الأسد | ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالد         |
| ٥٤٨                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| 0 2 9                   | الأرقم بن أب الأرقم                                         |

| 00.  | شماس بن عثمان                                            |
|------|----------------------------------------------------------|
| 001. | ومن حلفاء بني مخزوم: عمار بن ياسر                        |
| 007. | معتب بن عوف                                              |
| 007. | ومن بني عدي بن كعب بن لؤي: عمر بن الخطاب                 |
| ٥٥٣. | إسلام عمر رحمه الله                                      |
| ٥٥٤. | ذكر هجرة عمر بن الخطاب وإخائه، رحمه الله                 |
| ٥٥٦. | ذكر استخلاف عمر، رحمه الله                               |
| ٥٦٧. | زيد بن الخطاب                                            |
| ٥٦٨. | سعید بن زید بن عمرو                                      |
| ٥٧١. | عمرو بن سراقة                                            |
| ٥٧١. | ومن خلفاء بني عدي بن كعب ومواليهم عامر بن ربيعة بن مالك  |
| ٥٧٢. | عاقل بن أبي البكير                                       |
| ٥٧٢. | خالد بن أبي البكير                                       |
| ٥٧٢. | إياس بن أبي المبكير                                      |
| ٥٧٣. | عامر بن أبي البكير                                       |
| ٥٧٣. | واقد بن عبد الله                                         |
| ٥٧٤. | خولي بن أبي خولي                                         |
| ٥٧٤. | مهجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب                          |
| ٥٧٤. | ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي خنيس بن حذافة  |
| ٥٧٥. | ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي عثمان بن مظعون |
| ٥٧٦. | عبد الله بن مظعون                                        |
| ٥٧٦. | قدامة بن مظعون                                           |
| ٥٧٧. | السائب بن عثمان                                          |
| ٥٧٧. | معمر بن الحارث بن معمر                                   |
|      | ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رهم                 |
|      | عبد الله بن مخرمة                                        |
|      | حاطب بن عمرو                                             |
|      | عبد الله بن سهیل بن عمرو                                 |
|      | عمير بن عوف                                              |
|      | و هب بن سعد بن أبي سرح                                   |

| ٥٨٠                  | ومن حلفاء بني عامر بن لؤي من أهل اليمن سعد بن خولة    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| ريش أبو عبيدة بن     | ومن بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهم آخر بطون قر |
| ٥٨١                  | الجراح                                                |
| ٥٨٢                  | سهیل ابن بیضاء                                        |
| ٥٨٣                  | صفوان بن بيضاء                                        |
| ٥٨٣                  | معمر بن أبي سرح                                       |
| ٥٨٣                  | عیاض بن ز هیر                                         |
| ٥٨٣                  | عمرو بن أبي عمرو                                      |
| - 1 /                | طبقات البدريين من الأنصار                             |
| ο <b>λ</b> ξ         | الطبقة الأولى من الأنصار سعد بن معاذ                  |
|                      | عمرو بن معاذ                                          |
| o / V                | الحارث بن أوس                                         |
| ο <b>Λ</b> Λ         | الحارث بن أنس                                         |
| ο <b>Λ</b> Λ         | سعد بن زید                                            |
| 019                  | سلمة بن سلامة                                         |
| 019                  | عباد بن بشر                                           |
| 09.                  | سلمة بن ثابت                                          |
| 09.                  | رافع بن يزيد                                          |
| ٥٩٠ ۽                | ومن حلفاء بني عبد الأشهل بن جشم محمد بن مسلمة بن سلم  |
| 091                  | سلمة بن أسلم                                          |
| 091                  | عبد الله بن سهل                                       |
|                      | الحارث بن خزمة                                        |
| 097                  | أبو الهيثم بن التيهان                                 |
| 098                  | عبيد بن التيهان                                       |
| ب، ابن مالك بن الأوس | ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبي  |
|                      | أبو عبس بن جبر                                        |
| 098                  | مسعود بن عبد سعد                                      |
|                      | ومن حلفاء بني حارثة أبو بردة بن نيار                  |
| ت، بن مالك بن الأوس  | ومن بني ظفر واسمه كعب بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيد   |
| ०१६                  | قتادة بن النعمان                                      |

| 09 | عبيد بن أوس                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 09 | نصر بن الحارث                                                         |
| 09 | ومن حلفاء بني ظفر عبد الله بن طارق                                    |
| 09 | معتب بن عبید                                                          |
|    | ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ثم من بني أمية بن زيد بن مالك ب  |
| 09 |                                                                       |
| 09 | رفاعة بن عبد المنذر                                                   |
| 09 | أبو لبابة بن عبد المنذر                                               |
| 09 | سعد بن عبيد                                                           |
| 09 | عويم بن ساعدة                                                         |
| 09 | تعلبة بن حاطب                                                         |
| 09 | الحارث بن حاطب                                                        |
| 09 | رافع بن عنجدة                                                         |
| 09 | عبيد بن أبي عبيد                                                      |
| 09 | ومن بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف عاصم بن ثابت ،     |
|    | معتب بن قشیر                                                          |
| ٦. | أبو مليل بن الأزعر                                                    |
| ٦. | عمير بن معبد                                                          |
| ٦. | ومن بني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف أنيس بن قتادة      |
|    | ومن بني العجلان بن حارثة من يلي قضاعة وهم حلفاء بني زيد بن مالك بن عو |
| ٦. |                                                                       |
| ٦. | عاصم بن عدي "                                                         |
|    | ثابت بن أقرم                                                          |
|    | زيد بن أسلم الله الله الله الله الله الله الله ال                     |
|    | عبد الله بن سلمة                                                      |
| ٦. | ربعي بن رافع                                                          |
|    | ومن بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف جبر بن عتيك              |
|    | الحارث بن قيس                                                         |
|    | ومن حلفاء بنى معاوية بن مالك: مالك ابن نميلة                          |
|    | نعمان بن عصر                                                          |

| و هم من أهل المسجد يعني مسجد قباء   | ومن بني حنش بن عوف بن عمرو بن عوف         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7.٣                                 | سهل بن حنیف                               |
| بن عوف المنذر بن محمد               | ومن بني جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو      |
| طفاء بني جحجبا بن كلفة أبو عقيل ٢٠٤ | ومن بني أنيف بن جشم بن عائذ الله من بلي ح |
| ر جبیر (۲۰۶                         | ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف عبد الله بن  |
| 7.0                                 | خوات بن جبير                              |
| 7.0                                 | الحارث بن النعمان                         |
| ٦٠٦                                 | أبو ضياح                                  |
| ٦٠٦                                 | النعمان بن أبي خذمة                       |
| ٦٠٦                                 | أبو حنة                                   |
| ٦٠٦                                 | سالم بن عمير                              |
| 7.٧                                 | عاصم بن قيس                               |
| ن خيثمة                             | ومن بني غنم بن السلم بن امرئ القيس سعد بر |
|                                     | المنذر بن قدامة                           |
|                                     | مالك بن قدامة                             |
|                                     | الحارث بن عرفجة                           |
|                                     | تميم مولى بني غنم بن السلم                |
|                                     | وشهد بدرًا من الخزرج ثم من بني النجار، وه |
| ٦٠٨                                 | الخزرج                                    |
| ٦.٩                                 | أبو أيوب                                  |
|                                     | ثابت بن خالد                              |
|                                     | عمارة بن حزم                              |
| ٦١٠                                 | سراقة بن كعب ٰ                            |
|                                     | حارثة بن النعمان                          |
| 711                                 | سليم بن قيس                               |
|                                     | سهيل بن رافع                              |
|                                     | مسعود بن أوس                              |
|                                     |                                           |
| (1)                                 | أبو خزيمة بن أوس                          |
|                                     | أبو خزيمة بن أوس لافع بن الحارث المادث    |

| 717                       | معوذ بن الحارث                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 717                       | عوف بن الحارث                                      |
| 717                       | النعمان بن عمرو                                    |
| 717                       | عامر بن مخلد                                       |
| 717                       | عبد الله بن قبس                                    |
| 715                       | عمرو بن قیس                                        |
| 715                       | قیس بن عمرو                                        |
| 715                       | ثابت بن عمرو                                       |
| غباء عاء                  | ومن حلفاء بني غنم بن مالك بن النجار عدي بن أبي الز |
| 710                       | وديعة بن عمرو                                      |
| 710                       | عصيمة                                              |
| 710                       | أبو الحمراء                                        |
| بن عمرو وهم بنو حديلة وهي | ومن بني عمرو بن مالك بن النجار ثم من بني معاوية ا  |
| 710                       | أم لهم أبي بن كعب                                  |
| 717                       | أنس بن معاذ                                        |
| أوس بن ثابت               | ومن بني مغالة وهم من بني عمرو بن مالك بن النجار أ  |
| 717                       | أبو شيخ                                            |
| 717                       | أبو طلحة                                           |
| ، عمرو                    | ومن بني مبذول وهو عامر بن مالك بن النجار ثعلبة بن  |
| ٦١٨                       | الحارث بن الصمة                                    |
| ٦١٨                       | سهل بن عتيك                                        |
| 719                       | ومن بني عدي بن النجار حارثة بن سراقة               |
| 719                       | عمرو بن ثعلبة                                      |
| 719                       | محرز بن عامر                                       |
| 719                       | سايط بن قيس                                        |
| 77.                       | أبو سليط                                           |
| 77.                       | عامر بن أمية                                       |
| 77.                       | ثابت بن خنساء                                      |
|                           | قیس بن السکن                                       |
|                           | أبو الأعور                                         |

| حرام بن ملحان                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| سلیم بن ملحان                                                             |
| ومن حلفاء بني عدي بن النجار                                               |
| سواد بن غزية                                                              |
| ومن بني مازن بن النجار قيس بن أبي صعم                                     |
| عبد الله بن كعب                                                           |
| أبو داود                                                                  |
| سراقة بن عمرو                                                             |
| قیس بن مخلد ً                                                             |
| ومن حلفاء بني مازن بن النجار:عصيمة                                        |
| ومن بني دينار بن النجار:النعمان بن عبد ع                                  |
| الضحاك بن عبد عمرو                                                        |
| جابر بن خالد                                                              |
| کعب بن زید                                                                |
| سليم بن الحارث                                                            |
| سعيد بن سهيل                                                              |
| ومن حلفاء بني دينار بن النجار                                             |
| بجير بن أبي بجير                                                          |
| ومن بني الحارث بن الخزرج ثم من بني كع                                     |
| <u></u>                                                                   |
| خارجة بن زيد                                                              |
|                                                                           |
| عبد الله بن رواحة                                                         |
| عبد الله بن رواحة                                                         |
| خلاد بن سوید                                                              |
| خلاد بن سوید<br>بشیر بن سعد                                               |
| خلاد بن سوید<br>بشیر بن سعد<br>سماك بن سعد                                |
| خلاد بن سوید<br>بشیر بن سعد<br>سماك بن سعد<br>سبیع بن قیس                 |
| خلاد بن سوید<br>بشیر بن سعد<br>سماك بن سعد<br>سبیع بن قیس<br>عبادة بن قیس |
| خلاد بن سوید<br>بشیر بن سعد<br>سماك بن سعد<br>سبیع بن قیس                 |
|                                                                           |

| 779                  | عبد الله بن زید                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 779                  | حریث بن زید                                            |
| 779                  | ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن يعار |
| 74.                  | يزيد بن المزين                                         |
| ٦٣.                  | عبد الله بن عمير                                       |
| د الله بن الربيع ٢٣٠ | ومن بني الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج عب  |
|                      | ومن حلفاء بني الحارث بن الخزرج                         |
| ٦٣٠                  | عبد الله بن عبس                                        |
| ٦٣٠                  | عبد الله بن عرفطة                                      |
| ٦٣٠                  | عبد الله بن عبد الله.                                  |
| 771                  | أوس بن خولي                                            |
| 771                  | زيد بن وديعة ً                                         |
| 777                  | رفاعة بن عمرو                                          |
| 777                  | معبد بن عبادة                                          |
| 777                  | ومن حلفاء بني سالم الحبلى بن غنم: عقبة بن و هب         |
| 777                  | عامر بن سلمة                                           |
| 744                  | عاصم بن العكير                                         |
| 744                  | عبادة بن الصامت                                        |
| 744                  | أوس بن الصامت                                          |
| 777                  | النعمان بن مالك                                        |
| 777                  | مالك بن الدخشم                                         |
| ٦٣٤                  | نوفل بن عبد الله                                       |
| ٦٣٤                  | عتبان بن مالك                                          |
|                      | ملیل بن وبرة                                           |
| ٦٣٤                  | عصمة بن الحصين                                         |
|                      | ثابت بن هزال                                           |
| 770                  | الربيع بن إياس                                         |
|                      | وذفة بن إياس                                           |
|                      | المجذر بن ذياد                                         |
|                      | عبدة بن الحسحاس                                        |

| 777                                | بحاث بن ثعلبة                            |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ٦٣٦                                | عبد الله بن تعلبة                        |
| 777                                | عتبة بن ربيعة                            |
| ٦٣٦                                | عمرو بن إياس                             |
| ارث بن الخزرج: المنذر بن عمرو ٦٣٦. | ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الح    |
| 777                                |                                          |
|                                    | أبو أسيد الساعدي                         |
| 777                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| 777                                | عبد رب بن حق                             |
| زیاد بن کعب                        | ومن حلفاء بني ساعدة بن كعب بن الخزرج:    |
|                                    | ضمرة بن عمرو                             |
|                                    | بسبس بن عمرو                             |
|                                    | كعب بن جماز                              |
|                                    | عبد الله بن عمرو بن حرام                 |
|                                    | خراش بن الصمة                            |
| ٦٣٨                                | عمير بن حرام                             |
|                                    | عمير بن الحمام                           |
| 789                                | معاذ بن عمرو                             |
|                                    | معوذ بن عمرو                             |
| 789                                | خلاد بن عمرو                             |
|                                    | الحُباب بن المنذر                        |
| 7                                  | عقبة بن عامر                             |
| 7                                  | ثابت بن ثعلبة                            |
| 78                                 | عمير بن الحارث                           |
| خراش                               | ومن الموالي بني حرام بن كعب: تميم مولى - |
| 78.                                | حبيب بن الأسود                           |
| 7 5 1                              | بشر بن البراء                            |
| 7 £ 1                              | عبد الله بن الجد                         |
| 7 5 1                              | سنان بن صيفي                             |
| 7 5 1                              | عتبة بن عبد الله                         |

| 7 2 1   | الطفيل بن مالك                                         |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 7 2 1   | الطفيل بن النعمان                                      |
| 7 £ 7   | عبد الله بن عبد مناف                                   |
| 7 £ 7   | جابر بن عبد الله                                       |
| 4 / 5   | خلید بن قیس                                            |
| 7 £ 7   | يزيد بن المنذر                                         |
| 7 £ 7   | معقل بن المنذر                                         |
| 754     | عبد الله بن النعمان                                    |
| 754     | جبار بن صخر                                            |
| 754     | الضحاك بن حارثة                                        |
| 754     | سواد بن رزن                                            |
| 75٣     | ومن حلفاء بني عبيد بن عدي ومواليهم:حمزة بن الحمير      |
| 7 { { } | عبد الله بن الحمير                                     |
| 7 { { } | النعمان بن سنان                                        |
| 7 { { } | ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة قطبة بن عامر        |
| 7 { { } | يزيد بن عامر                                           |
| 7 { { { | سليم بن عمرو                                           |
| 7 £ £   | ثعلبة بن عنمة                                          |
| 750     | عبس بن عامر                                            |
| 750     | أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو                            |
| 750     | سهل بن قیس                                             |
| 750     | ومن موالي بني سواد بن غنم:عنترة مولى سليم              |
|         | معبد بن قیس                                            |
|         | عبد الله بن قیس                                        |
|         | عمرو بن طلق                                            |
| 7 5 7   | معاذ بن جبل                                            |
| 70.     | تسمية النقباء وأنسابهم وصفاتهم ووفاتهم                 |
|         | الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدرًا |
| ' ' '   | جعفر بن أبي طالب                                       |
|         | عقبل بن أب طالب                                        |

| 700                  | نوفل بن الحارث                           |
|----------------------|------------------------------------------|
| 707                  | ربيعة بن الحارث                          |
| 707                  | عبد الله بن الحارث                       |
| 707                  | أبو سفيان بن الحارث                      |
| 709                  | الفضل بن العباس                          |
| 709                  | جعفر بن أبي سفيان                        |
| 709                  | الحارث بن نوفل                           |
| ٦٦٠                  | عبد المطلب بن ربيعة                      |
| ٦٦٠                  | عتبة بن أبي لهب                          |
| 771                  | أسامة الحب بن زيد                        |
| علم علم              | أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وس |
| 770                  | سلمان الفارسي                            |
| سعيد بن العاص        | ومن بني عبد الشمس بن عبد مناف خالد بن    |
| ٦٧٢                  | عمرو بن سعيد                             |
| موسى الأشعري         | ومن حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف أبو    |
| ٦٧٤                  | الوليد بن الوليد بن المغيرة              |
| ٦٧٦                  | عبد الله بن عمر بن الخطاب                |
| ب: عبد الله بن حذافة | ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كع        |
| ٦٧٩                  | هشام بن العاص                            |
| <b>ጓ</b> ለ•          | عمير بن و هب بن خلف                      |
| <b>٦</b> ٨٢          | ابن أم مكتوم                             |
|                      | عمرو بن عبسة                             |
| ገለገ                  | أبو ذر واسمه جُنْدُب                     |
| 79٣                  | الطفيل بن عمرو                           |
| 790                  | خالد بن الوليد                           |
| 797                  | عمرو بن العاص                            |
|                      | عبد الله بن عمرو بن العاص                |
|                      | سعيد بن عامر بن حذيم                     |
|                      | المغيرة بن شعبة بن أبي عامر              |
|                      | عمران بن حصين                            |

| ٧١.   | سلمة بن الأكوع     |
|-------|--------------------|
| V17   |                    |
| V1V   | العلاء بن الحضرمي  |
| V19   |                    |
| ٧٢١   | سعيد بن العاص      |
| ٧٢٥   | مروان بن الحكم     |
| ٧٣٠   | الهرمزان           |
| VTT   | محمد ابن الحنفية   |
| ٧٤.   | سعيد بن المسيب     |
| V £ 0 | <u>.</u>           |
| ٧٤٥   | عروة بن الزبير     |
| V£7   |                    |
| V £ V |                    |
| Yo1   |                    |
| Vo7   | عمر بن عبد العزيز  |
| V71   | سفيان بن عيينة     |
| 777   |                    |
| V17   | عثمان بن أبي العاص |
| ٧٦٣   | الحكم بن أبي العاص |
| ٧٦٣   | عمرو بن معدي كرب   |
| ٧٦٤   |                    |
| ٧٦٤   |                    |
| ٧٦٤   | داذویه             |
| V70   |                    |
| ٧٦٥   | طاووس بن كيسان     |
| V11   | و هب بن منبه       |
| V11   | معمر بن راشد       |
| ٧٦٧   | ثمامة بن أثال      |
| ٧٦٨   | طبقات الكوفيين     |
| ٧٦٨   | على بن أبي طالب    |

| Y7A                              | سعد بن أبي وقاص                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Y7A                              | سعید بن زید                           |
| V19                              | عبد الله بن مسعود                     |
| V19                              | عمار بن ياسر                          |
| V79                              | خباب بن الأرت                         |
| ٧٧.                              | سهل بن حنیف                           |
| ٧٧                               | حذيفة بن اليمان                       |
| ٧٧                               | أبو قتادة بن ربعي                     |
| ٧٧                               | محمد بن إسحاق: الحارث بن ربعي         |
| ٧٧                               | 1 - 1. 1                              |
| VV1                              | أبو موسى الأشعري                      |
| VV1                              | سلمان الفارسي                         |
| VV1                              | البراء بن عارب                        |
| ٧٧١                              | عبيد بن عازب                          |
| VVY                              | قرظة بن كعب                           |
| VYY                              | زید بن أرقم                           |
| VVY                              | المغيرة بن شعبة                       |
| ٧٧٣                              | أبو سلمىأبو سلمى                      |
| ورسول الله صلى الله عليه وسلم٧٧٣ | الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب |
| ٧٧٣                              | طارق بن شهاب                          |
| ٧٧٣                              | قيس بن أبي حازم                       |
| ٧٧٤                              | الأسود بن يزيد                        |
| ٧٧٥                              | سروق بن الأجدع                        |
| YYA                              | علقمة بن قيس                          |
| VV9                              | عبد الرحمن بن أبي ليلى                |
| ٧٨٠                              | شريح القاضي                           |
| ٧٨٤                              | أويس القرني                           |
| ٧٨٧                              | عامر بن شراحیل                        |
| ٧٩.                              | سعید بن جبیر                          |
| V9T                              | إبراهيم النخعي                        |

| V90                        | أبو إسحاق السبيعي                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| V90                        | عاصم بن أبي النجود                                |
| V90                        | الأعمش الأعمش                                     |
|                            | سفیان بن سعید                                     |
| الله عليه وسلم ومن كان بها | تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى        |
| ٨٠٠                        | بعدهم من التابعين وأهل العلم والفقه عتبة بن غزوان |
| ۸۰۲                        | بريدة بن الحصيب                                   |
| ٨٠٢                        | أبو برزة الأسلمي                                  |
|                            | عمران بن الحصين بن عبيد                           |
|                            | أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم                      |
|                            | الأحنف بن قيس                                     |
| ۸ • ۸                      | أبو عثمان النهدي                                  |
|                            | أبو الأسود الدؤلي                                 |
|                            | زياد بن أبي سفيان بن حرب                          |
|                            | المهلب بن أبي صفرة العتكي                         |
|                            | هرم بن حيان العبدي                                |
| <b>۸17</b>                 | صلة بن أشيم العدوي                                |
| ۸١٥                        | أبو الرجاء العطاردي                               |
|                            | الحسن بن أبي الحسن                                |
| ATT                        | محمد بن سیرین                                     |
| ۸۲٤                        | ثابت بن أسلم البناني                              |
|                            | أيوب بن أبي تميمة السختياني                       |
|                            | أبو حنيفة واسمه النعمان                           |
| ۸۲٥                        | عبد الله بن المبارك                               |
|                            | تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله    |
| ٨٢٥                        | أبو عبيدة بن الجراح                               |
|                            | بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق                  |
|                            | عبادة بن الصامت بن قيس                            |
|                            | معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس                        |
|                            | سعد بن عبادة بن دليم بن حار ثة                    |

| ۸۲۹                                  | أبو الدرداء واسمه عويمر                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ٨٣١                                  | شرحبیل بن حسنة                         |
| ۸۳۱                                  | خالد بن الوليد بن المغيرة              |
| ۸۳۳                                  | عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد        |
| ۸٣٤                                  | سعید بن عامر بن حذیم بن سلامان         |
| ۸٣٤                                  | عكرمة بن أبي جهل                       |
| ٨٣٥                                  | معاوية بن أبي سفيان بن حرب             |
| ٨٣٥                                  | مكحول الدمشقي                          |
| ٨٣٦                                  | رجاء بن حيوة                           |
| لله صلى الله عليه وسلم               | تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول ا       |
| ۸۳٦                                  | عمرو بن العاص بن وائل                  |
| ماشم بن سعید بن سهم.                 | عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن ه |
| ۸۳۸                                  | خارجة بن حذافة بن غانم                 |
| ۸۳۸                                  | عبد الله بن سعد بن أبي سرح             |
|                                      | محمية بن جزء بن عبد يغوت               |
| ۸٣٩                                  | عبد الله بن الحارث بن جزء              |
|                                      | عقبة بن عامر بن عبس الجهني             |
| يش والأنصاريات المبايعات وغرائب نساء | تسمية النساء المسلمات والمهاجرات من قر |
| ۸٣٩                                  | العرب وغيرهم                           |
| ۸٣٩                                  | ذكر خديجة                              |
| ٨٤٣                                  | ذكر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. |
| ۸٤٣                                  | فاطمة                                  |
| ۸٤٨                                  | زينب                                   |
| ٨٥١                                  | رقية                                   |
| 10A                                  | أم كلثوم                               |
| ٨٥٣                                  | أمامة                                  |
| ٨٥٤                                  | ذكر عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم  |
| ٨٥٤                                  | صفية                                   |
| Y00                                  | أروى بنت عبد المطلب                    |
| ٨٥٦                                  | عاتكة                                  |

| A0V | أم حكيم                                 |
|-----|-----------------------------------------|
| 10V | برة                                     |
| 10V | أميمة                                   |
|     | ذكر بنات عمومة رسول الله صلى الله عليه  |
| Y0Y | ضباعة                                   |
| ٨٥٨ | أم الحكم                                |
| ٨٥٨ | صفية                                    |
| ΛοΛ | أم الزبير                               |
| ٨٥٩ | أم هانئ                                 |
|     | أم طالب                                 |
| ٨٥٩ | جُمانة                                  |
| ٨٥٩ | أمامة                                   |
| ۸٦٠ | أم حبيب                                 |
|     | هنده                                    |
| ۸٦٠ | أروى                                    |
| ۸٦٠ |                                         |
| ۸٦٠ |                                         |
|     | درة                                     |
|     | عزة                                     |
|     | خالدة                                   |
| ۱۲۸ | فاطمة                                   |
| A71 | رُقيقة                                  |
|     | ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. |
|     | خديجة                                   |
| A77 | سودة                                    |
|     | عائشة                                   |
| ۸٧٠ | حفصة                                    |
|     | أم سلمة                                 |
|     | أم حبيبة                                |
| AV9 |                                         |

| AA£                                     | زينب                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| AAO                                     |                                         |
| ۸۸٦                                     | صفية                                    |
| ۸۸۹                                     | ريحانة                                  |
| A91                                     | ميمونة                                  |
| سلم من النساء فلم يجمعهن ومن فارق       | ذكر من تزوج رسول الله صلى الله عليه و   |
| ·                                       | منهن وسبب مفارقته إياهن                 |
| A9Y                                     |                                         |
| ۸۹۳                                     |                                         |
|                                         | قتيلة                                   |
| ۸٩٥                                     | و سحو سروو پو                           |
| ۸۹٦                                     | <del></del>                             |
| ۸۹٦                                     | •                                       |
| حه ومن و هبت نفسها من النساء لرسول الله | ذكر من خطب النبي من النساء فلم يتم نكام |
| ۸۹٦                                     | <del>-</del>                            |
| A9V                                     | , ,                                     |
| ۸۹۸                                     | 1                                       |
|                                         | صفية                                    |
| ۸۹۹                                     |                                         |
| ٩٠١                                     | خُولة                                   |
| ٩.٢                                     | أمامة.                                  |
| ٩٠٣                                     | خولة                                    |
| ٩٠٣                                     | شراف                                    |
| الله عليه وسلم                          | ذكر مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى   |
| 9.0                                     | , ,                                     |
| ل وحلفائهم ومواليهم وغرائب نساء العرب   |                                         |
| 9.9                                     |                                         |
| 9.9                                     |                                         |
| 9.9                                     |                                         |
| ضنته ۱۰                                 | أم أيمن واسمها بركة مولاة رسول الله وحا |

| 917 | سلمى         |
|-----|--------------|
| 917 | هند بنت عتبة |
| 918 | أسماء        |
| 917 |              |
| 917 |              |
| 919 |              |
| 971 |              |
| 978 |              |
| 94. | أم حرام      |
| 94. |              |
| 9٣1 | ·            |
| 944 | , ,          |
| 944 |              |

\* \* \*